verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

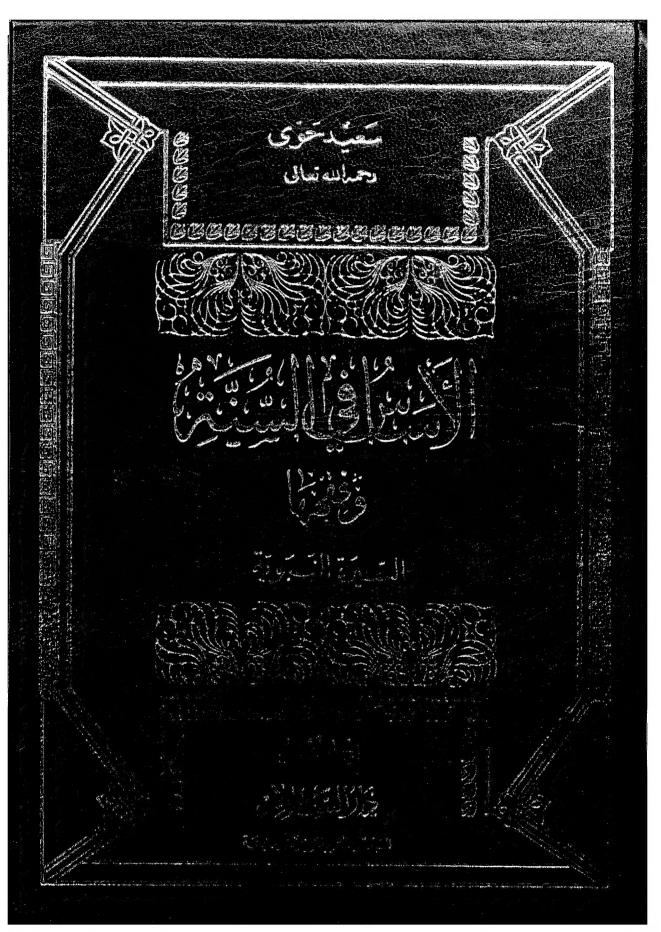







الْكُنْهُ الْمُنْهِ ا مَّا فَافِينِهُمْ الْمُنْهُمُ اللّهُ الْمُنْهُمُ اللّهُ اللّ كَافَةُ حُقُوقَ الطّبَعُ وَالنّيْشُرُوَ التَّرَّحَمَّةُ عَفُوطُةً

لِلسَّ اشِّرُ

وَاللَّسَّ الْوَللِطِّبِ الْحَارِ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكَ الْمَالِكُ الْمُعَلِّدُ الْمَالِكُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِكُ الْمُعْلَى الْمُعْلِكُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِكُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْ

۱۲۰ شارع الأزهر \_ ص .ب ۱۲۱ الفورية ت: ۱۳۸۲ : ۲۷٤۱۵۷۸ فاکس ۲۷۴۱۷۵

> الطبعة الثالثة ١٤١٦هـ – ١٩٩٥م

سَعيْدحوّى

النب افخال المناثقة المناثقة المناثقة المنافقة ا

وَعُ فِي الْمُ

المجلدالاول *القِـــالأول* السّـيرَة النّـبَوتية

جُلِاللِسَيْئِ لِلْمِنْ للطباعة والنشروالتوزيّع والترجمَة يِسْدِيُولَا لَهُ اَلْتَحْدَدُهُ وَالسَّلَاءُ وَالسَّلَاءُ وَالسَّلَاءُ وَالْحَايِهُ السَّنَدُ لِلَهِ وَالْحَايِهُ الْمُسَاءُ وَالْحَايِهُ وَالْحَايِهُ وَالْحَايِمُ السَّكِيعُ الْعَسَلِيمُ الْعَلَيمُ الْعَسَلِيمُ الْعَلَيمُ الْعَسَلِيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

راجع هذا التسم ودقته فضيلة أخينا الشيخ عَبُد لحميد للأحب حفظه الله

## 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلـه وأصحابـه الطيبين الطاهرين ومن تبع سنتهم وعمل بهديهم إلى يوم الدين .

فقد روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله على قال : « تَرَكْتُ فيكم أَمْرَين لن تَضَلُوا ما مَسَكتُم بها : كتابَ الله وسنَّة نبيّه » فلقد يسر الله لنا أن قدمنا للأمة الإسلامية تفسير كتاب الله ( الأساس في التفسير ) وهو يعتبر القسم الأول من سلسلة الأساس في المنهج وأرجو أن نكون وفقنا في ذلك وها نحن والحمد لله نقدم لأمتنا الفالية ( التي لم تعرف قدر نفسها ) الكتاب الأول من القسم الثاني من سلسلة الأساس في المنهج والمكون من خس كتب .

والتي تمثل الأساس في السنة وفقهها ، وهذا القسم له ما للتفسير من الأهمية ، وخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الصيحات للأخذ بالقرآن دون السنة وهذا عن جهل أحياناً وعن علم وتخطيط ومكر أحياناً أخرى وقد اتخذت هذه الدعوات أشكالاً شتى ، تارة بالطعن فيها وتارة بطبع الكتب وتوزيعها وتارة بالتشكيك في حجيتها ونصوصها وتارة في صحة نقلها وتارة بالطعن في رواتها كا تفعل بعض الفرق الضالة . وهذا الاتجاه قديم يعود للقرن المجري الأول فقد أخرج البيهقي بسنده عن شبيب بن أبي فضالة المكي أن عمران بن حصين رضي الله عنه ذكر الشفاعة فقال رجل من القوم : يا أبا نجيد إنكم تحدثونا بأحاديث لم نجد لها أصلاً في القرآن فغضب عمران وقال للرجل : فرأت القرآن ؟ ألستم قال : نعم . قال فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعاً وصلاة المغرب ثلاثاً والغداة ـ أي الصبح ـ ركعتين والظهر أربعاً والعصر أربعاً ؟ قال لا . قال : فَعَمَّنُ أَخَذَعُ ذلك ؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن رسول الله علي الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كه . عران بن حصين رضي الله عنه ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كه . قال عران : فقد أخذنا عن رسول الله علي أشياء ليس لكم بها علم .

بل إن الرسول عليه قد أخبرنا عن أمثال هؤلاء المشككين في السنة النبوية وحذر

منهم فقد روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن المقدام بن معد يكرب ( رضي الله عنه ) قال علي الله عنه ألا إنّي أوتيت الكتاب ومثله معه ، ألا إنّي أوتيت القرآن ومثله معه ، ألا يني أوتيت القرآن في وجدتم فيه من معه ، ألا يوشِك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن في وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله ، وصدق رسول الله عَلَيْ . ويقول الله تبارك وتعالى ﴿ مَن يُطِع الرسولَ فَقَدُ أَمْاعَ الله } .

وأقول: الحمد لله الذي حفظ لنا القرآن الكريم وسنة نبيه على ، والشائع أن الآية الكرية ﴿ إِنَّا نَحْن نزَّلْنا الذَّكْرَ وإِنَّا له لَحافِظُون ﴾ هي للقرآن فقط ، وإن كان هذا على أرجح الأقوال إلا أن حفظ السنة النبوية من لوازم حفظ الشريعة ، وقد اختارها الله تعالى ديناً لعباده إلى قيام الساعة ، وختم بها الشرائع ، فكان من لوازم التدبير الإلمي أن تحفظ هذه الشريعة الغراء ولن يتحقق ذلك الحفظ إلا بحفظ أصليها العظيين الكتاب والسنة.

وقد انفردت هذه الأمة عن باقي الأمم بأنها حفظت نصوص دينها حفظاً دقيقاً كاملاً لا مثيل له لتبقى زاد الأمم ومصدر هدايتها إلى قيام الساعة .

إلا أن فهم هذه النصوص هي التي محل اجتهاد وتقديمها للناس بأسلوب يناسب العصور على تتابعها ، والتركيز على ما يهم كل جيل من الأجيال وتلمس حاجاته ومراعاة مدى استيعابه وفهمه ، وحل مشاكله . فهذا هو الذي نحن بحاجة إليه في عصرنا ، فكان هذا الكتاب ، الذي نأمل من الله تبارك وتعالى أن يسد ثغرة في وجه المشككين بالسنة .

وأكرر دعوة وجهتها للقارئ الكريم على صفحات المقدمة في الأساس في التفسير أن لا يألو جهداً في توجيه النصح لنا لكي نتدارك ذلك في الطبعات القادمة إن شاء الله سواء ذلك للمؤلف حفظه الله أو للناشر مباشرة فنكون له من الشاكرين ، ورحم الله عملاق هذه الأمة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينا قال : رحم الله امرأ أهدى إليَّ عيوبي .

وفي الحتام اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك .

الناش پحبدگعًا وکرلیکم کر



تستطيع أن تقول إذا قرأت هذا الكتاب أنك كدت تحيط بمعاني السنة النبوية ، لأنه حَوَى الهذي النبوية ، لأنه حَوَى الهذي النبوي الذي روته أمهات كتب السنة : لأبي صحيحا البخاري ومسلم ، والسنن الخسة : لأبي داود والنسائي والترمني وابن ماجمه والدارمي ، وموطأ الإمام مالك ، ومسانيد : الإمام أحمد وأبي يعلى الموصلي وأبي بكر البزار ، وصحيحا ابن خزيمة وابن حبان ، ومعاجم الطبراني الثلاثة ومستدرك الحاكم وما تيسر جمعه من غير هذه الكتب من صحيح السنة وحسنها .



مقدمة الأُسَاِس في السّنة وفقحها وفيها

أولًا: تعريف بهذا الكئاب مُانيًا: النُعريف بأصول هذا الكئاب ومصنفيها



## أولًا: تعريفيت بهَذا الكتاب

## تمهيد

أقبلت على الدعوة الإسلامية \_ بفضل الله \_ في سنّ مبكرة من حياتي ،وكانت المكتبة الإسلامية الحديثة فقيرة ، وكان من أبرز الكُتّاب الذين تصادفنا كتبهم في تلك الأيام الشيخ محمد الغزالي \_ أطال الله بقاءه \_ وكان مما قرأت له كتاب فقه السيرة ، وكان مما قاله في هذا الكتاب :

إن القرآن روح الإسلام ومادته ، وفي آياته الحكة شُرِحَ دستوره وبُسِطَتُ دعوته ، وقد تكفّل الله بحفظه فَصِينت به حقيقة الدين ، وكُتِبَ لها الخلود أبد الآبدين ، وكان الرجل الذي اصطفاه الله لإبلاغ آياته وحمل رسالته (قرآناً) حيًّا يسعى بين الناس ، كان مثالاً لما صوَّره القرآن من إيمان وإخبات ، وسعي وجهاد ، وحق وقوة ، وفقه وبيان ، فلا جرم أن قوله وفعله وتقريره وأخلاقه وأحكامه ، ونواحي حياته كلها تعد ركناً في الدين ، وشريعة للمؤمنين .

إن الله اختاره ليتحدث باسمه ويبلغ عنه ، فن أولى منه بفهم مراد الله فيا قال ؟ ومن أولى منه بتحديد المسلك الذي يتواءم مع دلالات القرآن القريبة والبعيدة ؟ إن تطبيق القانون لايقلُّ خطراً عن صياغته ، وللقانون نص وروح ، وعند علاج الأحداث الختلفة لتسير وفق القانون العتيد ، تجدُّ فتاوى وتدوّن نصائح ، وتُحفظ تجاربُ وعِبر ، وتثبت أحكام بعضها أقرب إلى حرفية النص وبعضها أدنى إلى روحه .. وهكذا .

والقرآن هو قانون الإسلام ، والسنة هي تطبيقه ، والمسلم مكلّف باحترام هذا التطبيق تكليفه باحترام القانون نفسه ، وقد أعطى الله نبيه يَلِيِّ حق الاتباع فيا يأمر به وينهى عنه لأنه \_ في ذلك \_ لايصدر عن نفسه بل عن توجيه ربه ، فطاعته هي طاعة الله ، قال الله عز وجل : ﴿ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى ضا أرسلناك عليهم

إنّ السير في ركاب المرسلين هو الخير كله ،ومن ثَمَّ كانت سنة محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ مصدراً لشريعته مع الكتاب الذي شرّفة الله به ، إلا أنّ السنن المأثورة عَرَضَ لها ما يوجب اليقظة في تلقيها ، فليس كل ما ينسب إلى الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ سنة تقبل ، ولا كل ما صحت نسبته صح فهمه ، أو وُضِعَ موضعه .

والمسلمون لم يؤذوا من الأحاديث الموضوعة ـ لسهولة تزييفها وفضحها ـ قدر ما أوذوا من الأحاديث التي أسيء فهمها واضطربت أوضاعها ، حتى جاء أخيراً من ينظر إلى السنن جمعاء نظرة ريبة واتهام ، ويتمنى لو تخلص المسلمون منها .

وهذا خطأ من ناحيتين : إهمال الحقيقة التاريخية أولاً ، فإنّ الدنيا لم تعرف بشراً أحصيت آثاره ونُقدت بحدد ، ومُحّصت بدقة ، كا حدث ذلك في آثار محد بن عبد الله عليه .

والناحية الأخرى أن في السنة كنوزاً من الحكمة العالية ، لـو نسب بعضها إلى أحـد من الناس لكان من عظهاء المصلحين ، فلماذا تضيع ويحرمُ الناس تخيرها ؟!

عندما درسنا تراث محمد \_ عليه الصلاة والسلام \_ في ( الأخلاق ) وذاكرنا أحاديثه التي تربو على الألوف في شتى الفضائل ، خيل إلينا : لو أن جيشاً من علماء النفس والتربية اجتمع ليسوق للعالم مثل هذا الأدب لعجز ، والأخلاق شعبة واحدة من رسالة محمد \_ عليه الصلاة والسلام \_ الضخمة اه .

وهكذا استقر في ذهني منذ بدايات سيري إلى الله ضرورة التعرف على السنة الصحيحة والحسنة ، وضرورة فهمها فهماً صحيحاً . وبعد مطالعات كثيرة في كتب السنة وجدت أن الحاجة ملحة لوجود كتاب يجمع السنة الصحيحة والحسنة ، ويقدم مع ذلك الفهم الصحيح للنصوص التي تحتاج إلى شرح أو توضيح . ومن ثم ولدت فكرة هذا الكتاب .

<sup>(</sup>١) النساء : ٨٠ . (٢) النحل : ٤٤ .

وأثناء مطالعاتي في كتب السنة كنت أتردد في قراءة بعض الكلمات أو الأسماء بسبب من غياب الشكل والضبط، وإذا ما أردت التحقيق كان ذلك يستغرق قسماً من الوقت ليس قليلاً ،وكثيراً ما كانت تفوتني معاني بعض الكلمات والتراكيب، وكان ذلك يقتضي مني بحثاً طويلاً إن أردت المعرفة، فشعرت أنه إذا كان من الضروري أن تجمع السنة المعتدة في كتاب، وأن يعرض في هذا الكتاب النهم الصحيح لبعض النصوص، فلا بد أن يكون هذا الكتاب مشكلاً مشروحاً فيه كل ما هو غامض في حق القارئ العادي.

وأثناء مطالعاتي في كتب السنة كنت ألاحظ أن المؤلفين فيها ما تركوا شيئاً إلا وعملوا على خدمة السنة النبوية فيه، ولكنه شيء عادي أن يتحكم في تأليف كل عصر اهتامات ذلك العصر ، فالتأليف في الأصل وليد الحاجة أو وليد الظرف ، فمثلاً حيثما وجد صراع مذهبي أو وجدت فرقة ضالة أو جهل معيّن أو الحراف ما فلابد أن يراعى في تأليف أهل ذلك العصر مثل هذا ،ومن ههنا تبرز عناوين ويركز على موضوعات ،وقد يتغلّب نوع من الترتيب في عصر على غيره ،وقد وجدت أن موضوعات كثيرة مما تهم عصرنا لم تنل حظها من الإبراز ، كا أني وجدت أن نوعاً من الترتيب يمكن أن يكون أكثر مناسبة للقارئ العادي ، وأكثر تحقيقاً لبعض المعاني التربوية أو النفسية التي أحرص عليها .

وكان مما استقر في نفسي أن احتياجات القارئ العادي غير احتياجات القارئ الختص، فالقارئ العادي يهمه الجوهر دون ما احتاجه حفظ هذا الجوهر أو تمييزه عن غيره، ولما كانت أكثر كتب الحديث تهم بما أحاط بالسنة أو لزم لتحيصها اهتامها بالسنة نفسها فقد وجدت أن كتاباً ينصب الكلام فيه على السنة ذاتها دون ما أحاط بها من ضرورات التحقيق هو الذي يحتاجه القارئ غير الختص في عصرنا. وهذا الكتاب للقارئ المسلم مطلقاً.

وإذ كنت أرى أن من واجبات دعاة الإسلام في عصرنا أن يقدموا للناس نصوص الكتاب والسنة بأسهل عرض وأجوده ، وأقوم شرح وأعدله ، خاصة وهم يريدون أن يقدموا للعالم هذا الإسلام ، ويريدون أن يصوغوا الحياة عليه ، فقد وجدت من الضرورة أن توجد

سلسلة في هذا الشأن ،وهكذا تأكد لَدَيَّ إصدار سلسلة الأساس في المنهج بأقسامها الثلاثة : (الأساس في التفسير) و (الأساس في السنة) و (الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم للنصوص) .

وإذ كنت أتصور أنه لاتنضج شخصية الداعية والقائد المسلم في عصرنا إلا باستكاله دراسة عدة أمور ، منها السنة النبوية ، فقد رأيت أنه لابد من كتاب جامع لنصوص السنة الصحيحة والحسنة يدرسه كل من يتصدر للدعوة إلى الله أو تؤهله مؤهلاته لذلك ، أو يقدمه إخوانه للقيادة الإسلامية الراشدة .

وكان هذا عاملاً من عوامل تأليف هذا الكتاب.

\* \* \*

هذه بعض الدوافع التي دفعت إلى التفكير في إخراج هذا الكتاب . ودعني الآن أحدثك بعض الحديث عن بعض المباحث الحديثية وغيرها بين يَدَيُّ ما فعلته ؛ ليخرج هذا الكتاب بالشكل الذي تراه ، والذي أطمع أن يكون قد حقق كل ما استهدفته منه .

(1)

انفردت الأمة الإسلامية عن جميع الأمم بأنها حفظت نصوص دينها حفظاً دقيقاً كاملاً ، وذلك من معجزات الإسلام ، وأن ما قاله كتابه هو الحق والصدق ، يشهد لذلك تحقق قوله ولك من معجزات الإسلام ، وأن ما قاله كتابه هو الحق والصدق ، يشهد لذلك تحقق قوله و جل جلاله \_ : ﴿ إِنَا نَحْنُ نَزِلْنَا الذَّكُرُ وَإِنَا لَه لِحَافِظُونُ ﴾ (١) فلقد حفظ القرآن حفظاً لا ينتطح فيه عنزان ، وحفظت السنة النبوية التي تشرح القرآن حفظاً هو وحده معجزة ، فلقد وُققت هذه الأمة إلى اعتاد كل ما يلزم لحفظ النصوص ، وقد قامت جهود هائلة من أجل ذلك ، ومن عرف حقائق هذا الأمر أدرك معجزة الإسلام هذه .

(Y)

اعتمدت الأمة الإسلامية من أجل حفظ نصوص الوحي مبدأي الرواية والتثبت ،

<sup>(</sup>١) الحجر : ٩ .

وتوَضَّعَت نتىجة لاعتاد هذين المبدأين مئات الاصطلاحات والقواعد والضوابط وعشرات العلوم وأنواع الدراسات ، ونتج عن ذلك عشرات الألوف من الكتب ، و كل ذلك للوصول في النهاية إلى ما يصح اعتاده من النصوص ومالا يصح .

( ")

انصب جهد القراء على حفظ الشاردة والواردة مما له علاقة بالقرآن الكريم ، أحرفه ورواياته ، من الهمس فيه إلى تعدد اللهجات في النطق به ، إلى استقراء طرائق الأداء التي أدى بها الرسول والله هذا القرآن لشتى القبائل .

وانصّب جهد المحدثين على حفظ الحديث وتبيان ما داخَله أو خالطه أو أدخل عليه .

وبهذا الجهد وذاك قدم القراء والمحدثون المادة الخام لكل علوم الإسلام التي انبثقت عن الكتاب والسنة ، كعلم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم التفسير وعلم الأصول وعلوم العقائد والفقه والأخلاق والآداب والسلوك وعلوم السيرة والشائل والخصائص إلى غير ذلك من علوم أمهات ، ولقد وَسِعَتُ هذه المادة الخام الحياة كلها ؛ ولذلك فإن الدراسات والمعاني التي يكن أن تنبثق عن الكتاب والسنة لا تتناهى .

وإذ كانت الحصلة المرادة من النصوص هي الأحكام الشرعية فقد وجد علم أصول الفقه الذي يضبط كيفية الوصول إلى الأحكام الشرعية التي تسع الزمان والمكان والتي لا تتناهى كذلك .

وهذا العلم ـ علم أصول الفقه ـ هو الذي وضع القواعد التي تضع السنة في محلها بالنسبة لأصول التشريع ، والـذي وضع قـواعــد الـوصـول إلى الحكم الشرعي من خـلال استشراف النصوص وأصول الأحكام .

وهكذا تعاون القراء والمحدثون والجتهدون والأصوليون والراسخون في العلم بعامة على وضع كل نص في محله بالنسبة لبناء الإسلام .

وقد اشتغل المحدثون للتثبت من المرويات على محورين : محور السند ، ومحور المتن .

فعلى محمور السند : درسوا وضع الرواة : عمدالتهم وصدقهم وضبطهم ، واجتماعهم ببعضهم ، وإمكانية أخذ بعضهم عن بعض ، إلى غير ذلك .

وعلى محور المتن : قارنوا بين المتون المروية فإذا خالف الثقة من هو أوثق منه أو إذا خالف الثقة الثقات لم يقبلوا المتن إلا إذا أمكن الجمع بين الحديثين .

وهكذا من خلال سبر السند ومقارنة المتون أحكوا أمر التثبت ، ومع ذلك فإنهم لم يكتفوا بذلك بل أوجبوا على أنفسهم أن ينظروا نظرة شمولية إلى السند والمتن بعين الخبير بشأنها البصير بها ، لعلهم يكتشفون قادحاً خفياً ، ومن ثَمَّ أوجدوا ما يسمى بعلم العلل ، ولم يعتبروا الحديث صحيحاً إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة .

وهذا كله كان جهد الحدثين ، وأكل علهم الأئمة المجتهدون ، فإذا كان الحدثون مهمتهم النظر في السند والمتن ومقارنة متون السنة النبوية ببعضها البعض لمعرفة الشذوذ في الرواية ، فهمة المجتهدين أن يستشرفوا نصوص الكتاب والسنة ، وأن يلحظوا ما إذا كانت رواية من الروايات تخالف معنى قرآنيًا أو قاعدة تشريعية ،وهكذا أكمل المجتهد عمل المحدث ، ولذلك ترى بعض النصوص صحّحها المحدثون ولم يأخذ بها الأئمة المجتهدون إما لاعتبارها مخالفة لنص قرآني أو لقاعدة شرعية محكة أو لاعتبارهم إياها سنة يومية فعلها رسول الله والله عليه على على السياسية للدولة الإسلامية ، وإذ كانت هذه القضية من أخطر القضايا لما يترتب عليها من تعطيل السنن فإنها محرمة إلا على أهل الاجتهاد ، ولذلك اعتبروا من يتصدر للاجتهاد وليس أهلاً له ضالاً مضلاً ؛ لما يترتب على اجتهاده من تعطيل الشريعة .

وهكذا تضافرت جهود لامثيل لها حتى بقيت نصوص الإسلام سلية من الخلط أو التحريف أو التبديل أو الزيادة أو النقص ، لتبقى زاد الأمم ومصدر هدايتها إلى قيام الساعة .

\* \* \*

### ضخامة المكتبة الحديثية:

وائدن لي أن أحدثك من أقرب طريق - عن المكتبة الحديثية ، وذلك من خلال استعراض كتاب مشهور عنوانه : ( الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ) لمؤلفه السيد : محمد بن جعفر الكتاني - رحمه الله - وذلك بين يدي ما فعلته لتحقيق ما استهدفته في هذا الكتاب .

بدأ المؤلف الحديث عن المؤلفات الأولى في السنة النبوية ، وذكر أعلام المؤلفين في القرنين الأول والثاني ، ثم تحدث عن تتابع التأليف فقال :

ثم كثرت بعد ذلك التصانيف ، وانتشرت في أنواعه وفنونه التآليف ، حتى أربت على العد وارتقت من كثرتها عن التفصيل والحد ، وهي مراتب متفاوتة وأنواع مختلفة ، فنها ما ينبغي لطالب الحديث البداءة به ، وذكر الأصول الستة صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه .

ثم ذكر كتب السنة التي تعتبر أساساً لمذاهب الأئمة الأربعة فذكر موطباً الإمام مالك ومسند الإمام أبي حنيفة وقد قال في الأخير منها:

ومسند إمام الأمّة - أيضاً - ركن الإسلام أبي حنيفة النعان بن ثابت القارئ الكوفي فقيه العراق ، المتوفّى ببغداد سنة خمسين أو إحدى وخسين ومائة ، وله خمسة عشر مسندا ، وأوصلها الإمام أبو الصبر أيوب الخلوتي في ثبته إلى سبعة عشر مسندا ، كلها تنسب إليه لكونها من حديثه وإن لم تكن من تأليفه ، وقد جمع بين خمسة عشر منها أبو المؤيد محمد بن محمود بن محمد بن الحسن الخطيب الخوارزمي - نسبة إلى خُوارِزم بضم الخاء وكسر الراء ناحية معلومة - المتوفى سنة خمس وخمسين وستائة ، في كتاب ساه جامع المسانيد ، ربّه على ترتيب أبواب الفقه بحذف المعاد وترك تكرير الإسناد .

ثم ذكر مسند الإمام الشافعي وعرّف به ثم ذكر مسند الإمام أحمد وعرف به وبعد ذلك قال :

فهذه كتب الأئمة الأربعة وبإضافتها إلى الستة الأول تكل الكتب العشرة التي هي أصول

الإسلام وعليها مدار الدين .

ثم قال: ومنها ـ أي ومن كتب السنة ـ كتب التزم أهلها فيها الصحة من غير ما تقدم . فدكر: صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح الحافظ أبي حامد النيسابوري للدارقطني وكتاب المستدرك للحافظ أبي ذر الهروي وصحيح الحافظ أبي حامد النيسابوري المعروف بابن الشرفي وكتاب الأحاديث الجياد الختارة لضياء الدين المقدسي وكتاب المنتقى لابن الجارود وكتاب المنتقى لابن أصبع الأندلسي وصحيح ابن السكن ، والكتب الخرجة على الصحيحين أو أحسده المنافق لابن أصبع الأندلسي وصحيح ابن السكن ، والكتب الخرجة على الصحيحين أو أحسده الكبير ومستخرج أبي عوانة ومستخرج ابن أصبع ومستخرج أبي جعفر الحبري ومستخرج عمد بن محمد النيسابوري ومستخرج الجوزقي ومستخرج الشاركي ومستخرج أبي الوليد القزويني ومستخرج أبي عمران الجويني ومستخرج أبي النصر الطوسي ومستخرج أبي عثان الحبري ومستخرج أحمد بن سلمة النيسابوري ومستخرج أحمد بن محمد الطوسي البلاذري ... إلى كثيرين آخرين ذكرهم ، لهم مستخرجات بأسانيد أخرى مسلم .

ثم تحدث عن الكتب المؤلفة في السنن ، وهي الكتب المؤلفة على أبواب الفقه ، فذكر زيادة على الكتب الأربعة المشهورة : سنن الإمام الشافعي للمزني وسنن النسائي الكبرى وسنن ابن جريج الرومي وسنن سعيد بن منصور وسنن الكشي وسنن محمد بن الصباح البزار وسنن أبي قرة موسى بن طارق وسنن الأشرم وسنن الخلال وسنن سهل بن أبي سهل وسنن الصفار وسنن الممداني وسنن ابن لال وسنن النجاد وسنن ابن إسحاق وسنن يوسف بن يعقوب الأزدي اللالكائي . ثم قال: فهذه هي مشاهير كتب السنة وبعضها أشهر من بعض وبإضافتها إلى السنن الأربعة السابقة تكل كتب السنن خمسة وعشرين كتاباً .

ثمّ تحديث عن نوع آخر من التآليف ،وهو في الحضّ على اتّباع السنة وترك الأهواء والبدع ، فذكر ستة عشر كتاباً .

ثم ذكر نوعاً آخر من التآليف في السنة وهي كتب مرتبة على الأبواب الفقهية ، مشتملة على السنن وما هو في حيزها أو له تعلق بها بعضها يُسمى مصنفاً وبعضها جامعاً وغير ذلك سوى ما تقدم ، فذكر اثنين وعشرين كتاباً .

ثم ذكر نـوعــاً آخر من التصــانيف وهي الكتب المفردة في الآداب والأخـلاق والترغيب والنصائل ونحو ذلك فذكر حوالي مئة وأربعين كتاباً.

ثم ذكر نوعاً آخر من التصانيف وهي كتب المسانيد - جمع مسند - وهي الكتب التي موضوعها جعل حديث كل صحابي على حدة صحيحاً كان أو حسناً أو ضعيفاً ، مرتبين على حروف الهجاء أو على القبائل أو على السابقة في الإسلام أو الشرف في النسب ، وقد يقتصر في بعضها على أحاديث صحابي واحد أو أكثر .

قال: ( والمسانيد كثيرة جداً ) ثم عدد ما تيسر له ذكره منها فذكر اثنين وثمانين مسنداً .

ثم ذكر كتباً لم تؤلف في السنة قصداً ، ولكنها حوت الكثير من نصوصها ، ككتب التفسير والكتب المؤلفة في المصاحف والقراءات وكتب الناسخ والمنسوخ وذكر أساء العشرات منها .

ثم تحدث عن المؤلفات في الأحاديث القدسية والأحاديث المسلسلة والأحاديث المرسلة فذكر العشرات منها .

ثم تحدث عما يُسمى بـالأجزاء الحـديثيـة وهي كتب مفردة في موضوع أو في روايــات أو مرويات فذكر العشرات منها .

ثم ذكر كتباً مؤلفة تحت عنوان ( الفوائد ) فذكر كثيرا منها .

ثم ذكر ما يُسمَّى خصوصيات انفرد بها بعض الأئمة وألف فيها آخرون فـذكر الكثير من ذلك .

ثم تحدث عن كتب الشائل النبوية والسير المصطفوية والمغازي فذكر منها تسعة

وعشرين كتاباً .

ثم تحدث عن نوع من الكتب يجمع أحاديث شيوخ بأعيانهم فذكر أحد عشر كتاباً .

ثم ذكر كتباً تجمع طرق بعض الأحاديث فذكر عشرة كتب.

ثم تحدث عن نوع من الكتب فـذكر روايـة بعض الأئمة المشهـورين فــذكر اثني عشر كتاباً .

ثم ذكر الكتب التي تتحدث عن الأحاديث الأفراد فذكر أربعة كتب.

ثم تحدث عن الكتب التي تتحدث عن المتفق لفظاً وخطاً والمفترق معنى من الأساء والألقاب والأنساب وعن المتفق خطًا والختلف لفظاً .. وذكر ثلاثة وثلاثين كتاباً مؤلفاً فيها .

ثم تحدث عن نوع آخر من التأليف وهو في مهات الأسانيد والمتون فذكر ثلاثة عشر كتاباً.

ثم تحدث عن كتب الأنساب فذكر أحد عشر كتاباً .

مْ تحدث عن الكتب المؤلفة في معرفة الصحابة فذكر ثمانية عشر كتاباً .

ثم تحدث عن الكتب المؤلفة في تواريخ الرجال وأحوالهم فذكر ثلاثة عشر كتاباً .

ثم تحدث عن كتب المعاجم ،وهي الكتب التي تذكر الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك فذكر ثلاثة وأربعين معجاً .

ثم تحدث عن كتب الطبقات وهي التي تشتل على ذكر الشيوخ وأحوالهم ورواياتهم طبقة بعد طبقة وعصراً بعد عصر إلى زمن المؤلف فذكر ثمانية عشر كتاباً.

ثم تحدث عن كتب المشيخات ، وهي التي تشتمل على ذكر الشيوخ الـذين لقيهم مؤلف وأخذ عنهم ، أو أجازوه وإن لم يلقهم فذكر ثلاثة عشر كتاباً .

ثم تحدث عن الكتب المؤلفة في علوم الحديث \_ أي مصطلحه \_ ، ذكرت فيها أحاديث بأسانيد فذكر منها ثمانية كتب .

ثم تحدث عن الكتب التي تتحدث عن الضعفاء من الرواة ، أو تتحدث عن الثقات ، فذكر خمسة وعشرين كتاباً .

ثم ذكر الكتب التي تتحدث عن الأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله - مَالِكَةِ - فَدَكَر ثلاثة وعشرين كتاباً .

ثم ذكر الكتب المؤلفة في غريب الحديث - أي في شرح الكلمات الغامضة منه - فذكر سبعة عشر كتاباً .

ثم ذكر كتباً تتحدث عن مشكل الحديث وهي كتب تجمع بين النصوص فترد المتشابه إلى الحكم أو تُرجّع النسخ أو عدمه فذكر خمسة كتب .

وهناك كتب الأمالي التي يملي فيها الشيخ على تلاميذه في جلسات عامة فتسجل ، ذكر منها واحداً وثلاثين كتاباً .

ثم ذكر الكتب التي تتحدث عن رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الآباء عن الأبناء والعكس، فذكر ستة كتب مؤلفة فيها.

ثم ذكر كتباً في التصوف فيها أحاديث بأسانيد فذكر ثلاثة عشر كتاباً .

ثم تحدث عن كتب الأطراف ، وهي التي يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الدَّالِّ على بقيته ، مع الجمع لأسانيده إما على طريق الاستيعاب أو على جهة التقيد بكتب مخصوصة ، فذكر خمسة عشر كتاباً .

ثم تحدث عن كتب الزوائد ، أي الأحاديث التي تزيد فيها بعض كتب الحديث على بعض آخر معين منها ، كزوائد سنن ابن ماجه على كتب الحفاظ الخسة للشهاب البوصيري ،

فذكر تسعة عشر كتاباً .

ثم ذكر الكتب التي تجمع بين بعض الكتب الحديثية فذكر سبعة عشر كتاباً .

ثم ذكر كتباً مجردة من الأسانيد أو كتباً فيها أحاديث منتقاة فذكر واحداً وثلاثين كتاباً.

ثم ذكر كتباً تختص بتخريج الأحاديث الواردة في كتب بعض المصنفين فذكر ثلاثة وأربعين كتاباً.

ثم ذكر بعض الكتب التي تتحدث عن الأحاديث المشتهرة على الألسنة فـذكر أحـد عشر كتاباً.

ثم تحدث عن الكتب التي جمعت فتاوى مبناها على النصوص ، والتي تسمى الفتاوى الحديثية ، فذكر منها ستة كتب .

ثم تحدث عن كتب تجمع نوعاً من الحديث كالحديث المتواتر ، فذكر خمسة كتب .

ثم ذكر كتباً في التفسير والشروح الحديثية لأهلها اعتناء بالحديث ومعرفة بـ وإكثـار من رواياته ، فذكر عشرة كتب .

ثم ذكر كتباً في السيرة النبوية والخصائص المحمدية غير ما سبق ، فتحدث عن ثلاثة وثلاثين كتاباً .

ثم تحدث عن كتب في أسماء الصحابة غير ما ذكر ، فذكر ثلاثة عشر كتاباً .

ثم تحدث عن كتب تذكر أحوال الرواة وتضبط أساءهم وأساء بلدانهم غير ما ذكره من قبل ، فذكر ثلاثة وخسين كتاباً .

ثم تحدث عن كتب الوفيات فذكر أربعة عشر كتاباً .

ثم تحدث عن كتب مصطلح الحديث فذكر ستة وثلاثين كتاباً.

ثم ختم كتابه بالحض على الاشتغال بعلوم الحديث .

\* \* \*

من هذا العرض المختصر ندرك الجهود الهائلة التي بذلتها الأمة الإسلامية في خدمة سنة نبيها على الله على الله الله الله الربانية ، فإذا ما ألقيت نظرة على كتب مصطلح الحديث تجد الدقة العلمية في البحث بما لا تطال العقول أرفع منه ، ولا تحكم العقول بأن هناك أكثر منهجية في الوصول إلى الحق الخالص منه ، فهناك قواعد حُرح وتعديل الرواة ، وهناك قواعد تُسْبَرُ بها المتون .

وكأثر عن هذا كله ميّز العلماء بين أكثر من خمين نوعاً من أنواع الأحاديث كلها متفرعة عن دراسة السند والمتن ، وكل ذلك في النهاية للوصول إلى ما تبنى عليه الأحكام من المرويات ، كالأحاديث المتواترة لفظاً ومعنى ، أو معنى فقط ، والأحاديث الصحيحة والحسنة ، ومن أجل ذلك كتبوا كل رواية لأن الروايات الضعيفة يكن أن يكون لها دخل في تحسين حديث أو في تصحيحه ، واقتضى ذلك منهم جهوداً كبيرة ، حتى إن الإمام أحمد كان يحفظ مليون حديث بأسانيدها ومتونها ، وهذا يعني بالضرورة أنه دخل كثيرون من الرجال تحت أشعة رصده ، فإذا ما عرفنا أن تشعب الروايات يكثر كلما تطاول الزمن أدركنا كم من الجهود بذلت في خدمة السنة النبوية . ومن أجل الوصول إلى هذا الجوهر كم وجدت من دراسات وتوضعت من قواعد ، ويكفي أن تقرأ كتاباً في مصطلح الحديث حتى تدرك جلل ما نذكره لك .

فن أجل تمحيص الرواية وُجِدَتُ علوم كعلم الوَفيات وسني الولادة ، ووجدت دراسات مستوعبة عن كل راو ، عن عقيدته وسلوكه وصدقه وكذبه وعن عوامل الجرح أو التعديل في حياته ، ومن أجل المتن وجدت علوم كعلم المقارنة بين المتون لمعرفة العلل والشذوذ ، ولمعرفة الناسخ والمنسوخ ، وتوضعت نتيجة لذلك مصطلحات .

ثم كان علم أصول الفقه هو العلم المكمل بالنسبة للسنة النبوية ، إذ إنه هو العلم الذي تحدث عن محل السنة بالنسبة لأصول التشريع الأربعة الرئيسية وهي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس . وهو الذي تحدث عن قوة إلزامية السنة بحسب كونها متواترة أو صحيحة أو حسنة أو غير ذلك، وهو الذي وضع القواعد التي تجمع بين النصوص بعضها مع بعض وبين

النصوص والأحكام العقلية والعادية ، وهو الذي وضع القواعد لاستخراج الحكم الشرعي بناء على أن هناك رخصة وعزيمة وقواعد أصلية وأحوالاً استثنائية .....

إن من ثمرات العلم بالكتاب والسنة وأصول الفقه الوصول إلى معرفة الحكم الشرعي في كل قضية من قضايا المكلفين ، وثمرة ذلك كله الاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح ، المقبولان عند الله تعالى ، وإن ذلك لشيء عظيم وكبير ، فهؤلاء الذين اجتمع لهم حسن الاعتقاد وحسن العمل هم وحدهم من بين أفراد هذا العالم الذين حَقّقوا معنى العبودية لله ـ عز وجل ـ .

\* \* \*

إذا عرفت ما مَرَّ وثقت في تحقيقات الراسخين في العلم ، وأدركت عظم الجهود التي قام بها علماؤنا في خدمة السنة النبوية ، تثبتاً في شأنها وتخليصاً لها عن سواها ، وفي الوقت نفسه تدرك استحالة جمع كل ما ورد في السنة النبوية في كتاب ، بل استحالة أن يطلع إنسان ما على كل ما كتب في السنة ، فضلاً عن جمع كل روايات السنة في كتاب .

ولكن إذا عرفت معاني أخرى فإن ذلك يرجعك إلى أن تطمئن إلى أنه بإمكانك أن تطلع بسرعة على معاني السنة دون أن تغرق في بحار التآليف .

إنك إذا عرفت أن الكتب الستة المشهورة في السنة وهي : صحيحا البخاري ومسلم ، والسنن الأربعة لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ، والختلف في السادس منها : هل هو الموطأ أو سنن ابن ماجه ـ والتي تلقتها الأمة بالقبول ـ ما فاتها إلا القليل من الأحاديث الصحيحة ،وإذا عرفت أن هذه الكتب الستة تمت محاولات لجمع معانيها في مجلدين كا فعل ذلك ابن الديبع الشيباني في كتابه : ( تيسير الوصول إلى جامع الأصول ) مثلاً ؛ إذا عرفت ذلك أدركت أن بإمكانك أن تعرف معاني السنة النبوية عن طرق مختصرة .

وقد اشتهرت بجانب الكتب الستة كتب أخرى ، كسند الإمام أحمد ومسند أبي بكر والبزار ومسند أبي يعلى الموصلي ، ومعاجم الطبراني الثلاثة ، فلو أنك قرأت زوائد هذه الكتب على الكتب الستة أو السبعة فإنك تستطيع أن تثق أنه ما فاتك إلا القليل ، وإلا تحقيقات وكاليات ، فإذا اطهأننت إلى كلامنا هذا فقد آن الأوان لنحدثك عن كتابنا هذا .

\* \* \*

### منهج تأليف هذا الكتاب

١ - تستطيع أن تقول إذا قرأت هذا الكتاب أنك كدت أن تحيط بماني السنة النبوية ، لأنه حوى الهدي النبوي الذي روته أمهات كتب السنة وهي سبعة عشر كتاباً هي : صحيحا البخاري ومسلم ، والسنن الخسة : لأبي داود و النسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي ، وموطأ الإمام مالك ، ومسانيد الإمام أحمد وأبي يعلى الموصلي وأبي بكر البزار ، وصحيحا ابن خزية وابن حبان ،ومعاجم الطبراني الثلاثة ، ومستدرك الحاكم ، وما تيسر جمعه من غير هذه الكتب من صحيح السنة وحسنها .

فقد اتجهت الهمة لأن تكون هذه الكتب السبعة عشر هي أصول هذا الكتاب ، على أن أستفيد من الكتب التي جمعت بعضها أو أكثرها من أمثال الجامع للأصول لابن الأثير أو مجمع الزوائد للهيثي أو جمع الفوائد لحمد بن محمد بن سليان المغربي .

٧ - وقد ألزمت نفسي ألا آخذ من هذه الأصول إلا حديثاً صحيحاً أو حسناً ، وقد أدخلت في الكتاب بعض ما صادفني من الحديث الصحيح أو الحسن بما ليس في الكتب السبعة عشر ، فتميز هذا الكتاب على كتب الجمع الأخرى بأنه ما حوى إلا الصحيح والحسن ، وحاول أن يستقصي أصوله ، مع ملاحظة أن هناك روايات في أصول هذا الكتاب لا تدخل بشكل مباشر في مقصوده ، فأسقطتها ، فهناك روايات كثيرة مثلاً تتحدث عن أنساب الصحابة وعن تاريخ وفياتهم بما يصلح لدراسات إحصائية استقرائية ، وبما محله كتب التاريخ وبما لا تعلق مباشراً له بالحدي النبوي الذي يجتاجه كل مسلم ، أو بالمعرفة التي يُطالب بها كل مسلم ، ولذلك فقد أسقطت مثل هذه الروايات في الغالب من كتابي .

وقد أدخلت في هذا الكتاب بعض الأحاديث المرسلة مع ما يقال في الأحاديث المرسلة ، لأن لها محلها في البناء الأصولي لمن يريد التحقيق ، وأدخلت روايات أناس اختلف عليهم إذا حكم إمام لحديثهم بالصحة أو الحسن إذا وُجِدَ ما يقوي الرواية .

٣ ـ ولم أكتف بتصحيح أو تحسين من اشتهر عنهم أنهم يتساهلون في التصحيح والتحسين كالترمذي وابن حبان والحاكم إلا إذا أكد ذلك إمام آخر أو محقق ثبت ، وكل ذلك ليطمئن

القــارئ والداعية أن ما يأخذه من هذا الكتاب حجة وبه تقوم الحجة بإذن الله ، ونرجو أن يكون مأجوراً في علمه وعمله إذا بناه على هذا الكتاب .

وإذا كنا أدخلنا روايات لأناس اختلف عليهم فذلك لأن التصحيح والتحسين والتضعيف يخضع في بعض حيثياته لعوامل ذوقية وللتبحر في علم الحديث ، وللخبرة دخلها في ذلك ، ومن ثم كان للاجتهاد دخل في التصحيح أو التحسين أو التضعيف ، ألا ترى أن بعض قواعد إلجرح والتعديل محل خلاف ؟

ومع أننا أدخلنا بعض ما اختلف فيه إذا كان التحقيق يوصل إلى تصحيح أو تحسين ، فقد حاولنا أن نذكر وجهات النظر الأخرى إذا عثرنا عليها احتياطاً لحرمة جناب السنة النبوية المطهرة .

وإنما انصب جهدي على جمع الصحيح والحسن ؛ لأنها اللذان عليها مدار الأحكام ، وبها تقوم الحجة ، ولم أدخل الضعيف في متن هذا الكتاب ـ مع أن الضعيف لايعتبر موضوعاً بالضرورة ، وبالتالي فاحتمال أنه من كلام رسول الله عليه قائم ـ لأنني استهدفت بهذا الكتاب معاني متعددة ...

منها : أن يألف القارئ العبارة النبوية وأن يراها خالصة لايخالطها غيرها .

ومنها : حفظ القارئ عن التشويش والاضطراب وتغير الخاطر وقلق الفكر .

ومنها : حفظ وقت القارئ .

ومنها : أن يندفع القارئ في العمل دون تردد .

٤ - وقد كنت ذكرت في مقدمة كتاب الأساس في التفسير بعض احتياجات الأمة الإسلامية في عصرنا بالنسبة للسنة فقلت :

أ ـ المسلم المعاصر عنده رغبة في أن يتعرف على السنة المتواترة والصحيحة والحسنة السند، ويحتاج إلى كتاب جامع لذلك كله، على أن يكون هذا الكتاب مضبوطاً شكله

مشروحاً غريبه .

ب .. والمسلم غير المتخصص في الحديث يهمه كذلك أن يأخذ الجوهر , دون ما احتاجه هذا الجوهر لحمايته . أي هو يحرص على أن يقرأ متون السنة دون أسانيدها .

ج ـ والمسلم المعاصر بحاجة إلى أن يفهم السنة فهماً صحيحاً وأن يأخذ الجواب الشافي على كثير من الإشكالات ، وأن يعرف كثيراً من الأمور التي يتلجلج في قلبه سؤال عنها .

د ـ وهناك شبهات حول السنة يثيرها أعداء الله عز وجل ، وهناك مناقشات حادة حول الكثير من الأمور بين المسلمين أنفسهم في شأن فهم الكثير من متون السنة ، وكل ذلك يحتاج المسلم المعاصر إلى أن يرتاح قلبه في شأنه .

هذا ما ذكرته في مقدمة كتاب التفسير عما يحتاجه المسلم المعاصر بالنسبة للسنة وشيء عادي أن أراعى ذلك في هذا الكتاب .

٥ ـ ولما كان هذا الكتاب ليس جمعاً للسنة فقط ، بل جمع للسنة وحديث عن شيء من فقهها ، وذلك من أهداف هذا الكتاب ، فإنني أدخلت بعض تحقيقات أهل الاختصاص فيه ، وذلك شيء لابد منه لمريد فهم السنة ؛ فهناك نصوص في السنة فهمها بعض الناس فهما خاطئاً فَضَلُوا وأضلُوا ، كتلك الفرق المنشقة عن جسم الأمة الإسلامية .

وهناك نصوص يمكن أن يفهمها بعض الناس فهما خاطئاً كالنضوص التي تتحدث عن تسلسل الأحداث إلى قيام الساعة ، وأقواله ـ عليه الصلاة والسلام ـ من جوامع الكلم ، وأفعاله كلها في غاية من الحكة ، وفي هذا وذاك يوجد الفقيه والأفقه ، والاستفادة من فقه أهل الفقه مهمة .

وهناك نصوص تعددت في فهمها أو في الموقف منها آراء أمَّة الاجتهاد فكان لابد من تبيان أسباب ذلك لتبقى ثقة الأمة الإسلامية بأمَّتها على أشدها فذلك هو الذي يعصم من السير وراء الأهواء ، أو عن الاندفاع وراء الآراء الشاذة ، أو عن الخطأ في المواقف .

وهناك \_ أيضاً \_ قضايا كثيرة تحتاج إلى أن يدكر فيها تحقيق الحققين كل في

اختصاصه ، فثلاً : تجد في السيرة كثيراً من النصوص الصحيحة والحسنة تشير إلى حادثة بعينها ،ولكنك لا تجد في النصوص الصحيحة والحسنة التفصيلات ، فإذا ما وجدت تفصيلات عند أمّة السير والمغازي فهذه التحقيقات مهمة ومفيدة ، فهي لا تخرج عن أن يكون مضونهامذهبا لصاحب التحقيق ، فإذا كان إماماً فلنا في هذه الحالة أن نتابعه في قضية ليس فيها نص مخالف ، وفي قضايا العقائد أو السلوك أو الفقه أو الطب أو التفسير نجد تحقيقات مهمة ومفيدة ، تعين على الفهم أو تجيب على تساؤلات .

كل ذلك دعاني إلى إدخال تحقيق أهل التحقيق من أهل الاختصاص في هذا الكتاب ، ولكن بأقصى ما أستطيع من الاختصار حتى لايتوسّع حجم الكتاب ، وعلى هذا الهدي علقت وحشّيت وهسّت وأدخلت كثيراً من الفوائد ليحقق الكتاب مجموع أهدافه .

٦. وإذ كنت مولعاً بالبحث عن الكليات وربط أجزائها بها فقد راعيت في هذا الكتاب أن تأخذ موضوعات السنة محلها ضمن تسلسل يستشعر فيها القارئ وحدة السنة النبوية وكأنها في الأصل كتاب واحد .

٧ - وقارئ هذا الكتاب يخرج بانطباع أنه أمام أعظم هدي بشري لنبي . وقد راعيت فيه أن لايل قارئه وأن يزداد رغبة في القراءة كلما أوغل فيه ، كا راعيت فيه أن يخرج قارئه وقد فقه السنة حق الفقه ، مركزاً على ما يغفل عنه أبناء العصر من موضوعات تفرضها وقائم ومناقشات .

٨ - وقد بذلت جهداً كبيراً في تحقيق روايات بعض الكتب التي لم تنل من التحقيق ما يكفي ، مما يمتبر وحده جهداً تتوجه إليه مقاصد الراغبين في السنة ، كجمع الزوائد للهيثمي ، وقت بضبط وتحقيق وتشكيل ما يشكل على القارئ العادي ، معتمداً في ذلك على مصادر السنة الصحيحة المحققة وكتب اللغة المعتمدة .

٩ ـ وقد كان لأعداء الإسلام دور كبير في محاولة التشكيك في السنة وفي بعض معانيها ، مما جعلني ألحظ ذلك في تأليف هذا الكتاب بشكل غير مباشر ، بحيث تعود الكرة إلى مرمى أهلها ، فيصبح ما هو محل تشكيك في زعمهم محل إيمان كا هو في الواقع والحقيقة

10 - وإذ كانت بعض الموضوعات تحتاج إلى الاستفادة من معطيات عصرنا ، وإذ كانت بعض معطيات عصرنا تُظهر من معجزات نبينا عَلَيْتُم الكثير، فقد كان هذا وهذا محل تركيز في هذا الكتاب .

11 - ثم إن المسلم في عصرنا يحتاج إلى أن تفتح أمامه آفاق جديدة على الحاضر والمستقبل التزاماً وتطبيقاً ، وأملاً وتفاؤلاً ، وإذ كانت النصوص تعطي هذا كله ، فقد كان هذا محل تركيز في الكتاب ، خاصة وأن بعض الموضوعات قد فهمت فها مغلوطاً انعكس على نفسية الأمة ياساً وإحباطاً .

17 ـ وكما أن بعض الموضوعات قد ركزت عليها شرحاً وتقديماً وتعليقاً وتلخيصاً وإلحاقاً إياها بمسائل وفوائد ، فإنني سردت أحاديث بعض الموضوعات سرداً؛ لرؤيتي أن حاجة المسلم هي تملّي هذه النصوص صِرفاً لم تُشَبُ بتعليقات الرجال .

17 ـ ومع هذا كله فإن هذا الكتاب لايمتبر شرحاً تقليديًّا للسنة ولا يعتبر تحقيقاً تقليديًّا لها ، ولكنه كتاب يعطيك السنة عن أقرب طريق ويعطيك فها لها عن أيسر طريق ، الحشو فيه مستبعد ، والتعقيد فيه متروك ، هذا مع المحاولة بألا يفوتك شيء من الهدي النبوي إن شاء الله .

12 - والأصل عندي أن أختصر ما أمكن ليسهل على القارئ الاستيماب السريع ، ولذلك لم أكرر إلا حيث وجدت ملحظاً يقتضي التكرار: إمّا لإعلام أن أكثر من صحابي قد روى معنى من المعاني ، وإمّا لضرورة أن يكرر حديث في أكثر من مكان إلى غير ذلك من الضرورات ، ولقد أهملت بعض المعاني الفنية عمداً رغبة في الاختصار ، حيث أجد أن ما أذكره كاف ليثق المسلم فيعتقد ويعمل .

ومن باب الاختصار أيضا أنني في بداية كل حديث أذكر من أخرجه ، ثم أحذف السند ، وأكتفي بالصحابي الذي رواه فأقول مثلاً : روى البخاري عن أبي هريرة .... وكان ينبغي أن يقال : روى البخاري بسنده عن أبي هريرة ، ولكن حذفت الجار والجرور تخفيفاً ، اعتاداً على أن هذا مفهوم من الكلام ، ويستطيع القارئ الكريم أن يقدره ، بناء على معرفته بشرط هذا الكتاب .

10 - وفي علية جمع النصوص من أصول هذا الكتاب صادفني أن بعض الروايات موجودة في أكثر الأصول فلم أر أن أذكر الأصول كلها في العزو لأن ذلك يضخم حجم الكتاب دون فائدة للقارئ العادي ، ولذلك اختصرت في العزو بالقدر الذي يحقق الغرض ، وإذ كانت أكثر روايات الأصول الزائدة على الكتب الستة تكراراً لما في الكتب الستة ، فإنك لا تجد كثيراً من العزو إلى هذه الأصول ، فلا تظنن أن هذا قصور في الكتاب .

17 - وعلى عادتي فيا أؤلف فإنني لا أتوانى أن أنقل تحقيقات المحققين بما يحتاجه كتابي ، دون أن أحاول إعادة صياغته ، ولاحرج عَلَيَّ في كل ما فعلته فلقد درج علماء المسلمين خلال العصور على أن يعتبروا مجرد الدمج بين كتابين أو أكثر هدفاً ، وأن يعتبروا الانتقاء والاختيار من كتاب أو مجموعة كتب هدفاً ، وأن يزيد اللاحق على فعل السابق آخذاً جهده مضيفاً إليه هدفاً ، ومجرد تجميع الفوائد من كتب متعددة هدفاً .

فإذا حاولت أن أوجد عقد جوهر من جواهر مبثوثة ، فإني لا أجد حرجاً من أن أكثر النقل فقد لا يصل الكتاب المنقول عنه إلى قارئي فأكون وسيطاً ، ثم إن كثيرين يعرضون بعض الأمور عرضاً موفقاً قد لا أطيقه لو أني أردته ، فماذا لو أنني رصعت كتابي بفوائد أمثال هؤلاء ؟!

1٧ - وقد أفدت من تحقيقات البوصيري لزوائد ابن ماجه ، وتحقيقات عبد الله الياني لجمع الفوائد وتحقيقات عبد القادر أرناؤوط لجامع الأصول وتحقيقات الهيثي للجمع الزوائد وتحقيقات الذهبي للحاكم وتحقيقات الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وناصر الألباني وشعيب الأرناؤوط وغيرهم ، فجزى الله الجميع خيراً .

١٨ ـ ولعل قصة الجهد الذي بذلناه في هذا الكتاب تجعل لنا عند أهل الإنصاف عُذراً فيا يرونه من تقصير ، فلكي أتجنب أخطاء النقل الكتابي ، ولكي لا يفوتني حديث من أحول أحاديث الكتب التي قررت أن أجع منها هذا الكتاب ، فقد جعلت كل حديث من أصول هذه الكتب في ورقة مستقلة تصويراً أو أخذاً مباشراً من نسخ هذه الكتب ، حتى إذا انتهى

هذا الجهد ، وجدتني أمام عشرات الآلاف من أوراق ، فبدأت بحذف الضعيف ، وضم النظير إلى النظير ، على ضوء نظرية جامعة في الترتيب والتبويب ، ثم كانت مرحلة ثانية وثالثة ورابعة ، وخامسة حتى استكل هذا الكتاب شكله الذي أقدمه إليك .

وبرجو من أي إنسان عنده علم في السنة أن يقدم لنا ملاحظاته ، فنحن بفضل الله نفرح إن أهدانا أحد هدية الدلالة على خطأ .

\* \* \*

# ب نالارية

وقد جعلت هذا الكتاب مقدمة وخسة أقسام:

المقدمة : وفيها تعريف بهذا الكتاب ومنهج البحث فيه ، وإلمامة بأصوله ، وتعريف بالجهود الكبرى التي جمعت بين هذه الأصول و أفدت منها .

وجملت القسم الأول من الكتاب في السيرة النبوية ، لأن التعريف بالرسول عَلَيْتُهُ مقدم على التعريف بالرسالة ، ولأن الإيمان بالرسول عَلَيْتُهُ هو المقدمة العادية لتلقي هديه .

وجعلت القسم الثاني في العقائد ، لأنها هي الأساس ، وعنها يصدر العمل وإذا صحت وجد القبول ، ولأنها أول ما يخاطب به الإنسان ، وهي المظهر الأول لدعوة رسول الله عليه فناسب أن يكون أول ما يطالعه الإنسان بعد سيرة رسول الله عليه العقائد ، وقد جمعت في قسم العقائد بين الفهم الفطري للنصوص ، ومباحث الأصوليين ، وتحقيق المحققين .

وجعلت القسم الثالث في العبادات الرئيسية وما هو ألصق بها .

وجعلت القسم الرابع في الأخلاقيات وأحكام الحياتيات والعاديات .

وجملت القسم الخامس في الحكم وما هو ألصق به وفي حقوق الإنسان .

وسنرى أن الربط بين أبحاث كل قسم والتسلسل بين الأقسام كان قويّاً لـدرجة يجمل الكتاب بعضه آخذاً برقاب بعض ، وقد لحظت في هذا الترتيب معاني تربوية ونفسية نرجو أن تكون ذا نفع .

#### \* \* \*

وبعد: فهاك السنة النبوية تكاد تكون مجموعة في كتاب ، وإني لأرجو لمن قرأ هذا الكتاب وكتاب الأساس في قواعد المعرفة وضوابط الفهم ، أن يكون قد اجتم له إبصار كامل بمواطن الحق والباطل والخطأ والصواب .

ولقد مرت على المسلمين أدوار ، دور كانوا يأخذون فيه الكتاب والسنة وحـدهــا ، ودور

أخذوا فيه الكتاب والسنة مع أقوال العلماء كل بدليله ، ودور أخذوا فيه أقوال العلماء بلا دليل وأهملوا دراسة الكتاب والسنة ، مع أن أكثر أقوال العلماء تبحث في غير الأمور المشهورة في الكتاب والسنة ، فحدث نتيجة لذلك أخطاء كثيرة ، وجهل عريض ،وغفلة كبيرة ، ولا أزع أنه ليست لهذا استثناءات ولكنه هو الغالب ، ولعل جهدي في سلسلة ( في المنهج ) يشارك في إعادة الأمور إلى نصابها .

\* \* \*

وها أنذا أكرر توجيه الدعوة لأهل العلم والفضل أن يوافوني بأي وجهة نظر ـ مباشرة أو عن طريق الناشر ـ أستكل فيها ما فاتني ، أو أحرر فيها ما ذكرته ، أوأرصع بها هذا الكتاب ، فكل ذلك أفتح له صدري بل أطلبه ، وليس عندي من حرج أن يَرُدَّ عَلَيًّ من يردّ في كتاب أو مجلة سيارة أو في صحيفة ، فإنني أرجو أن أستفيد من ذلك كله ، لله وفي يردّ في كتاب أو مجلة سيارة أو في صحيفة ، فإنني أرجو أن أستفيد من ذلك كله ، لله وفي الله .

وإذا وجد أحد أن هذا الكتاب لم يبلغ الكال فأي جهد بشري بلغ الكال ؟! إنما هو خطوة في طريق جمع الأحاديث الصحيحة والحسنة لَعَلِّي أو لعل غيري يسير خطوات أخرى نحو الكال والله الموفق ، وما يجد القارئ في هذا الكتاب من خير وسداد فمن الله تعالى وما يجد فيه من نقص وخلل فمني وأستغفر الله .

هذا وإني لأدعو الله ـ عز وجل ـ أن يتقبلني ويتقبل أعمالي وأن ينفع بها ، كما أنني أدعو لنفسي ولكل من ساعدني في إنجاز هذا المشروع أو انتفع به أن يتغمدنا الله وأهلينا وذرياتنا برحمته ، وأن يكرمنا برعايته ، إنه سميع مجيب .

( رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمها كما ربياني صغيراً )



# مَانيًا: تعربض بأصول هذا الكتاب ومصنفيها

أصول هذا الكتاب الحديثية سبعة عشر كتاباً، هي: صحيحا البخاري ومسلم، والسنن الخسة لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي ، وموطأ الإمام مالك ، ومسانيد الإمام أحمد وأبي يعلى الموصلي وأبي بكر البزار ، وصحيحا ابن خزيمة وابن حبان ، ومستمدرك الحاكم ، ومعاجم الطبراني الثلاثة .

والجامع لهذه الكتب لايستطيع إلا أن يستهدي بجمع من جمع منها ، احتياطاً في البحث ، واسترشاداً بجهود المتقدمين ، وبعض كتب الجمع هي السبيل الوحيد المتوفر عندي للوصول إلى مروياتها لأنها لم تطبع حتى تأليف هذا الكتاب .

وأهم ما انصبت عليه علية الجمع قدياً جمع الأصول الستة للبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي والموطأ، وجمع زيادات بعض الكتب على الأصول الستة ولكن بتبديل الموطأ بابن ماجه، وهي عملية الجمع التي قام بها نور الدين الهيثمي، ثم الجمع بين الجامع للأصول ومجمع الزوائد، مضافاً إليها زيادات من ابن ماجه وسنن الدارمي، والتي قام بها محمد بن محمد بن سليان المغربي في كتابه جمع الفوائد.

ونحن في هذا الكتاب مع استرشادنا بكتاب جمع الفوائد الذي هو أرقى عمليات الجمع فقد جمعنا الروايات كلها من الأصول الأقرب حتى لاتفوتنا رواية من روايات الكتب الأصول فكانت الحصلة هي ما جمعناه لك أو اعتدناه في هذا الكتاب .

وسنقدم لك في هذه الفقرة تعريفاً بأصول هذا الكتاب وأصحابها وتعريفاً ببعض من جم الأصول الستة وبمجمع الزوائد وبجمع الفوائد .

# ١ ـ الإمام البخاري وصحيحه

قال ابن الأثير \_ صاحب جامع الأصول \_ في ترجمة البخاري :

هو أبو عبد الله : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجُعفي البخاريّ .

وإنما قيـل لـه : الجُعْفي لأن المغيرة ـ أبـا جَـدّه ـ كان مجـوسيــا ، أسلم على يــد يمــان البخاري ، وهو الجعفي والي بُخَارَى ، فَنُسب إليه حيث أسلم على يده .

وجَعْفي : أبو قبيلة من الين ، وهو جُعْفي بن سعد العشيرة بن مذحج ، والنسبة إليه كذلك .

ولد يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خَلَتُ من شوّال سنة أربع وتسمين ومائة ، وتوفي ليلة الفطر سنة ست وخمسين ومائتين ، وعمره اثنتان وستون سنة ، إلا ثلاثة عشر يوماً ، ولم يعقب ذكراً .

والبخاري \_ الإمام في علم الحديث \_ رحل في طلب العلم إلى جميع محدثي الأمصار ، وكتب بخراسان والجبال ، والعراق والحجاز ، والشام ومصر ، وأخذ الحديث عن المشايخ الحفاظ .

منهم : مكي بن إبراهيم البلخي ، وعبدان بن عثمان المروزي ، وعبيد الله بن موسى العبسي ، وأبو عاصم الشيباني ، ومحمد بن عبد الله الأنصاري ، ومحمد بن يوسف الفريابي ، وأبي نُعيم الفضل بن ذُكَيْن ، وعلي بن المديني ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وإساعيل بن أبي أويس المدني ، وغير هؤلاء من الأئمة .

وأخذ عنه الحديث خَلْقٌ كثير في كل بلدة حدث بها .

قـال الفِرَبْرِي : سمع كتـاب البخـاري تسمـون ألف رجـل ، فمـا بقي أحــد يروي عنــه غيري ، وكذلك لايروى اليوم ـ صحيح البخاري ـ عن أحد سواه .

وردٌّ على المشايخ وله إحدى عشرة سنة ، وطلب العلم وله عشر سنين .

قال البخاري : خرجت كتاب الصحيح من زهاء ستائة ألف حديث ، وما وضعت فيه حديثاً إلا صليت ركعتين .

وقدم البخاري بغداد ، فسمع به أصحاب الحديث ، فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث ، فقلبوا متونها وأسانيدها ، وجعلوا متن هذ الإسناد لإسناد آخر ، وإسناد هذا المتن لمتن آخر ، ودفعوها إلى عشرة أنفس ، لكل رجل عشرة أحاديث ، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوها على البخاري ، فحضر المجلس جماعة من أصحاب الحديث . فلما اطهأن المجلس بأهله ، وانتدب إليه رجل من العشرة ، فسأله عن حديث من تلك الأحاديث فقال : لا أعرفه ، فسأله عن آخر ، فقال : لاأعرفه . حتى فرغ من العشرة . والبخاري يقول : لاأعرفه . فأما العلماء فعرفوا بإنكاره أنه عارف ، وأمًا غيرهم فلم يدركوا ذلك منه . ثم انتدب رجل آخر من العشرة فكان حاله معه كذلك ، ثم انتدب آخر بعد آخر ، إلى تمام العشرة ، والبخاري لا يزيد على قوله : لا أعرفه .

فلما فرغوا التفت إلى الأول منهم ، فقال : أما حديثك الأول ، فهو كذا ، والثاني كذا ، على النسق ، إلى آخر العشرة ، فرد كل متن إلى إسناده ، وكل إسناد إلى متنه ، ثم فعل بالباقين مثل ذلك ، فأقر له الناس بالحفظ ، وأذعنوا له بالفضل .

#### الجامع الصحيح

قال الشيخ محمد أبو شهبة :

كان الأمّة قبل البخاري لايقصرون مؤلفاتهم على الأحاديث الصحيحة ، بل كانوا يجمعون بين الصحيح والحسن والضعيف ، تاركين التييز بينها إلى معرفة القارئين والطالبين بنقد الأحاديث ، والتمييز بين المقبول والمردود ، إلى أن جاء البخاري فرأى أن يخص الصحيح بالتأليف ، فألف كتابه الصحيح ، وساه :

( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه ) .

وبذلك يكون الإمام البخاري قد خطا بالتأليف في الحديث خطوة موفقة يسرت

معرفة الحديث والاحتجاج به على الطالبين ، ولاسيا المتأخرين .

#### الحامل له على تأليف الصحيح:

وقد وجهه إلى هذا العمل الجليل كلمة سمعها من أستاذه إسحاق بن راهويه . روي عن البخاري أنه قال : كنت عند إسحاق بن راهويه فقال : لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله عَلَيْلًا ، قال : فوقع في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح ، وقد قوّى عنده العزم رؤيا رآها فقد روي عنه أنه قال :

رأيت النبي ﷺ وكأني واقف بين يديه ، وبيدي مروحة أذب بها عنه ، فسألت بعض المعبرين فقال لي : أنت تذب الكذب عن حديث رسول الله ﷺ ، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح .

#### منهج البخاري في جمع الصحيح:

لقد نهج البخاري في جمع صحيحه منهجاً يدعو إلى الثقة والاطمئنان إلى صحة أحاديثه ، وقد بالغ في التحري عن الرواة ، والتوثق من صحة المرويات ، وبذل في هذا أقصى ما وصل إليه الجهد الإنساني ، وما زال يوازن بين المرويات ، ويحصها ، ويتخير منها ما تركن إليه نفسه حتى صار كتابه إلى الحالة التي هو عليها تحريراً وتنقيحاً ، يدل على ذلك ما روي عنه أنه قال : صنفت هذا الجامع من ستائة ألف حديث . في ست عشرة سنة .

ومع أن البخاري اتبع في جمع صحيحه قواعد البحث العلمي الصحيح فقد استلهم الجانب الروحي من نفسه ، قال تليذه الفربري . سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول : صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام ، وما أدخلت فيه حديثاً إلا استخرت الله ، وصليت ركعتين ، وتبينت صحته .

ومراده أنه بوب أبوابه ، ووضع أساسه في المسجد الحرام ، ثم بيض تراجمه ، وأصوله في

الروضة (١) بين قبر النبي عَلَيْكُ ومنبره ، ثم صار يجمع ما يتيسر له من الأحاديث ، ويضعها في أبوابها اللائقة بها في الحرمين وغيرهما من البلاد التي ارتحل إليها ،وقد مكث في تأليف صحيحه ست عشرة سنة ، وهو يحرر ويدقق ،وينتقي ويتخير ما هو على شرطه حتى جاء كتابه على ما أحب ، ويجبه طلاب الحقيقة ، ورواد البحث .

وبذلك اجتمع لهذا الكتاب الصحيح من دواعي التوفيق إلى الحق والصواب ما لم يجتمع لغيره ، فلا عجب أن كانت له منزلة سامية في نفوس العلماء ، وأن تلقته الأمة الإسلامية بالقبول والاطمئنان إلى ما فيه ، وأن استحق أن يطلق عليه أنه أصح الكتب المدونة في الحديث النبوي .

### براعة البخاري في النقد:

وللإمام البخاري في تعديل الرجال وتجريحهم ، ونقد المتون ، ونقد الرواية شروط عالية دقيقة ، وشفوف نظر ، وملكة عجيبة اكتسبها من طول ما بحث ، ونقد ، ومن طول ما عرض له من علل الأسانيد والمتون وذلك : كالنطاسي البارع الذي يحصل له من طول ملازمته لمهنة الطب وكثرة ما عرض عليه من الأمراض ، نوع من العلم ، قد يصل إلى حد الإلهام ، بالعلل والأمراض ، والوقوف على حقيقتها ومكامنها مها كانت خفية ، أو كانت عوارضها غير واضحة . وكالصيرفي الماهر الذي اكتسب بطول ملازمته الصيرفة التمييز بين النقود الجيدة السلية ، والنقود الزائفة وربما تسأله عن السبب في الحكم عليها فلا يجيب .

وهذه الملكة في التمييز بين الصحيح من الحديث والعليل تكاد تكون عند معظم أمَّة الحديث وجهابذته ، وإن كانوا يتفاوتون فيها على حسب الأصالة في النقد والاستعداد ، وسعة الاطلاع ولعلك لحت هذا التنظير بين الحدثين والأطباء في كلمة الإمام مسلم للبخاري : (يا أستاذ الأستاذين ، وسيد الحدثين ، وطبيب الحديث في علله ) وبين المحدثين والصيارفة في تعبيرهم عن نقاد الحديث : (صيارفته ).

<sup>(</sup>١) في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه : u ما بين بيتى ومنبري روضة من رياض الجنة » .

# شروط البخاري في التصحيح في القمة :

من المعروف المقرر عند أئمة الحديث وعلمائه أن شروط الحديث الصحيح أن يكون : راويه مسلماً ، عاقلاً ، صادقاً ، غير مدلس ولا مختلط (١) ، متصفاً بصفات العدالة (١) ، ضابطاً لما يرويه ، متحفظاً عليه ، سلم الذهن والحواس التي لابد منها في السماع والضبط ، قليل الوهم ... الغلط ـ سلم الاعتقاد .

وأن يكون إسناده  $^{(7)}$  متصلاً ، فلا إرسال فيه ، ولا انقطاع ، ولا إعضال  $^{(1)}$  وأن يكون متن الحديث غير شاذ ، ولا معلل  $^{(0)}$  .

فإذا اجتمعت هذه الشروط في الحديث كان صحيحاً - يعني في نسبته إلى قائله - وترجح ترجحاً قوياً في صدق هذه النسبة يكاد يصل عند أهل هذا الفن المترسين فيه إلى حد العلم واليقين .

ومن ثم يتبين لنا أن الشروط التي وضعها الحدثون لصحة الحديث تقتضي الثقة والطبأنينة ، وترجح جانب الصدق على الكذب ، والصواب على الخطأ ، وبما ينبغي أن يعلم أن البخاري لم ينقل عنه أنه قال : شرطي في صحيحي كذا وكذا على التفصيل والتصريح كا يصنع بعض المؤلفين ، وإنا عرف ذلك من سبر (1) كتابه ، والبحث فيه .

 <sup>(</sup>١) المدلس : هو الذي يروي عمن عاصره مالم يسمعه منه موهماً أنه سمعه منه ، والختلط : هو الذي طرأ عليه كثرة الغلط أو الخطأ بسبب كبر سن أو عمى أو ضياع كتبه مثلاً .

<sup>(</sup>٢) العدالة : ملكة أي حالة نفسية رأسخة تحمل على ملازمة التقوى ، والمروءة . والتقوى : امتشال المأمورات واحتناب المنهيات فلا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة ، ولا يكون مبتدعا بدعة تخل بمدالته ، والمروءة : اداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات فيترفع عن صغائر الخسة ، والمباحات التي تواضع العرف على إخلالها بالكرامة .

<sup>(</sup>٣) السند والإسناد : هم الرواة الذين يروون الحديث .

<sup>(</sup>٤) المرسل : من الحديث : ما حذف من سنده الصحابي ، والمنقطع : ما حذف من سنده راو واحد غير الصحابي ولو في مواضع ، والمعضل : ما حذف من سنده إثنان فأكثر على التوالي .

<sup>(</sup>٥) الشاة : هو الحديث الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه ، والمعلل : ما اطلع فيه على علة خفية غامضة تطعن في صحة الحديث .

<sup>(</sup>٦) اختبرها وتعرف عليها .

والذي استخلصه العلماء بعد البحث والتتبع أن الإمام البخاري في صحيحه التزم أعلى درجات الصحة ، ولا ينزل عن هذه الدرجة إلا في بعض الأحاديث التي ليست من أصل موضوع الكتاب كالمتابعات والشواهد (١) ، والأحاديث المروية عن الصحابة والتابعين .

وليس من شك في أن الرواة يتفاوتون في الأخذ عن شيوخهم إتقاناً وضبطاً ، وطول ملازمة ومصاحبة وقلة ذلك ، كا يتفاوتون في العدالة والأمانة ، والبخاري في صحيحه إنما يعتمد من الرواة من كانوا في أعلى الدرجات من هذه الصفات وسأوضح ذلك بمثال : ذلك أن تلامذة الإمام الزهري مثلاً على خس طبقات ودرجات ولكل طبقة مزية على التي تليها :

الطبقة الأولى : هم الذين امتازوا بالعدالة والحفظ والإتقان والأمانة ، وطول الملازمة للزهري في السفر والحضر مثل : مالك وسفيان بن عيينة ورجال هذه الطبقة هم مقصد البخاري في صحيحه .

الطبقة (٢) الثانية : وهم الذين شاركوا الأولى في التثبت والأمانة ، إلا أن رجال الأولى المتازوا بطول المصاحبة للزهري سفراً وحضراً ، أما رجال الثانية فلم يلازموا الزهري إلا مدة يسيرة فكانوا في الإتقان والمعرفة بحديثه دون الأولى ، وذلك مثل : الأوزاعي والليث بن سعد ورجال هذه الدرجة الثانية يعتمد رواياتهم الإمام مسلم ، أما البخاري فلا يخرج من أحاديثهم إلا قليلاً في غير أصول الكتاب كا ذكرنا آنفاً .

الطبقة الثالثة : وهم من دون الثانية مثل : جعفر بن برقان وزمعة بن صالح ، فلا يخرج لهم البخاري أصلاً ، وقد يخرج لهم في المتابعات والشواهد .

أما رجال الطبقة الرابعة والخامسة : وهم المجروحون والضعفاء فلا يخرج لهم البخاري ومسلم . وهكذا يتبين لنا أن شرط البخاري في صحيحه في القمة .

<sup>(</sup>١) المتنابعة : موافقة راو لراو أخر في رواية لفظ الحديث ، والشاهد : الحديث الذي يوافق حديثاً آخر في معناه .

 <sup>(</sup>٢) الطبقة : هم الرواة الذين تقاربوا في السن ولقاء الشيوخ .

# ٢ \_ الإمام مسلم وصحيحه

قال ابن الأثير في ترجمة مسلم:

هو أبو الحسين : مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ، أحد الأئمة الحفاظ .

ولد سنة ست ومائتين ، وتوفي عشية يوم الأحد لست بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين .

رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر.

وأخذ الحديث عن يحيى بن يحيى النيسابوري ، وقتيبة بن سعيد ، وإسحاق بن راهويه ، وعلي بن الجعد ، وأحمد بن حنبل ، وعبيد الله القواريري ، وشريح بن يونس ، وعبد الله بن مسلمة القائبي ، وحرملة بن يحيى ، وخلف بن هشام ، وغير هؤلاء من أمّة الحديث وعامائه .

وقدم بغداد بغير مرة وحدث بها .

روى عنه خلق كثير ؛ منهم : إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ومن طريقه روينا صحيحه ، وكان آخر قُدومه بغداد سنة سبع وخسين ومائتين .

قال أحمد بن سلمة : رأيت أبا زُرعة وأبا حاتم يُقَدَّمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على أهل عصرهما .

وقال الحسن بن محمد الماسِرْجِسي : سمعت أبي يقول : سمعت مسلماً يقول : صنفت ( المسند الصحيح ) من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة .

وقال عمد بن إسحاق بن منده ، سمعت أبا علي بن علي النيسابوري يقول : ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث .

وقـال أبو عمرو محمد بن حمدان الحيري : سألت أبـا العبـاس بن عُقْدة عن محمد بن إساعيل البخاري ، ومسلم بن الحجاج النيسابوري أيها أعلم ؟

فقال : كان البخاري عالماً ، وكان مسلم عالماً ، فكررت عليه مراراً وهو يجيبني بمثل هذا

الجواب ، ثم قال : يا أبا عمرو : قد يقع للبخاري الغلط في أهل الشام ، وذلك أنه أخذ كتبهم ، فنظر فيهما ، فربحا ذكر الواحد منهم بكنيته ، ويذكره في موضع آخر باسمه ، ويتوهم أنها اثنان ، فأما مسلم ، فقلما يقع له الغلط ، لأنه كتب المقاطيع والمراسيل .

وقال محمد بن يعقوب الأخرم - وذكر كلاماً معناه - : قلما يفوت البخاري ومسلماً مما يثبت في الحديث حديث .

قال الخطيب أبو بكر البغدادي : إنما قفا مسلم طريق البخاري ، ونظر في علمه وحذا حذوه .

ولما ورد البخاري نيسابور في آخر مرة ، لازمه مسلم ، وأدام الاختلاف إليه .

وقال الدارقطني : لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء .

### صحيح الإمام مسلم

وهو أحد الكتابين اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل ، واللذين تلقتهما الأمة الإسلامية بالقبول .

وقد بالغ الإمام مسلم في البحث والتحري عن الرجال ، والتحيص للمرويات ، والموازنة بينها ، والتدقيق في تحرير الألفاظ ، والإشارة إلى الفروق بينها ، حتى جاء صحيحه على الهيئة الكاملة ، التي ينشدها أهل البحث والمعرفة .

وليس أدل على هذا من أنه انتقى كتابه من ألوف الروايات المسموعة ، روى عنه أنه قال : ( صنفت هذا الصحيح من ثلثمائة ألف حديث ) .

والكتاب ثمرة حياة مباركة استغلها صاحبها في السفر والارتحال والكد والجد ، والجمع والحفظ ، والكتابة والتنقيح ، حتى كان كا ترى صحة وتهذيباً وتنسيقاً ، وقد مكث هو وبعض تلاميذه يكتبون ويحررون حتى تم تأليفه في خس عشرة سنة .

روي عن أحمد بن سلمة أنه قال : كتبت مع مسلم في تأليف صحيحه خمس عشرة سنة وهو اثنا عشر ألف حديث .

فلا تعجب إذا كان مسلم يشيد بذكر صحيحه فيقول \_ تحدثاً بنعمة ربه عليه \_ : لو أن أهل الأرض يكتبون الحديث مائتي سنة ما كان مدارهم إلا على هذا المسند ،

ويدل على شدة تحريه ، واستيثاقه من المرويات قوله : مـا وضعت شيئًا في كتــابي هــذا إلا بحجة ، وما أسقطت منه شيئًا إلابحجة .

#### ساحة الإمام في البحث:

ولم يكن مسلم متعصباً لرأيه بل كان يتسم بسمة العلماء الـذين يبتغون الحق ، ولا عليهم لو ظهر على لسان أي شخص كان ، ولا يرون غضاضة في الرجوع إلى الحق إذا ظهر ، بل يعتبرونه فضيلة .

وبعد انتهائه من تدوين صحيحه عرضه على أئمة هذا العلم النبوي الشريف . روى الخطيب بإسناده عن مكي بن عبدان أحد حفاظ نيسابور قال : سمعت مسلماً يقول : عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي (١) ، فكل ما أشار أنه له علة تركته ، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علم خرجته .

وهذا غاية التواضع ، وعدم الاغترار بالنفس ، والإعجاب بالرأي ، وهو أدب عال من آداب البحث في الإسلام .

# منهج مسلم في صحيحه:

<sup>(</sup>١) هو حافظ عصره عبيد الله من عبد الكريم ، كان من أفراد الدهر حفظاً ودكاء وديناً ، وإخلاصاً . وعلماً وعملاً ، وكانت وفاته سنة أربع وستين ومائتين .

 <sup>(</sup>٢) وذلك فيا عدا العنمنة فقد ذكر في مقدمة صحيحه اكتفاءه في إفادتها الاتصال بالمعاصرة ولم يشترط اللقي وأنحى باللائمة على من اشترطه أيضاً .

ومعنى هذا أنه لم يلزم نفسه بما التزم به البخاري من مراعاة مستوى خاص في الرواية والرواة ، بل توسع في شرطه فروى عن رواة لم يرو لهم البخاري في صحيحه ، ولعلك على ذكر من المثال الذي ذكرناه أثناء الكلام على شرط البخاري في صحيحه ، وهو أن تلامذة الإمام ابن شهاب الزهري على خس طبقات : الأولى ، ثم الثانية ، ثم الثالثة ، ثم الرابعة ، ثم الخامسة ، ولكل طبقة مزية على التي تليها في الحفظ والإتقان وطول الملازمة والصحبة .

وقد ذكرنا هناك أن البخاري يخرج أحاديث الطبقة الأولى ، ويخرج من أحاديث الطبقة الثانية قليلاً وفي غير أصول الكتاب .

أما مسلم فيخرج أحاديث رجال الطبقة الأولى والثانية استيعاباً ، ويخرج من أحاديث الطبقة الثالثة قليلاً ، وذلك في المتابعات والشواهد لا في أصل الكتاب ، ولعل فيا ذكره مسلم في مقدمة صحيحه ما يلقي لنا ضوءاً نتعرف به شرطه في صحيحه ذلك أنه قسم الأحاديث ثلاثة أقسام :

الأول : ما رواه الحفاظ المتقنون .

الثاني : ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان .

الثالث : ما رواه الضعفاء والمتروكون وقد ذكر أنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني وأما الثالث فلا يعرج عليه (١) وهو يؤيد ما ذكرناه .

# خصائص صحيح مسلم:

وقد امتاز صحيح مسلم بأن مؤلفه سلك فيه طريقة حسنة ، ذلك أنه يجمع المتون كلها بطرقها في موضع واحد ، ولا يفرقها في الأبواب ، ولا يكررها إلا في القليل النادر ، إلا إذا كانت هناك ضرورة لهذا التكرار كفائدة زائدة في سند الحديث أو متنه .

وقد سهل له هذا المنهج أنه لم يقصد أن يضم إلى جمع الأحاديث بيان فقهها واستنباط الأحكام والآداب منها .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١ ص ٤٨ .

أما البخاري فقد قصد إلى ذلك فمن ثم اضطر إلى طريقته التي سلكها في صحيحه .

ومن هذه الخصائص: التدقيق في الألفاظ، والمحافظة على اللفظ ما وسعه الأمرحتى إذا خالف راو راويا آخر في لفظه والمعنى واحد فرواها بعضهم بلفظ والآخر بلفظ آخر، بَيَّنَه ، وكذا إذا قال راو (حدثنا) وقال آخر (أخبرنا) (١) بين الخلاف في ذلك ، وكذلك إذا روى الحديث جماعة وكانت هناك مغايرة في بعض الألفاظ فإنه يبين أن اللفظ المذكور من رواية فلان ، ولذا تجده يقول في هذا النوع من الحديث: (واللفظ لفلان) وهذا غاية الدقة والأمانة في النقل اللتين امتاز بها مثل الإمام مسلم.

وأيضاً فقد حرص مسلم أن لايذكر في كتابه إلا الأحاديث المسندة المرفوعة \_ أي المنسوبة إلى النبي على النبي على المقدمة إلا الأحاديث المرفوعة . المرفوعة .

وكذلك لم يكثر مسلم في كتابه من الأحاديث المعلقة (٢) فليس فيه إلا اثنا عشر حديثاً وهي في المتابعات لا في أصول الكتاب ومقاصده ، هذا وهناك ـ غير ما ذكرنا ـ خصائص تظهر لمن يدرس الكتاب حق الدرس .

<sup>(</sup>١) الذي عليه جمهور المحدثين ـ ومنهم مسلم ـ التفرقه بين حدثنا ، وأخبرنا ، فـالأول : بمـا سمعـه الراوي من لفـظ شيخـه ، والثاني : لما قرأه التلميذ على شيخه .

<sup>(</sup>٢) هي ما حذف من مبتدأ إسنادها واحد أو أكثر .

# ٣ ـ الإمام أبو داود وسننه

قال ابن الأثير في ترجمة أبي داود :

هـو سليـان بن الأشعث بن إسحـاق بن بشير بن شـداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني ، أحـد من رحـل وطـوف ، وجمع وصنف ، وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والجزريين .

ولد سنة اثنين ومائتين ، وتوفي بالبصرة لأربع عشرة بقيت من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين .

وقدم بغداد مراراً ، ثم خرج منها آخر مراته سنة إحدى وسبعين .

وأخذ الحديث عن مسلم بن إبراهم ، وسليان بن حرب ، وعثان بن أبي شيبة وأبي الوليد الطيالسي ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي ، ومُسدّد بن مُسرُهَد ، ويحبي بن معين ، وأحمد بن حنبل ، وقتيبة بن سعيد ، وأحمد بن يونس ، وغير هؤلاء من أئمة الحديث ، ممن لا يحصى كثرة .

وأخذ الحديث عنه : ابنه عبد الله ، وأبو عبد الرحمن النسائي ، وأحمد بن محمد الخلال ، وأبو على محمد بن عمرو اللؤلؤي ، ومن طريقه نروي كتابه .

وكان أبو داود سكن البصرة .

وقدم بغداد ،وروى كتابه المصنّف في ( السنن ) بها ، ونقلها أهلها عنه ، وصنفه قـديماً ، وعرضه على أحمد بن حنبل ، فاستجادَه واستحسنة .

قال أبو بكر بن ذاسّة : قال أبو داود : كتبت عن رسول الله عَلَيْ خسمائة ألف حديث ، انتخبت منها ما ضنته هذا الكتاب \_ يعني كتاب السنن \_ جمعت فيه أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث ذكرت الصحيح ، وما يشبهه ويقاربه . ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث .

أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام : « إنما الأعمال بالنيات » .

والثاني : قوله عِلَيُّهُ : « من حسن إسلام المرء تركَهُ مالا يعنيه » .

والثالث : قوله عليه عليه الله : « لايكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه مايرضاه لنفسه » .

والرابع : قوله ﷺ : « إن الحلال بيّن ، وإن الحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات ... » الحديث .

وقال أبو بكر الخلال : أبو داود : سليمان بن الأشعث : الإمام المقدم في زمانه ، رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعها أحد في زمانه ، رجل ورع مقدم .

وكان إبراهيم الأصفهاني ، وأبو بكر بن صَدَقَة ، يرفعان من قدره ، ويذكرانه بما لا يذكران أحداً في زمانه بمثله .

وقال أحمد بن حنبل بن ياسين الهروي : كان سليمان بن الأشعث ، أبو داود ، أحمد حفاظ الإسلام لحمديث رسول الله مُنْ الله مُنْ عُلْمِهِ وَعِلْلِهِ وَسَنَمْدِهِ ، وكان في أعلى درجة من النسك والعفاف ، والصلاح والورّع ، من فرسان الحديث .

وقال محمد بن أبي بكر بن عبد الرزاق : كان لأبي داود كُمَّ واسع وكُمَّ ضيق ، فقال لـ ه : يرحمك الله ! ما هذا ؟ قال : الواسع للكتب ، والآخر لانحتاج إليه .

وقال أبو سليان الخطابي : كتاب ( السنن ) لأبي داود ، كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله ،وقد رزق القبول من كافة الناس ، على اختلاف مذاهبهم ، فصار حكماً بين فرق العلماء ، وطبقات الفقهاء ، فلكل فيه ورد ، ومنه شرب ، وعليه معول أهل العراق ومصر وبلاد المغرب ،وكثير من مدن أقطار الأرض ، فأما أهل خراسان ، فقد أولع أكثرهم بكتاب عمد بن إسماعيل البخاري ، وكتاب مسلم بن الحجاج النيسابوري .

وقال : قال أبو داود : ما ذكرت في كتابي حديثاً اجتمع الناس على تركه .

وكان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود : ( الجوامع ) و ( المسانيـد ) ونحوهما ، فتجمع تلك الكتب ـ إلى ما فيها من ( السنن ) و ( الأحكام ) ـ أخبـاراً وقصصاً ، ومواعـظ

وأدباً . فأما ( السنن ) المحضة ، فلم يقصد أحد منهم إفرادها واستخلاصها من أثناء تلك الأحاديث ، ولا اتفق له ما اتفق لأبي داود ، ولذلك حل هذا الكتاب عند أمَّة الحديث وعلماء الأثر محل العجب ، فضربت إليه أكباد الإبل ، ورامت إليه الرحل .

قال إبراهيم الحربي لما صنف أبو داود هذا الكتاب ، ألين لأبي داود الحديث ، كا ألين لداود عليه السلام الحديد .

وقال ابن الأعرابي عن كتاب أبي داود : لو أن رجلاً لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ـ عز وجل ـ ثم هذا الكتاب ، لم يحتج معها إلى شيء من العلم بتة .

قال ابن الأثير في ترجمة الترمذي :

هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السَّلمي الترمـذي ، ولـد سنة تسع ومائتين .

وتوفي بـ ( ترمذ ) ليلة الاثنين الثالث عشر من شهر رجب سنة تسع وسبعين ومائتين ، وهو أحد العلماء الحفاظ الأعلام ، و له في الفقه يد صالحة .

أخذ الحديث عن جماعة من أممة الحديث ، ولقي الصدر الأول من المشايخ مثل : قتيبة بن سعيد ، وإسحاق بن موسى ، ومحمود بن غيلان ، وسعيد بن عبد الرحمن ، ومحمد بن بشار ، وعلى بن حجر ، وأحمد بن منيع ، ومحمد بن المثنى ، وسفيان بن وكيع ، ومحمد بن إساعيل البخاري ، وغير هؤلاء ، وأخذ عن خلق كثير لايحصون كثرة .

وأخذ عنه خلق كثير: منهم محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبي المروزي ، ومن طريقه روينا كتابه ( الجامع ) .

وله تصانيف كثيرة في علم الحديث ، و هذا كتابه ( الصحيح ) أحسن الكتب وأكثرها فائدة ، وأحسنها ترتيباً ، وأقلها تكراراً ، وفيه ما ليس في غيره : من ذكر المذاهب ، ووجوه الاستدلال ، وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب ، وفيه جرح وتعديل ، وفي آخره كتاب ( العلل ) قد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها .

قال الترمذي \_ رحمه الله تعالى \_ : صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به ، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به ، ومن كان في بيته هذا الكتاب ، فكأنما في بيته نبي يتكلم .

وقال الترمذي : كان جدي مروزيا انتقل من مرو ، أيام الليث بن سيار .

# ٥ - الإمام النسائي وسننه

قال ابن الأثير في ترجمة النسائى :

هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر بن سنان النسائي ، ولـد سنـة خمس وعشرين ومائتين .

ومات بكة سنة ثلاثة وثلاثمائة ، و هو مدفون بها .

قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري : سمعت أبا علي الحافظ غير مرة يذكر أربعة من أعمة المسلمين رآهم فيبدأ بأبي عبد الرحمن .

وهو أحد الأئمة الحفاظ العلماء ، لقي المشايخ الكبار .

وأخذ الحديث عن قتيبة بن سعيد ، وإسحاق بن إبراهيم ،وحميد بن مسعدة وعلي بن خشرم ، ومحمد بن عبد الأعلى ، والحارث بن مسكين ، وهَنَّاد بن السَّري ، ومحمد بن بشار ، ومحمود بن غيلان ، وأبي داود سلمان بن الأشعث السجستاني ، وغير هؤلاء من المسايخ الحفاظ .

وأخذ عنه الحديث خلق كثير ، منهم : أبو بشر الدولابي \_ وكان من أقرانه \_ وأبو القاسم الطبراني ، وأبو جعفر الطحاوي ، ومحمد بن هارون بن شُعيب ، وأبو الميون بن راشد ، وإبراهيم بن محمد بن صالح بن سنان ، وأبو بكر أحمد بن إسحاق السَّنيِّ الحافظ ، ومن طريقه روينا كتابه ( السنن ) .

وله كتب كثيرة في الحديث والعلل ، وغير ذلك .

قال مأمون المصري الحافظ: خرجنا مع أبي عبد الرحمن إلى طرسوس سنة الفداء ، فاجتمع جماعة من مشايخ الإسلام ، واجتمع من الحفاظ عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ومحمد ابن إبراهيم مرريع ، وأبو الآذان ، وكيْلَجَة وغيرهم ، فتشاوروا من ينتقى لهم على الشيوخ ؟ فاجتمعوا على أبي عبد الرحمن النسائي ، وكتبوا كلهم بانتخابه .

وقـال الحـاكم النَّيْسـابوري : أمـا كلام أبي عبـد الرحمن على فقـه الحـديث فـأكثر من أن يذكر ، ومن نظر في كتاب السنن له تحير في حسن كلامه .

وقال : سمعت علي بن عمر الحافظ غير مرة يقول : أبو عبد الرحمن مُقدَّم على كل من يذكر بهذا العلم في زمانه .

وكان شافعي المذهب ، له مناسك ، ألفها على مذهب الشافعي وكان ورعاً متحرياً ، ألا تراه يقول في كتابه ( الحارث بن مسكين قراءة عليه ، وأنسا أسمع ) ولا يقول فيه : (حدثنا ) ولا ( أخبرنا ) كا يقول عن باقي مشايخه .

وذلك : أن الحارث كان يتولى القضاء بمصر ،وكان بينه وبين أبي عبد الرحمن خشونة ، لم يكنمه حضور مجلسه ، فكان يستتر في موضع ، ويسمع حيث لا يراه فلذلك تورع وتحرى فلم يقل : حدثنا وأخبرنا .

وقيل: إن الحارث كان خائضاً في أمور تتعلق بالسلطان ، فقدم أبو عبد الرحمن فدخل الله في زي أنكره ، قالوا: كان عليه قباء طويل ، وقلنسوة طويلة فأنكر زيّه ، وخاف أن يكون من بعض جواسيس السلطان ، فمنعه من الدخول إليه فكان يجيىء فيقعد خلف الباب ويسمع ما يقرؤه الناس عليه من خارج ، فمن أجل ذلك لم يقل فيا يرويه عنه (حدثنا ، وأخبرنا).

وسأل بعض الأمراء أبا عبد الرحمن عن كتابه ( السنن ) : أكله صحيح ؟ فقال : لا ، قال : فاكتب لنا الصحيح منه مجرداً ، فصنع الجتبى ، فهو ( الجتبى من السنن ) ترك كل حديث أورده في ( السنن ) مما تُكلِّم في إسناده بالتعليل ، والله أعلم بالصواب .

#### ٦ ـ ابن ماجه وسننه

قال الشوكاني :

وأما ابن ماجه فهو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القزويني مولى ربيعة بن عبد الله .

ولد سنة تسع ومائتين ، ومات يوم الثلاثاء لثان بقين من رمضان سنة ثلاث أو خس وسبعين ومائتين .

وهو أحد الأعلام المشاهير، ألف سننه المشهورة، وهي إحدى السنن الأربع وإحدى الأمهات الست . وأول من عدها من الأمهات ابن طاهر في الأطراف ثم الحافظ عبد الغني، قال ابن كثير: إنها كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه .

رحل ابن ماجه وطوّف الأقطار وسمع من جماعة منهم أصحاب مالـك والليث ،وروى عنه جماعة منهم أبو الحسن القطان .

وقد تحدث صاحب الرسالة المستطرفة عن ابن ماجه وسننه بقوله :

وسنن أبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجه ، وهو لقب أبيه لا جده ، ولا أنه اسم لأمه خلافاً لمن زعم ذلك ، وهاؤه ساكنة وصلاً ووقفاً لأنه اسم أعجمي ، الربعي نسبة إلى ربيعة مولاهم ، القزويني نسبة إلى قزوين مدينة مشهورة بعراق العجم ، المتوفى سنة ثلاثة أو خمس وسبعين ومائتين .

وهي التي كملت بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين ، واعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر ثم المزي مع رجالها ، ولم يذكر ابن الصلاح والنووي وفاته ، كا لم يذكرا كتابه في الأصول ، بل جعلاها خسة فقط تبعاً لمتقدمي أهل الأثر وكثير من محققي متأخريهم .

ولما رأى بعضهم كتابه كتاباً مفيداً قوي النفع في الفقه ورأى من كثرة زوائده على الموطأ أدرجه على ما فيه في الأصول وجعلها ستة . وأول من أضافه إلى الخسة مكلاً به الستة أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي في أطراف الكتب الستة له ، وكذا في شروط الأئمة الستة له ، ثم الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي في الكال في أسماء الرجال ، أي رجال الكتب الستة ، الذي هذبه الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي ـ بكسر الميم وتشديد الزاي المكسورة ، نسبة إلى المزة قرية بدمشق ـ فتبعها على ذلك أصحاب الأطراف والرجال والناس ، ومنهم من جعل السادس الموطأ كرزين بن معاوية العبدري في التجريد ، وأثير الدين أبي السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري الشافعي في جامع الأصول .

وقال قوم من الحفاظ منهم ابن الصلاح والنووي وصلاح الدين العلائي والحافظ ابن حجر: لو جعل مسند الدارمي سادساً كان أولى ، ومنهم من جعل الأصول سبعة فعد منها زيادة على الخسة كلاً من الموطأ وابن ماجه ، ومنهم من أسقىط الموطأ وجعل بدله سنن الدارمي ، والله أعلم .

وقد تحدث الدكتور محمد أديب الصالح في كتابه ( لحمات في أصول الحمديث ) عن سنن ابن ماجه فقال :

أحد السنن الأربع ، وأحد الكتب الستة والأمهات : الصحيحين والسنن الأربع ، وإنه بشهادة العلماء الأثبات \_ غزير الفقه والفوائد ، وفيه الكثير من الزيادات على الموطأ ، بل والزيادات على الكتب الخسة ، فقد روى عنه الحافظ الذهبي أنه قال : عرضت هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيه وقال : أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها ، ثم قال : لعله لايكون فيه تمام ثلاثين حديثاً مما في إسناده ضعيف . ووصفه الحافظ ابن كثير بأنه كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه .

ومع شهادة العلماء بجودة هذا الكتاب لم يغفلوا ذكر ما فيه من الضعيف ، قال ابن حجر : كتابه في السنن ـ يعني ابن ماجه ـ جامع جيد كثير الأبواب والغرائب وفيه أحاديث ضعيفة جداً ، وقد نقل مثل هذا الكلام عن ابن الأثير أيضاً : وكل هذه الأحاديث معروف

عند العلماء متيز عن غيره من الصحيح . ولكن عدد الضعيف قليل إذا قيس بعدد الأحاديث التي يشتمل عليها الكتاب ، فقد ذكر أبو الحسن القطان - من أصحاب ابن ماجه - أن في السنن - يعني سنن ابن ماجه - ألفاً وخسائة باب ، وجملة ما فيها أربعة آلاف حديث . وهذه الجملة دقق فيها أحد علماء العصر الحديث ، محد فؤاد عبد الباقي رحمه الله ، فبلغت في تعداده ( ٤٣٤١ ) حديثاً . من هذه الأحاديث ( ٣٠٠٢ ) حديثاً أخرجها أصحاب الكتب الخسة كلهم أو بعضهم ، ولكنه هو رواها من طرق غير طرقهم ، وباقي الأحاديث مما يحتج به عند العلماء . وتفصيل الزوائد - كا أثبتها محمد فؤاد عبد الباقي في آخر الجزء الثاني من (سنن ابن ماجه ) كا يلى :

- ( ٤٣٨ ) أحاديث رجالها ثقات ، وصحيحة الإسناد .
  - ( ١٩٩ ) أحاديث حسنة الإسناد .
  - ( ٦١٣ ) أحاديث ضعيفة الإسناد .
- ( ٩٩ ) أحاديث وإهية الإسناد أو منكرة أو مكذوبة .

وبعد هذا التقسيم قرر رحمه الله أن من مزايا الكتاب: ... رواية أحاديث الكتب الخسة من طرق أخرى يؤيد بعضها بعضاً مما يعطي الأحاديث قوة على قوة ، ثم كون الأحاديث \_ صحيحة الإسناد وحسنة الإسناد \_ تشكل عدداً كبيراً مما انفرد به ، فإذا أضيف هذا إلى مزاياه الأخرى ظهرت لنا قية هذا الكتاب بشكل جلي .

# ٧ ـ الدارمي وسننه

قال صاحب الرسالة المستطرفة:

وسنن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصد التميي السرقندي الدارمي ، نسبة إلى دارم بن مالك بطن كبير من تميم ، المتوفى بمرو سنة خمس وخسين ومائتين ، وله أسانيد عالية وثلاثياته (١) أكثر من ثلاثيات البخاري .

قال الدكتور أديب الصالح:

وذهب جماعة من العلماء منهم ابن الصلاح والنووي والحافظ ابن حجر إلى أنـه لو جعل مسند الدارمي سادساً (أي سادس كتب السنة المعتمدة ) لكان أولى .

وقد قدم محقق سنن الدارمي : محمد أحمد دهمان ، للسنن معرفاً بالسنن وبمؤلفها فقال :

هو الحافظ الكبير ، شيخ الإسلام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ابن عبد الصد التميي السمرقندي الدارمي - بكسر الراء - نسبة إلى دارم بن مالك بن حنظلة ابن زيد مناة بن تميم أحد بطونه .

روى ابن عساكر بسنده إلى أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق قال : سمعت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن يقول : ولدت سنة مات ابن المبارك سنة ١٨١هـ .

نشأ على غاية من العقل والديانة يضرب به المثل في الحلم والدراية والحفظ والعبادة والزهد . ورحل في طلب الحديث فدخل مصر والشمام والعراق والحرمين ، وأظهر علم الحديث والآثار بسرقند ، وذب عنها الكذب ، وكان مفسراً كاملاً ، وفقيها عالماً ، طلب للقضاء على سمرقند فأبى ، فألح عليه السلطان حتى تقلده فقضى مرة واحدة ثم استعفى فأعفى .

توفي سنة ( ٢٥٥هـ ) يوم التروية بعد العصر ودفن يوم عرفة يوم الجمعة وهو ابن ( ٧٥ )

<sup>(</sup>١) الثلاثية : السند الذي فيه ثلاثة رواة بين المؤلف والنبي مُؤلِثة .

سنة ودفن بمرو ، وقيل إن وفاته سنة ( ٢٥٠هـ ) وهو وهم .

قال إسحاق بن أحمد : كنا عند محمد بن إساعيل البخاري فورد عليه كتاب فيه نعي عبد الله بن عبد الرحمن فنكس رأسه ثم رفع واسترجع ، وجعل يسيل دموعه على خديمه ثم أنشد :

إن تبق تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبالك أفجع وله يكن ينشد شعراً إلا ما ورد في الأحاديث .

ومن مؤلفاته : التفسير ، والجامع ، والمسند وهو هذا .

#### شيوخه:

سمع من أبي مسهر ومروان بن محمد ، وعبد الوهاب بن سعيد المغني والنضر بن شميل ويـزيـد بن هـارون وسعيـد بن عـامر الضبعي وجعفر بن عـون وزيـد بن يحيى بن عبيـد الدمشقى ووهب بن جرير وخالد بن مخلد وطبقتهم بالحرمين وخراسان والشام والعراق .

#### من روى عنه:

روى عنه البخاري في غير جامعه ، ومسلم في صحيحه ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي خارج سننه ، والحسن بن الصباح البزار ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وبقي بن خلد ، وعمر بن محمد البجيري ، وجعفر بن محمد الفريابي ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، وعيسى بن عمر بن العباس السمرقندي ، وغيرهم .

#### ثناء الأُمَّة عليه:

قال إسحاق سمعت محمد بن عبد الله بن المبرد المحرمي ببغداد يقول : يا أهل خراسان ! ما دام عبد الله بن عبد الرحمن بين أظهركم فلا تشتغلوا بغيره ، قال إسحاق : وسمعت أبا سعيد الأشج يقول : عبد الله بن عبد الرحمن إمامنا . قال إسحاق : وسمعت عثمان بن أبي شيبة يقول : إن عبد الله بن عبد الرحمن أعظم من ذاك فيا يقولون من البصر والحفظ وصيانة النفس عافاه الله .

وقال إسحاق : سمعت شريح بن يونس البغدادي يقول : طوبى لكم يـا أهل خراسـان بعبد الله بن عبد الرحن .

وقال محمد بن عبد الله بن بكير : غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ والورع .

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول : عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي إمام أهل زمانه .

وقال زاهر الخطيب السرقندي : كنت عند أحمد بن حنبل فذكر عبد الله بن عبد الرحن فقال : هو ذاك السيد ، ثم قال عُرض علي الكفر فلم أقبل وعرضت عليه الدنيا فلم يقبل .

وقال أحمد بن حامد : سمعت رجاء بن مرجى يقول : رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق وابن المديني والشاذكوني فما رأيت أحفظ من عبد الله .

وقال أبو سعيد الجريري ، عمر بن الحسن : كنت بمصر والشام ـ وذكر البلدان ـ ما رأيت أحداً من أهل العلم إلا وهو يعرف عبد الله بن عبد الرحمن ، ولا يعرفون رجاء بن المرجى ولا محد بن إسماعيل .

وقال أبو حامد بن الشرقي : إنما أخرجت خراسان من أئمة الحديث خسة رجال محمد بن يحيى ، ومحمد بن إسماعيل ، وعبد الله بن عبد الرحمن ، ومسلم بن الحجاج ، وإبراهيم بن أبي طالب .

وقال أبو محمد جعفر بن محمد الأمي سمعت رجاء الحافظ يقول : ما أعلم أحداً أعلم بحديث النبي ﷺ من عبد الله بن عبد الرحمن .

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل : قلت لأبي : ياأبت ما الحفاظ ؟

قال : يابني شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا .

قلت : من هم يا أبت ؟

قال : محمد بن إسماعيل ذاك البخاري ، وعبد الله بن عبـد الكريم ذاك الرازي ـ يعني أبـا زرعة ، وعبد الله بن عبد الرحمن ذاك السمرقندي ، والحسن بن شجاع ذاك البلخي .

قلت: فن أحفظ هؤلاء ؟

قال : أما أبو زرعة فأسردهم ، وأما محمد بن إساعيل فأعرفهم ، وأما عبد الله بن عبد الرحن فأتقنهم ، وأما الحسن بن شجاع فأجمعهم للأبواب .

وقال بندار : حفاظ الدنيا أربعة : أبو زرعة بالرّي ، ومسلم بن الحجاج بنيسابور ، وعبد الله بن عبد الرحمن بسمرقند ، ومحمد بن إسماعيل ببخارَى .

وقال أبو حاتم الرازي : البخاري أعلم من دخل العراق ، ومحمد بن يحيى أعلم من بخراسان اليوم ، ومحمد بن سليم أورعهم ، والدارمي أثبتهم .

وقال النووي عنه : هو أحد حفاظ المسلمين في زمانه ، قل من يدانيه في الفضيلة والحفظ .

#### مرتبة هذه السنن عند الحدثين:

اشتهرت هذه السنن عند الحدثين بالمسند ، على خلاف اصطلاحهم . قال السيوطي في تدريب الراوي : ومسند الدارمي ليس بمسند ، بل هو مرتب على الأبواب ، وبعض المحدثين سموه بالصحيح .

وقال الحافظ الذهبي عنه : صاحب المسند العالي الذي في طبقة منتخب مسند عبد بن هيد .

قال الحافظ الذهبي : وسمي كتابه مسنداً وإن لم يكن على ترتيب المسانيد .

وقال ملا علي القاري في المرقاة : ومسنده المشهور وهو على الأبواب دون الصحابة خلافاً لمن وهم فيه .

والذي وهم فيه هو ابن الصلاح فقد عده من المسانيد على وجه اليقين : قال السيوطي

في تدريب الراوي : قيل ومسند الدارمي ليس بمسند بل هو مرتب على الأبواب وقد ساه بعضهم بالصحيح . قال شيخ الإسلام : ولم أر لمغلطاي سلفاً في تسميته الدارمي صحيحاً إلا قوله أنه رآه بخط المنذري .

وقال شيخ الإسلام : إنه ليس دون السنن في الرتبة بل لو ضم إلى الخسة لكان أولى من ابن ماجه فإنه أمثل منه بكثير .

وقال العراقي في النكت : اشتهر تسبيته بالمسند كا سمى البخاري كتابه بالمسند لتكون أحاديثه مسندة .

### ٨ ـ الإمام مالك وموطؤه

قال ابن الأثير :

هو أبو عبد الله : مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيان بن خُتَيْل بن عمرو بن الحارث ـ وهو ذو أصبح ـ بن سويد ، من بني حمير بن سبأ الأكبر ، ثم من بني يشجب بن قحطان ، وفي نسبه خلاف غير هذا .

ولد سنة خمس وتسعين من الهجرة ، ومات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة ، ولـه أربع وثمانون سنة .

وقال الواقدي : مات وله تسعون سنة ، وله ولد اسمه يحيي ، ولا يعلم له غيره .

هو إمام أهل الحجاز ، بل إمام الناس في الفقه والحديث ، وكفاه فخراً أن الشافعي من أصحابه .

أخذ العلم عن : محمد بن شهاب الزهري ، ويحيي بن سعيد الأنصاري ، ونافع مولى عبد الله بن عمر \_ رضي الله عنها \_ ومحمد بن المنكدر ، وهشام بن عروة بن الزبير ، وإسماعيل بن أبي حكيم ، وزيد بن أسلم ، وسعيد بن أبي سعيد المقبري ، ومَخْرَمة بن سليان ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وأفتى معه ، وعبد الرحمن بن القاسم ، وشريك بن عبد الله بن أبي غر \_ وليس بالقاضي \_ وخلق كثير سواهم .

وأخذ العلم عنه خلق كثير لايحصون كثرة ، وهم أنمَّة البلاد .

منهم: الشافعي، ومحمد بن إبراهيم بن دينار، وأبو هشام المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، وأبو عبد الله عبد العزيز بن أبي حازم، وعثان بن عيسى بن كنانة؛ هؤلاء نظراؤه من أصحابه ومَثْن بن عيسى القرّاز، وأبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، ويحيى بن يحيى الأندلسي، ومن طريقه روينا الموطأ ـ وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وعبد الله بن وهب وأصبغ بن الفرّج، وغير هؤلاء ممن لا يحصى عدده.

وهؤلاء مشايخ البخاري ، ومسلم ، وأبي داود ، والترمذي ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن

معين ، وغيرهم من أئمة الحديث .

قال مالك \_ رحمه الله تعالى \_: قل من كتبت عنه العلم ، مامات حتى يجيئني ويستفتيني .

وقال بكر بن عبد الله الصّنعاني: أتينا مالك بن أنس فجعل يحدثنا عن ربيعة بن عبد الرحمن وكنا نستزيده من حديثه. فقال لنا ذات يوم: ما تصنعون بربيعة ،وهو نائم في ذلك الطاق ؟ فأتينا ربيعة فأنبهناه ، وقلنا له: أنت ربيعة ؟ قال: نعم . قلنا: الذي يتحدث عنك مالك بن أنس ؟ قال: نعم ، قلنا: كيف حظي بك مالك ولم تحظ أنت بنفسك ؟! قال: أما علم أن مثقالاً من دَوْلَة خير من حمل علم ؟! (١١) .

وكان مالك مبالغا في تعظيم العلم والدين ، حتى كان إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه ، وسرح لحيته واستعمل الطيب وتمكن من الجلوس على وقار وهيبة ، ثم حدث ، فقيل له في ذلك ، فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله مالية .

ومر يوماً على أبي حازم وهو جالس فجازه ، فقيل لـه ، فقـال : إني لم أجـد موضعاً أجلس فيه ، فكرهت أن آخذ حديث رسول الله ﷺ وأنا قائم .

قال يحيى بن سعيد القطان : ما في القوم أصح حديثاً من مالك .

وقال الشافعي ـ رحمه الله ـ إذا ذكر العلماء فمالك النجم ، وما أحد أمَنَّ عليّ من مـالـك ـ رحمة الله عليه ـ .

وروي أن المنصور منعه من رواية الحديث في طلاق المكره ، ثم دس عليه من يسأله ، فروى على ملاً من الناس : ( ليس على مُسْتَكُرَه طلاق ) فضربه بالسياط ، ولم يترك رواية الحديث .

وروي أن الرشيد سأل مالكاً فقال : هل لك دار ؟ فقال : لا ، فأعطاه ثلاثة آلاف دينار ، وقال : اشتر بها داراً ، فأخذها ولم ينفقها فلما أراد الرشيد الشخوص . قال لمالك : ينبغي أن تخرج معي ، فإني عزمت أن أحمل الناس على الموطأ ، كا حمل عثمان الناس على

<sup>(</sup>١) يعني : أن مالك بن أنس محظوظ ، جعل الله له شهرة وسممة وإقبالاً ، بخلاف حالي .

القرآن . فقال : أما حمل الناس على الموطأ فليس إلى ذلك سبيل ، لأن أصحاب رسول الله على القرقوا بعده في الأمصار فحدثوا ، فعند أهل كل مصر علم ، وقد قبال رسول الله على : « اختلاف أمتي رحمة » (١) وأما الخروج معك فبلا سبيل إليه . قبال رسول الله على : « المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » وقال : « المدينة تنفي خَبَثها » وهذي دنانيركم كا هي ، إن شئم فخذوها ، وإن شئم فدعوها .

يعني أنك إنما تكلفني مفارقة المدينة لما اصطنعته إليّ فلا أوثر الدنيا على مدينة رسول الله على الله على

وقال الشافعي \_ رحمه الله \_ رأيت على باب مالك كراعاً من أفراس خراسان وبغال مصر ، ما رأيت أحسن منه ، فقلت له : ما أحسنه ، فقال : هو هدية مني إليك يا أبا عبد الله ، فقلت : دع لنفسك منها دابة تركبها ، فقال : أنا أستحي من الله تعالى أن أطاً تربة فيها رسول الله عليه بحافر دابة .

وكم مثل هذه المناقب لهذا الطود الأشم ، والبحر الزاخر .

قال صاحب الرسالة المستطرفة:

ولأبي عمر بن عبد البر .. كتاب في وصل ما في الموطأ ، من المُرسَل والمنقطع والمُفضَل . قال : وجميع ما فيها من قوله بلغني ، ومن قوله عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون حديثاً ، كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف ، ثم ذكرها .

قال الشيخ صالح الفلاني : وقد رأيت لابن الصلاح تأليفاً وصل هذه الأربعة فيه بأسانيده .

<sup>(</sup>١) حديث سنده ضعيف ، وبعضهم قال : لا أصل له .

# ٩ ـ الإمام أحمد ومسنده

قال الشوكاني :

وأما أحمد بن حنبل فهو الإمام الكبير ، الجمع على إمامته وجلالته ، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني . رحل إلى الشام والحجاز والين وغيرها ،وسمع من سفيان بن عيينة وطبقته ، وروى عنه جماعة من شيوخه وخلائق آخرون لا يحصون ، منهم البخاري ومسلم .

قال أبو زرعة : كانت كتب أحمد بن حنبل اثني عشر حملاً وكان يحفظها عن ظهر قلبه وكان يحفظ ألف ألف حديث .

ولد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة ، وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين على الأصح ، وله كرامات جليلة وامتحن المحنة المشهورة . وقد طول المؤرخون ترجمته وذكروا فيها عجائب وغرائب ، وترجمه الذهبي في (سير أعلام النبلاء) في مقدار خمسين ورقة وأفردت ترجمته بمصنفات مستقلة .

وله \_ رحمه الله \_ المسند الكبير انتقاه من أكثر من سبعائة ألف حديث وخمسين ألف حديث وألف حديث وألف حديث ولم يدخل فيه إلا ما يحتج به وبالغ بعضهم فأطلق على جميع ما فيه أنه صحيح ، وأما ابن الجوزي فأدخل كثيراً منه في موضوعاته ، في كتاب الموضوعات لابن الجوزي ، حيث أورد فيه أحاديث موضوعة مكذوبة .

لكنه رحمه الله كان يورد أحاديث ضعيفة ، بل حسنة وصحيحة في كتابه .. وتعقبه بعضهم في بعضها ، وقد حقق الحافظ ابن حجر نفي الوضع عن جميع أحاديثه وأنه أحسن انتقاء وتحريراً من الكتب التي لم يلتزم مصنفوها الصحة في جميعها كالموطأ والسنن الأربعة ، وليست الأحاديث الزائدة فيه على الصحيحين بأكثر ضعفاً من الأحاديث الزائدة فيه سنن أبي داود والترمذي ، وقد ذكر العراقي أن فيه تسعة أحاديث موضوعة ، وأضاف إليها خسة عشر حديثاً أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وهي فيه ، وأجاب عنها حديثاً حديثاً . قال

السيوطي: وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن الجوزي وهي فيه وقد جمعها السيوطي في جزء ساه ( الذيل المهد ) وذب عنها وعدتها أربعة عشر حديثاً . قال الحافظ ابن حجر في كتابه ، ( تعجيل المنفعة في رجال الأربعة ) ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة ، منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفاً ، قال : والاعتذار عنه أنه بما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا ، قال الهيثي في زوائد المسند : إن مسند أحمد أصح صحيحاً من غيره ، لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته . قال السيوطي في خطبة كتابه ( الجامع الكبير ) ما لفظه : وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن .

#### وقال صاحب الرسالة المستطرفة:

ومسند الإمام الأوحد محيي السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي ، ثم البغدادي المتوفى ببغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين ، وكان يحفظ ألف ألف حديث ، ومسنده هذا يشتمل على ثمانية عشر مسنداً أولها مسند العشرة ، وما معه من زيادات ولده عبد الله ويسير من زيادات أبي بكر القطيعي الراوي عن عبد الله .

وقد اشتهر عند كثير من الناس أنه أربعون ألف حديث . قال أبو موسى المديني : لم أرب أسمع ذلك من الناس حتى قرأته على أبي منصور بن زريق . وقد صرح بذلك الحافظ شمس الدين محمد بن الحسين في التذكرة فقال : عدة أحاديثه أربعون ألفا بالمكرر . وقال ابن المنادي : إنه ثلاثون ألفا ، والاعتاد على قوله دون غيره . وقد انتقاه من أكثر من سبعائة ألف وخمين ألف حديث . ولم يدخل فيه إلا ما يحتج به عنده ، وتفضيل ابن الصلاح كتب السنن عليه منتقد ، وبالغ بعضهم فأطلق عليه اسم الصحة ، والحق أن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة وبعضها أشد في الضعف من بعض ، حتى إن ابن الجوزي أدخل كثيراً منها في موضوعاته ، ولكن تعقبه في بعضها الحافظ أبو الفضل العراقي ، وفي سائرها الحافظ ابن حجر في ( القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ) والسيوطي في ذيله المسمى : ( الذيل المهد على القول المسدد ) . وحقق الأول منها نفي الوضع عن جميع أحاديثه ، وأنه أحسن انتقاء وتحريراً من الكتب التي لم تلتزم الصحة في جمعها . قال : وليست الأحاديث الزائدة

فيه على ما في الصحيحين بأكثر ضعفاً من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود والترمذي عليها . وقال غيره: ما ضعف من أحاديثه أحسن جالاً مما يصححه كثير من المتأخرين .

وقد رتبه على الأبواب بعض الحفاظ الأصبهانيين ،و كذا الحافظ ناصر الدين بن زريق ، وكذا بعض من تأخر عنه ، ورتبه على حروف المعجم في أساء المقلين الحافظ أبو بكر بن الحب ، ولولده أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل البغدادي الحافظ المتوفى سنة تسعين ومائتين كتاب في زوائد مسنده هذا وهو نحو من ربعه في الحجم ، قيل إنه مشتل على عشرة آلاف حديث ، وله أيضاً زوائد كتاب الزهد لأبيه ، وللإمام الحافظ أبي بكر محمد بن الحافظ أبي محمد عبد الله المقدسي الحنبلي ترتيب مسند أحمد هذا على حروف المعجم .

ومن أجود الخدمات المعاصرة التي قدمت لمسند الإمام أحمد : خدمة الشيخ أحمد شاكر له على أنها خدمة لم تتم ، وخدمة الشيخ عبد الرحمن البنا والد الشيخ حسن البنا \_ رحم الله الجميع \_ إذ رتب المسند على حسب الأبواب الفقهية والعلمية وشرحه .

وقال المناوي في التعريف بالإمام أحمد وبكتابه :

والإمام أحمد هو ابن محمد بن حنبل ، الناصر للسنة ، الصابر على الحنة ، الذي قال فيه الشافعي : ما ببغداد أفقه ولا أزهد منه . وقال إمام الحرمين : غسل وجه السنة من غبار البدعة وكشف الغمة عن عقيدة الأمة .

ولد ببغداد سنة أربع وخمسين ومائة ، وروى عن الشافعي وابن مهدى وخلق وعنه الشيخان وغيرهما ، ومات سنة إحدى وأربعين ومائتين ، وارتجت الدنيا لموته .

قال ابن المديني : مسنده \_ وهو نحو أربعين ألفاً \_ أصل من أصول الإسلام ، وقال ابن الصلاح : مسند أحمد ونحوه من المسانيد كأبي يعلى والبزار والدارمي وابن راهويه وعبد بن حميد لا يلتحق بالأصول الخسة وما أشبهها \_ أي كسنن ابن ماجه \_ في الاحتجاج بها والركون إليها . وقال العراقي : وجود الضعيف في مسند أحمد محقق ، بل فيه أحاديث موضوعة جمعتها في جزء . وتعقبه تلميذه الحافظ ابن حجر بأنه ليس فيه حديث لا أصل له

٦٧

إلا أربعة منها خبر ابن عوف أنه يدخل الجنة زحفاً . قال ( أعني ابن حجر في تجريد زوائـد البزار ) : وإذا كان الحديث في مسند أحمد لايعزى لغيره من المسانيد .

# ١٠ ، ١١ ، ١٢ \_ معاجم الطبراني الثلاثة

قال صاحب الرسالة المستطرفة:

كتب المعاجم جمع معجم ، وهو في اصطلاحهم ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك ، والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الهجاء ، كمعجم الطبراني الكبير : المؤلف في أساء الصحابة على حروف المعجم ، عدا مسند أبي هريرة : فإنه أفرده في مصنف ، يقال : إنه أورد فيه ستين ألف حديث في اثني عشر مجلداً ، و فيه قال ابن دحية : هو أكبر معاجم الدنيا ، وإذا أطلق في كلامهم ( المعجم ) فهو المراد وإذا أريد غيره قيد .

والأوسط: ألفه في أسماء شيوخه ، وهم قريب من ألفي رجل ، حتى إنه روى عمن عاش بعده لسعة روايته وكثرة شيوخه ، وأكثره من غرائب حديثهم ، قال الذهبي : فهو ينظر الأفراد للدارقطني بين فيه فضيلة سعة روايته ، ويقال : إن فيه ثلاثين ألف حديث وهو في ست مجلدات كبار ، وكان يقول فيه : هذا الكتاب روحي ، لأنه تعب فيه . قال الذهبي : وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر .

والصغير: وهو في مجلد خرّج فيه عن ألف شيخ ، يقتصر فيه غالباً على حديث واحد عن كل واحد من شيوخه ، قيل : وهو عشرون ألف حديث ذكره غير واحد ، لكن ذكر المقري في ( فتح المتعال ) نقلاً عن كتاب ( إرشاد المهتدين لمشايخ ابن فهد تقي الدين ) أن المعجم الصغير للطبراني في مجلد ، يشتمل على نحو من ألف وخسائة حديث بأسانيدها . قال : لأنه خرّج فيه عن ألف شيخ ، كل شيخ حديثاً أو حديثين . وهو التحرير والصواب وخلافه سبق قلم ، والله أعلم ، اه.

وقد عرف المناويُّ المؤلف بقوله :

سليمان اللخمي أبو القاسم أحد الحفاظ المكثرين الجوالين ، صاحب التصانيف الكثيرة أخذ عن أكثر من ألف شيخ منهم : أبو زرعة وطبقته ، وعنه : أبو نعيم وغيره . قال

الذهبي : ثقة صدوق ، واسع الحفظ ، بصير بالعلل والرجال والأبواب ، كثير التصانيف ، إليه المنتهى في كثرة الحديث وعلومه ، تكلم ابن مردويه في أخيه فأوهم أنه فيه وليس به ، بل هو حافظ ثبت ، مات بأصبهان سنة ستين وثلاثمائة عن مائة سنة وعشرة ، اه .

وحظنا من معاجم الطبراني في هذا الكتاب هو ما أخرجه نور الدين الهيثي منها في كتابه مجمع الزوائد ، الذي يفترض فيه أنه جمع فيه زوائد الطبراني على الكتب الست ، ولذلك نقول : إن من قرأ كتابنا هذا لم يفته معنى من المعاني التي انفرد بها الطبراني من هديه \_ عليه الصلاة والسلام \_ .

وبعد أن سرت شوطاً بعيداً في هذا الكتاب ، وصلتني بعض الأجزاء المطبوعة من كتاب المعجم الكبير لكني لم أجد فيها ما يجعلني أعيد النظر فيا سرت فيه .

قال محمد بن جعفر الكتاني :

وصحيح أبي حاتم عمد بن حبان بن أحمد بن معاذ اليني المدارمي ، البّستي - بضم الموحدة ، وإسكان السين - نسبة إلى بست بلمد كبير من بلاد الغور بطرق خراسان ، الشافعي ، أحد الحفاظ الكبار ، صاحب التصانيف العديمة ، المتوفى ببست سنة أربع وخسين وثلاثمائة ، وهو المسمى بالتقاسم والأنواع في خسة مجلدات ، وترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد ، والكشف منه عسر جدا ، وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب ترتيباً حسنا ، وهو الأمير علاء الدين أبو الحسن على بن بلبان بن عبد الله الفارسي الحنفي الفقيه النحوي ، المتوفى بالقاهرة سنة تسع وثلاثين وسبعائة ، وسماه ( الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ) كا أنه رتب معجم الطبراني الكبير على الأبواب أيضا ، وصحيح ابن حبان موجود الآن بتامه ، مخلاف صحيح ابن خزية فقد عدم أكثره كا قال السخاوي . وقد قيل إن أصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزية فابن حبان .

وقد تحدث الدكتور محمد أديب الصالح في كتابه ( لحات في أصول الحديث ) عن ابن حبان وصحيحه بقوله :

صاحب هذا الصحيح هو: الحافظ أبو حاتم عمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي الشافعي . سمع من كثير: أبو عبد الرحمن النسائي ، وأبو بكر بن خزيمة ،وجعفر بن أحمد الدمشقي ، وغيرهم من مصر إلى خراسان ، وبمن حدث عنه : الحاكم ، ومنصور ،و عبد الله الخالدي وآخرون . وهو أحد الحفاظ الكبار . قال الخطيب : كان ثقة نبيلاً فها ، ولمه بجانب ( صحيحه ) العديد من التصانيف في الحديث والتاريخ ، ولمه كتاب ( الضعفاء ) وقال عنه الحاكم : كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث . وقال ياقوت الحوي : أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره .. توفي سنة ( ٢٥٤ ) .

وقال المناوي في التعريف به:

محمد بن حبان أبو حاتم التميي الفقيه الشافعي البستي ، أحد الحفاظ الكبار ، روى عن النسائي وأبي يعلى وابن خزيمة وخلقي ، وعنه الحاكم وغيره ، وصنف كتباً نفيسة منها : تاريخ الثقات وتاريخ الضعفاء .

ولي قضاء سمرقند ، وكان رأساً في الحديث ، عالماً بالفقه والكلام والطب والفلسفة والنجوم ، ولهذا امتحن ونسب للزندقة وأمر بقتله ، ثم مات بسمرقند سنة أربع وخسين وثلثائة في عشر الثانين .

وقال عن صحيحه: المسمى بالتقاسيم والأنواع المقدم عندهم على مستدرك الحاكم. قال الخازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، والحاكم أشد تساهلاً منه، غايته أن ابن حبان يسمي الحسن صحيحاً، وما اقتضاه كلام التقريب كأصله بما يخالف ذلك ردّه الزين العراقي بأن ابن حبان شرط تخريج مراويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ووفّى بالتزامه، ولم يعرف للحاكم، قال: وصحيح ابن خزيمة أعلى رتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه، فأصح من صنف في الصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم قال ابن حجر: وذكر ابن حبان في كتابه أنه إنما لم يرتبه ليحفظ، لأنه لو رتبه ترتيباً سهلاً لاتكل كل من يكون عنده على سهولة الكشف فلا يحفظه، وإذا توعر طريق الكشف كان أدعى لحفظه ليكون على ذكر من جمعه.

## ١٤ ـ ابن خزيمة وصحيحه

قال صاحب الرسالة المستطرفة:

ومنها \_ أي كتب السنة \_ كتب التزم أهلها فيها الصحة من غير ما تقدم من الموطأ والصحيحين ، منها صحيح أبي عبد الله وأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الشافعي شيخ ابن حبان المتوفى سنة إحدى عشر وثلاثائة ،ويعرف عند المحدثين بإمام الأئمة .

وقد تحدث الدكتور محمد أديب الصالح في كتابه ( لحات في أصول الحديث ) عن ابن خزية وصحيحه بقوله :

صاحب هذا الصحيح هو شيخ الإسلام الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ( ابن خزيمة ) النيسابوري ، سمع من كثيرين مثل : محود بن غيلان ،وعتبة بن عبد الله اليحمدي ، وأحمد ابن منبع ، وعبد الجبار بن العلاء وطبقتهم ، وانتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بخراسان .

وقد حدث عنه الكثيرون من العلماء ، منهم : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أحد شيوخه ، وأحمد بن المبارك المستملي ، وأبو علي النيسابوري ، وحدث عنه الشيخان البخاري ومسلم في غير صحيحيها .

ولد رحمه الله سنة ( ٢٢٣هـ ) وتوفي سنة ( ٣١١هـ ) .

إلا أن الكتاب ( صحيح ابن خزيمة ) غير موجود بتامه لأن أكثره قد عدم ، علماً بأنه قيل : إنه أصح ما صنف في الصحيح بعد البخاري ومسلم . وهذا الموجود هو في غاية القبول عند العلماء . وإنك واجد في نقول الثقات الكثير من ردّ أحاديثهم إليه .

وقد تحدث محقق صحيح ابن خزيمة المدكتور: محمد مصطفى الأعظمي، في تقديمه لصحيح ابن خزيمة وصحيحه، وكان من كلامه:

يعد القرنان الثالث والرابع الهجريان من أنضج قرون الثقافة الإسلاميــة إنتـــاجاً ، ومــا

غرس في القرن الأول على يد الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين - وسقي على أيدي التابعين وأتباع التابعين في القرن الثاني ، بدأ يؤتي أكله ناضجاً شهياً في القرنين الثالث والرابع .

في هذا العصر الذهبي ولد إمام الأئمة فقه الآفاق المجتهد المطلق أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري مولى مجشر بن مزاحم، في شهر صفر سنة ثـلاث وعشرين ومائتين بنيسابور.

عني بالحديث منذ حداثته ، وسمع من إسحق بن راهويه المتوفى سنة ٢٣٨هـ ، وعمد بن حميد المتوفى سنة ٢٣٠هـ ولم يحدث عنها لكونه كتب عنها في صغره وقبل فهمه وتبصره .

## رحلاته لطلب العلم:

وعلى سنة الزمان أراد أن يرتحل لساع الحديث النبوي ،وكان يرغب في الذهاب إلى قتيبة فاستأذن أباه ، فأجابه : ( اقرأ القرآن أولاً حتى آذن لك ) يقول ابن خزية : فاستظهرت القرآن ، فقال لي : امكث أولاً حتى تصلي بالخبّة ، ففعلت ، فلما عبّدنا أذن لي ، فخرجت إلى مروٍ ، وسمعت بمرو الروذ من محمد بن هشام \_ يعني صاحب هشيم \_ فنعى إلينا قتيبة . وكانت وفاة قتيبة في سنة أربعين ومائتين .

فعلى هذا بدأ ابن خزيمة رحلاته العلمية وهو في السابعة عشرة من عمره ، وقد اتسعت رحلاته حتى شملت الشرق الإسلامي حينذاك فسمع :

بنيسابور: ابن راهويه وغيره.

وېــــرو: علي بن محمدوغيره .

وبالري: محمد بن مهران وغيره.

وبالشام: موسى بن سهل الرملي وغيره .

وبالجزيرة : عبد الجبار بن العلاء وغيره .

وبمر: يونس بن عبد الأعلى وغيره .

وبـواسـط: محمد بن حرب وغيره .

وببغداد: محمد بن إسحق الصاغاني وغيره .

وبالبصرة : نصر بن على الأزدي الجهضمي وغيره .

وبالكوفية: أبا كريب محمد بن العلاء الهمداني وغيره .

كما سمع من البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري والذهلي وخلق .

وروى عنه جماعة من مشايخه منهم البخاري ومسلم خارج الصحيحين ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم شيخه ،ويحيي بن محمد بن صاعد ، وأبو على النيسابوري وخلائق ، وآخر من روى عنه بنيسابور حفيده أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحق بن خزيمة .

## شجاعته الأدبية:

كان ابن خزية جريئاً لايخاف قال أبو بكر بن بالويه: سمعت ابن خزيمة يقول: كنت عند الأمير إسماعيل بن أحمد فحدث عن أبيه. بحديث وهم في إسناده فرددته عليه، فلما خرجت من عنده قال أبو ذر القاضي: قد كنا نعرف أن هذا الحديث خطاً منذ عشرين سنة، فلم يقدر واحد منا أن يرده عليه، فقلت له: لا يحل لي أن أسمع حديث رسول الله عليه فيه خطأ أو تحريف فلا أرده.

### ١٥ ـ أبو يعلى ومسنده

قال صاحب الرسالة المستطرفة:

ومسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التيمي الموصلي الحافظ المشهور الثقة المتوفى بالموصل سنة سبع وثلاثمائة ، وقد زاد على المائة وعمر وتفرد ورحل الناس إليه ، وله مسندان صغير وكبير . وفيه قال إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الحافظ : قرأت المسانيد كمسند العدني ومسند أبي منيع وهي كالأنهار ، ومسند أبي يعلى كالبحر فيكون مجموع الأنهار .

وقال المناوي في التعريف بأبي يعلى :

الحسافط الثبت محدث الجزيرة أحمد بن علي بن المثنى التهيي ، سمع ابن معين وطبقته ،وعنه ابن حبان والإسماعيلي وغيرهما ، أهل صدق وأمانة وعلم وحلم ، وثقه ابن حبان والحاكم ، ولد سنة عشر ومائتين ومات سنة سبع وثلاثمائة .

# ١٦ ـ أبو بكر البزار ومسنده

قال محمد بن جعفر الكتاني :

ومسند أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري الحافظ الشهير المتوفى بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومائتين ، وله مسندان الكبير المعلل وهو المسمى ( البحر الزاخر ) يبين فيه الصحيح من غيره ، قال العراقي : ولم يغفل ذلك إلا قليلاً ، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره عليه .

وحظنا في هذا الكتاب من مسند البزار هو زوائده على الكتب الستة التي أخرجها الهيثي في ( مجمع الزوائد ) أو في كتاب ( كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة ) فنحن في هذا الكتاب نختار منها ما اجتمع فيه شرط الحسن أو الصحة ووافق غرضنا من هذا الكتاب .

قال الهيثي في تقديم لكشف الأستار:

وبعد فقد رأيت مسند الإمام أبي بكر البزار المسمى بـ ( البحر الزخار ) قد حوى جملة من الفوائد الغزار ، يصعب التوصل إليها على من التسها ، ويطول ذلك عليه قبل أن يخرجها ، فأردت أن أتتبع ما زاد فيه على الكتب الستة ، من حديث بتامه ، وحديث شاركهم .. وفيه زيادة .

# ١٧ ـ الحاكم ومستدركه

قال صاحب الرسالة المستطرفة:

وصحيح أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم الضبي الطهاني النيسابوري المعروف بابن البيّع ـ بوزن قيّم ـ صاحب التصانيف التي لم يسبق لمثلها ككتاب (الإكليل) وكتاب (المدخل إليه) (وتاريخ نيسابور) (وفضائل الشافعي) وغيرها، المتوفى بنيسابور سنة خمس وأربعائة، وهو المعروف بـ (المستدرك على الصحيحين) بما لم يذكراه وهو على شرطها، أو شرط أحدها، أولا على شرط واحد منها. وهو متساهل في التصحيح . واتفق الحفاظ على أن تليذه البيهقي أشد تحرياً منه.

وقد لخص مستدركه هذا الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قياز التركاني الفارقي الأصل الذهبي نسبة إلى الذهب كافي النصير الدمشقي الشافعي المتوفى بدمشق سنة ثمان وأربعين وسبعائة ، وتعقب كثيراً منها بالضعف والنكارة أو الوضع ، وقال في بعض كلامه : إن العلماء لا يعتدون بتصحيح الترمذي والحاكم . وذكر له ابن الجوزي في موضوعاته ستين حديثا أو نحوها . ولكن انتصر له الحفاظ في أكثرها .

وفي التعقبات أنه جرّد بعض الحفاظ منه مائة حديث موضوعة في جزء ، ولجلال الدين الحورة المدرك في تصحيح المستدرك ) لم يكل ولخصه أيضاً \_ أعني المستدرك \_ برهان الدين الحلبي \_ وزع أبو سعد الماليني أنه ليس فيه حديث على شرطها ، ورده الذهبي بأنه غلو وإسراف ، بل فيه جملة وافرة على شرطها ، وأخرى كبيرة على شرط أحدهما ، ولعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب ، وفيه نحو الربع مما صح سنده ، وإن كان فيه علة ، وما بقي فهو مناكير وواهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات ، ويقال : إن السبب في التساهل الواقع فيه أنه صنفه أواخر عمره ، وقد حصلت له غفلة وتغير أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه ، ويدل له أن تساهله في قدر الخس الأول منه قليل جداً بالنسبة لباقيه ، وقد قال الحافظ : وجدت قريباً من نصف الجزء الثاني \_ من تجزئة ستة من المستدرك \_ إلى هنا انتهى إملاء الحاكم ، قال : وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة ،

والتساهل في القدر المملى قليل جداً بالنسبة إلى ما بعده . وقد قال الحازمي : ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم . وقال العاد ابن كثير : قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتوناً ، وقال غيرهما : صحيح ابن خزيمة أعلى مزية من صحيح ابن حبان وصحيح ابن حبان أعلى من الحاكم ، وهو مقارب للحاكم في التساهل ، لأنه غير متقيد بالمعدلين ، بل ربما يخرج للمجهولين لا سيا ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح ، ولكن هذا كله اصطلاح له ولا مُشاحة فيه ، على أن في صحيح ابن خزيمة أيضاً أحاديث محكوم منه بصحتها وهي لا ترتقي عن درجة الحسن ، بل وفيا صححه الترمذي من ذلك أيضاً جملة مع أنه يفرق بين الصحيح والحسن وحينشذ فلا بد من النظر في أحاديث كل ليحكم على كل واحد منه بما يليق به . والله أعلم .

## وفي تدريب الراوي :

واعتنى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بضبط الزوائد عليها ، مما هو على شرطها أو على شرط أحدها ، وربحا أورد فيه مالم يوجد شرط أحدها ، وربحا أورد فيه مالم يصح عنده منبها على ذلك وهو متساهل في التصحيح . وقد لخص الذهبي مستدركه وتعقب كثيراً منه بالضعف والنكارة ، وجع جزءاً في الأحاديث التي فيه وهي موضوعة فذكر نحو مئة حديث . فما صححه الحاكم ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحاً ولا تضعيفاً ، حكنا بأنه حسن ، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه ، اهد ملخصاً .

وقد أغنانا عن ذلك الذهبي ، فما أقره عليه فهو صحيح ، وما سكت عنه ولم يتعقبه بشيء فهو كا قال ابن الصلاح : حسن . وقد رأيت العزيزي في ( شرحه للجامع الصغير ) يحتج كثيراً بتقرير الذهبي للحاكم على التصحيح ، فليعلم ذلك . والله أعلم . ١ هـ .

وقد علق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على قول صاحب تـدريب الراوي : ( فما صححـه الحاكم ولم نجد فيه لغيره من المعتدين ... ) بقوله :

هذا كلام ابن الصلاح في ( مقدمته ) ووافقه النووي في ( التقريب ) وقد انتقده السيوطي في ( التدريب ) ص ٥٣ فقال عقبه : قال البدر بن جماعة : والصواب أنه يتتبع

۷٩

عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف ، ووافقه العراقي وقـال : إن حكمه أي : ابن الصلاح ـ عليه بالحسن فقط تحكم .

قال إلا أن ابن الصلاح قال ذلك بناء على رأيه: أنه قد انقطع التصحيح في هذه الأعصار، فليس لأحد أن يصحح، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه، والعجب من المصنف \_ أي النووي \_ كيف وافقه هنا ؟ مع مخالفته له في المسألة المبنى عليها.

# ١٨ ـ رزين وابن الأثير وابن الديبع الشيباني والأصول الستة

قال في الرسالة المستطرفة:

والجع بين الأصول الستة أي : الصحاح الثلاثة التي هي البخاري ومسلم والموطأ ، والسنن الثلاثة وهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي ، لأبي الحسن ( رزين ) بوزن أمير ، ابن معاوية العبدري السرقسطي الأندلسي المالكي ، المتوفى بمكة ـ بعد ما جاور بها أعواماً ـ سنة خس وثلاثين وخسائة ، وهو المسمى بـ ( التجريد للصحاح والسنن ) ، والجمع بينها أيضاً لأبي السعادات عجد الدين المبارك بن أبي الكرم عمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف ( بابن الأثير ) الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر لكونه ولد بها ونشأ بها ، ثم انتقل إلى الموصل وبه توفي سنة ست وستائة ودفن برباطه ، وهو المسمى ( جامع الأصول من أحاديث الرسول ) على وضع كتاب رزين إلا أن فيمه زيادات كثيرة عليه ، في عشرة أجزاء ، واختصره أبو زيد وأبو الضياء حافظ العصر وجيه الدين عبد الرحمن بن على بن عمد بن عمر الشهير ( بابن الدينية ) بدال مهملة مفتوحه فياء تحتية ساكنة فياء موحدة مفتوحة أيضاً فعين مهملة آخره ، الشيباني الزبيدي اليني الشافعي المولود بزبيد سنة ست مفتوحة أيضاً فعين مهملة آخره ، الشيباني الزبيدي اليني الشافعي المولود بزبيد سنة ست خسين وثماغائة ، والمتوفى ضحى يوم الجمعة سادس عشر رجب سنة أربع وأربعين وقيل سنة خسين وتسمائة وهو أحسن مختصراته سماه ( تيسير الوصول إلى جامع الأصول ) في مجلدين .

وإذن فعندنا ثلاثة كتب:

( تجريد الصحاح والسنن ) لرّزين ، و( جامع الأصول من أحاديث الرسول ) لابن الأثير و( تيسير الوصول إلى جامع الأصول ) مبني على كتاب جامع الأصول محاولاً فيه صاحبه الخروج من التكرار وهو لابن الديبع الشيباني ، وأصول هذه الكتب الثلاثة : صحيحا البخاري ومسلم وموطأ الإمام مالك وسنن أبي داود والترمذي والنسائي .

قال ابن الأثير في مقدمة كتابه الجامع للأصول:

لما وقفت على هذه الكتب أي الستة ورأيتُها في غايـة من الوضع الحسن والترتيب الجيل ، ورأيت كتاب ( رَزِين ) هو أكبرها وأعها ، حيث حوى هذه الكتب الستة التي هي أم كتب الحديث ، وأشهرها في أيدي الناس وبأحاديثها أخذ العلماء واستدل الفقهاء ، وأثبتوا الأحكام ، وشادوا مباني الإسلام .

ومصنفوها أشهر علماء الحديث ، وأكثرهم حفظاً ، وأعرفهم بمواضع الخطأ والصواب ، وإليهم المنتهى ، وعندهم الموقف .

فحينئذ أحببت أن أشتغل بهذا الكتاب الجامع لهذه الصحاح ، وأعتني بأمره ، ولو بقراءته ونسخه ، فلما تتبعته وجدته ـ على ما قد تعب فيه ـ قد أودع أحاديث في أبواب ، غير تلك الأبواب أولى بها ، وكرر فيه أحاديث كثيرة ، وترك أكثر منها .

ثم إنني جمعت بين كتابه وبين الأصول الستة التي ضمنها كتابه ، فرأيت فيها أحاديث كثيرة لم يذكرها في كتابه ، إما للاختصار ، أو لغرض وقع له فأهملها ، ورأيت في كتابه أحاديث كثيرة لم أجدها في الأصول التي قرأتها وسمعتها ونقلت منها ، وذلك لاختلاف النسخ والطرق ،ورأيته قد اعتمد في ترتيب كتابه على أبواب البخاري ، فذكر بعضها وحذف بعضها .

فناجتني نفسي أن أهذب كتابه ، وأرتب أبوابه ، وأوطىء مقصده ، وأسهل مطلبه ، وأضيف إليه ما أسقطه من الأصول ، وأتبعه شرح ما في الأحاديث من الغريب والإعراب والمعنى ، وغير ذلك مما يزيده إيضاحاً وبياناً ، فاستصغرت نفسي عن ذلك ، واستعجزتها ، ولم يزل الباعث يقوى والهمة تنازع ، والرغبة تتوفر ، وأنا أعللها بما في ذلك من التعرض للملام ، والانتصاب للقدح ، والأمن من ذلك جميعه مع الترك ، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ، فتحققت بلطف الله العزيمة ، وصدقت بعونه النية ، وخلصت بتوفيقه الطوية .

فشرعت في الجمع بين هذه الكتب الستة التي أودعها (رزين) ـ رحمه الله ـ كتابه ، وصدفت عما فعله ورتبه ، فاعتمدت على الأصول دون كتابه ، واخترت له وضعاً يزيد بيانه حسما أدى إليه اجتهادي ، وانتهى إليه عرفاني .

لكن ابن الأثير كرر الأحاديث على حسب احتياجات الأبواب إليها ، فخرج كتابه كبيراً واسماً ؛ لـذلـك اختصره ابن الديبع في مجلدين . وقد عرف الشيخ عبد القادر الأرناؤوط \_ محقق كتاب الجامع \_ على ابن الأثير وكان مما قال :

هو الإمام البارع عجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن عمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ، ثم الموصلي المعروف بابن الأثير .

ولد في أحد الربيعين سنة أربع وأربعين وخسائة في جزيرة ابن عمر ، وهني ـ على ما يقول ياقوت الحوي معاصر المؤلف ـ بلدة فوق الموصل : بينها ثلاثة أيام ، ونشأ بها وتلقى من علمائها معارفه الأولى ، من تفسير وحديث ونحو ولغة وفقه ، ثم تحول سنة ( ٥٦٥هـ ) إلى الموصل ، وفيها بدأت معارفه تنضج وثقافته تزداد ، وأقام بها إلى أن توفي .

قرأ الأدب على ناصح الدين أبي محمد سعيد بن المبارك بن الدهان البغدادي ، وأبي بكر يحيى بن سعدون القرطبي ، وأبي الحزم مكي بن الريان بن شبّة النحوي الضرير ، وسمع الحديث بالموصل من جماعة منهم خطيب الموصل أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد الطوسي ، وقدم بغداد حاجاً فسمع بها من أبي القاسم صاحب ابن الخل ، وعبد الوهاب بن سكينة ، وعاد إلى الموصل فروى بها وحدث وانتفع به الناس .

وصفه من أرخ له بأنه كان من محاسن الزمن ، ذا دين متين ، وطريقة مستقيمة ، عارفاً ، فاضلاً ، ورعاً ، عاقلاً ، سيداً ، مطاعاً ، رئيساً ، مشاوراً ، ذا يرّ وإحسان. قد جمع بين علم العربية والقرآن والنحو واللغة والحديث والفقه ، وصنف تصانيف مشهورة وألف كتباً مفيدة .

منها: (غريب الحديث) على حروف المعجم، وهو المعروف بالنهاية، و( الشافي في شرح مسند الشافعي) و ( الإنصاف بين الكشف والكشاف)، جمع فيه بين تفسيري الثعلبي والزخشري، و ( البديع) في النحو، و ( الباهر في الفروق) في النحو أيضاً، و ( تهذيب فصول ابن الدهان) و ( المصطفى الختار من الأدعية والأذكار) و ( كتاب لطيف في صناعة الكتابة) وله رسائله: كتاب البنين

والبنات ، والآباء والأمهات ، والأذواء والذوات ، و ( جامع الأصول في أحاديث الرسول ) وهو هذا الكتاب . إلى غير ذلك من المؤلفات القية والمصنفات النافعة .

قال ياقوت الحوي في ( معجم الأدباء ) : حدثني أخوه أبو الحسن قال : تولى أخي أبو السعادات الخزانة لسيف الدين الغازي بن مودود بن زنكي ، ثم ولاه ديوان جزيرة ابن عر وأعمالها ، ثم عاد إلى الموصل ، فناب في الديوان عند الوزير جلال الدين أبي الحسن علي بن جال الدين محمد بن منصور الأصبهاني ، ثم اتصل بمجاهد الدين بن قاياز وكان نائب المملكة ـ بالموصل أيضا ، فنال عنده درجة رفيعة ، فلما قبض على مجاهد الدين سنة ١٩٥٩ اتصل بخدمة أتابك عز الدين مسعود بن مودود إلى أن توفي عز الدين وآل الأمر إلى ولده نور الدين شاه ، فاتصل بخدمته حتى صار واحد دولته حقيقة ، بحيث إن السلطان كان يقصده في منزله في مهام نفسه ، لأنه أقعد في آخر زمانه ، فكانت الحركة تصعب عليه ، فكان يجيئه بنفسه أو يرسل إليه بدر الدين لؤلؤاً .

وكان قد عرض عليه غير مرة أن يستوزره ، وهو يأبى ، فركب السلطان إليه ، فامتنع أيضاً ، حتى غضب عليه ، فاعتذر إليه وقال له : أنا رجل كبير ، وقد خدمت العلم عري واشتهر ذلك عني في البلاد ، وأعلم أني لو اجتهدت في إقامة العدل بغابة جهدي ما قدرت أن أؤدي حقه ، ولو ظُلِم أكّار (حرّاث) في ضيعة من أقصى أعمال السلطان لنسب ظلمه إليّ ، ورجعت أنت وغيرك باللائمة عليّ ، والملك لا يستقيم إلا بشيء من العسف والظلم ، وأخذ الخَلْق بالشدة، وأنا لا أقدر عليه ، ولا يليق بي ، فعذره وأعفاه .

ولما أقعد في آخر عمره ، جاء رجل مغربي فعالجه بدهن صنعه ، فبانت ثمرته ، وتمكن من مد رجليه ، فقال لأخيه عز الدين أبي الحسن على بن الأثير : أعطه ما يرضيه ، واصرفه ، فقال أخوه : لماذا وقد ظهر النجح ؟! قال : هو كا تقول ، ولكني في راحة من صحبة هؤلاء القوم \_ يعني الأمراء والسلاطين ، وقد سكنت نفسي إلى الانقطاع والدعة ، وبالأمس كنت أذل نفسي بالسعي إليهم ،وهنا في منزلي لا يأتون إلي إلا في مشورة مهمة ، ولم يبق من العمر إلا القليل ، فدعني أعش باقيه حراً سلياً من الذل ، قال أخوه : فقبلت قوله وصرفت الرجل بإحسان .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٨٤

فلزم بيته صابراً محتسباً ، يقصده العلماء ، ويفد إليه السلاطين والأمراء ، يقبسون من علمه ، وينهلون من فيضه ، حتى توفي رحمه الله بالموصل سنة ٢٠٦هـ .

# ١٩ ـ نور الدين الهيثمي ومجمع الزوائد

هو علي بن أبي بكر بن سليان بن أبي بكر بن عمر بن صالح نور الدين أبو الحسن الهيثي القاهري الشافعي الحافظ ويعرف بالهيثي . كان أبوه صاحب حانوت بالصحراء ، فولد له هذا في رجب سنة خس وثلاثين وسبعائة ، ونشأ فقرأ القرآن ، ثم صحب الزين العراقي وهو بالغ ، ولم يفارقه سفراً وحضراً ، حتى مات بحيث حج معه جميع حجاته ، ورحل معه سائر رحلاته ، ورافقه في جميع مسموعه بمصر والقاهرة والحرمين وبيت المقدس ودمشق وبعلبك وحلب وحماة وطرابلس وغيرها ، وربما سمع الزين بقراءته ، ولم ينفرد عنه الزين بغير ابن البابا ، والتقي السبكي وابن شاهد الجيش . كا أن صاحب الترجمة لم ينفرد عنه بغير صحيح مسلم على ابن عبد الهادي .

وبمن سمع عليه سوى ابن عبد الهادي: الميدومي ومحمد بن إسماعيل بن الملوك ومحمد بن عبد الله النعاني وأحمد بن الرصدي وابن القطرواني والعرضي ومظفر الدين محمد بن محمد بن يحيى العطار وابن الخباز وابن الحموي وابن قيم الضيائية وأحمد بن عبد الرحن المرداوي ، فما سمعه على المظفر: صحيح البخاري ، وعلى ابن الخباز: صحيح مسلم ، وعليه وعلى العرضي: مسند أحمد ، وعلى العرضي والميدومي : سنن أبي داود ، وعلى الميدومي وابن الخباز: جزء ابن عرفة .

وهو مكثر سماعاً وشيوخاً ، ولم يكن الزين يعتمد في شيء من أموره إلا عليه حتى إنه أرسله مع ولده الولي لما ارتحل بنفسه إلى دمشق ، وزوجه ابنته خديجة ، ورزق منها عدة أولاد .

وكان عجباً في الدين والتقوى والزهد والإقبال على العلم والعبادة والأوراد وخدمة الشيخ وعدم مخالطة الناس في شيء من الأمور ، والحبة في الحديث وأهله . وحدّث بالكثير رفيقاً للزين بل قل أن حدث الزين بشيء إلا وهو معه ، وكذلك قلّ أن حدّث هو بمفرده ، لكنهم بعد وفاة الشيخ أكثروا عنه ، ومع ذلك فلم يغير حاله ولا تصدر ولا تمشيخ ، وكان مع كونه شريكاً للشيخ يكتب عنه الأمالي بحيث كتب عنه جميعها وربما استملى عليه ،

ويحدث بذلك عن الشيخ لا عن نفسه إلا لمن ضايقه .

ولم ينزل على طريقه حتى مات في ليلة الثلاثاء تاسع عشر من رمضان سنة سبع وثماغائة ، بالقاهرة ودفن من الغد ، خارج باب البرقية منها ، رحمه الله وإيانا . اه .

# قال الهيثمي في مقدمته على مجمع الزوائد :

وبعد فقد كنت جمعت زوائد مسند الإمام أحمد وأبي يعلى الموصلي وأبي بكر البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة \_ رضي الله تعالى عن مؤلفيهم وأرضاهم وجعل الجنة مثواهم \_ كل واحد منها في تصنيف مستقل \_ ما خلا المعجم الأوسط والصغير فإنها في تصنيف واحد \_ فقال لي سيدي وشيخي العلامة شيخ الحفاظ بالمشرق والمغرب ومفيد الكبار ومن دونهم الشيخ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن العراقي \_ رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مثوانا ومثواه \_ : اجمع هذه التصانيف واحذف أسانيدها لكي يجتمع أحاديث كل باب منها في باب واحد من هذا ، فاما رأيت إشارته إليّ بذلك صرفت همتي إليه ، وسألت الله تعالى تسهيله والإعانة عليه ، وأسأل الله تعالى النفع به إنه قريب عجيب .

#### قال صاحب الرسالة المستطرفة:

و( غاية المقصد في زوائد المسند ) \_ أي مسند أحمد \_ على الكتب الستة ، للحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليان الهيثي بالثاء المثلثة ، وأما أحمد بن حجر الهيثي ، فقال الأمير في ثبته « بالمثناة الفوقية نسبة للهياتم من قرى مصر » الشافعي المصري المتوفى بالقاهرة سنة سبع وثماغائة وهو رفيق أبي الفضل العراقي في سماع الحديث وصهره وتلميذه ، وهو الذي أشار عليه بجمع الزوائد المذكورة وهي في مجلدين ، وله أيضاً زوائد مسند البزار على الكتب الستة وساها « البحر الزخار في زوائد مسند البزار » في مجلد ضخم ، وزوائد مسند أبي يعلى الموصلي عليها أيضاً في مجلد ، وزوائد المعجم الكبير للطبراني عليها أيضاً ، وساها ( البدر المنير في زوائد المعجم الكبير ) في ثلاثة مجلدات ، وزوائد المعجم الأوسط والصغير له عليها أيضاً وساها ( مجمع البحرين في زوائد المعجمين ) في مجلدين ، ثم جمع الزوائد الستة المذكورة كلها في كتاب واحد محذوف الأسانيد مع الكلام عليها بالصحة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

۸۷

والحسن والضعف ، وما في بعض رواتها من الجرح والتعديل ، وساه ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) وهو في ست مجلدات كبار ويوجد في ثمان مجلدات وأكثر وهو من أنفع كتب الحديث ، بل لم يوجد مثله كتاب ، ولا صنّف نظيره في هذا الباب .

# ٢٠ عمد بن محمد بن سليمان المغربي وكتابه جمع الفوائد

قال صاحب الرسالة المستطرفة:

وللشيخ الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن محمد بن سليان المغربي الروداني ، صاحب (صلة الخلف بموصول السلف) المتوفى سنة أربع وتسعين وألف ، ودفن بسفح جبل قاسيون من دمشق الشام ، كتاب (جمع الفوائد من جامع الأصول وجمع الزوائد) اشتمل على الصحيحين والموطأ والسنن الأربعة ومسند الدارمي ومسند أحمد ومسند أبي يعلى ومسند البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة .

وقد تحدث الشيخ محمد بن محمد في مقدمة كتابه عن كتابه فقال :

فهذا ( جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد ) .

(الأول) للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن عمد بن الأثير الجزري الموصلي مرحمه الله مرحمه الله مرحمه الله مردين منها ، وعزا كل حديث إلى مخرجه سوى ما زاده ما في ما في الموطأ ، وما نقصه رزين منها ، وعزا كل حديث إلى مخرجه سوى ما زاده ما في تجريد رزين منها ، وعزا كل حديث الأصول الستة ، فإنه بيض لمه مكاناً حتى إذا عثر على مخرجه عزاه إليه فيه ، ورتبه على ترتيب بديع، لكن لغموض دقة وضعه واتساع حجمه في جمعه ؛ قل أن ينتفع به إلا ذو فكرة ذاكية وحافظة واعية .

( وأما الثاني ) للحافظ نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر ابن سلمان الهيثمي ـ رحمه الله ـ جمع فيه ما في مسند الإمام أحمد وأبي يعلى الموصلي وأبي بكر البزار ومعاجم الطبراني الثلاثة من الأحاديث الزائدة على ما في الأصول الستة بجعل ابن ماجه ههنا دون الموطأ وعقب كل حديث بالكلام على رواته تعديلاً وتجريحاً ، فجاء حجمه في ست مجلدات يتناهز بجامع الأصول ، فتجشمت هذا الجمع منها لضيق وسعي عن الإحاطة بكل ما فيها ، فاقتضى الجمع أن أضيف إليها سنن ابن ماجه ، لكن لكون جامع الأصول أخرجه من الستة فلم يذكر

ما فيه ، وكون جمع الزوائد أدخله فلم يذكر زوائده ، لم يحسن مني أن أضيف كله إلى الجامع أو زوائده إلى المجمع لأن ذلك كجبر لأحدها على خلاف مراده ، فلهذا أفردت زوائده وعزوتها إليه ، ولما كان اختلاف القوم في سادس الستة أهو ابن ماجه أو الموطأ أو مسند الدارمي ؟ راعيت هذا الخلاف ، فأضفت لذلك أيضاً زوائد الدارمي مفردة ، إلا أن يتفق مع ابن ماجه فأجعها ، وتكلمت على رجالها تجريحاً وتعديلاً بما في الكاشف للنهي وتهذيب التهذيب والتقريب للحافظ ابن حجر وغيرها ، ورتبته على ترتيب أصوله لكونه مألف طبعي دون ترتيب الجامع ، وأينا عثرت على حديث مكرر عندهم في أبواب أثبته في أليق تلك الأبواب به وحذفته في غيرها ، إلا لفائدة أو غفلة مني كا فعل مسلم ـ رحمه الله ـ وأينا ورد في حكم أو معنى حديثان فأكثر أو روايتا حديث فأكثر ، فإني أقتصر فيه على ما هو أكثر فائدة من تلك الأحاديث أو الروايات ، وأحذف غيره إلا إن اشتل على زيادة ، فإني أخلص منه تلك الزيادة ، أو أذكر كله ، والحديث الذي تعدد من أخرجه أذكره بلفظ أحده وسياقه ثم تارة أذكر من له اللفظ وتارة لا أذكره .

أقول: وقد جعلت كتاب محمد بن محمد بن سليان أنيساً لي ، ودليلاً في علي ، فقد اجتمع فيه ما تفرق في غيره ، بل وجدت فيه الكثير بما يحقق مقاصد كتابنا هذا ، ولولا أني أستهدف أكثر بما استهدف ، وأريد أكثر بما أراد لاكتفيت بخدمة كتابه ، ولكن حاجة عصرنا أوسع ، فتطلعت إلى التأليف المستقل فكان هذا الكتاب ، الذي أرجو أن يكون قد انصبت فيه كل هذه الجهود التي خدمت السنة النبوية ، كا أرجو أن أكون قد وفقت لاستخلاص جناها وعبيرها ، ورصف جواهرها ، وإحكام البناء والزخرفة من لبنات ذهبها ، وها نحن أولاء نسلمك للقسم الأول من هذا الكتاب .



القِ اللَّوْل

في السِّيرَةِ النَّبَوَيَّةِ

وليشتمل على:

مق دِّمةٍ وَسِــتةِ أَبْوَاب

الباب الأول: من البدء حتى النبوة الشريفة

البابالتّاني: من البعثة حتى الاستقار في المدينة

البابالثاك ؛ من الاستقار في المدينة حتى الوفاة

الباب الرابع: في الصفاك والخصائص والشمائل

الباب الخامِس: في معب جزاك الرسنول التين

البابالسادس: دوائرشرف حول الرسولطي



للقيرك



السيرة النبوية - في الأصل - هي الكتاب والسنة ، إنك لا تعرف رسول الله عليه إلا إذا عرف الله عليه الله عليه عرفت الكتاب الذي أنزل عليه ، وعرفت مجموع أقواله وأفعاله وصفاته وتقريراته ، وتلك هي سنته .

لقد كان خلق رسول الله على القرآن ، ولقد كان القرآن نفسه سجلاً لأم الأحداث في حياته \_ عليه الصلاة والسلام \_ فن هنا قلنا إن القرآن سيرته ، وإن أقواله وأفعاله وصفاته وتقريراته هي سيرته ، ومن ثم فإن هذا الكتاب وكتاب الأساس في التفسير من سلسلة في المنهج هما في سيرته .

ويهذا المعنى نقول: إن السيرة النبوية تسع الزمان والمكان والأشخاص فهي منهج متكامل متجدد ، فما من وضع للإنسان وللناس وللمكلفين إلا والسيرة النبوية تسعه قدوة وعملاً ملاحظاً في ذلك أحوال الناس جميعاً من ضعف إلى قوة ، و ما دام الإنسان على مقتضى الفتوى فإنه على نوع من القدوة .

على أن كُتّاب السيرة درجوا على أن يرسموا صورة لشخصه ومسرى لأحداث حياته عليه الصلاة والسلام ـ ومن ههنا أصبحت السيرة في الاصطلاح جزءاً من كلّ ، وأصبحت عَلَما على علم خاص أشبه بالتاريخ الشخصى وما يحيط به .

ولهذا جعلنا الكلام عن سيرته \_ عليه الصلاة والسلام \_ قسماً من أقسام هذا الكتاب .

وقد أدخلنا في هذا القسم ما هو ألصق بالسيرة الـذاتيـة ، ومـا فــاتنــا ذكره هنــا ممــا هو ألصق بموضوعات أخرى يجده القــارئ في بقية الأقسام .

وكما توضّعت حول أي موضوع من موضوعات الكتاب والسنة دراسات وتحقيقات وأصبح لكثير من الموضوعات مختصون ومحققون ، فكذلك هذا القسم من السنة النبوية ، فكا وجد في الفقه وفي التوحيد وفي التفسير أئمة ، فقد وجد في السيرة أئمة ، من أمثال ابن إسحق وموسى بن عقبة والواقدي ، وغيرهم كثير .

وهناك فارق بين الحُدِّث وكاتب السيرة ، كالفارق بين الحدث والفقيه ، كالفارق بين المنقّب عن الآثار والمؤرخ . فالمنقب عن الآثار مهمته : أن يعثر على الأثر وأن يُقدّم دراسة عنه ، ولكن مهمة المؤرخ : أن يستفيد من هذا الأثر وغيره ليقدم صورة متكاملة عن حدث أو مرحلة ، أو يقدم نظرية متكاملة في مسرى الأمور . والفارق بين المحدث والفقيه : أن الحدث مهمته: جمع الروايات وتحقيقها ، وهو لا يدخل في حسابه ما زاد على ذلك من التتبع للنصوص القرآنية ، أو البحث في مَحلٌ هذه الروايات بالنسبة لبناء الشريعة ، أما الفقيه فهمته : رؤية كل ما ورد من كتاب أو سنة في موضوع ما ، وإذا كانت هناك مسائل تحتاج إلى جواب وليس في النصوص الصحيحة والقرآن جواب واضح عليها فعليه أن يبحث عن الجواب من خلال قياس أو إجماع أو روايات ضعيفة يسندها قياس أو استئناس بروح الشريعة إلى غير ذلك ، قُلُ مثل هذا في الفارق بين الحدث وكاتب السيرة ، فكاتب السيرة محدّث وزيادة ، فهو من حيثية كونه محدثًا عليه أن يروى وأن يجمع الروايات وأن يمحصها وأن ينتقد الرواة وأن يقارن بين المرويات ، ولكنه ككاتب سيرة له مهمة زائدة : أن ينظر في هـذه الروايـات على ضوء النصـوص القرآنيـة ، وما كان لـه أصـل صحيـح وليس فيــه تفصيلات فعليه أن يبحث عن هذه التفصيلات ، وإذا كان هناك تمارض بين الروايات فعليه أن يرجح ، وإذا كانت هناك فجوة في تسلسل الأحبداث فعليه أن يبحث لملأها ، وقد يملؤها من خلال استقراء أو استنتاج أو من خلال روايات ضعيفة ، وأحيانا من خلال روايات وصلته دون إسناد ، فهو من هذه الحيثية محقق ومؤرخ بل قد يكون مجتهداً .

وكما يختلف الفقهاء في النهاية فقد يختلف محققو السيرة في النهاية . وفي حالة الاتفاق أو الاختلاف فهناك صور لا يترتب عليها عمل، سواء اتفقوا أو اختلفوا كالقضائيا التاريخية البحتة، فثلاً : ما هي مدة فترة الوحي التي حدثت بين نزول قوله تعالى : ﴿ اقرأ بامم ربك .. ﴾ من سورة العلق ، وبين نزول سورة ( المدثر ) ؟ لا يترتب على المعرفة التفصيلية ههنا على ، وإن كان بعض علماء التربية قد يستفيد منها نوع فائدة .

وهناك قضايا يترتب عليها عمل ، ولاتفاق الحققين أو اختلافهم تأثير ، فشلاً : المعاهدات التي عقدها رسول الله عليها مؤلية ما أول استقراره في المدينة مع غير المسلمين ، هذه

المعاهدات تعتبر سوابق دستورية للحركة الإسلامية في تعاملها مع الآخرين إذا لم تكن منسوخة ، نفرض أن هذه المعاهدات نقلت لنا على طريقة الحدثين ، وسندها صحيح أو حسن ، فالأمر في هذه الحالة واضح ، إذ تأخذ هذه الروايات محلها من أصول الأحكام فحكها حكم السنة النبوية المعتمدة . ولكن لنفرض أن هذه الروايات لم تبلغ هذا المستوى وأجمع عليها كُتّابُ السيّر المعتمدون وأعمة هذه الشأن أو اختلفوا ، فهل هذه الروايات لا قية لها أبدا ؟ الذي أذهب إليه أن هذه الروايات إذا لم يكن لها معارض ، وكان لها أصل صحيح ترجع إليه ، لا تنزل عن أن تكون مذهباً لصاحبها ، فإذا كان صاحبها إماماً أو مرجعاً في هذه الشأن صح تقليده ، وللمسلمين أن يبنوا على مثل هذه الروايات ، والحجية في هذه الحالة لا من حيث إن ما ورد تقوم به الحجة سنداً ، لكن من حيث إن من رواه يعتبره جزءاً من السيرة ، ويعتبره أهلاً للبناء عليه .

واحتراساً أقول : ليس كل إنسان مرشحاً لأن يفتى بناء على ذلك .

إنني أذهب إلى مثل هذا في كتب التراث ، فمن كان من أمَّة شأن من الشؤون ، وقد وصل إلى أن يكون مرجعاً فيه ، وليس متها في عقيدته أو ورعه أو علمه ، فإن للمسلم أن يعتمد تحقيقه ، وأن يبني عليه ، قل مثل هذا في كتب الحديث أو التفسير أو الفقه أو السيرة الصادرة عن الراسخين في العلم .

وإنما أوردنا هذه المعاني حتى لا يظن ظان أن كتب السيرة وكتب الحديث يحرم النظر فيها إلا إذا كانت محققة على الأصول الفنية التي هي محل اجتهاد ، فذلك باب لو أغلقناه ينسد به باب القراءة للتراث كله ، وهذا مخالف للإجماع ، فما أحد من أهل العلم في تاريخ هذه الأمة قال : يحرم على المسلم أن يقرأ سيرة ابن هشام أو مسند الإمام أحمد أو سنن الترمذي .

وكذلك أوردنا هذه المعاني هنا للتقديم لعملنا في هذا القسم ، فعملنا في هذا القسم أن نذكر الروايات الصحيحة والحسنة الواردة في سيرته ـ عليه الصلاة والسلام ـ في أصول هذا الكتاب وقد نذكر ما صح أو حسن من غير هذه الأصول مع الخدمة التي وعدنا بها ، وتحقيق الأغراض التي استهدفناها ، ولكنا في الوقت نفسه ننقل خلاصات من أقوال الحققين

من أئمة أهل السير والمغازي ، فما ننقله عن هؤلاء لا ينزل في رأينا عن أن يكون مذهباً لصاحبه ، ونحن مضطرون لذلك لأنه إذا لم نفعله فإن قارئ هذا القسم سيخرج بفوائد أقل ، وقد التزمنا في كتابنا هذا أن ننقل في كل بحث تحقيقات أهل الاختصاص فيه ، ولا نحب أن نخل بهذا الالتزام في هذا القسم أو غيره .

\* \* \*

وإنما جعلنا هذا القسم مقدمة وستة أبواب ، لأننا حريصون على تصحيح مفاهيم وترسيخ أخرى حول السيرة ، فاخترنا أن يكون هذا في المقدمة ، واعتمدنا الأبواب الستة \_ كا سنعرضها \_ كشيء لابد منه لتكامل العرض .

فالمراحل الرئيسية في حياة رسول الله ﷺ ثلاثة : ما قبل البعثة ، ثم ما بعد البعثة حتى الاستقرار في المدينة ، ثم من الهجرة حتى الوفاة ؛ فهذه ثلاثة أبواب .

وهناك دائرتان لابد من الحديث عنها لتتكامل الصورة : دائرة آل بيته وفيهم أزواجه ، ودائرة أصحابه ومنهم خلفاؤه ، فهؤلاء الذين حملوا الراية ، وتابعوا مرحلة التأسيس فأصبحت الأبواب أربعة .

ومعرفة صفاته وشمائله وخصائصه جزء من سيرته ، والتعرف على معجزاته طريق الإيان به فَتَّت الأبواب بذلك ستة ، وما سيأتي في بقية أقسام هذا الكتاب يكمل صورة ما فات ، فهذه الموضوعات هي الألصق بالسيرة .

\* \* \*

#### تصحيح مفاهيم حول السيرة:

إن هذه المقدمة قد خصصناها لتصحيح مفاهيم ولترسيخ أخرى ، والمفاهيم الخاطئة أو في موضوع السيرة نوعان : فنها أخطاء عند بعض الإسلاميين ، ومنها مفاهيم خاطئة أو قاصرة عند الكافرين . ألا إن هناك أغلاطاً في شأن السيرة النبوية ، بعضها ناشىء عن جهل بكالات السيرة النبوية ، وبعضها ناشىء عن القصور في تصور أصول التشريع الإسلامي

وكيفية انبثاق الأحكام عنها ، ومحل السيرة النبوية \_ في الاصطلاح \_ منها .

وقد وجدت أن كثيراً من المفاهيم التي أحب تصحيحها أو ترسيخها ، وكثيراً من الأغلاط التي أرغب في تصويبها ، قد تعرَّض لها الشيخ سليان الندوي ـ رحمه الله ـ في عاضراته الثان التي خرجت باسم ( الرسالة المحمدية ) ، بل إن المعاني التي ذكرها لا يستغني عنها قارئ للسيرة النبوية في عصرنا ، ولذلك فإنني سأعطيك تصوراً عن بعض ما ذكره في هذه المحاضرات ، ثم أنطلق بعد ذلك في المقدمة مكلاً ما أردت لها من أغراض .

\* \* \*

إن سيرة الذي على حلقة من سلسلة النبوات والرسالات ، وللنبوة والرسالة خصائصها وميزاتها ، وسيرة الذي على مع اشتراكها في خصائص النبوات والرسالات لها خصائصها وساتها الخاصة ، ومحاضرات الشيخ سليان الندوي الثان كانت في هذه الشؤون ، فقد أبرز المؤلف في محاضرته الأولى أهمية رسالات الله في الحياة البشرية ، وأن الرسل وحده عليهم الصلاة والسلام - هم الهداة الحقيقيون بالدعوة والقدوة لكن هؤلاء الرسل باستثناء محمد عليه لم يصلنا عنهم ما يغطي احتياجات البشر في الهداية والقدوة ، ولذلك حكته ، فحمد والرسول الخاتم ورسالته هي الرسالة الحاتمة ولذلك اجتمع لها أربعة شروط لابد منها لسيرة مها المادي: التاريخية، والشمول، والكال، والواقعية العملية. وهذا هو محور الحاضرة الثانية. على التام في سيرة رسول الله على شروط القدوة والهداية ينبغي أن تهتدي بها الأمم ، لأنها موجهة على الأمم جميعها ، ولأن الأمم كلها بحاجة إليها ، ثم تأتي الحاضرة الثامنة لتذكر بعض أيادي الرسالة الحمدية على البشرية ، وفيها تأكيد لضرورة اهتداء البشرية برسالة محمد على فيها تعداد لجوانب كثيرة في هذه الرسالة وأنها هي الدواء والبلسم لأصعب أمراض الأمم القديمة والمعاصرة .

هذا هو الخط العريض لهذه المحاضرات ، وكم فيها من معان عظيمة ، وكنوز راقيمة ، وكم فندت فيها أخطاء وشبهات ، لذلك أجدني أسير النقل عنها في هذه المقدمة شعوراً مني بأن ذلك يخدم أغراضها .

(1)

### حاجة البشرية إلى الدين

إن أعظم احتياجات البشر على الإطلاق هي حاجتهم إلى دين ، يعطيهم تصورات صحيحة ، ويطلق طاقاتهم في طريق مستقيم وبسلوك قويم ، والرسل من بين خلق الله تعالى هم الذين قدّموا للبشرية ذلك من خلال الدعوة والقدوة ، أما من سواهم من أمراء وملوك وشعراء وأدباء وغير ذلك بمن ليسوا على قدم الأنبياء فهؤلاء مها أعطوا البشرية فإنهم يعطونها ما هو دون الاحتياج الأعظم ، بل هم يضلونها ويعذبونها ، وفي كل الأحوال فهم لايشكلون القدوة الرفيعة للإنسانية الجديرة بالاحترام .

هذا هو الحور الرئيسي للمحاضرة الأولى التي سار فيها المؤلف على الترتيب التالي :

أ ـ الحديث عن مكانة الإنسان في هذا الكون ، ومحله في تسلسل مراتب الكال الحياتي ، وأنه أعطِي استعداداً للكمالات فاقت ما أعطيه كل مخلوق ، وقد سخر الله لـه المخلوقات كلها .

ب = هذا الإنسان عنده استعداد للعدل والعلم كا أن عنده استعداداً للظلم والجهل ، وهو بدون هداية الأنبياء يغلب عليه الظلم والجهل ، بينا تجعله هداية الأنبياء سائراً في طريق العدل والعلم ، والبشرية لم يزل مستقراً في ضميرها حب العلم والعدل ، ولذلك فقد استقر في ضميرها تقديس الأنبياء والرسل ، وازدراء الظالمين والجاهلين .

ج \_ وإذا كان الرسل والأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_ هم الذين دعوا بالحال والمقال إلى العدل والعلم ، فقد استقامت بهم الحياة ، وتحقق بهم فلاح الإنسان وصلاحه وسعادته ، بينما نجد غيرهم في تاريخ البشرية قد لمعت أسماؤهم ، ولكن من منهم ترك لمن أتى بعده أسوة

يتأسى بها في تعميم الخير؟ ومن منهم إذا اهتدى الناس بهديه ينجون من المهالك ويسلكون سبيل السعادة والهناء؟ ومن من هؤلاء من استعملوا سيوفهم البواتر في قطع حبائل العقائد الفاسدة ، وتخليص العقول من الأوهام الواهية والأفكار الباطلة ؟ ومن منهم من وقف حياته على حل معضلات بني آدم ، وكان حريصاً على عقد أواصر الإخاء بينهم على الحق والتواصي بالخير ؟ وهل يوجد في حياة من ذكرنا من هؤلاء العظهاء ما يستعين به بنو الإنسان على تخفيف ما يعانونه من الغمرات في حياتهم الاجتاعية ؟ أم في أخلاقهم وأعمالهم ما ييسر للإنسانية الشفاء من أمراضها الخلقية وأوصابها النفسية ؟ أم في دعوتهم ما يجلو صدأ القلوب ورينها ، أو يرتق فتقاً في الحياة الاجتاعية ؟

وقد تحدث المؤلف حديثاً مستفيضاً عن أصناف من الأعلام شعراء وكتاب وقانونيين واجتاعيين وأمراء وملوك ، وأقام الدليل على أن هؤلاء ليسوا في منصب الإصلاح الحقيقي ، مها كان شأنهم إذا قورنوا بالأنبياء .

ثم تحدث عن الأنبياء والمرسلين الذين لم يترك الله أمة إلا وقد أرسل لها طائفة منهم وأن كل لمعة خير في قلب أو في أمة إنما هي بقايا فطرة وأثر دعوة نبي .

وبعد أن يقارن بين آثار الملوك والجبابرة وبين آثار الأنبياء، وبين ما تجيش به العواطف والقلوب نحو الأنبياء ، وبين تأثيرات الملوك على القلوب والعواطف ، يقول :

أظنكم قد استعتم لما ألقيت عليكم من الأدلة العقلية والبراهين التاريخية ، وإخالها قد تركت فيكم أثراً أورث في قلوبكم يقيناً بأنه لم تكن طائفة من الناس أصلحت من فساد الأخلاق ، وقومت من عوجها ، وهذبت النفوس ، وهدتها من ضلال ، مثل الذي قام به الأنبياء عليهم السلام ، فهم الذين أصلحوا الحياة الاجتاعية ، وعلموا الناس الاقتصاد في المعيشة ، والاعتدال في كل شيء ، وهم الذين أقاموا العدل في الدنيا ، وحكوا بالقسط بين الناس ، وزكوا القلوب ، وأخذوا بيد الإنسانية إلى الحق والخير وأنقذوها من حمأة الرذائل ، وأن الله سبحانه قد بعثهم ليخرجوا الناس من الظلمات ـ ظلمات العقائد ، وظلمات الأخلاق ، ونور الخلق الكريم ، ونور العمل الأخلاق ، وظلمات الأعمال ـ إلى النور ـ نور الإيمان ، ونور الخلق الكريم ، ونور العمل

الصالح \_ ، وتركوا بعدهم سنة للناس يتبعها السوقة ويعمل بها الملوك ، وينتفع بها صغار الناس وكبارهم ، ويتمتع بخيراتها الأغنياء والبؤساء على السواء ، وإن مثل الأسوة بهم كمثل عين ثرة فياضة تروي البلاد وتسقي العباد ، يشرب منها كل عطشان بقدر حاجته ، ويرتوي بمائها العذب الزلال كل ظهآن فينقع غلته .

وبعد ذلك يتحدث عن أعلام الأنبياء في القرآن ، ويذكر المعالم الكبرى لشخصية كل نبي ، وأن مجموع هذه المعالم هي التي تحتاجها الحياة البشرية .

ثم تحدث عن دور البناة جميعاً في الحياة البشرية من مهندسين وأطباء وحكماء وأنصف الجميع ، ثم برهن على أن ذلك كله بالنسبة لاحتياجات البشرية هو الجانب الأدنى إذا قورن باحتياجات البشر إلى هداية الأنبياء .

وبعد هذا خلص إلى الحديث عن الدعوة والقدوة في حياة الأنبياء ، وكالها وتكاملها ، وذلك هو المظهر الأرقى للرشد والإرشاد في حياة البشرية .

تلك هي بعض معالم المحاضرة الأولى التي بينت عظم الفضل وعظيم العمل الذي قام به الأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام \_ فَطَوَّقوا جيدَ البشرية بالمنَّة .

\* \* \*

(Y)

# محمد الرسول الأكمل ﷺ

ومن بين الرسل جيماً يظهر محمد عليه كأكمل رسول ، وهو من بين الرسل جيماً تصلنا دعوته مفصلة وسيرته كاملة ، ولذلك فهو الذي يمكن أن يُهتدى بهديه اهتداءً كاملاً ، ويُقتدى بسيرته اقتداءً كاملاً ، لأنه من بين الأنبياء كانت سيرته ورسالته تجتمع فيها : التاريخية والشمولية والكال والعملية ، عدا عن كون رسالته هي الرسالة الخاتمة والناسخة ، وهي التكليف الرباني الذي لايقبل الله غيره ، ولكنها كذلك جعلها الله على ما ذكرنا .

هذا هو محور المحاضرة الثانية :

إنّ لكلّ رسول ميزة وخصيصة ، ومحمد عليه من بين الرسل تجمّعت فيه الميزات والخصائص جميعها على كالها وتمامها ، ولكل رسول إضاءته وتبشيره وإنذاره ودعوته ، ومحمد عليه من بين الرسل الشمس المنيرة والبشير الأعظم والمنذر الأكبر والداعية الأجل ، فهو النبي الجامع محمد عليه لأنه بعث ليختم الله به النبيين والنبوات ، فأعطي الرسالة الأخيرة ليبلغها إلى البشر كافة ، فجاء بالشريعة الكاملة التي لا يحتاج البشر معها إلى غيرها ، ولم تنزل من الساء إلى الأرض شريعة على قلب بشر بعد هذه الشريعة ، لقد حظيت التعاليم الحمدية بالخلود ، واختصت بالبقاء والدوام إلى يوم القيامة ، فكانت نفس محمد عليه جامعة لجميع الأخلاق العالية والعادات السنية ، وقد بعث ليتم مكارم الأخلاق .

ثم يأتي بالأدلة والبراهين على ذلك ، وأول برهان على ذلك : أن سيرته وشريعته باقيتان خالدتان معروفتان .

ثم يتحدث عن أشهر الديانات المعروفة: الهندوسية والبوذية والكونفوشيوسية والزرادشتية واليهودية والمسيحية، ليقيم الدليل على أن المنقول منها لا يغطي احتياجات البشرية في الهداية ولا في القدوة.

## يقول المؤلف:

إنه ليس في مئات الألوف من المصلحين والنبيين من يشهد لهم التاريخ إلا ثلاثة أو أربعة ، ومع ذلك فإن التاريخ لايعرف من تفاصيل أحوالهم وشؤون حياتهم ودخائل سيرتهم إلا نزراً يسيراً وغير كامل ، فكيف يتسنى للإنسان أن يتخذ من ذلك أسوة لحياته ذات النواحى الختلفة ؟ .

وأخذ يضرب الأمثلة في البرهان على ذلك من خلال ما يعرف الناس عن بوذا وزرادشت وموسى وعيسى ، مع البرهان على أن هذه المعلومات ـ كا وردت عن أهلها ـ لا تشكل روايات ثابتة ، ويخلص بالتالي إلى أن كل ما تعرف البشرية عن الأنبياء السابقين عن طريق أتباعهم لا تجتمع فيه شروط التاريخية أو الواقعية أو الشهولية أو الجمع لكل ما يلزم الإنسان وهي شروط الاهتداء والاقتداء . ثم إن هذه الديانات نفسها على حسب ما

نقلت لنا ليس فيها ما يتفق مع الفطرة البشرية ، إنْ في شأن الربوبية أو في شأن السلوك أو في شأن العمران ، فعدا عن قصورها فإن فيها انحرافاً وضلالاً وخراباً ، فبعض هذه الديانات ليس لله فيها ذكر كالديانة البوذية والصينية ، وبعضها ليس في أصولها المنقولة تفصيل عن طبيعة العلاقة مع الله كالديانة اليهودية والمسيحية ، وفي التعامل بين بني الإنسان لا تجد تفصيلاً شاملاً بل نجد قصوراً وأخطاء فطرية ، ولو طبقت هذه الأديان حرفياً كا وصلت إلينا لترتب على ذلك خراب العالم وشقاء الإنسان .

#### يقول المؤلف:

لم تكن سيرة بوذا قبط أسوة للهناء العائلي ، ولا لأهل الصناعات والمتاجر، ولو اتخذ أتباع بوذا قدوة لهم من حياة بوذا لما قامت لهم هذه الدول في الصين واليابان وسيام وتبت وبرما ، ولما عرت للتجارة في بلادهم سوق ، ولا دبت الحياة في صناعاتهم ومصانعهم ، ولو اختار أهل تلك البلاد سيرة متبوعهم سيرة لهم وساروا عليها لأقفرت الأرض العامرة وتحولت إلى صحاري قاحلة ، ولأصبحت المدن خراباً أو أرضاً جرداء .

ولو أن الناس في أيامنا هذه آثروا التأسي بحياة عيسى ـ عليه السلام ـ وأرادوا أن يعيشوا كا عاش ، لخربت الدنيا واستحال عراباً خراباً يباباً ، ولأصبحت القرى مقابر تتردد في أنحائها أصوات البوم ، أما الحضارة وتقدمها فسرعان ما يعتريها الزوال ويمحى اسمها ، وأوروبا المسيحية لن تبقى بعد ذلك يوماً واحداً .

#### ويخلص في نهاية المحاضرة إلى قوله :

إن الإنسان ينشد مثالاً يقتدي به في كل عمل يقدم عليه ، في غناه وفقره ، وفي سلمه وحربه ، ويتحرى السبيل الذي يسلكه إذا تزوج أو بقي عزباً ، ويريد أنموذجاً عالياً يأتم به إذا عبد ربه ، أو عاشر الناس ، ويحاول أن يلم بالقوانين التي ينبغي العمل بها بالنسبة إلى الراعي والرعية والحكام والحكومين .

جميع هذه الأمور ينبغي للمرء أن يتخذ لنفسه القدوة فيها ، لأن الأمم قد التوت عليها هذه المسألة ، فأهمها التاس الطريق الموصل إلى حلّ هذه المعضلات وتذليل هذه المصاعب ،

ومعظم الشعوب تشعر بالحاجة الشديدة إلى المثل العليا في ذلك لتخف عن الإنسانية آلامها وتأسو جراحها ، وهي متلهفة على مثال لذلك من الأعمال ، لا على مثال عليه من الأقوال .

ولست بمبالغ إذا قلت : إن التاريخ أصدق شاهد على أنه ليس في الدنيا أحد يصح أن يكون للإنسانية أسوة من سيرته وحياته غير سيرة محمد براي وحياته .

وليكن على ذكر منكم ما تحدثت به إليكم من قبل ، وهو أن حياة العظيم التي يجدر بالناس أن يتخذوا منها قدوة لهم في الحياة ينبغى أن تتوافر فيها أربع خصال :

- ١ ـ أن تكون ( تاريخية ) أي أن التاريخ الصحيح المحض يصدقها ويشهد لها .
  - ٢ ـ أن تكون ( جامعة ) أي محيطة بأطوار الحياة ومناحيها وجميع شئونها .
- ٣ ـ أن تكون ( كاملة ) أي أن تكون متسلسلة لا تنقص شيئاً من حلقات الحياة .
- ٤ أن تكون (علية) أي أن تكون الدعوة إلى المبادئ والفضائل والواجبات بعمل الداعي وأخلاقه، وأن يكون كل ما دعا إليه بلسانه قد حققه بسيرته وعمل به في حياته الشخصية والعائلية والاجتاعية، فأصبحت أعماله مثلاً عليا للناس يتأسون بها.

وأنا لا أقول إن الأنبياء صفرت صحائف حياتهم من هذه الميزة مدة وجودهم في الحياة الدنيا ، بل أقول إن سيرتهم التي توجد الآن بين أيدي الناس لا تنص على هذه الأمور ، ويخيل إلي أن الحكمة الإلهية في ذلك ترجع إلى أن أولئك الأنبياء إنما بعث الواحد منهم لزمن قصير نسبياً فكان الموقّقون للخير من شعوبهم يعرفون سيرتهم فيتأسون بها ، ولم يكن هنالك حاجة إلى أن تبقى سيرتهم معلومة للأجيال التالية بعدهم ؛ لأن النبوّات ستختم برسالة محمد على الكاملة إلى الناس كافة في كل زمان ومكان ، فست الحاجة إلى أن تكون سيرته على حقيقتها في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة ، ليتيسر التأسي بها لجيع أمم الأرض . وهذا من أصدق البراهين على كون محمد على خاتم النبيين ولا نبي بعده : في ما كان مُحمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كه (١) .

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٤٠ .

# الشروط الصحيحة لسيرة الهادي القدوة

ثم جاءت المحاضرات الأربع اللاحقة تنصب على الشروط التي يجب أن تتوافر فيها سيرة الهادي القدوة . فالأولى في شرط التاريخية ، والثانية في شرط الكال ، والثالثة في شرط الشهول ، والرابعة في شرط العملية .

\* \* \*

# شرط التاريخية

وها هو ذا يتحدث عن التاريخية في سيرة محمد عِلْلَّةٍ :

لقد شهدت الدنيا أصدق شهادة ، ثم ازداد ذلك ثبوتاً على الأيام ، بأن المسلمين لم يقتصروا على حفظ سيرته والله بل توسعوا في ذلك إلى ما يتعلق بها من كل النواحي ، فصانوا هذه الأمانة القدسية فلم تلمسها يد الضياع ، ولم تعبث بها عوامل الدهر ، إلى درجة أن العالم كله يقف من ذلك موقف العجب والاستغراب . والذين وقفوا حياتهم منذ العصر النبوي على حفظ أقوال النبي ورواية أحاديثه ، وكل ما يتعلق بحياته ، أدّوها إلى من ضبطوها بعدهم ، وكتبوها وصاروا يسمون ( رواة الحديث ) أو ( المحدثين ) و ( أصحاب السير ) وهم طبقات متسلسلة من ( الصحابة ) و ( التابعين ) و ( تابعي التابعين ) .

وقد بلغ عدد الصحابة \_ رضي الله عنهم \_ في آخر حياة النبي على الذين حجوا معه حجة الوداع [حوالي] مائة ألف ، ومن هؤلاء [حوالي] عشرة آلاف صحابي مذكورة أساؤهم وأحوالهم في كتب التاريخ التي أفردت لتدوين أحوالهم خاصة ، لأن كل واحد منهم حفظ شيئاً من أقوال النبي على وأفعاله وتصرفاته وهديه وسيرته .

ثم جال المؤلف جولات موفقة في عرض طبقات المشتغلين بنقل السنة النبوية وتعليها ، متحدثاً خلال ذلك عن تحري الصحابة والأئمة العدول صدق النقل عن رسول الله عليه ومتحدثاً عن قوة ذاكرة العرب خاصة ، ثم المشتغلين بالسنة بشكل عام ، وكيف أنهم كانوا يجمعون مع الحفظ الكتابة لزيادة التوثيق ، وإنه مع هذا وهذا وجدت العلوم التي تُمحّص

وتقارن وتحقق ،ووجد الجهابذة الذين يمتلكون القدرة على التمييز بين المرويات .

وخلال ذلك ردَّ على فرية بعض المستشرقين الذين يزعمون أن السنة النبوية تأخر تدوينها ، فيقم الأدلة التاريخية القاطعة على كذب هؤلاء ، فلم ينقطع التدوين منذ عهد رسول الله ملى الله من الله الله على أن وجدت كتب السنة المشهورة ، ولعل هذه الصفحات من كتابه من أروع الصفحات . ومما قاله في هذه الصفحات :

فأصحاب النبي عَلِيْتُ كتبوا بأيديهم في عهده عَلَيْتُ وجمعوا من أحاديثه في حياته ،وتركوا ذلك لمن بعدهم ، والذين جاءوا بعدهم أدخلوه في كتبهم ، ولا أعدو الحقيقة إذا قلت : إن التابعين ـ رضي الله عنهم ـ جمعوا جميع المرويات في عهد الصحابة ، وكتبوا في حياتهم ما وصل إلى علمهم من الأخبار والشؤون ، وبحثوا عن ذلك بحثاً طويلاً ، وبذلوا فيه جهودهم وسافروا له ، وطرقوا أبواب العلماء والمحدثين ، حتى لقد كانوا يطوون لأجل الحديث الواحد مسافة طويلة وشُقَّة بعيدة .

والحق أن جميع الأحاديث والأحكام والأخبار ثمّ تدوينها عند المسلمين في ثلاثة أطوار: الطور الأول هو الذي كان فيه الصحابة وكبار التابعين.

الطور الثاني هو الذي كان فيه صغار التابعين وتابعو التابعين .

والطور الثالث هو عهد المحدّثين وأمّة السنة كالإمام محمد بن إساعيل البخاري ، والإمام مسلم صاحب الجامع الصحيح ، والإمام الترمذي ، والإمام أحمد بن حنبل ، وغيرهم من المحدّثين .

وما جمع في الطور الأول دوّن في كتب الطور الشاني ، وما دوّن في الطور الشاني جمع ونظّم في كتب الطور الثالث ، ونرى أمامنا أكثر ما جمع في الطورين الثاني والثالث مدونا في كتب كثيرة تشتمل على آلاف من الأوراق هي في الواقع من أثمن الذخائر العلمية في العالم ، بل لا يوجد في جميع ذخائر الدنيا العلمية أوثق منها سنداً وأصح تاريخاً ورواية .

ولقد صدق الأستاذ الكبير العلامة الشيخ شبلي النعماني حين قال:

( لما أرادت الأمم الأخرى من غير المسلمين أن تجمع في أطوار نهضتها أقوال رجالها ورواياتهم ، كان قد فات عليهم زمن طويل ، وانقض بينها وبينهم عهد بعيد ، فحاولوا كتابة شئون أمة قد خلت ، ولم يميزوا بين غثّ ذلك الماضي وسمينه ، وصحيحه وسقيه ، بل لم يعلموا أحوال رواة تلك الأخبار ولا أسماءهم ولا تواريخ ولادتهم فاكتفوا بأن اصطفوا من أخبار هؤلاء الرواة الجهولين ورواياتهم ما يوافق هواهم ويلائم بيئتهم وينطبق على مقاييسهم ، ثم لم يمض غير زمن يسير حتى صارت تلك الخرافات معدودة كالحقائق التاريخية المدونة في الكتب ، وعلى هذا المنهاج السقيم صنفت أكثر الكتب الأوربية مما يتعلق بالأمم الخوالي وشئونها ، والأقوام القديمة وأخبارها ، والأديان السالفة ومذاهبها ورجالها .

أما المسلمون فقد جعلوا لرواية الأخبار والسير قواعد محكة يرجعون إليها وأصولاً متقنة يتسكون بها وأعلاها أن لا تروى واقعة من الوقائع إلا عن الذي يشهدها ، وكاما بعد العهد على هذه الواقعة فمن الواجب تسمية من نقل ذلك الخبر عن الذي نقله عَمَّن شهد ، وهكذا بالتسلسل من وقت الاستشهاد بالواقعة والتحدث عنها إلى زمن وقوعها . والتثبت من أمانية هؤلاء الرواة وفقههم وعدالتهم وحسن تحمّلهم للخبر الذي يروونه ، وإذا كانوا على خلاف ذلك وجب تبيينه أيضاً .

وهذه المهمة من أشق الأمور ، ومع ذلك فإن مئات من الحدثين تفرغوا لها ، ووقفوا أعارهم على تحري ذلك واستقصائه وتدوينه ، وطافوا لأجله البلاد ،ورحلوا بين الأقطار ، باحثين دارسين لأحوال الرواق ، وكانوا يلقون المعاصرين لهم من الرواة لينقدوا أحوالهم ، وإذا اطبأنوا إلى سيرة فريق منهم سألوهم عما يعرفونه من أحوال الطبقة التي كانت قبلهم ، وقد اجتمع من هذا المجهود العلمي العظيم علم مستقل من العلوم الإسلامية أطلق عليه فيا بعد عنوان (أساء الرجال) فتيسر لمن أتى بعدهم أن يقفوا على أقدار مئات الألوف من الحفاظ والعلماء والرواة وغيرهم).

هذا فيما يتعلق بالرواية وحملتها ، وهنالك ( علم نقد الحديث ) من جهة الدراية والفهم ، وأن له أصولاً محكمة وقواعد متقنة اتخذوها لنقد المرويات وتمييز صحيحها من سقيهما وغثهما من السمين والراجح من المرجوح ، وقد تحرّى علماء السنة في هذا الأمر الحقّ وحده ، وتمسكوا

فيه بالمحجة البيضاء ،وكل ما يؤدي إليه الصدق ، فكان عملهم هذا من مفاخر الإسلام .

وبعد ذلك يجول المؤلف جولة موفقة فيا يؤكد التوثيق ، في شأن نقل السنة النبوية وتمحيص رواياتها ، ثم بعد ذلك يخص السيرة النبوية بالحديث ، فيتحدث عن مصادرها فيقول :

وأريد أن ألفت أنظاركم إلى المصادر التي أخذت عنها سيرة النبي عَيِّلِيَّةٍ وهديه ، وكيف دونت تلك المصادر وجمعت ، وأن أهم ما في سيرته عَيِّلِيَّةٍ وأوثقها وأكثرها صحة هو ما اقتبس من القرآن الحكيم الذي ﴿ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ عَنِيزٍ حَمِيدٍ ﴾ ، وهو الذي لم يشك في صحته العدو اللدود ، فضلاً عن الحبيب الودود .

فالقرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر السيرة النبوية: والقرآن يقص علينا جميع مناحي السيرة النبوية وطرفاً من حياته عَلَيْتُ قبل النبوة ، فيذكر لنا يتمه وفقره وتحنثه ، كا يذكر لنا شئونه بعد النبوة من هبوط الوحي الإلهي عليه وتبليفه إياه والعروج به وعداوة الأعداء وهجرته وغزواته ، وفي القرآن الكريم ذكر أخلاقه عَلَيْتُم .

كل ذلك تراه مذكوراً في القرآن ببيان واضح وأسلوب متين رائق : ومن ذلك تعلمون أنه لم تطرق أذن التاريخ سيرة رجل بأحسن ولا أصح ولا أوثق من سيرة محمد عليات الله .

والمصدر الثاني من مصادر السيرة النبوية كتب الحديث: وهي كتب حفظت لنا من أقوال النبي عليه وأفعاله وأحواله ما يبلغ مائة ألف حديث، وقد امتاز الصحيح منها عن الضعيف والموضوع، والقوي منها عن غير القوي.

ومن الكتب المصنفة في الحديث الكتب الستة التي محص العلماء كل مسا ورد فيها ،و ذكروا شواهده ومتابعاته ، حتى لم يتركوا في النفوس منزع ظفر لحقق منصف ، بل ولا لمدقق جائر ، ويتلو الكتب الستة كتب المسانيد ، وأعظمها مسند الإمام أحمد بن حنبل ، في ستة مجلدات كبار ، كل مجلد منها يحتوي على نحو خسمائة صفحة من القطع الكبير بحروف دقيقة ،وقد تضن هذا المسند مرويات كل صحابي مجموعة ومذكورة على

حدة ، وفي هذه المجموعات جميع تعاليم الرسول عَلَيْكُ وأحواله وسيرته غير مرتبسة على المواضيع .

والمصدر الثالث كتب المفازي: ومعظم ما فيها ذكر الغزوات النبوية ، وقد تتضمن أموراً أخرى ، ومن المصنفات القديمة في المغازي: مغازي عروة بن الزبير المتوفى سنة ١٩٤هم، ومغازي الزهري المتوفى سنة ١٥٠هم، ومغازي ابن إسحاق المتوفى سنة ١٥٠هم، ومغازي زياد البكائي المتوفى سنة ١٨٠٠ وغيرهم.

والمصدر الرابع كتب التاريخ الإسلامي العام: التي تبتدئ بالسيرة النبوية ومن أوثقها وأصحها وأطولها وأضخمها: طبقات ابن سعد، وتاريخ الرسل والملوك للإمام أبي جعفر الطبري، والتاريخ الصغير والتاريخ الكبير لحمد بن إساعيل البخاري، وتاريخ ابن حبان، وتاريخ ابن أبي خيثة البغدادي المتوفى سنة ٢٩٩هـ وغيره.

والمسدر الخسامس الكتب التي ألفت في المعجسزات: وتسمي بكتب السدلائسل ومنها: دلائل النبوة لأبي إسحق الحربي المتوفى سنة ٢٥٥ه، ودلائل النبوة لابن قتيبة المتوفى سنة ٢٧٦ه، ودلائل النبوة لأبي المتوفى سنة ٢٣٠ه، ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني المتوفى سنة ٢٣٠ه، ودلائل النبوة للمستغفري المتوفى سنة ٢٣٠ه، ودلائل النبوة للمستغفري المتوفى سنة ٢٣٠ه، ودلائل اليولى المتوفى سنة ٢٣٠ه، وأضخمها وأبسطها كتاب الخصائص الكبرى للجلال السيوطي المتوفى سنة ٢١١ه.

والمصدر السادس كتب الشمائل: وهي مقصورة على ذكر أخلاق الذي علين وعاداته وفضائله وما كان يعمل في يومه من الصباح إلى المساء، وفي ليله من المساء إلى الصباح. وأشهر هذه الكتب وأولها: كتاب الشمائل للحافظ المنذري. وقد كتب كبار العلماء زيادات عليه أهمها وأضخمها وأطولها: كتاب الشفا في حقوق المصطفى للقاضي عياض، وقد شرحه الشهاب الخفاجي وساه نسم الرياض، وصنف في هذا الموضوع علماء آخرون، منها: كتاب شمائل الذي علين للهي العباس المستغفري المتوفى سنة ٢٣٤هد، والنور الساطع لابن المقري الغرفاطي المتوفى سنة ٢٥٥ه، وسفر السعادة لجمد المدين الفيروزابادي المتوفى سنة ٨١٢هد.

يضاف إلى ما ذكرناه الكتب التي صنفها بعض العلماء المتقدمين في أحوال مكة المعظمة والمدينة المكرمة ، وذكروا فيها ما في هذين البلدين الطيبين من بقاع وأماكن وأودية وجبال وخطط ، وذكروا من تولى إمارتها ، بادئين بكل ما له علاقة بالنبي بهيئة وأقدم كتاب في هذا الموضوع : أخبار مكة للأزرقي المتوفى سنة ٢٢٣هـ ، وأخبار المدينة لعمر بن شبة المتوفى سنة ٢٦٨هـ ، ثم أخبار مكة للفاكهي ، وأخبار المدينة لابن زبالة .

ثم بعد ذلك يتحدث عن التأليف في السيرة النبوية وأنه تجاوز على مدى العصور كل تصور ، وبعد أن يضرب أمثلة على سعة التأليف في السيرة النبوية ينقل نقلاً عن كاتب متحامل على الإسلام هو (ريوزورند باسورث سميث) من كتابه ( محمد والمحمدية ) يقول فيه هذا الكاتب :

كل ما يقال في الدين يغلب فيه الجهل ببدايته ، وبما يؤسف له أن هذا يصح إطلاقه على الديانات الثلاث (۱) وعلى أصحابها الذين نعدهم تاريخيين ، لأننا لا نعلم لهم وصفاً أحسن من هذا الوصف ، فإننا قلما نعلم عن الذين كانوا في طلائع الدعوة ، والذي نعلمه عن الذين جاءوا بعدهم واجتهدوا في نشر عقائدهم أكثر من الذي نعلمه عن أصحاب الدعوة الأولين ، فالذي نعلمه من شئون زردشت وكونفوشيوس أقل من الذي نعلمه عن سولون وسقراط . واللذي نعلمه عن موسى ، وبوذا أقل بما نعلمه عن أمبرس Ambrase وقيصر ، ولا نعلم من سيرة عيسى إلا شذرات تتناول شعباً قليلة من شعب حياته المتنوعة والكثيرة ، ومن ذا الذي يستطيع أن يكشف لنا الستار عن شئون ثلاثين عاماً هي تمهيد واستعداد للثلاثة أعوام التي لنا علم بها من حياته ، إنه بعث ثلث العالم من رقدته ، ولعله يحي أكثر بما أحيا ، وحياته المثالية بعيدة عنا مع قربها منا ، وإنها تتراوح بين المكن والمستحيل ، بيد أن كثيراً من صفحاتها لا نعلم عنها شيئا أبدا ، وما الذي نعلمه عن أم المسيح ، وعن حياته في بيته ؟ وعيشته العائلية ؟ وما الذي نعلمه عن أصحابه الأولين وحوارييه ؟ وكيف كان يعاملهم ؟ وكيف تدرجت رسالته الروحية في الظهور ؟ وكيف فاجا الناس بدعوته ورسالته ؟ وكم وكم وكيف تدرجت رسالته الروحية في الظهور ؟ وكيف فاجا الناس بدعوته ورسالته ؟ وكم وكم من الأسئلة تجيش في نفوسنا ، ولن يستطيع أحد أن يجيب عليها إلى يوم القيامة ؟!

<sup>(</sup>١) يريد ديانات : بوذا وكونفوشيوس وزرادشت .

أما الإسلام فأمره واضح كله ، ليس فيه سر مكتوم عن أحد ، ولا غمّة يَنْبَهِم أمرها على التاريخ . ففي أيدي الناس تاريخه الصحيح ، وهم يعلمون من أمر محمد عليه كالذي يعلمونه من أمر لوثر وملتن ، وإنك لا تجد فيا كتبه عنه المؤرخون الأولون أساطير ولا أوهاماً ولا مستحيلات ، وإذا عرض لك طرف من ذلك أمكنك تمييزه عن الحقائق التاريخية الراهنة ، فليس لأحد هنا أن يخدع نفسه ولا أن يخدع غيره ، والأمر كله واضح وضوح النهار ، كأنه الشهس رأد الضحى ، يتبين تحت أشعة نورها كل شيء . اه .

هذا كلام كاتب متحامل على الإسلام ، لكنه لم يسعه إلا أن يقرر هذه الحقيقة التي كانت وراء محور هذه المحاضرة ، إن سيرة محمد عليه تاريخية لاريب في ذلك ولا لبس ، وقد ختم المؤلف المحاضرة الثالثة بقوله :

لقد ألف المسلمون في السيرة النبوية ألوف الكتب بل أكثر من ذلك ، ولا يزالون ماضين في التأليف فيها ، وكل كتاب في السيرة الحمدية \_ مها كان \_ لاريب أنه أوضح بياناً وأوثق رواية وأكثر صحة من كل ما كتبه الناس في قصص النبيين وسيرهم \_ عليهم السلام \_ .

والكتب الأولى في السيرة الحمدية تلقاها عن أصحابها مئون وآلاف من تلاميذهم ، وأتقنوها فها ، وأحكوها فقها ، ولم يتركوا فيها كلمة غامضة ولا عبارة معضلة إلا أوضحوا مبهمها وحلوا معضلها .

وأول كتاب عندنا في الحديث النبوي كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس ، وقد سمعه من مؤلفه ستائة من تلاميذه فيهم الخلفاء والولاة والعلماء والفقهاء والأدباء والزهاد والنساك ، والجامع الصحيح لأبي عبد الله بن إسماعيل البخاري تلقاه ستون ألفاً من أهل العلم عن تلميذ واحد من تلاميذه وهو الإمام الفِرَبْرِي ، فهل في العالم دين احتاط أهله مثل هذا الاحتياط واهتموا مثل هذا الاهتمام بكل ما يتعلق بأمر نبيهم وهدايته ؟ وهل ألف في هذا الباب تأليف أكثر صحة وأعظم ثقة وتثبتاً ؟ وهل نال مثل هذه الصحة التاريخية دين غيره ؟ وهل حفظ التاريخ من تفاصيل حياة نبي من الأنبياء ـ عليهم السلام ـ مثل الذي حفظه من سيرة عمد عليهم ؟ .

#### شرط الكمال المطلق

قد يوجد في تاريخ البشرية من سيرتُه تاريخية ولا يعتبر ذلك وحده كافياً للهداية والاقتداء ، بل قد تكون سيرة هؤلاء شراً وخبثاً ، فلابد أن يجتع مع شرط التاريخية شرط آخر لتصلح السيرة للاقتداء والاهتداء ، هذا الشرط هو أن يكون تصرف صاحب السيرة في الصغيرة والكبيرة هو الكال المطلق ، وهذا الذي نجده على الكال والتام في سيرة النبي عَلَيْكُ وهذا هو محور المحاضرة الرابعة ، فلقد أخذ المؤلف يضرب على ذلك الأمثال في الصغيرة والكبيرة من تصرفاته عَلَيْكُ قبل النبوة وبعدها في حياته البيتية وغيرها مقياً الأدلة على ذلك .

#### ومن كلامه في هذه المحاضرة :

إن أعظم الناس وأجلهم إذا انقلب إلى بيته كان فيه رجلاً من الرجال وواحداً كآحاد الناس ، ولقد صدق فولتير في كامته المشهورة : ( إن الرجل لايكون عظياً في داخل بيته ، ولا بطلاً في أسرته ) يريد أن عظمة المرء لا يعترف بها من هو أقرب الناس إليه ، لاطلاعه على دخيلته في مباذله .

وهذا الحكم يشذ عن الرسول عَلِيْكُ فيقول باستور سميث: (إن ما قيل عن العظاء في مباذلهم لايصح ـ على الأقل ـ في محمد رسول الإسلام) واستشهد بقول كبن: (لم يمتحن رسول من الرسل أصحابه كا امتحن محمد أصحابه، إنه قبل أن يتقدم إلى الناس جميعاً، تقدم إلى الذين عرفوه إنساناً، المعرفة الكاملة، فطلب من زوجته وغلامه وأخيه وأقرب أصدقائه إليه وأحب خلانه أن يؤمنوا به نبياً مرسلاً، فكل منهم صدق دعواه وآمن بنبوته، وإن حليلة المرء أكثر الناس علماً بباطن أمره ودخيلة نفسه والصقهم به، فلا يوجد من هو أعرف منها بهناته ونقائصه، أليس أول من آمن بمحمد رسول الله زوجه الكرية التي عاشرته خسة عشر عاماً، واطلعت على دخائله في جميع أموره وأحاطت به علماً ومعرفة فلما ادعى النبوة كانت أول من صدقه في نبوته).

إن أعظم الناس لا يأذن لزوجه - وإن كانت له زوج واحدة - بأن تحدث الناس عن جميع ما تراه من حليلها ، وأن تعلن كل ما شاهدته من أحواله . لكن رسول الله كانت له في وقت واحد تسع زوجات ، وكانت كل منهن في إذن من الرسول ببأن تقول عنه للناس كل ما تراه منه في خلواته ، وهُن في حِل من أن يخبرن الناس في وضح النهار كل ما رأين منه في ظلمة الليل ، وأن يتحدثن في الساحات والمجامع بما يشاهدن منه في الحجرات ، فهل عرفت الدنيا رجلاً كهذا الرجل يثق بنفسه كل هذه الثقة ، ولا يخاف قالة السوء عنه من أحد لأنه أبعد الناس عن السوء .

إن الذي على الذي على الأصحابه ولمن يحضر مجالسه أن يبلغوا عنه لمن غاب عنها ، وهذا الإذن عام لما يكون عنه في بيته وبين أهله وعياله ، أو ما يصدر عنه في حلقته مع أصحابه ، أو ما يقفون عليه من أعماله وأقواله ، عند تعبده في مسجده ، أو قيامه على منبره خطيباً ، أو جهاده في ساحة الحرب تجاه أعدائه ، وهو يسوِّي صفوف المجاهدين في سبيل الله ، أو إذا خلا إلى ربه في حجرة منعزلة في بيته يعبد الله ويتضرع إليه فكان أزواجه وأصحابه يتحدثون جيعاً بكل ما يصدر عنه من قول أو عمل .

ثم إنه كان تجاه مسجده صفة يأوي إليها فقراء الصحابة الذين لم تكن لهم بيوت يأوون اليها ، فكانوا يتناوبون الخروج إلى ما بعد بنيان المدينة يحتطبون من أشجار الصحراء والجبل ، ويبيعون ما يأتون به ليقتاتوا جيعاً بثنه ، ولم يكن لسائرهم عمل غير صحبة النبي والجبل ، ويبيعون ما يأتون به ليقتاتوا جيعاً بثنه ، ولم يكن لسائرهم عمل غير صحبة النبي بلغ عدد أهل الصفة هؤلاء [ في بعض الأحوال ] سبعين رجلاً ، كان منهم أبو هريرة الذي لم يكن صحابي أكثر منه حديثاً عن رسول الله عليا وهؤلاء السبعون يسرهم الله لحفظ كل ما يستطيعون حفظه مما يدخل في موضوع الحديث النبوي لا يفترون عن ذلك اناء الليل وأطراف النهار ، وقد استر الحال بهم على ذلك يومياً ، وإذا ارتحل الرسول عليا عن المدينة في غزوة أو حج كانوا معه ، وكذلك غيرهم من الصحابة ، حتى لم تخف عنهم خافية من أصحابه أمره ، ولم يغب عنهم معنى من معاني رسالته ، ولما كان فتح مكة كان معه من أصحابه

حوالي عشرة آلاف ، ولما سار إلى تبوك كان في معسكره حوالي ثلاثين ألفاً ، ولما حج حجة الوداع حج معه تلك السنة حوالي مائة ألف مسلم ، ينطبق عليهم عنوان الصحابة ، وما منهم إلا من يحرص على الوقوف على شيء من هداية نبيه على أو أي أمر من أموره فيتحدث عنه ، بل هو الذي أمرهم أن يبلغوا عنه ما يسمعون منه أو يرون من تصرفاته ، فا ظنكم به بعد ذلك هل يخفى عن التاريخ وجه من وجوه حياته أو ناحية من نواحيها .

هذا من جهة أصحابه ، وأما أعداؤه فإنهم أفرغوا جهدهم ، واستنفدوا سعيهم ليقفوا على دخيلة من دخائله وليؤاخذوه بحقيقة يعلمونها عنه فلم يستطع أحد منهم أن يجد له ناحية ضعف ولا ما يندد به وأقصى ما استطاع أعداؤه في كل زمان ومكان أن يقولوه عنه إنه سلَّ سيفه للقتال وأنه كان كثير الزوجات .

وقد تبين لكم أن حياته الطاهرة هي حياة العصة من كل نقص ، البريئة من كلّ عيب .

إن الرسول عليه لم يقض حياته كلها بين أحبائه وأصحابه ، بل قضى أربعين سنة من عره في مكة قبل أن يبعث ، فكان بين أهلها مشركي قريش ، وكان يتعاطى فيهم التجارة ، ويعاملهم في أمور الحياة ليل نهار ، وهي الحياة اليومية وما تنطوي عليه من أخذ وعطاء ، ومن شأنها أن تكشف عن أخلاق المرء فيتبين للناس فسادها وصلاحها ،وهي عيشة طويل طريقها ، كثيرة منعطفاتها ، وعرة مسالكها ، تعترضها وهدات مما قد يصدر عن المرء من خيانة وإخفار عهد وأكل مال بالباطل ، وعقبات من الخديعة والخيانة وتطفيف الكيل وبخس الحقوق وإخلاف الوعد .

وإن الرسول عَلَيْكُ اجتاز هذه السبيل الشائكة الوعرة وخلص منها سالماً نقياً لم يصبه شيء مما يصيب عامة الناس ، حتى لقد دعوه ( الأمين ) وإن قريشاً بعد بعثته وادعائه النبوة كانوا يودعون عنده ودائعهم وأموالهم لعظيم ثقتهم به ، وقد علمتم أنه عَلِيْكُ لَمَّا هاجر من مكة خَلَف عليها علياً ليرد ما كان لديه من الودائع إلى أهلها . فقريش خالفوه أشد الخلاف في دعوته ولم يتركوا سبيلاً إلى ذلك إلا سلكوه ، فقاطعوه وعاندوه وصدوا عن

سبيله ، وألقوا عليه سلى جزور وهو يصلي ، ورموه بالحجارة ، وأرادوا قتله ، وكادوا له كيدهم ، وسَمُّوه ساحراً ودعوه شاعراً ، وفندوا آراءه وسخفوا حلمه ، ولكن لم يجرؤ أحد منهم على أن يقول شيئاً في أخلاقه ، ولا أن يرميه بالخيانة ، أو ينسب إليه الكذب في القول ، أو إخلاف الوعد أو إخفار الذمة أو نقض العهد .

وإن من ادعى النبوة وقال إن الله يوحي إليه فكأنه ادعى العصة والبراءة من جميع المفاسد ومساوئ الأعمال . ألم يكن يكفي قريشاً في ردهم على الرسول أن يذكروا أموراً على فيها الرسول بغير الحق ، وأن يشهدوا عليه بأنه أخلفهم وعداً أو خانهم في أموالهم أو كذبهم في شيء مما قالمه لهم ؟ إن قريشاً أنفقوا أموالهم ، وبذلوا نفوسهم في عداوة الرسول ، وضحوا بفلذات أكبادهم في قتاله حتى قتل منهم وجرح كثيرون ، لكنهم لم يستطيعوا أن يُدنّسوا ذيله الطاهر ولا أن يصوه بشيء في عظيم أخلاقه . وكانت أحوال الرسول عَلِيْلُمُ وشئونه وهديه ظاهرة لجميع الناس معلومة لهم ، استوى في ذلك أحبابه وأعداؤه ولم يخف عليهم شيء من أمره .

ثم أفاض المؤلف في ذكر الأعجوبة الهائلة أن يقدم شخص للعالم كل ما يحتاجه هذا العالم ، بحيث يزيد سعة وشمولاً ويفوق كالاً \_ مع السلامة من النقص \_ على ما تبنيه الأمم خلال عصور ، بما لا نجده في ما وصلنا عن أحد غيره ، ألا أنّها الرسالة والنبوة .

# ويختتم محاضرته بقوله :

نحن لا نزال نقدم للناس تلك السيرة الكاملة ، التي هي لنا سراج وهاج في جميع شئون الحياة البشرية ، فكأن السيرة المحمدية مرآة صافية للدنيا كلها ، يرى فيها كل إنسان صورت وروحه ، ظاهره وباطنه ، قوله وعمله ، خلقه وأدبه ، هديه وسنته ، وفي استطاعته أن يصلح أخلاقه ويثقف عوجه بحسب ما يراه في تلك المرآة الصافية .

لأجل ذلك لاترى أمة مسلمة تبحث \_ في خارج دينها وبمنأى عن سيرة نبيها - عن أصول وضوابط تقوم بها اعوجاجها وتثقف منادها وتصلح زيفها . لأنها في غنى عما هو أجنبي عنها ، وعندها في هدي سيرة نبيها عليق الميزان القويم والقسطاس المستقيم ، الذي تبين

به ما في العالم من خير وشر وتميز به الحق من الباطل .

وفي الحق إن العالم كله لفي حاجة شديدة إلى سيرة بشر كامل تتخذ من حياته الأسوة العظمى ، وليس في الدنيا إنسان كامل يعرف التاريخ سيرته على التفصيل كا يعرف تفاصيل حياة محمد على النبيين ، فالناس كلهم في أمس الحاجة إلى أن يتخذوا من السيرة المحمدية منهاج حياتهم ففيها الأسوة الطاهرة ، وهي الحياة المثالية للناس جيعاً ،

\* \* \*

(0)

## شرط الشمولية

قد توجد التاريخية في حياة بعض الناس ، وقد يوجد شيء من الكال في حياة هؤلاء ، ولكن أن تكون حياتهم من الخصب والغنى بحيث تسع الناس زماناً ومكاناً ـ حيث إن هذا هو المطلوب في سيرة القدوة والهادي ـ فليس ذلك لأحد إلا لرسول الله عليه فقد اجتع في سيرته التاريخية والكال في التصرفات ، والشهولية ، حتى لتسع سيرته الزمان والمكان والأشخاص ، بالقدوة والهداية ، وهذا هو محور المحاضرة الخامسة .

#### يقول المؤلف:

ليس من الممكن أن يكون جميع الداخلين في دين من الأديان من طائفة بشرية واحدة ، أو أن يكونوا من شعب إنساني واحد ، لأن الدنيا قد قام بنيانها على التنوع في الأعال والاختلاف في الأفعال ، ولولا أن الناس مختلفون في مهنهم ومكاسبهم وأشغالهم ومعايشهم ، وهم يتعاونون ويساعد بعضهم بعضاً ، لخربت الدنيا .

ولا بد للعالم من ملك أو رئيس جمهورية أو وال يتولى أمورهم العامة ، وحاكم يحكم بينهم فيا يختلفون فيه . وكذلك لا تخلو الدنيا من رعية يرعى أمورهم رئيس ، ومن محكومين يحكم فيهم حاكم ، ومن خصوم يقضي بينهم قاض بالعدل ، ليسود الأمان ويستتب

السلام . وكذلك الأمم تحتاج إلى أن يكون لها جنود يدافعون عن كيانها ، وأن يكون على الجنود ضباط وقادة ، وتجد فيهم الفقراء الذين يعانون الشدة والبؤس ، كا تجد فيهم الأغنياء من أهل الترف والسرف . وفيهم عباد لله يقومون بطاعته في جوف الليل ، وزهاد تحرروا من متع الدنيا وزخرفها ، ومجاهدون في سبيل الله يقارعون الباطل ويقيمون الحق في الأرض ، وكذلك الدنيا لا تخلو من قادة الأمم وساسة الشعوب وزعماء الأحزاب .

وعلى شتى الطوائف ومختلف الفرق قام نظام هذه الدنيا ، وكل منهم يحتاج في عمله إلى حياة مثالية وأسوة كاملة يقتدي بها ليكون سعيداً في الحياة ، والإسلام دعا جميع هذه الفرق والطوائف والأحزاب لأن يتبعوا سنة محمد عليه ويقتفوا آثاره ويسلكوا طريقه .

ومن تتبع ذلك يتبين له أن السيرة المحمديسة تكفي جميع شعوب البشر وطوائفهم وفرقهم ، إذا اتحذوا منها الأسوة والقدوة ، ففيها النور الذي يستضاء به في ظلمات الحياة الاجتاعية وكم من ظلمة حالكة في الحياة ! ومن هنا تعلم أن سيرة محمد رسول الله عَلَيْتُ جامعة تجد فيها كل طائفة من طوائف البشر المثل الأعلى الذي تقتدي به ، والأسوة التي يتأسى بها .

ومن الظاهر الواضح أن حياة الحكوم لا تصلح لأن تكون قدوة لحياة الحاكم ، كا أن حياة الحاكم لا يتسنى له أن حياة الحاكم لا تصلح لأن تكون قدوة لحياة الحكوم . وكذلك الفقير المعدم لا يتسنى له أن يسير في معيشته على ضوء من حياة الغني المثري ، ومن ثم مست الحاجة إلى أن تكون الحياة الحمدية جامعة يجد فيها الناس كلهم ـ على اختلاف طوائفهم ـ الأسوة الكاملة في جميع ألوان الحياة وأطوارها ، وإن مثلها كثل الباقة الجامعة لكل أصناف الزهور والورود بجميع ألوانها ، ففيها الأحمر القاني والأبيض الناصع والأخضر الناضر والأصفر الفاقع .

وفي البشر طوائف مختلفة وفرق شتى تحتاج كلها إلى حياة مثالية تكون نموذجاً لها في حياتها ومعيشتها ولكل إنسان من هذه الطوائف أعمال وأحوال تتقلب عليه بتقلب الظروف ، بين قيام وقعود ومشي وأكل وشرب ونوم ويقظة وضحك وبكاء وارتداء الملابس وخلعها وأخذ وعطاء وتعلم وتعلم ، وقد يموت حتف أنفه أو يقتل ، ويكون محسناً لغيره أو محتاجاً لإحسان الآخرين إليه ، وقد يكون في عبادة ربه أو في معالملة الناس

ومعاشرتهم ،وقد ينزل على غيره ضيفاً أو يستقبل الضيف ويقوم له بحق القرَى . هذه الأحوال وغيرها تطرأ على الإنسان وتعرض له فيا يتعلق بجسمه وجوارحه فيحتاج في كل حال منها إلى هداية نافعة وأسوة كاملة .

وأعظم من الأسوة في أعمال الإنسان الظهاهرة ، الأسوة فيا يتعلق بخطرات القلوب وبحالات الفكر ونزعات العواطف ، فنحن نشعر بين كل حين وآخر بنزعات وعواطف تخالج قلوبنا وأفكارنا ، فنرض ونسخط ، ونفرح ونحزن وتعترينا السكينة والطهأنينة أو القلق والضجر ، وتترتب علي هذه الأحوال عواطف مختلفة ونوازع متعددة ، وليس الخلق الحسن إلا التعديل بين هذه الأحوال ، وإقامة الوزن بالقسط بين العواطف القوية والنوازع الثائرة ، ولا يحظى بنصيبه من مكارم الأخلاق إلا الذي يعرف كيف يكبح النفس عند جوحها ، ويحسن التصرف فيها وقت ثورتها ، ومع ذلك فلا بد للإنسان من إمام تكون له فيه الأسوة التامة في هذه الأمور ، فيأتم به في قهر هذه القوى الثائرة والعواطف المتوثبة ، إلى أن تسكن ثورة نفسه ، ويسلك في ذلك مسلك قدوته الأعظم ، وهو النبي عالية الذي يحمل بين جنبيه قلباً زكياً ونفساً طاهرة وروحاً عالية نزيهة .

إذا كنت غنياً مثرياً فاقتد بالرسول عَلِيلَةٍ عندما كان تاجراً يسير بسلعه بين الحجاز والشام ، وحين ملك خزائن البحرين .

وإن كنت فقيراً معدماً فلتكن لـك أسوة بـه وهو محصور في شعب أبي طالب ، وحين قدم إلى المدينة مهاجراً إليها من وطنه وهو لايحمل من حطام الدنيا شيئاً .

وإن كنت ملكاً فاقتد بسننه وأعماله حين ملك أمر العرب ،وغلب على آفاقهم ، ودان لطاعته عظهاؤهم ، وذوو أحلامهم ، وإن كنت رعية ضعيفاً فلك في رسول الله أسوة حسنسة أيام كان محكوماً بمكة في نظام المشركين .

وإن كنت فاتحاً غالباً فلك من حياته نصيب أيام ظفره بعدوه في بدر وحنين ومكة ، وإن كنت منهزماً \_ لا قدر الله ذلك \_ فاعتبر به في يوم أحد وهو بين أصحابه القتلى ورفقائه المثخنين بالجراح .

وإن كنت معلماً فانظر إليه وهو يعلم أصحابه في صُغّة المسجد ، وإن كنت تلميذاً متعلماً فتصور مقعده بين يدي الروح الأمين جاثيا مسترشداً . وإن كنت واعظاً ناصحاً ومرشداً أميناً فاستمع إليه وهو يعظ الناس على أعواد المسجد النبوي .

وإن أردت أن تقيم الحق وتصدع بالمعروف وأنت لا ناصر لك ولا معين فانظر إليه وهو ضعيف بمكة لا ناصر ينصره ولا معين يعينه ، ومع ذلك فهو يدعو إلى الحق ويعلن به . وإن هزمت عدوك ، وخضدت شوكته ، وقهرت عناده ، فظهر الحق على يدك ، وزهق الباطل ، واستتب لك الأمر ، فانظر إلى النبي عليه يوم دخل مكة وفتحها .

وإن أردت أن تصلح أمورك وتقوم على ضياعك فانظر إليه عَلَيْكُ وقد ملك ضياع بني النضير وخيبر وفَدَك كيف دبر المورها وأصلح شئونها وفوضها إلى من أحسن القيام عليها .

وإن كنت يتياً فانظر إلى فلذة كبد آمنة وزوجها عبد الله وقد توفيا وابنها صغير رضيع . وإن كنت صغير السن فانظر إلى ذلك الوليد العظيم حين أرضعته مرضعته الحنون حلية السعدية . وإن كنت شاباً فاقرأ سير راعي مكة . وإن كنت تاجراً مسافراً بالبضائع فلاحظ شئون سيد القافلة التي قصدت بصرى .

وإن كنت قاضياً أو حكماً فانظر إلى الحكم الذي قصد الكعبة قبل بزوغ الشمس ليضع الحجر الأسود في محله وقد كاد رؤساء مكة يقتتلون ، ثم ارجع البصر إليه مرة أخرى وهو في فناء مسجد المدينة يقضي بين الناس بالعدل يستوي عنده منهم الفقير المعدم والغني المثري .

وإن كنت زوجاً فاقرأ السيرة الطاهرة والحياة النزيهة لزوج خديجة وعائشة . وإن كنت أبا لأولاد فتعلم ما كان عليه والد فاطمة الزهراء وجد الحسن والحسين .

وأيًّا من كنت ، وفي أي شأن كان شأنك ، فإنك مها أصبحت أو أمسيت وعلى أي حال بنورها بت أو أضحيت فلك في حياة محمد والله على الله على الله على الله بنورها دياجي الحياة ، وينجلي لك بضوئها ظلام العيش ، فتصلح ما اضطرب من أمورك ، وتثقف بهديه أودك ، وتقوّم بسنته عوجك .

وإن السيرة الطيبة الجامعة لشتى الأمور هي ملاك الأخلاق وجماع التعاليم لشعوب الأرض وللناس كافة في أطوار الحياة كلها وأحوال الناس على اختلافها وتنوعها ، فالسيرة الحمدية نور للمستنير ، وهديها نبراس للمستهدي وإرشادها ملجأ لكل مسترشد .

بمثل هذا البيان تحدث المؤلف عن الشبولية في السيرة النبوية ، وقارن في هذه الحاضرة بين حياة محمد على الله عن الأنبياء ، فأثبت أن سيرة غير سيرته لم ينقل لنا منها مثل هذه الشمولية ، ومن ثم كلف الله عز وجل الإنسانية جيعاً ـ وإلى قيام الساعة ـ أن تقتدي به ، وبين أن الاقتداء بغيره ليس كافياً ، عدا عن كونه لا يمثل التكليف الإلمي بعد بعثته ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

وقدّم في جملة ما قدّم براهين على شمولية سيرته على أن دعوته منذ نشأتها كانت موجهة لكل الناس ، ودخل فيها كل الناس ، وكل الأصناف ، وظهرت في أتباعه جميع الطبقات ، وكلهم سواءً كانوا سياسيين أو عسكريين أو زهاداً أو عباداً أو علماء مربين وسعتهم سيرته وكان لهم القدوة الكاملة .

وكما أنه في الحاضرة السابقة استطرد ليبعث على الإيان بحمد على السلط ويستجلب التصديق ، فههنا كذلك استطرد ليعمق الإيان ، فضرب الأمثلة على الانقلاب الحائل الذي حدث في حياة أصحاب رسول الله على في أصحاب أله على في المناقل في كل شيء ، كما تحملوا في سبيل هذه الدعوة مالا يتحمله إلا أصحاب الدعوات الربانية ، وذلك وحده علامة من علامات الرسالة .

وختم هذه المحاضرة بقوله :

لقد بينت لكم في هذه الحاضرة ما كان في الرسول الأعظم والله من خلال جامعة . وقد أشرت إلى مظاهرها العديدة ونواحيها الختلفة ، وإخالكم قد ألفتم بما درستم في طبيعة الكون من ألوان مختلفة ، وما عرفتم في طبائع البشر من مواهب شتى وهذه الدنيا ليست إلا مظهراً من مظاهر الحياة متنوعة الألوان - أن العالم لا يكن أن تكون هدليته إلا بالمصلح الأخير للدنيا وهو خاتم رسل الله محمد والله الذي اجتمت فيه خلال الإرشاد كلها وخصال الإصلاح للنوع البشري بأجمعه ، ولذلك قال له الله عز وجل : ﴿ قَلْ إِنْ كُنْتُمْ تُعبُونَ الله فَا تَبِعُونِي يَعْبِبُكُمُ الله ﴾ (١) فوجه الرسول والله عز وجل على من يدعي محبة الله بأن يتبعه ويطيع أمره ، ونادى الملوك في بمالكهم ، والرعاع في شوارعهم ، والمعلمين في مدارسهم ، والتلاميذ في فصولهم ، والفقراء في أكواخهم ، والأغنياء في قصورهم ، كا دعا المظلومين والمقهورين والمخذولين ، بل أهاب بالعالم كله أن يتبعوا سبيله ويقتفوا أثره ، لأن سيرته الشريفة هي المثل الأعلى ، وفيها الأسوة الكاملة لكل من يحب الخير ويبتغي الصلاح لنفسه .

اللهم صل وسلم عليه وآله وصحبه أجمعين .

( 7 )

### واقعية السيرة المحمدية

وبعد أن أثبت تاريخية السيرة المحمدية وكالها وشمولها ، خشي أن يفهم فاهم أن هذه السيرة غير علية أو غير واقعية أو غير ممكنة التطبيق فكانت المحاضرة السادسة في ذلك : فأثبت واقعيتها من خلال نقطتين ، الأولى : أن رسول الله ما كان يأمر بشيء إلا فعله ، الثانية : أنه ارتفع بأصحابه إلى تطبيق ما دعا إليه ، فسيرته قائمة على التطبيق العملي في حياة

<sup>(</sup>١) أل عمران : ٢١ .

القدوة ، وفي حياة الجيل الذي رباه ، والذي كان خيراً على العالم لا يكن أن يكون إلا عملياً وواقعياً وقابلاً للتطبيق ، هذا مع الكال والشهول والنقل التاريخي التفصيلي ، إن ذلك لم يجتمع لأحد إلا لرسول الله عليه وذلك دليل من أدلة رسالته ، وذلك يجعله القدوة الأولى لهذا العالم .

استعرض في هذه المحاضرة أعظم التكليفات الإسلامية وبرهن أنه عليه الصلاة والسلام كان أكثر خلق الله التزاماً بها ، وأعظمهم تطبيقاً لها ، سواء في ذلك الأذكار والدعوات أو الصلوات والإنفاق أو الصوم والجهاد .

كا استعرض كل الأخلاق التي استقر في ضمير البشرية تقديسها وتعظيم أهلها ، من ثبات على الدعوة ، إلى الرحمة والعفو ، إلى العدل والحزم ، إلى التوكل والصبر ، إلى الرضا بالقضاء والتسليم لله في المحنة إلى الشجاعة والنجدة ، إلى غير ذلك من أخلاق عظية وكيف أن رسول الله كان أكمل خلق الله فيها .

هذا مع القدرة والاقتدار ، فلم يكن حليا لأنه لا يستطيع إلا الحلم ، بل كان حلياً وهو قادر على البطش . ولم يكن رحياً وهو عاجز عن العقوبة ، بل كان قادراً على الاستئصال .

وكما كان في نفسه كذلك فإنه كان يحمل أصحابه وأهله على ذلك ، حتى سَمَا بهم هذا السبو الذي لم يعرف في تاريخ البشرية إلا لماماً .

لقد تحدث المؤلف عن هذه الموضوعات فأطنب ، وضرب كثير الأمثال حتى استوعب وأقام الحجة واستخرج من القلوب كوامن الفطرة ، داعياً إياها إلى الإيمان بمحمد عَلَيْكُ فكان معلما وداعية وواعظاً في محاضرته بآن واحد .

وهكذا من خلال تطبيق رسول الله عَلِيْكُ لما دعا إليه ، ومن خلال ارتقاء الجيل الذي رباه للتطبيق العملي رجالاً ونساء وأطفالاً وشيوخاً وحاكمين ومحكومين ومحاربين ومسالمين ، أثبت المؤلف العملية والواقعية وإمكانية التطبيق في الرسالة المحمدية .

\* \* \*

### عالمية السيرة المحمدية

بعد أن أقام المؤلف الحجة على أن سيرة محمد على السيرة المثلى التي لا يوجد في غيرها ما يوجد فيها ، تين في المحاضرة السابعة أن هذه السيرة وهذه الرسالة تُطالب بها الأمم جميعها ، تطالب بالاهتداء بها والاقتداء بصاحبها ، فهي رسالة للجميع ويطالب بها الجميع ، ولا نجاة لأحد ولا فلاح لإنسان إلا باتباعها ، وقد سلك لإقامة الحجة في هذا مسالك شتى .

تحدث عن التوقيت في حياة الرسل ، وتحدث عن التخصيص في حياة الرسل ، فكل رسول قبل محمد على ذلك ضياع هديهم ، وكل رسول بعث لقومه خاصة والدليل على ذلك ضياع هديهم ، وكل رسول بعث لقومه خاصة والدليل على ذلك موجود في كتبهم ، أما محمد على فقد بَشْر به من سبقه ، وهذه نصوص دعوته محفوظة ، وقد دعا كل الأقوام ، وأتى على كل ذلك بالأدلة الكثيرة .

ثم سلك في إقامة الحجة مسلكاً آخر ، فذكر أن الدين الذي يحتاجه كل إنسان هو ما اجتمع فيه تفصيل في قضايا الإيمان والعبادة والمعاملات والأداب والأخلاق ، ويدخل في المعاملات القوانين والمبادئ الدستورية ، ويدخل في الأخلاق والأداب: أخلاق النفس وأداب السلوك وآداب التعامل الاجتماعي .

ثم تحدث عن أن هذه الأمور لا تجد تفصيلاتها إلا في الإسلام ، ومع هذا فإن كل جزء منها معقول المعنى صحيح المضون بمكن الفهم والتطبيق ، أما الأديان الأخرى \_ كا هي عليه منذ الدعوة الحمدية \_ فلا تجد فيها شيئاً من ذلك ، فكم من خرافات في شأن الربوبية عند الأديان القائلة بها ، وكم من أباطيل في التصورات ، ثم إنك لا تجد أي تفصيل لقضية العبادات في أي من الكتب الدينية المنقولة إلينا ، وفي المعاملات لا تجد تفصيلاً ، وإذا وجدت تفصيلاً ففي الغالب يرافق التطبيق حرج ، وأكثر الأخلاق التي فصلتها كتب الأديان أخلاق سلبية بعضها جيد تجده في الإسلام وبعضها تفنى به الحياة ، لكن الإسلام كافصل في الرذائل فصل في الفضائل ، كبيرها وصغيرها .

وبعد جولة موفقة في هذه الأمور كلها ، قال :

والذي يعنينا الآن من هذا الكلام على الرسالة المحمدية ناحية الكال فيها ، وإتمامها ما كان ناقصاً في الديانات السابقة بما يرجع إلى العقائد والأعمال ، فأصلحت ما كان من قبل فاسداً ، وردّت البدع الطارئة ،و قعت المفاسد العظية الفاشية التي شَوَّهَتُ وجه الإنسانية ، وكانت باباً لكل شر ، وأصلاً لكل فساد ، وبذلك سدت في أصول الدين جميع الثلمات التي تسربت منها المفاسد ، التي كانت سبباً في انحطاط الإنسانية عن مستواها الكريم .

ثم سلك في إقامة الحجة على عالمية الإسلام ، وأنه التكليف الوحيد للإنسان ، وأن أي إنسان لا يكون منسجاً مع فطرته وعقله إلا باتباعه الإسلام ، عدة مسالك يطول شرحها ثم سلك في إقامة الحجة في ذلك مسلكاً آخر ، هو مسلك التركيز على جوانب بعينها من الرسالة الحمدية تقوم بها الحجة على كل مخلوق .

فتحدث عن التوحيد ، وكيف أن الإسلام بواسطته نقل الإنسان من كونه أحط الخلوقات بسبب الشرك إلى أن أصبح سيد الوجود بسبب التوحيد ، ثم تحدث عن نظرة الإسلام إلى الإنسان ، وكيف أن فطرته بريئة في الأصل ، بل كيف أن تكاليف الإسلام هي الفطرة ، فالفطرة والدين توأمان بل متطابقان ، وأن الإنسان ليس مسؤولاً إلا عن علمه ولا يتحمل وزر من تقدمه أو سبقه أو ولده ، أين هذا من الأديان القائلة بالتناسخ ، والتي تجعل الإنسان الحالي أثراً عن عمل من تقدمه ؟ أين ذلك من الأديان التي تجعل الأصل في الإنسان الشر ، وتجعله مسؤولاً عن خطيئة أبيه ، وتنطلق في التكليف من مبدأ التناقض مع الفطرة ؟

إن هذه المعاني وحدها كافية لإقناع المنصف أن الإسلام هو دين الله ، وأنه الدين الحق ، وأنه ليس أمام الإنسان إلا طريق وحيد هو الإيان به ، والالتزام بتعاليه ، فهو تكليف الله إلى كل الأمم ، وقد جعل الله فيه من مشرقات البراهين ما لا يسع المنصف إلا التسليم به .

ثم سلك المؤلف مسلكاً آخر للتدليل على عالمية الإسلام ، وأن البشرية مطالبة به ، ذلك أن الإسلام هو الذي طالب بالإيمان برسل الله جيعاً ، فطالب بالإيمان بهم وعدم التفريق فيا

بينهم وصحح النظرة إليهم ، فالغلاة من أتباعهم أرجعهم إلى القصد ، والمنتقصون الأقدارهم أرجعهم إلى الرشد .

بهذا وأمثاله وبمسالك متعددة أقام المؤلف الحجة على عالمية الإسلام ، وأنه لكل الأمم ، وأن على الأمم ، وأن على الأمم على الأمم جيماً أن تؤمن به ، وأن تقتدي بسيرة رسوله على الأمم جيماً أن تؤمن به ، وأن تقتدي بسيرة رسوله على الأمم جيماً أن تؤمن به ، وأن تقتدي بسيرة رسوله على الأمم المناسبة المن

n n m

#### **( A )**

# حقية الرسالة الحمدية وأياديها على البشرية

وبعد أن برهن المؤلف على أن الرسالة المحمدية لكل الأمم ، وأن على جميع الشموب والأفراد أن يدخلوا فيها ، ختم محاضراته بالمحاضرة الثامنة التي تحدث فيها عن حقية هذه الرسالة ، و عن حقية مضوناتها ،و عن بعض أياديها على البشرية ،وعن احتياجات البشرية حالاً واستقبالاً لها .

تحدث عن مظاهر متعددة من انحراف البشر قديماً وحديثاً ، وكيف أن الرسالة المحمدية صححت ، وأنها وحدها أعطت الحل الصحيح والجواب الصريح لمشكلات البشريسة ولتساؤلاتها .

تحدث بالنسبة للذات الإلهية عما وقعت فيه البشرية من تشبيه وتمثيل ، وكيف أن الإسلام صحح ذلك .

وأن نظريات الخير والشر وفلسفة الخير والشر وأسباب الخير والشر ، كل ذلك قدد وجدت فيه أخطاء ، وجاء الإسلام فصحح ذلك .

وأن فكرة تعذيب الأجسام أصبحت جزءاً من كل الديبانات ، فجاء الإسلام وحسم ذلك .

وأن فكرة الانتحار تضحية لله في زعمهم أو فراراً من ألم كانت ولازالت جزءاً من تفكير

الإنسان ، وحاء الإسلام فأبطل ذلك وحرمه .

وأن فكرة قتل الأولاد أو وأد البنات أو حرق المرأة نفسها بعد وفاة زوجها كانت في بعض الأديان ، ولازالت في بعضها بصور شتى ، وجاء الإسلام فحرم ذلك وأبطله .

ومن أكبر الجرائم التي اقترفتها الأمم ولا تزال باقية في بلاد لم تبلغها دعوة الإسلام ولم تشرق أنواره في أرضها ، أنهم جعلوا ثراء المال ونقاء الدم وشرف النسب وكرم المحتد ولون البشرة أساس الكرامة ورأس ما يتفاضلون به ويتفاخرون ، فجاء الإسلام بأسس جديدة هي وحدها الأسس الحيدة في تقويم الإنسان .

وكانت حياة الرقيق والمستعبدين والأسرى لا تطاق ، فجاء الإسلام برحمته الشاملة ، ففتح الباب لتحرير الرقيق ، ووضع الأساس لحسن التعامل مع الأسير .

ولقد وجد من فرَّق بين الدين والدنيا ، وجاء الإسلام فألفى هذا التناقض ، ولقد جاء الإسلام وفي العالم رهبانية وعزلة رهيبة عن الحياة فوضع الأمور مواضعها ، فهناك واجبات حياتية لايسع أحداً أن يفرط فيها .

وفي شأن المرأة كانت ولازالت أخطاء ، وفي شأن الأسرة كانت ولازالت أخطاء ، وفي شأن السلم والحرب ، وفي شأن الحياة الاقتصادية كانت ولازالت أخطاء ، وفي علاقات الشعوب مع بعضها البعض ، وفي نظرة الإنسان إلى الإنسان ، جاء الإسلام مصححاً وموجهاً ومعلماً ومربياً وقاطعاً الطريق على الانحراف .

كل ذلك بعض أيادي الإسلام على البشرية ، وكل ذلك وغيره تحتاجه البشرية بلا استثناء ، وكل ما في الإسلام حق وعدل .

فيا شعوب هذا العالم ويا أبناءه ليس أمامكم إلا الإسلام فآمنوا به والتزموا هديه .

وقد عرض المؤلف هذه المعاني كلها أجمل عرض وأقواه وضرب له من الأمثلة ما يشفي ويغني .

وقد ترددت كثيراً أن أجعل هذا التلخيص جزءاً من هذه المقدمة لطوله ، ولكن غلبني

وعلى كل حال فقد عرفنا من هذه الحاضرات القية الكبرى لدراسة كل ما له علاقة بالرسالة المحمدية ، وعرفنا أن السيرة النبوية لا تعني فقط أن ندرس بعض أحداث هذه السيرة تاريخياً ، وقد أصاب الشيخ محمد الغزالي عندما ختم كتابه ( فقه السيرة ) بهذه الكلمات :

قد تظن أنك درست حياة محمد مَرِّكَ إذا تابعت تاريخه من المولد إلى الوفاة ، وهذا خطأ بالغ ، إنك لن تفقه السيرة حقاً إلا إذا درست القرآن الكريم والسنة المطهرة ، وبقدر ما تنال من ذلك تكون صلتك بني الإسلام مَرِّكَ . اهم .

\* \* \*

ولقد صحح ما نقلناه عن الشيخ سليان الندوي بعض المفاهم والأغلاط ورسّخ بعض المعانى ، وقد آن الأوان لنكل أغراض هذه المقدمة في التصحيح والترسيخ فأقول :

السيرة في الاصطلاح هي التأريخ لحياته عليه الصلاة والسلام على جرت عليه عادة كتاب السيرة . فالسيرة من هذه الحيثية يدخل فيها جزء من أفعاله وأقواله وتاريخه عليات وفي السيرة بالمعنى الاصطلاحي يقع بعض الناس في أغلاط .

من هذه الأغلاط أن بعضهم يعتبر السيرة النبوية بالمعنى الاصطلاحي وكأنها المصدر التشريعي الوحيد الذي تستخرج منه الأحكام ، وبعضهم يستخرجون من السيرة قدواعد وعموميات ويحاولون تطبيقها على جزئيات حياتية قد تدخل فيها وقد لا تدخل ، وأحياناً يفرضون على الأمة ألا تخرج على ما يستنبطون ، ويحرمون على الأمة ألا تسير على ما يستخرجون ، وهناك ناس يعتبرون أفعال رسول الله على كلها على حد سواء في فرضية الاقتداء ، وهناك ناس يعطون أنفسهم حق التييز بين أفعال الرسول على فهذا سنة وهذا مباح ، وهذا فَعلَه بحكم رئاسته للدولة ، وهذا فَعلَه بحكم أنه مشرع للأمة ، يعطون أنفسهم هذا الحق وهم ليسوا مؤهلين لذلك ، وهذا كله يستدعي توضيحاً .

إن أفعال الرسول عليه كلها جزء من سنته ، وسنته هي المصدر الثاني من مصادر التشريع ،ومصادر التشريع الأصلية أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس . أما المصادر

الفرعية فمتعددة وهي مَحِلُّ خلاف بين المذاهب الأربعة ، ومنها : الاستحسان والاستصحاب والاستصلاح .. الخ .

والمسلمون بمجموعهم مكلفون أن يسيروا على ضوء حكم الله في الواقعة التي تواجههم ، والمسلم مكلف بالسير على ضوء حكم الله في الواقعة التي تواجهه ، وحكم الله يؤخذ من المصادر الأصلية والفرعية ، وتطرأ عليه طوارئ بسبب من ظروف خاصة زمانا أو مكانا أو شخصا ، فما دام المسلم ملتزما بحكم الله وبالفتوى المبصرة من أهلها فهو على إسلام ، وهو على سنة ، وهو مقتد برسول الله عليه ويدخل في قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةً ﴾ (١) وهكذا لا تقيد الأمة الإسلامية ولا الفرد المسلم إلا بهذا القيد ، وهو الفتوى البصيرة من أهلها .

فإذا اتضح هذا نقول: إن من مصادر التشريع ـ التي تبنى عليها الفتوى ـ السنة ، وأفعال الرسول جزء من السنة النبوية وسيرته من أفعاله ، وللأصوليين مباحث بخصوص هذا الشأن منها: هل إذا فعل رسول الله على فعلاً فذلك يفيد الوجوب إلا إذا وجدت قرينة ، أم أنه لايفيد الوجوب إلا إذا وجدت قرينة ؟ هناك وجهتا نظر .

قال أبو حامد الغزالي في ( المنخول ) :

والختار عندنا وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه إن اقترن به قرينة الوجوب كقوله والختار عندنا وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه إن اقترن نظر، فإن وقع من حقوله والخيال المعتادة، من أكل، وشرب، وقيام وقعود، واتكاء، واضطجاع، فلا حكم له أصلاً. وظن بعض المحدثين أن التشبه به في كل أفعاله سنة، وهو غلط؛ وإن تردد بين الوجوب والندب، فإن اقترنت به قرينة القربة فهو محمول على الندب، لأنه أقل، والوجوب متوقّف فيه. وإن تردد بين القربة والإباحة، فيتلقي منه رفع الحرج، وليس هذا متلقى من صيغة الفعل، إذ الفعل لا صيغة له، ومستنده مسلك الصحابة فإنا نعلم أن المنوع من فعل فيا بينهم، لو نقل عن الرسول عليه فعله لفهموا منه رفع الحرج.

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٢١ ،

وأما الإباحة فلا نتلقاه ، فبإنه حكم يقتضي التخيير مع تساوي الطرفين ،وهو يناقض الندب ،والفعل متردد بينه وبين رفع الحرج ، فأقل الدرجات رفع الحرج .

فإن تمسك أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ بإجماع الأمة على كون النبي ـ عليمه السلام ـ أسوة وقدوة ومطاعاً ،وشرطه الاقتداء به في كل ما يأتي ويذر .

قلنا : معناه أن أمره ممتثل ، كا يقال : الأمير مطاع في قومه ، ولا يراد به أنهم يتربعون إذا تربع ، أو ينامون إذا نام .

فإن تمسك بقوله تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنهُ فَانْتَهُوا ﴾ (١) وقوله : ﴿ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُم وَقُولُه : ﴿ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبْكُم اللهُ ﴾ (١) فكل ذلك محول على الأمر ، وهو الذي أتانا به دون الفعل .

وهل الأصل فيا لم يفعله الرسول عَلَيْكُ الحرمة أو الإباحة ؟ الذي عليه جماهبر الأمة سلفاً وخلفاً أن الأصل في الأشياء الإباحة ، ومن هنا ندرك خطأ الذين يقولون : هات الدليل على أن هذا الشيء فعله رسول الله عَلَيْنُ لكي يعتبر جائزاً ، الصواب أن يقال : هات الدليل على أن الرسول عَلَيْنَ حرّمه ، فشيء لم يفعله ولم يأمر به ولم ينه عنه فالأصل فيه الجواز .

إذا اتضحت هذه المعاني فإننا نستطيع أن ندرك كثيراً من الأخطاء ، خطباً الـذين يحرمون شيئاً لأن رسول الله عليه للم يفعله ، وخطباً الـذين يعتبرون أن مجرد فعل الرسول عليه يفيد الفرضية .

لقد وجد ناس قرأوا السيرة فاستخرجوا منها أن المنحى العام لرسول الله عليه في إقامة الدولة الإسلامية كان على طريقة معينة: دعوة دون قتال مع طلب النصرة ثم هجرة ثم ...، وبناء عليه فإن الأمة الإسلامية يفترض عليها أن تسير على نفس المنحى، مع أن الظروف التي تمر بها الأمة الإسلامية تختلف، والأحكام قد اكتملت ولم يعد النسخ في الشريعة متصوراً، والعبرة لآخر ما استقر عليه التشريع، ومن ثم فالمسلم مكلف في ما

<sup>(</sup>١) الحشر: ٧ .

<sup>(</sup>٢) النور : ٦٣ .

<sup>(</sup>٢) أل عمران : ٣١ .

يواجهه أن يبحث عن حكم الله ، والأمة الإسلامية مقيدة في سيرها بحكم الله ، فقد يكون حكم الله القتال ابتداء ، وقد يكون غير ذلك .

وأفعال الرسول عليه منها ما يفيد الإباحة ،ومنها ما يفيد السنية ،ومنها ما يفيد الوجوب ، والقرائن هي التي تحدد ، وحتي أوامره ونواهيه عليه للقرائن دخل في فهم الوجوب أو الحرمة منها ، وفهم هذه القضية بالمكان الأعلى من فقه الحركة ، صحيح أن من قلد رسول الله عليه في أفعاله غير المنسوخة فهو مأجور في كل حال ، ولكن هذا شيء وادعاء الفرضية أو الحرمة شيء آخر .

ولا شك أن بعض أفعال رسول الله عليه ينطبق عليه وصف السياسة الشرعية ، وبالتالي فبعض أفعاله جزء من السياسة اليومية التي كان يفعلها رسول الله عليه بحكم إدارته لشؤون المسلين .

ولكن هل كل أحد مرشح لأن يقول عن أفعال رسول الله بَيَالِيَّةٍ إن هذا يفيد السنية ، وهذا يفيد الوجوب ؟ وهل كل إنسان مرشح لأن يقول : هذا من السياسة اليومية وهذا من التشريع الدائم ؟

إن هناك معلومات من الدين بالضرورة يستوي في معرفتها والفتوى بها العام والخاص ولكن ما سوى ذلك من أمور مشتبهات لا يستطيعها إلا مجتهد استشرف نصوص الكتاب والسنة واستوعب الكليات والجزئيات ، أمثال هؤلاء هم المرشحون للبيان قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ في الحديث الصحيح : « وبين ذلك أمور مشتبهات لايعلمها كثير من الناس » وإذن فهناك من يعلمها وهم الأئمة المجتهدون ، ولخطورة أن يتكلم في هذا الموضوع أحد لم يصل إلى رتبة الاجتهاد ، حكم الأئمة على من يتصدر للاجتهاد وليس أهلاً له بأنه ضال مضل ، لأنه في هذه الحالة يجعل الحرام حلالاً ، والواجب مباحاً ، أو المباح حراماً ، أو يعطل لنصوص بحجة أنها مؤقته بوقت ، أو كانت مرحلية ، إلى غير ذلك من أقوال إن لم تكن صادقة فهي الضلال عينه .

\* \* \*

وإلى الباب الأول من قسم السيرة النبوية .



الباب الأول من سيرته صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو مِنَ البُدْءِ حَتِّ النَّبُوَّةِ الشِّرِيفَةِ



# هذه المرحلة في سطور

- \* لم نقصد بكلمة ( البدء ) الميلاد ، وإنما أردنا في هذا الباب أن نذكر بعض النصوص التي تعتبر معالم كبرى متعلقة به ﷺ قبل النبوة ، سواء كانت قبل الميلاد أو بعده .
- \* أخذ الله على الرسل جميعاً أن يؤمنوا بمحمد عَلَيْكُ إذا بعث وهم أحياء ، وقد بشر به الرسل أقوامهم ، ولازالت في بقايا الوحي آثار كثيرة تبشر به عَلَيْكُ ففي كتب الهند الدينية ، وفي العهدين القديم والجديد ، كثير من البشارات به ، وقد ذكرنا ذلك في كتابنا ( الرسول عَلَيْكُ ) وهو مع ذلك كله من ذرية إبراهيم عن طريق إساعيل ـ عليها السلام ـ .
  - \* ظهرت إرهاصات كثيرة تبشر ببعثته ، وظهرت علامات تمهد لاستقبال الوحى .
- \* ولـد من أبوين قرشيين ، يعتبران أكرم خلق الله نسباً ، هما : عبـد الله بن عبـد المطلب ، وآمنة بنت وهب الزهرية .
- \* ولد عام الفيل ، ونبئ على رأس الأربعين ، توفي أبوه في المدينة المنورة وأمه حامل به على القول الراجح ، ومن حواضنه : بركة أم أين ، ومن مراضعه : ثويبة مولاة أبي لهب ، وحلية السعدية .
- \* بقي في حضانة حلية السعدية حتى السنة السادسة من عمره \_ في رواية \_ ثم أعادته إلى أمه بعد حادثة شق الصدر ، وفي نفس السنة ذهبت أمه إلى المدينة المنورة لزيارة قبر زوجها ، وفي العودة توفيت ودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة .
- \* وفي أوائل السنة التاسعة من عمره توفي كافله ومربيه: جده عبد المطلب، بعد أن عهد إلى ابنه أبي طالب بكفالته.
- \* وفي أوائل السنة الشالشة عشرة من عمره خرج به أبو طالب إلى الشام ، وأرجعه من الطريق بناءً على وصية بَحِيرا الراهب .
- \* وفي السنة العشرين من عمره ـ على قـول ـ حضر حرب الفجـار التي كانت بين قـومــه

- وكنانة وبين قيس ،وكان يجهز فيها النبل لأعمامه .
- \* وشارك بعد حرب الفجار في حلف الفضول في دار ابن جدعان ، وهذا الحلف من مكارم قريش الكبرى ، إذ كان حلفاً على نصرة المظلوم .
  - \* وقد رعى أثناء هذه المرحلة الغنم ، وكان لايألو جهداً في العمل .
- \* وأخيراً أجر نفسه لخديجة ، فذهب هو وغلامها ميسرة إلى الشام في تجارة لها ، وتخضت العلاقة التجارية عن زواج رسول الله كالله بها وهو ابن خمس وعشرين سنة وهي بنت أربعين ، وولدت له جميع أولاده وبناته ، ما عدا إبراهيم عليه السلام .
- \* ووالى العمل التجاري بعد ذلك ، وكان له في مرحلة من المراحل شريك هو السائب ابن أبي السائب .
- \* وشارك وهو في سن الخامسة والثلاثين في بناء الكعبة ، وحكمته قريش فيهن يضع الحجر الأسود .
- \* وغلبت عليه العبادة في أخريات هذه المرحلة ، وأصبحت رؤياه كفلق الصبح ، ورأى خلال هذه المرحلة نوراً ، وسمع صوتاً ، وكامته بعض الجمادات ، وحدث له في صغره حادثة شق الصدر ، ثم تكررت .
- \* ولم يشارك طوال حياته في أعمال الجاهلية ، ولا في عبادات أهلها ، وكان قومه يطلقون عليه لقب الأمين .
- \* تبنى زيد بن حارثة بعد أن أعتقه على إثر إيثار زيـد لـه ﷺ على أهلـه ، وبقائـه معه .
- \* وكانت له صداقاته القليلة ، وعلاقاته النظيفة ، وسمعته الطاهرة ، واجتمع لـ الفقر والعمل مع مكارم الأخلاق كلها .
  - \* كفل في أخريات هذه المرحلة على بن أبي طالب ، ليخفف عن عمه أبي طالب .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

127

\* وصفته خديجة بعد النبوة ملخصة صفاته قبل النبوة بما معناه بأنه : يحمل المنقطع، ويقري الضيف ، ويغيث الملهوف ، ويعين على نوائب الحق ، مستدلة بهذه الصفات على السلامة من الآفات ، ومثبتة له على أمر النبوة .

\* \* \*

## نسب الرسول على :

\* ذكر البخاري (١) نسب رسول الله عليه فقال: ( هو عليه عمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ).

أقول: ثم يصل نسبه إلى إبراهيم ـ عليه السلام ـ ويرى بعض النسابين أن بين عدنان وإبراهيم أربعين جداً لرسول الله ما الله ما أبناء إساعيل بن إبراهيم ـ عليها السلام ـ ثم بعد ذلك يدخل في نسب إبراهيم الذي تلمع فيه نبوات ورسالات كبرى إلى آدم ـ عليه السلام ـ وإنما اتصل نسب إبراهيم ـ عليه السلام ـ بالعرب من خلال ابنه إساعيل ، حيث اسكنه وأمه بواد غير ذي زرع في مكة المكرمة ، كا هو معلوم من القرآن والسنة الصحيحة .

\* \* \*

اصطفاء نبينا من خير بني آدم ومن خير الأجيال: (٦):

١ ـ \* روى مسلم عن وإثلة بن الأسقع \_رضي الله عنه \_ قال: سمعت رسول الله عليه يقول:

« إِنَّ الله اصطَفَى كِنَـانـةَ من وَلَـد إستماعيلَ ، واصطفى قُريْشـاً من كِنَـانـةَ ، واصطَفَى من قُريشِ بَني هَاشِم ، واصطَفَانِي من بَني هَاشِم » .

٢ - \* روى الترمذي عن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - قال : قلت :

<sup>(</sup>١) ذكر رَزِينٌ أنه عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) لهذه الفقرة تعلَّق بفصل النسب من حيث شرفه علي .

١ ـ مسلم (٤ / ١٧٨٢) ٢٥ ـ كتاب الفضائل ـ ١ ـ فضل نسب النبي كالله وتسليم الحجر عليه قبل النبوة .
والترمذي (٥ / ٥٨٣) ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ١ ـ باب في فضل النبي كالله . قبال أبو عيس : هذا حديث حسن صحيح غريب .

٢ ـ الترمذي ( ٥ / ٨٤ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ١ ـ باب في فضل النبي ﷺ . قال أبو عيسى ؛ هذا حديث حسن .
 كبوة : الكبوة ههنا محل تجمع الغبار والطمي .

يارسول الله إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم ، فجعلوا مَثَلَكَ كمثل نخلة في كبوة من الأرض فقيال عَلَيْ : « إنَّ الله خَلَقَ الخَلقَ ، فَجَعلنِي من خَيْرِهم من خَير فِرَقِهم ، وَخَيْرِ الفَريقَينِ ، ثُم تَخَيَّر القَبَائِلَ ، فَجَعلنِي من خَيْرِ قَبِيلَةٍ ، ثُمَّ تَخَيَّر البَيُوتِ م ، فَأَنَا خَيْرَهُم نَفْساً وَخَيْرُهُم بَيْتاً » .

٣ ـ \* روى البخاري عن أبي هريرة ـ رضي الله عنــه ـ أن رسول الله عَلَيْهُ قــال : «بَعِثتُ من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً، حتى كنتُ من القرن الذي كنتُ منــه».

٤ - \* روى الطبراني عن ابن عباس - رضي الله عنها - في تفسير قوله تعالى :
 ﴿ وتقلبك في الساجدين ﴾ (١) قال : « من صلب نبي إلى صلب نبي حتى صرت نبيًا » .

وقد علق الدكتور البوطي على ما ورد بخصوص نسبه الشريف عَلَيْتُ بقوله : فيا أوضحناه من نسبه الشريف عَلَيْتُ ، دلالة واضحة على أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ مَيَّزَ العرب على سائر الناس ، وفضل قريشاً على سائر القبائل الأخرى .

واعلم أن مقتض محبة رسول الله على على عبة القوم الذين ظهر فيهم والقبيلة التي ولد فيها ، لا من حيث الأفراد ... بل من حيث الحقيقة الجردة ، ذلك لأن الحقيقة العربية القرشية ، قد شرف كل منها ـ ولا ريب ـ بانتساب رسول الله على إليها .

ولا ينافي ذلك ما قد يلحق من سوء بكل من قد انحرف من العرب أو القرشيين ، عن صراط الله \_ عز وجل \_ وانحط عن مستوى الكرامة الإسلامية التي اختارها الله لعباده ، لأن هذا الانحراف أو الانحطاط من شأنه أن يودي بما كان من نسبة بينه وبين رسول الله عَلَيْكُ ويلغيها من الاعتبار .

٣ ـ البخاري ( ٦ / ٥٦٦ ) ٦١ ـ كتاب المناقب ـ ٢٣ ـ باب صفة النبي علية .

القرون : جمع قرن ، وهو الأمة في عصر من الأعصار ، كلما انقضى عصر سمي أهله قرناً ، سواء طال أو قصر .

٤ - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٧ / ٨٦) وقال : رواه البزار والطبراني ، ورجمالهما رجمال الصحيح ، غير شبيب بن بشر ، وهو ثقة .

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٢١٩ .

#### أقول:

وفي الحديث قبل الأخير ما يفيد أن إيجابيات بعض النفوس البشرية في عصره كانت أرقى منها في أي عصر مضى أو سيأتي بعده ، ومن عرف خصائص جيل الصحابة أدرك أنه جيل فريد لم يوجد مثله ولن يوجد جيل في مستواه .

\* \* \*

# تزكية الله لنبيه والله والمحابة (١):

٥ - \* روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود ، قال : إنَّ الله نَظَر في قُلوبِ العِبَاد ، فَوَجَد قلبَ مُحمّد عَلَيْ خَيْرَ قُلُوبِ العِبَاد ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفسهِ ، فَابْتَعَنَّهُ برسالاته ، ثم نَظَر في قُلوب العِبَاد بعد قلب محمد ، فَوَجَد قُلُوب أَصْحَابهِ خَيْرَ قُلُوب العِبَاد ، فَجَعلهُم وُزْراء نَبيّه . يَقَاتِلُونَ عن دِينِهِ ، فَا رَآى المُسْلِمُونَ حَسَناً فَهُو عِنْدَ الله حَسَنَ وَمَا رأوا سيّمًا فهو عند الله سيّىء .

#### فائدة:

هذا الحديث أصل من الأصول التي يستدل بها على حجية الإجماع . وفيه تعليل لاختيار الله محداً والله عداً والله عداً والله عداً والله عداً والله عداً والله على الأجيال . والله عداً والله على الأجيال . ومن الحديث تعرف سرّ قوله تعالى : ﴿ الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه ﴾ (٢) فقلب من نوع معين هو الذي يستأهل أن يتلقى الوحي ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنْدِرِينَ ﴾ (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تعلَّق هذه الفقرة بعنوان الفصل من حيث إنها حديث عن كرامة الجيل الذي وجد فيه رسول الله عَلَيْنَ .

٥ ـ أحمد في مسنده ( ١ / ٢٧١ ) . وذكر البزار جزءاً منه ، راجع : كشف الأستار ( ٢ / ١١٤ ) كتباب علامات النبوة ـ باب في منزلته على . ورواه الطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله موثقون ، راجع : مجمع المزوائد ( ٨ / ٢٥٢ ) ـ كتاب علامات النبوة ـ باب عظم قدر على .

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الشعراء : ١٩٣ ، ١٩٤ .

### [ هاجر ] جدة رسولنا - عليها الصلاة والسلام - : (١)

٢ - \* روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « لَم يَكِذَبُ إِبْرَاهِمُ النَّبِيُ - عَلَيه السَّلامُ - قَسطُ ، إِلاَّ ثَلاَث كَنْبَاتٍ ، ثِنَتينِ في ذَاتِ اللهِ ، قَولُه : ﴿ بَلْ فَعَلَه كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ (٢) . وَقَولُه : ﴿ بَلْ فَعَلَه كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ (٢) . وَوَاحِدة في شَأْنِ سَارَة ، فَإِنَّه قَدِم أَرْض جَبَّارٍ وَمَعَه سَارَة ، وكَانَتُ أَحْسنَ النَّاسِ ، فَقَالَ لَهَا : إِنَّ هَذَا الجَبَّارَ ، إِنْ يَعْلَمُ أَنَّكِ امْرَأَتِي ، يَغْلِبنِي عَلَيك ، فَإِن سَأَلكِ فَأَخْبِرِيهِ أَنْكِ أَخْتِي ، فَإِنَّكِ أَخْتِي في الإسلام ، فَإِنِّي لاَ أَعْلَم فِي الأَرض مُسلِماً غَيْري وَغَيْرَكِ .

فَلَمَّا دَخَلَ أَرْضَة رَآهَا بَعْضَ أَهْلِ الجَبَّارِ ، أَتَـاهُ فَقَـالَ لَـهُ : لَقَـدْ قَـدِمَ أَرْضَـكَ امْرَأَةٌ لا يَنْبَغِي لَهَا أَن تَكُونَ إلا لَكَ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهَا فَأْتِيَ بِهَا . فَقامَ إِبْرَاهِمُ عَلَيهِ السَّلامُ إلى الصَّلاَةِ..

فَلَمًّا دَخَلَتُ عَلَيْه لَمْ يَتَالَك أَنْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيهَا ، فَقَبِضَتُ يَدُهُ قَبْضَةً شَدِيدةً ، فَقَالَ لَهَا : ادْعي الله أَنْ يُطلِقَ يَدِي وَلاَ أَضُرَّكِ . فَفَعلَتْ ، فَعَادَ ، فَقَبِضَتْ أَشَدٌ مِنَ القَبْضَةِ الأُولَى ، فَقَالَ لها مِثْل ذلِكَ ، فَفَعلَتْ ، فَعَادَ ، فَقَبضَتُ أَشَدٌ مِنَ القَبْضَتِينِ الأُولَيينِ ، فَقَالَ الله أَنْ يُطلِقَ يَدِي ، فَلَكِ الله أَنْ لاَ أَضُرَّكِ ، فَفَعلت ، وَأَطلقتَ يَدُهُ ، وَدعَا الذِي جَاء بِهَا ، فَقَال له : إنَّك إنَّا أَتَيتَنِي

<sup>(</sup>١) تعلّق هذه الفقرة بفصل النسب واضح لأن فيها حديثًا عن المجد الأشرف لرسولنا عليه الصلاة والسلام وفي هذه الفقرة كلام عن جدته هاجر أم إساعيل عليها السلام .

٣ ـ البخاري : ( ٦ / ٢٨٨ ) ٢٠ ـ كتاب الأنبياء ـ ٨ ـ باب قول الله تعالى : ﴿ وَاتَّخَذَ اللهُ إِنْرَاهِيم خَلِيلاً ﴾ ، وقوله : ﴿ إِنَّ إِنْرَاهِيم كَانَ أُمَّةٌ قَالِتَا للهِ ﴾ ، وأخرجه مسلم ، واللفظ له : ( ٤ / ١٨٤٠ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ـ ٤١ ـ باب من فضائل إبراهيم الخليل ـ عليه السلام ـ . .

يغلبني عليك : يقتلني ليتزوجك . فلك الله : أي شاهد وضامن أن لا أضرك . مَهْيَمُ : كلمة معناها : ما شأنـك ؟ ومـا خبرك ؟ . الخادم : يطلق على الـذكر والأنثى . بنو مـاء الساء : هم العرب ، سُبُّوا بـذلـك لخلـوص نسبهم وصفـائـه ، وقيل : لأنهم يرعون العشب الذي ينبته ماء الساء .

<sup>(</sup>١) الصافات: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء : ٦٣ .

بشَيْطَانِ ، وَلَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانٍ ، فَأَخْرِجُهَا مِن أَرْضِي ، وَأَعْطِهَا هَاجَرَ .

قَالَ : فَأَقْبَلَتُ تَمْشِي ، فَلمَّا رَآهَا إِبْرَاهِيمُ . عَلَيهِ السَّلامُ . انْصَرفَ ، فَقَال لَهَا : مَهْيَمُ ، قَالَتِ : خَيْرًا ، كَفَّ الله يَدَ الفاجِرِ ، وَأُخْدَمَ خَادِماً » .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَة : فَتِلْكَ أَمُّكُمْ يَا بَنِي مَاء السَّمَاء .

## تعليق حول صدق إبراهيم \_ عليه السلام \_ :

ما ذكره إبراهيم ـ عليه السلام ـ في المواقف الثلاثة إنما هو من التوريـة الجائزة ، وإنما أطلق عليه الكذب مجازاً ، قال النووي في شرحه لمسلم :

وأما قوله ﷺ :«.... ثنتين في ذات الله ـ تعالى ـ ...، وواحدة في شأن سارة ..» فمعنــاه:

أن الكذبات المذكورة إنما هي بالنسبة إلى فهم الخاطب والسامع ، وأما في نفس الأمر فليست كذباً مذموماً ، لوجهين ، أحدهما : أنه وَرَّى بها ، فقال في سارة : أختي في الإسلام ، وهو صحيح في باطن الأمر ، وسنذكر \_ إن شاء الله تعالى \_ تأويل اللفظين الآخرين (١) . والوجه الثاني : أنه لو كان كذباً لا تورية فيه لكان جائزاً في دفع الظالمين ، وقد اتفق الفقهاء على أنه لو جاء ظالم يطلب إنسانا مختفياً ليقتله ، أو يطلب وديعة لإنسان ليأخذها غصباً ، وسأل عن ذلك وجب على من علم ذلك إخفاؤه وإنكار العلم به ، وهذا كذب جائز بل واجب لكونه في دفع الظالم فنبه النبي مَنْ على أن هذه الكذبات ليست داخلة في مطلق الكذب المذموم .

ولعلمه من أجل كال صدق إبراهيم - عليمه السلام - ساه الله - تعمالي - في التنزيل الشريف : ﴿ ... ميدّيقاً نبيّاً ﴾ (٢) ، ولعل أيضاً من إنعامات الله عليمه لهذا الصدق أن

<sup>(</sup>۱) قال النووي في موضع آخر: وذكروا في قوله: إني سقيم، أي: سأسقم، لأن الإنسان عرضة للأسقام، وأراد بذلك الاعتذار عن الخروج معهم إلى عيدهم وشهود باطلهم وكفرهم. وقيل: سقيم بما قدر علي من الموت. وقيل: كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت. وأسا قوله: بل فعله كبيرهم، فقال ابن قتيبة وطائفة: جمل النطق شرطاً لفعل كبيرهم، أي فعله كبيرهم، أي فعله كبيرهم، أي فعله فاعله فأضور، ثم يبيرهم، أي فعله كبيرهم هذا، فأسألوهم عن ذلك الفاعل.

<sup>(</sup>٢) مريم: ١١.

جعل من نسله إمام الصديقين وخاتم المرسلين محمداً مَيْكُمُ الذي ربى أمة على الصدق في القول والحال والعمل ، فكانت خير أمة أخرجت للناس .

## قصة إسماعيل الذبيح - عليه السلام - وبناء البيت (١):

٧ - \* روى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنها - قال : أول ما اتخذ النساء المنظق من قبل أم إساعيل ، اتتخذت منطقا لتعقي أثرها على سارة ، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إساعيل - وهي ترضعة - حتى وضعها عند البيت ، عند دَوحة فوق زمزم في أعلى المسجد ، وليس بمكة يَومَئذ أحد ، وليس بها ماء ، فوضعها هنالك ، ووضع عندها جرابا فيه تمر ، وسقاء فيه ماء ، ثم قفى إبراهيم منظلقا ، فتبعته أم إساعيل ، فقالت : يا إبراهيم ، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مرارا ، وجعل لا يلتفيت إليها ، فقالت له : آلله أمرك بهذا ؟ قال : نعم : قالت : إذا لا يُضيّعنا .

وجَعَلت أمَّ إساعيلَ تَرضِعُ إساعيلَ ، وتَشربُ من ذلك الماء ، حتى إذا نَفِدَ مافي السَّقاء عطيشَت ، وعطيشَ ابنها ، وجعَلَت تَنظُرُ إليه يَتلوَّى ـ أو قال : يَتلَبَّط ـ فانطلقتُ كراهيةَ أن تَنظُرَ إليه ، فوَجدَت الصَّفا أقربَ جَبلِ في الأرضِ يليها ، فقامَت عليه ، ثمَّ استقبَلَت الواديَ تنظُرُ هل ترى أحداً ؟ فلم تر أحداً ، فهبَطت من الصَّفا ، حتى إذا بَلغتِ الواديَ رفعت طرف درعها ، ثمَّ سَعَت سعيَ الإنسانِ المجهودِ ، حتى جاوزَتِ الواديَ ، ثمُ أتت رفعت طرف درعها ، ثمَّ سَعَت سعيَ الإنسانِ المجهودِ ، حتى جاوزَتِ الواديَ ، ثمُ أتت

<sup>(</sup>١) تعلّق هذه الفقرة بفصل النسب من حيث إنها حديث عن إبراهيم وإساعيل جدّي رسول الله عليهم الصلاة والسلام وما أحاط بسرية السكنى في الحرم .

٧- البخاري ( ٦ / ٣٩٦ ) ١٠ - كتاب الأنبياء - ٩ - باب يزفون النسلان في المشي .
 المنطق : هو ما تشد به المرأة وسطها عن عمل الأشغال لترفع ثوبها . وهو أيضاً النطاق . لتعفي : لتخفي .
 الدوحة : الشجرة العظهة . قَفَى : ولأك قفاه رجعاً عنك . آلله أمرك بهذا : أي هل أمرك الله بهذا ؟ . الثنية : الطريق في العقبة ، وقيل : هو المرتفع من الأرض فيها . ﴿ بِوَادٍ غِيْدٍ ذِي ذَرْعٍ ﴾ : مكة ، فلا ينبت فيها زرع .
 يتلبط : يضطرب ويتقلب ظهراً لبطن ، درعها : قيصها . الإنسان الجهود : الذي أصابه الجهد .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم : ٣٧ .

المرُوّة ، فقامت عليها فنظرت ، هل ترى أحداً ؟ فلم تَرَ أحداً ، ففعلت ذلك سبع مرّات قال النبي عَلِي : « فذلك سعي الناس بينها » ـ .

فلما أشرَفَت على المروة سمعت صوتاً ، فقالت : صَه م تريد نفسها من تسمّعت أيضاً ، فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث ، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم ، فبحث بعقبه من أو قال : بجناحه محتى ظهر الماء ، فجعلت تَخُوضُه ، وتقول بيدها هكذا ، وجعلت تغرف من الماء في سقائها ، وهو يَفور بعد ما تغرف ، قال ابن عباس : قال النبي عباس : قال النبي يرحم الله أم إساعيل ، لو تركت زمزم ما أو قال : لو لم تغرف من الماء معانت زمزم عيناً معيناً » ، قال : فشربت وأرضعت ولدها ، فقال لها الملك : لا تخافوا الضيّعة ، فإن هاهنا بيت الله ، يبني هذا الغلام وأبوه ، وإن الله لا يضيع أهله .

وكان البيتُ مرتفعاً من الأرضِ كالرابية ، تأتيهِ السيولُ فتأخَذُ عن يينهِ وشالهِ ، فكانت كذلك حتى مرَّت بهم رُفقة من جُرهم - أو أهل بيت من جُرهم - مُقبلينَ من طريقِ كَداء ، فنزلوا في أسفَلِ مكة ، فَرأوا طائراً عائفاً ، فقالوا : إنَّ هذا الطائرَ لَيَدُورُ على ماء ، لَعَهُدُنَا بهذا الوادي وما فيه ماء ، فأرسَلوا جَرِيّا أو جَريّين ، فإذا هم بالماء ، فَرجَعوا فأخبروهم بالماء ، فأقبلوا - قال : وأمَّ إساعيلَ عند الماء - فقالوا : أتأذنينَ لنا أن نَنزِلَ عندك ؟ فقالت : نعم ، ولكنّ لا حق لكم في الماء . قالوا : نعم .

قال ابن عباس : قال النبي عَلَيْهِ : « فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس » فنزلوا وأرسلوا إلى أهلِيهم ، فنزلوا معهم ، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم ، وشب الغلام ، وتعلم العربية منهم ، وأنفسَهُمْ وأعْجَبَهُمْ حين شب ، فلما أدرك زوَّجوهُ امرأةً منهم .

وماتَت أمُّ إساعيلَ ، فجاء إبراهيم ، بعد ما تزوَّجَ إساعيلُ ، يُطالِعُ تَركَتـة ، فلم يجـد

صنه : اسكت ، وقوله : ( تريد نفسها ) معناه : لما سمعت الصوت سنكت نفسها لتتحققه ، غواث : الغواث والغياث والغوث : المعونة ، وإجابة المستغيث ، تحكونه : أي : تجعل له حوضاً يجتم فيه الماء . معيناً : الماء الظاهر الجاري الذي لا يتعذر أخذه . الضيعة : الضياع والحاجة . الرابية : ما ارتفع من الأرض . جُرْهُم : قبيلة من الين ، تزوج منها إساعيل ـ عليه السلام ـ . كداء : بالفتح والمد : الثنية من أعلى مكة نما يلي المقابر . وبالضم والقصر : من أسفلها نما يلي باب العمرة . عائفاً : العائف : المتردد حول الماء . الجرئ : الرسول والوكيل . أفضهم أناي : صار عندهم نفيساً مرغوباً فيه . تركته : التركة بسكون الراء : ولمد الإنسان ، وهو في الأصل : بيضة النعام ـ والتركة : اسم للثيء المتروك .

إساعيل ، فسألَ امرأتَهُ عنه ؟ فقالت : خرَجَ يَبتغي لنا ، ثم سألها عن عَيشِهم وهَيئتِهم ؟ فقالت : نحنُ بِشَرّ ، نحنُ في ضيق وشدَّة ، فشكَتُ إليه ، قال : فإذا جاء زوجُكِ فاقرئي عليه السلام ، وقولي له : يُغير عَتبة بابه ، فلما جاء إساعيل كأنه أنسَ شيئاً ، فقال : هل جاءكم من أحد ؟ قالت : نعم ، جاءنا شيخ كذا وكذا ، فسألنا عنك ، فأخبرته ، وسألني : كيف عَيشُنا ؟ فأخبرته أنا في جَهدٍ وشِدَّة ، قال : فهل أوصاك بشيء ؟ قالت : نعم ، أمرَني أن أقرأ عليكَ السلام ، ويقول : غَيِّر عتبة بابك ، قال : ذاك أبي ، وقد أمرَني أن أفارِقَكِ ، الحقي بأهلكِ ، فطلَّقها، وتزوج منهم أخرَى .

قال : فإذا جاء زوجُكِ فاقرَئي عليه السلام ، ومُرِيه يُثَبِّتُ عتبة بابه ، فلما جاء إلى الماعيلُ قال : هل أتاكم مِن أحد ؟ قالت : نعم ، أتانا شَيخٌ حَسنُ الهيئة وأثنت عليه وسألني عنك ؟ فأخبرتة ، فسألني ، كيف عيشنا ؟ فأخبرتة أنّا بخير ، قال : فأوصاك بشيء ؟ قالت : نعم ، هو يقرأ عليك السلام ، ويأمرُك أن تُثَبّت عتبة بابك ، قال : ذاك أبي وأنت العتبة ، أمرَني أن أمسكك .

ثم لَبِثَ عنهم ما شاء الله ، ثم جاء بعد ذلك وإساعيلٌ يَبري نَبْلاً له تحت دوحة قريباً من زَمزَم ، فلمّا رآه قام إليه ، فصَنَعا كا يَصَنعُ الوالـدُ بالوَلـد ، والوَلَـدُ بالوالـد ، ثم قال : يا إساعيلٌ ، إن الله أمرني بأمر ، قال : فاصْنَعُ ما أمرَكَ ربُّك ، قال : وتُعِينُني ؟ قال : وأعينُك ، قال : فإن الله أمرَني أن أبني هاهنا بنتاً \_ وأشارَ إلى أكمة مُرتفعة على ما حَوْلَها \_

يبتغي لنا : يطلب لنا الرزق ويسمى فيه . اقرئي عليه السلام : بلنيه السلام . آنس شيئاً : أبصر شيئاً ، وأراد : كأن رأى أثر أبيه وبركة قدومه . أفارقك : أي أطلقك . أكمة : الأكمة ما ارتفع من الأرض كالرابية . القواعد : مفردها قاعدة ، وهي أساس البيت .

فعندَ ذلكَ رَفَعا القواعدَ منَ البيت ، فجعلَ إساعيلُ يـأتي بـالحجـارةِ ، وإبراهيمُ يبني ، حتى إذا ارتَفَعَ البنـاء جـاءَ بهـذا الحجَرِ فوضَعَـهُ لـهُ ، فقـامَ عليـه وهـو يَبْني ، وإساعيـلُ يُنـاولـهُ الحِجارةَ ، وهَما يَقولان : ﴿ رَبُّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ العَليمُ ﴾ (١) .

٨- \* روى الحاكم عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ عز وجل ـ :

﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِم ﴾ (٢) قال : من شيعة نوح إبراهيم على منهاجه وسنته .

﴿ بَلَّغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ (٢) : شب حتى بلغ سعيه سعي إبراهيم في العمل .

﴿ فَلَمَّا أَسُلَمًا ﴾ (٤): ما أمرا به .

﴿ وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ ﴾ (١): وضع وجهه إلى الأرض ، فقال : لا تـذبحني وأنت تنظر ، عسى أن ترحمني فلا تجهز عَلَيَّ ، اربط يـدي إلى رقبتي ، ثم ضع وجهي على الأرض ، فلما أدخل يده ليذبحه ، فلم يحك المديّة حتى نودي :

﴿ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ \* قَدْ صَدَّقْتَ الرَّؤْيَا ﴾ (٥) : فأمسك يده ورفع .

قوله : ﴿ وَقَدَيْنَاهُ بِدِبْحِ عَظِيمٍ ﴾ (٦) : بكبش عظيم متقبل .

وزعم ابن عباس أن الذبيح إسماعيل .

## أقول:

ما قاله ابن عباس يوافق دقائق فهم القرآن من أن الذبيح إساعيل \_ عليه السلام \_ ، ولا

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٢٧ .

٨ ـ المستدرك ( ٢ / ٤٣٠ ) وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

لا تجهز عَلَيٌّ : معناه : ترحمني فلا تقتلني .

<sup>(</sup>٢) الصافات : ٨٢ .

<sup>(</sup>٢) الصافات: ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) الصافات : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٥) الصافات : ١٠٤ ، ١٠٥ .

<sup>(</sup>٦) الصافات : ١٠٧ .

أعلم في تـاريخ العـالم مثلاً أرقى على الاستسـلام لله من هـذا المثـل ، فـلا عجب أن أكرم الله ـ تبـارك وتعـالى ـ إبراهيم وإساعيـل أن جعـل من نسلها محمـداً عَلَيْكُ أول المسلمين وخـاتم المرسلين .

وقد سارع إبراهيم وإساعيل إلى تحقيق الرؤيا ، لأن رؤيا الأنبياء وَحْيّ واجب الطاعة ، وأما رؤيا غير الأنبياء فحلها النظر .

# 

يحسن بنا ونحن بصدد بعض النصوص التي تتحدث عن نسب رسول الله عليه ، أن نتعرف في عجالة سريعة على قبائل العرب ، خاصة العرب المستعربة ، أو العدنانية المنحدرة من صلب إساعيل ، عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسلمات .

قال المباركفوري في الرحيق المختوم (٢):

أقوام العرب قد قسمها المؤرخون إلى ثـلاثـة أقسام ، بحسب السـلالات التي ينحـدرون منها :

١ - العرب البائدة : وهم العرب القدامى الذين لم يمكن الحصول على تفاصيل كافية عن
 تاريخهم ، مثل : عاد ، وثمود ، وطَسْم ، وجديس ، وعمثلاًق ، وسواها .

٢ - العرب العاربة : وهم العرب المنحدرة من صلب يَعْرُبَ بن يَشْجُبَ بن قَحْطَانَ ،
 وتسمى بالعرب القحطانية .

٣ - العرب المستعربة وهم العرب المنحدرة من صلب إسماعيل ، وتسمى بالعرب العدنانية .
 فأما العرب العاربة - وهي شعب قحطان - فهدها بلاد الين ، وقد تشعبت قبائلها

<sup>(</sup>١) لهذه الفقرة صلة بفصل النسب لأنها تعرفنا على قبائل الشعب العربي وعلى محل قبيلته عليه الصلاة والسلام من هذه القبائل .

<sup>(</sup>٢) الرحيق المختوم : ( ٢٠ ـ ٢٧ ) .

وبطونها ، فاشتهرت منها قبيلتان :

أ ـ حمْيَر ، وأشهر بطونها : زيد الجمهور ، وقضاعة ، والسكاسك .

ب له كَهْلاَن : وأشهر بطونها : هَمْدَانَ ، وأَنْمَار ، وطَيِّيء ، ومَذْحِج ، وكِنْـدَة ، ولَخْم ، وجُذَام ، والأَزْس ، والحَزْرَج ، وأولاد جَفْنَة ملوك الشام (!)

وأما العرب المستعربة ، فأصل جدهم الأعلى \_ وهو سيدنا إبراهيم عليه السلام \_ من بلاد العراق ، من بلدة يقال لها (أور) على الشاطيء الغربي من نهر الفرات ، بالقرب من الكوفة .... ومعلوم أن إبراهيم \_ عليه السلام \_ هاجر منها إلى حاران \_ أو حران \_ ، ومنها إلى فلسطين ، فاتخذها قاعدة لدعوته ، وكانت له جولات في أرجاء هذه البلاد وغيرها ، وقدم مرة إلى مصر ،وقد حاول فرعون مصر كيداً وسوءاً بزوجته سارة ، ولكن الله رد كيده في نحره ، وعرف فرعون ما لسارة من الصلة القوية بالله ، حتى أخدمها (هاجر) اعترافاً بغضلها ، وزَوَّجَتُهَا سارةً إبراهيم (٢) .

ورجع إبراهيم إلى فلسطين ،ورزقه الله من هاجر إساعيل ،وغارت سارة حتى ألجأت إبراهيم إلى نفي هاجر مع ولدها الصغير ـ إساعيل ـ فقدم بهما إلى الحجاز ، وأسكنهما بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم الذي لم يكن إذ ذاك إلا مرتفعاً من الأرض كالرابية .... والقصة معروفة بطولها (٢) .

وقد كان إبراهيم يرحل إلى مكة بين آونة وأخرى ليطالع تركته ، ولا يعلم كم كانت هذه الرحلات ، إلا أن المصادر التاريخية حفظت أربعة منها (١) .

وقد رزق الله إسماعيل من ابنة مضاض (٥) اثني عشر ولداً ذكراً ، وهم : نابت أو

<sup>(</sup>١) وانطر : المصدر السابق ( ٢٠ ـ ٢٢ ) لتفصيل هذه القبائل وهجراتها .

<sup>(</sup>٢) انظر : نص الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ، لتفصيل قصة هذا الكيد : ص ١٤١ من هذا الفصل .

<sup>(</sup>٢) انظر : نص الحديث الذي رواه المخاري ، لتطالع تفصيل هذه القصة : ص ١٤٢ إلى ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر : النص السابق والذي بعده ، ففيه تفصيل الرحلات الأربع التي ارتحلها إبراهيم \_ عليه السلام \_ إلى مكة .

<sup>(</sup>٥) وهي الزوجة الثانية التي أمر إبراهيم ولده إساعيل أن يثبتها ولا يفارقها ، راجع الحديث ص ١٤٥ وهي ابنة مضاض كبير قبيلة جرم وسيده .

بنالوط ، وقیدار ، وأدبائیل ، ومبشام ، ومشاع ، ودوما ، ومیشا ، وحدد ، ویتا ، ویطور ، ونفیس ، وقیدمان .

وتشعبت من هؤلاء اثنتا عشرة قبيلة ، سكنت كلها في مكة مدة ، وكانت جُلَّ معيشتهم التجارة من بلاد الين إلى بلاد الشام ومصر ، ثم انتشرت هذه القبائل في أرجاء الجزيرة بل إلى خارجها ، ثم أدرجت أحوالهم في غياهب الزمان ، إلا أولاد نابت وقيدار .

وازدهرت حضارة الأنباط في شال الحجاز، وكونوا حكومة قوية دان لها من بأطرافها ، واتخذوا البتراء عاصة لهم ، ولم يكن يستطيع مناوأتهم أحد حتى جاء الرومان فقضوا عليهم ، وقد رجح السيد سليان الندوي بعد البحث الأنيق والتحقيق الدقيق أن ملوك آل غسان وكذا الأنصار من الأوس والخزرج لم يكونوا من آل قحطان ، وإنما كانوا من آل نابت بن إسماعيل ، وبقاياهم في تلك الديار .

وأما قيدار بن إساعيل فلم يزل أبناؤه بمكة يتناسلون هناك حتى كان منه عدنان وولده معد ، ومنه حفظت العرب العدنانية أنسابها ، وعدنان هو الجد الحادي والعشرون في سلسلة النسب النبوي ، وقد ورد أنه عَلَيْكُ كان إذا انتسب فبلغ عدنان يسك ويقول : «كذب النسابون » فلا يتجاوزه . وذهب جمع من العلماء إلى جواز رفع النسب فوق عدنان ، مضعفين للحديث المشار إليه ، وقالوا : إن بين عدنان وبين إبراهيم ـ عليه السلام ـ أربعين أبا بالتحقيق الدقيق .

وقد تفرقت بطون معد من ولده نزار - قيل : لم يكن لمعد ولد غيره - فكان لنزار أربعة أولاد ، تشعبت منهم أربعة قبائل عظية : إياد وأغار وربيعة ومضر ، وهذان الأخيران هما اللذان كثرت بطونها واتسعت أفخاذهما ، فكان من ربيعة : أسد بن ربيعة ، وعنزة ، وعبد القيس ، وأبنا وائل - بكر وتغلب - ، وحنيفة ، وغيرها . وتشعبت قبائل مضر إلى شعبتين عظيتين : قيس عيلان بن مضر ، وبطون إلياس بن مضر ، فن قيس عيلان : بنو سليم ، وبنو هوازن ، وبنو غطفان . ومن غطفان : عبس وذبيان وأشجع وغني بن أعصر . ومن إلياس بن مضر : تميم بن مرة ، وهذيل بن مدركة ، وبنو أسد بن خزية ، وبطون كنانة بن خزية .

ومن كنانة قريش ، وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، وانقسمت قريش إلى قبائل شتى ، من أشهرها : جمح وسَهُم وعَدي ومخزوم وتيم وزُهْرة ، وبطون قصي بن كلاب وهي عبد الدار بن قصي وأسد بن عبد العُزَّى بن قصي وعبد مناف بن قصي .

وكان من عبد مناف أربع فصائل : عبد شمس ، ونوفل ، والمطلب ، وهاشم . وبيت هاشم هو الذي اصطفى الله ـ تعالى ـ منه سيدنا محمداً بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم مرابة (۱) .

ولما تكاثر أولاد عدنان تفرقوا في أنحاء شتى من بلاد العرب ، متتبعين مواقع القطر ومنابت ... (٢) .

وبقي بتهامة بطون كنانة ، وأقام بمكة وضواحيها بطون قريش ، وكانوا متفرقين لا تجمعهم جامعة حتى نبغ فيهم قصي بن كلاب ، فجمعهم ، وكون لهم وحدة شرفتهم ورفعت من أقدارهم .

<sup>(</sup>١) ذلك مصداقه ما رواه واثلة بن الأسقع والعباس بن عبىد المطلب ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ﷺ . راجع : ص ١٣٨ من هذا الفصل .

<sup>(</sup>٢) ولتفصيل ذلك ، راجع : الرحيق الختوم ص ٢٦ ، ٢٧ .

## فصل: في بعض البشارات بنبينا على الله

## بشارات في الكتب السابقة:

٩ - \* روى البخاري عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - : أن هذه الآية التي في القرآن : ﴿ يَا أَيُهَا النّبِيُّ إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً ومُبَشِّراً وَنَذِيراً وحُرْزاً وَلَا يَعْلَى اللّهِ اللّهِ إِنّا أَرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرُزاً للأمّيينَ ، أنت عبدي ورسولي ، سَمّيْتك المتوكل ، ليس بفَظ ولا غليظ ، ولا سَخّاب بالأسواق ، ولا يدفع السّيئة بالسّيئة ، ولكن يعفو ويصفح ، ولن يقبضَه الله حتى يقيم به الله المعوّجاء ، بأن يقولوا : لا إله إلا الله ، فيفتح به أعْيناً عْياً ، وإذاناً صمّاً ، وقلوباً علماً .

10 - \* روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله على : « إني عند الله لخاتم النبيين ، وإن آدم لمنجدل في طينته ، وسأنبئكم بتأويل ذلك ، دعوة أبي إبراهيم ، وبشارة عيسى بي ، ورؤيا أمي التي رأت ، خرج منها نور ، أضاءت له قصور الشام ، وكذلك أمهات النبيين يرين » .

١١ - \* روى الطبراني عن أبي مريم رضي الله عنه قال : أقبل أعرابي حتى أتى النبي ﷺ ،
 وعنده خلق من الناس ، فقال : ألا تعطيني شيئاً أتعلمه وأحمله وينفعني ولا يضرك ؟

٩ ـ البخاري ( ٨ / ٥٨٥ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ٣ ـ باب ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَغِّماً وَتَذيراً ﴾ .

حرزاً : أصل الحرز هو الوعاء الحصين الذي يحفظ فيه الشيء . الأميون : جمع الأمي ، وهم العرب ، وذلك أنهم لا يحسنون الكتابة ، والذي لا يكتب يقال له : أمّيّ . فظ : الفظ القاسي القلب ، الفليظ الجانب . سَعّاب : السخب بالسين والصاد : الصياح والجلبة ، أي : ليس ممن ينافس في الدنيا وجمعها ، فيحصر الأسواق لذلك . بالسيئة : لا يقابل الإساءة والشر بالمثل . آذاناً صمّاً : لا تسمع ، أو أعرض أصحابها عن الساع . القلف : جمع أغلف ، وهو الذي عليه غلاف .

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٤٥ .

١٠ ـ أحمد في مسنده ( ٤ / ١٢٧ ) وكثف الأستار ( ٣ / ١١٣ ) وللحاكم قريب منه ، وقد حسنه بعضهم .
 منجدل في طينته : أى ملقى على الجدالة وهي الأرض .

١١ ـ المعجم الكبير ( ٢٢ / ٣٣٣ ) ورجاله وثقوا ، وهو حسن .

فقال الناس: مه ، اجلس .

فقال النبي علية : « دعوه ، فإنما يسأل الرجل ليعلم » .

فأفرجوا له حتى جلس .

فقال : أيُّ شيء كان أول نبوتك ؟

قال: « أخذ الله الميثاق كا أخذ من النبيين ميثاقهم ، ثم تلا: ﴿ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ﴾ (١) وبشر بي المسيح ابن مريم .

ورأت أم رسول الله ﷺ في منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت لـ قصور الشام » .

فقال الأعرابي : هاه ، وأدنى منه رأسه ، وكان في سمعه شيء .

فقال النبي ﷺ : ووراء ذلك » .

قصة تدل على أن الراسخين في العلم من أهل الكتاب كانوا يعرفون علامات في شأنه:

17 - \* روى ابن سعد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سكن يهودي بمكة يبيع بها تجارات ، فلما كان ليلة ولمد رسول الله يَوْلَيُهُ ، قال في مجلس من مجالس قريش : هل كان فيكم من مولود هذه الليلة ؟ قالوا : لا نعلمه ، قال : أخطأت والله حيث كنت أكره ، انظروا يامعشر قريش ، واحصوا ما أقول لكم : وُلِدَ الليلة نبيّ هذه الأمة أحمد الآخر . فإن

مه: اسکت .

سماج : هو المصباح الزاهر . هاه : بمعنى : ماذا تقول ؟ ووراء ذلك : أي وراء قصور الشام من البلاد .

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ١٥ .

١٢ ـ أخرجه ابن سعد ، قال : أخبرنا علي بن محمد عن أبي عبيدة بن عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر
 وغيره عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، به . ( الطبقات الكبرى : ١ / ١٦٢ ـ ١٦٣ ) .

الآخر: الخاتم . يبز أحبارهم : أي يغلبهم ويدحرهم ويبطل باطلهم . والبزز: الغلبة . ليسطون بكم ؛ ليبطشن بكم وليقهرنكم .

أخطأكم فبفلسطين ، به شامةً بين كتفيه سوداء صفراء ، فيها شعرات متواترات ، فتصدع القوم من مجالسهم وهم يعجبون من حديثه ، فلما صاروا في منازلهم ذكروا لأهاليهم ، فقيل لبعضهم : وَلِدَ لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام فسمّاه محمداً ، فالتقوا بعد من يومهم فأتوا اليهودي في منزله فقالوا : أعلمت أنه ولد فينا مولود ؟ قال : أبعد خبري أم قبله ؟ قالوا : قبله واسمه أحمد ، قال : فاذهبوا بنا إليه ، فخرجوا معه حتى دخلوا علي أمّه ، فأخرجته إليهم ، فرأى الشامة في ظهره ، فغشي على اليهودي ثم أفاق ، فقالوا : ويلك ! فأخرجته إليهم ، فرأى الشامة في ظهره ، فغشي على اليهودي ثم أفاق ، فقالوا : ويلك ! مالك ؟ قال : ذهبت النبوة من بني إسرائيل ، وخرج الكتاب من أيديهم ، وهذا مكتوب يقتلهم ويَبَزُّ أحبارهم ، فازت العرب بالنبوة ، أفرحتم يامعشر قريش ؟ أما والله ليسطونً بكر سَطْوَةً يخرج نبؤها من المشرق إلى المغرب .

#### تعليق:

تحدث العقاد في كتابه ( مطلع النور ) عن كتاب بعنوان ( محمد في الأسفار الدينية العالمية ) لمؤلفه ( عبد الحق فدبارتي ) ونقل منه نقولاً واضحة الدلالة على أن محمداً عَلَيْتُهُ مذكور في كتب الهند الدينية الساماڤيدا وغيرها ، وفي كتب الديانة الفارسية القديمة المنسوبة لزرادشت .

وقد نقلنا في كتابنا ( الرسول والمسلم ) الكثير من هذه النقول ، سواء ما كان منها موجوداً في هذا الكتاب أو في غيره ، ومن تتبع هذا الأمر في مصادره ، ومن تامل النصوص والحوادث والأحداث يجد أن الأمر كان على غاية الوضوح عند أصحاب الديانات أن رسولاً عربياً اسمه محمد والمسلم عربياً اسمه محمد والمسلم .

وقد ذكرنا الحديث الأخير هنا ليعلم أنه كان عند أهل الكتاب علامات كثيرة يتعرفون بها على الحدث الجلل والنبأ العظيم ، نبأ الرسالة الخاتمة ، وهذا معنى سيتأكد لك مرة بعد مرة . أقول :

وقد أشارت الأحاديث إلى التمهيدات الكبرى التي قدمت لبعثته ونبوته عَلَيْكُم . ولقد اختير لرسول الله عَلَيْكُم الزمان والمكان والنسب والبيئة ، كا اختيرت لـه حتى الأساء ، فكان في ذلك توفيق على توفيق ، وذلك من أعلام نبوته عَلَيْكُم .

## وفي قصة بحيرا شاهد على أنه عليه الصلاة والسلام مبشر به :

١٣ - \* روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال : خَرَجَ أَبُو طَالِب إلى الشَّام ، وَخَرجَ مَعَة النيُّ عَلِيَّةٍ في أشْيَاخٍ من قُرَيشٍ ، فَلَمَّا أَشْرَفُوا على الرَّاهبِ هَبَطَ فَحَلُوا رِحَالَهم ، فَخرَجَ إليهم الرَّاهبُ ، وكَانُوا قبلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بهِ فلا يخرجُ إليهم ولا يلتفت .

قال : فَهُم يَحُلُونَ رِحَالَهُم، فَجَعلَ يَتَخَلَّلُهُم الرَّاهِبُ ، حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِيَدِ رَسول اللهِ عَلِيْكُم ، قال : هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ ، هَذَا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ ، يَبعَثُهُ اللهُ رَحْمَة لِلعَالَمِينَ ، فقال لهُ أَشْيَاخٌ مِنْ قُرِيش : مَا عِلْمُكَ ؟

فقالَ : إِنْكُم حِينَ أَشْرَفْتُم مِنَ العَقَبَةِ لَمْ يَبْقَ شَجَرٌ ولا حجرٌ إِلاَ خَرَّ سَاجِداً وَلاَ يَسْجَدانِ إِلاَّ لِنَبِيِّ ، وإِنِّي أَعرِفهُ بِخَاتِمِ النَّبوَّةِ أَسفَلَ مِنْ غَضروفِ كَتِفِهِ مِثلَ التَّفاحَةِ .

ثُمَّ رَجَعَ فَصَنَعَ لَهُم طَعَاماً ، فَلَمَا أَتَاهُم بِهِ فَكَانَ هُوَ فِي رَغْيَةِ الْإِبِلِ فَقَـالَ : أَرْسِلُوا إليه ، فَأَقْبَلُ وَعَلَيْهِ غَمَامَةٌ تَطْلِلُهُ ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ القَوْمِ وَجَـدَهُمْ قَـدْ سَبَقُوهُ إِلَى فَيْء الشَّجَرَةِ ، فَلَمَّا جَلسَ مَالَ فَيْءُ الشَّجَرةِ مَالَ عَلَيْهِ .

قالَ : فَبَينَا هُوَ قَائِمٌ عَلَيهِم وهو يُناشِدهُم أَن لا يَذهبُوا بِه إِلَى الرَّومِ ، فَإِنَّ الرَّومَ إِن رأوهُ عَرفُوه بالصَّفةِ فَيَقتلُونه ، فالتَفَتَ فإذا بِسَبْعةِ قَدْ أَقْبَلُوا من الرَّومِ فاسْتقبلهم فقال : ما جَاءَ بِكُم ؟ قالوا : جِئْنَا أَنَّ هَذَا النَبيَّ خَارِجٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ ، فَلَم يَبْقَ طَرِيقٌ إِلا بَعِثَ إليهِ بأناسٍ وإنَّا قَد أُخبرنَا خَبَرهُ بَعثْنَا إلى طَرِيقِكَ هَذَا ، فقال : هَل خَلْفكُم أَحَدَ هُو خَيرٌ مِنكُم ؟ قالوا : إنَّا اخترنا خيرة لك بطريقِكَ هذا .

١٣ ـ الترمذي : ( ٥ / ٥٠٠ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ١ ـ باب ما جاء في بدء نبوة النبي ﷺ . قال أبو عيسى : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه : وقد رواه البزار بنحوه .

وقد أُقِرُّ الترمذي على تحسينه ، لكن العلماء قالوا : ذِكْرُ بلالٍ فيه غير محفوظ ، وعَدَّه الائمة وهما ، فيإن سِنُّ النهي إد ذاك اثنتا عشرة سنة ، وأبو بكر أصغر منه بسنتين ، وبلال لعله لم يكن في ذلك الوقت .

وفي رواية البزار: « وأرسل معه عَشُه رجلاً » ، ولعل ذكر أبي بكر وبلال مدرج في الحديث ، ووهم من أحد الرواة ، فإذا انتهى هذا الإشكال فقد صحبح الحديث أكثر من محدث .

أشرفوا : اقتربوا . حلوا رحالهم : كنايـة عن التوقف عن المسير والاستراحـة ، وإنزال حوائج الاستراحـة عن الرواحـل وهي الإبل . غضروف كتفه : رأس لوحة الكتف .

قالَ : أَفَرَايْتُم أَمْراً أَرَادَ اللهُ أَن يَقْضِيَهُ ، هَلْ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ رَدَّهُ ؟ قَالُوا : لاَ . قَالَ : فَبَايَعُوهُ وَأَقَامُوا مَعَهُ قَالَ : أَنْشُدُكُم بِاللهِ أَيُّكُمْ وَلِيَّهُ ؟ قَالُوا : أَبُو طَالِبٍ ، فَلَم يَزَلُ يَنَاشِدَهُ حتى رَدَّهُ أَبُو طَالِبٍ وبَعَثَ مَعَهُ أَبُو بكرٍ بِلاَلاً ، وزوَّدهُ الرَّاهِبُ مِنَ الكعلكِ والزَّيتِ .

### فائدة حول موضوع الكشف للأولياء:

تحدثنا في كتابنا (تربيتنا الروحية ) عمّا يسمّى في اصطلاح العلماء بالكشف ، وذكرنا هناك أدلة وجوده وإمكانية وقوعه ، وههنا نقول :

إنّ الكشف في حق الأنبياء معجزة ، وهو في حق الأولياء كرامة ، فقد يكشف للنبي من أمر الغيب ، وقد يكشف للنبي الشيء ولا يكشف لمن هم معه ، وذلك يكن أن يكون لأولياء هذه الأمة ، ومن سياق قصة الراهب بحيرا نعلم أنه من بقايا أهل الكتاب الذين حافظوا على ديانة المسيح نقية ، ومن ثم فإن تعليلنا لبعض ماورد فيها أنه كشف كوشف به الراهب بحيرا ، فلقد كوشف بأمر محمد عليه الولاة ، وكوشف بسجود الشجر والحجر له عليه الصلاة والسلام .

معه : يعني : بايعوا بحيراً ، ودخلوا معه في سلك الرهبنة .

## فصل: في الميلاد

## متى ولد رسول الله ﷺ ؟

11 - \* روى الحاكم عن أبي قتادة ؛ أن أعرابيّاً سأل النبي ﷺ عن صوم يـوم الإثنين فقال : « إن ذلك اليوم الذي وُلدتٌ فيه وأُنْزِلَ عليّ فيه » .

10 - \* روى الترمذي عن قيس بن مخرمة قال : وُلِدتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ اللهِ عَلَيْ عَامَ اللهِ عَلَيْ عَامَ اللهِ عَلَيْ مَانُ بن عفّانَ بن عفّانَ بن أُشَيمَ أَخَا بني يَعْمَر بن ليث : أأنت أكْبرُ أم رسولُ اللهِ عَلَيْ أَكبرُ منّى ، وأنّا أقدمَ مِنهُ في المِيلادِ ، قال : ورأيت حَذْق الطير أَخضَرَ مَحيلاً .

17 - روى الطبراني عن قَيْسِ بن مَخْزَمَة قال : وُلِد النبي عَلَيْثُمُ عامَ الفيل ، وبين الفِجار والفيل عشرون سنة ، وبين الفجار وبناء الكعبة خَمْسَ عشرةَ سنةً ، وبين بناء الكعبة ومَبْعَثه عَلَيْهُ خس سنين ، فبُعث وهو ابنُ أربعين .

#### فائدة:

قال الشيخ الغزالي في فقه السيرة:

كانت حرب الفجار بالنسبة إلى قريش دفاعاً عن قداسة الأشهر الحرم ، ومكانة أرض الحرم ، وهذه الشعائر بقية مما احترمه العرب من دين إبراهيم ، وكان احترامها مصدر نفع

١٤ ـ المستدرك (٢ / ٦٠٢ ) ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

١٥ - الترمذي ( ٥ / ٥٨٩ ) ٥٠ - كتباب المنباقب - ٢ - باب ما جاء في ميلاد النبي علي . وقبال : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق .

حَنْقُ الطبي: الحَنْقُ والذَرُقُ والحُرُهُ ، كلها بمنى واحد ، وهو العندِرَةُ ، أي : براز الطائر . وقد قيل : إن المراد هنا النيل لا الطبير ، وهو يمني أن الراوي رأى براز الفيل أخضر عيلاً ، أي : باليا قد دثر ، وذلك لأن ميلاد الذي عَلَيْتُ عام الفيل ، وهو أسن من الذي عَلِيَّةُ ، كا ذكر وعلل ذلك بأنه رأى حذق الطير أو الفيل ، ولأن رواية وحذق الطير » صحيحة ، فلمله أراد الطير التي أرسلها الله على أصحاب الفيل ، ترميهم بحجارة من سجيل ، وذلك صحيح أيضاً .

١٦ ـ قال في مجمع الزوائد ( ٨ / ٢٥٧ ) : رواه الطبراني ، وفيه جعفر بن مهران السباك ، وقـد وثق وفيـه كلام ، وبقيـة , حاله ثقات .

الفجار : اسم للحروب التي اندلعت في الجاهلية في الأشهر الحرم .

كبير لهم ، وضاناً لانتظام مصالحهم وهدوء عداوتهم . كان الرجل يلقى قاتل أبيه خلالها فيحجزه عن إدراك ثأره شعوره بهذه الحرمات .

ولكن أهل الجاهلية ما لبثوا أن ابتلوا بمن استباحها ، فظاموا أنفسهم فيها ، وكانت حرب الفجار من آثار هذه الاستباحة الجائرة ، وليس هنا تفصيل خبرها ، وقد ظلت أربعة أعوام كان عُمْرُ ( عمد عَلِيْ ) في أثنائها بين الخسة عشرة والتسعة عشر ، قيل : قاتل فيها بنفسه . وقيل : بل أعان المقاتلين .

#### أقول:

اختير له \_ عليه الصلاة والسلام \_ في جملة ما اختير له عام الميلاد ، فكان ميلاده في عام الفيل ، وهو العام الذي وقع فيه أعظم حدث في تاريخ الجزيرة العربية وقتذاك ، مما مكن لقريش ولكعبتها .

\* \* \*

## ولد يتيماً عَلَيْكِ :

١٧ - \*روى الحاكم عن قَيْسِ بن مَخْرَمَة أنه ذكر وِلادَةَ رسولِ اللهِ عَلَيْكُمْ ، فقال : تُوَفِّيَ أبوهِ وأمه حُبْلَى به .

#### أقول:

يذكر أهل السير أن أباه توفي في المدينة وأمّه حُبُلَى به ، وأن أمه توفيت بعد زيارة لقبر زوجها ، وهو ـ عليه الصلاة والسلام ـ في السنة السادسة من عمره ، ودفنت بالأبواء ، وتوفي جدّه عبد المطلب بعد السنة الثامنة من مولده فانتقل إلى كفالة عمّه أبي طالب الذي كان فقيراً .

١٧ ـ المستدرك ( ٢ / ٦٠٥ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

### تعليق حول الحكمة من هذا اليتم وذاك الفقر:

يقول الدكتور سعيد رمضان البوطي في كتابه فقه السيرة :

لقد اختار الله عز وجل لنبيه هذه النشأة لحكم باهرة ، لعل من أهمها أن لايكون للمبطلين سبيل إلى إدخال الريبة القلوب ، أو إيهام للناس بأن محمداً والله إنما رضع لبان عموته ورسالته التي نادى بها منذ صباه ، بإرشاد وتوجيه من أبيه وجده ، ولم لا ؟ وإن جده عبد المطلب كان صدراً في قومه ، فلقد كانت إليه الرفادة (١) والسقاية .

ومن الطبيعي أن يُربِّي الجد حفيده أو الأب ابنه على ما يحفظ لديه هذا الميراث.

لقد شاءت حكمة الله ـ عز وجل ـ أن لايكون المبطلين من سبيل إلى مثل هذه الريبة ، فنشأ رسوله بعيداً عن تربية أبيه وأمه وجده ، وحتى فترة طفولته الأولى ، فقد أرادت حكمة الله عز وجل أن يقضيها في بادية بني سعد بعيداً عن أسرته كلها ، ولما توفي جده وانتقل إلى كفالة عبه أبي طالب الذي امتدت حياته إلى ما قبل الهجرة بثلاث سنوات كان من تتمة هذه الحكمة أن لايسلم عمه . حتى لايتوهم أن لعمه مدخلاً في دعوته ، وأن المسألة مسألة قبيلة وأسرة وزعامة ومنصب .

وهكذا أرادت حكة الله أن ينشأ رسوله يتياً ، تتولاه عناية الله وحدها ، بعيداً عن النراع التي تمعن في تدليله ، وإلمال الذي يزيد في تنعيه ، حتى لاتميل به نفسه إلى مجد المال والجاه ، وحتى لا يتأثر بما حوله من معنى الصدارة والزعامة ، فتلتبس على الناس قداسة النبوة بجاه الدنيا ، وحتى لا يحسبوه يصطنع الأول ابتغاء الوصول إلى الثانى .

<sup>(</sup>١) الرفادة : شيء كانت قريش تترافد به في الجاهلية ، أي : تتماون به ، فيخرج كل إنسان بقـدر طـاقتـه فيجمعون مالأ عظياً ، فيشترون به طماماً وزبيباً ونبيذاً ، ويطعمون الناس ويسقونهم أيام موسم الحج حتى ينقضي .

## فصل: في أسمائه عليه

١٨ - \* روى البخـــاري عن جُبَيْرِ بن مُطْعِم ـ رضي الله عنــــه ـ قــــال : قــــال رسول الله عليه عليه :

« لي خمسةُ أساء : أنا محمدٌ ، وأنا أحمدُ ، وأنا الماحي الذي يمحُو الله بي الكُفرَ ، وأنا الحاشرُ الذي يُحْشَرُ الناسُ على قَدَمِي ، وأنا العاقبُ » ، والعاقب الذي : ليس بعده نبي . وقد ساه الله رؤوفًا رحبًا .

۱۹ - \* روى مسلم عن أبي مـوسى ـ رضي الله عنـه ـ قـال : كان رسـول الله عَلَيْكُ يُسَمِّي للنا نفسه أساءً فقال :

« أنا محمدٌ ، وأحمدُ ، والمقفِي ، والحماشرُ ، ونبي التوبةِ ، ونبي الرحمة » وفي رواية (۱) « ونبي الملاحِم » ، وفي أخرى (۲) : « وإذا كان يومُ القيامةِ كنتُ إمامَ المرسلين ، وصاحب شفاعتهم » .

٣٠ - \* روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله علياتي :

« ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم ؟ يشتمون مُــذَمًّا ، ويلعنــون مُـنَمًّا ، وأنا محمد » .

١٨ ـ البخاري : ( ٦ / ٥٥٤ ) ٦١ ـ كتاب المناقب ـ ١٧ ـ باب ما جاء في أسهاء رسول الله ﷺ .

ومسلم : ( ٤ / ١٨٢٨ ) ٤٣ \_ كتاب الفضائل \_ ٣٤ \_ باب في أسائه ﷺ ، وزاد فيه : « وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد » .

١٩ ـ أخرجه مسلم : ( ٤ / ١٨٢٨ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ٣٤ ـ باب في أسائه علي .

٧٠ ـ البخاري : ( ٦ / ٥٥٤ ) ٦١ ـ كتاب المناقب ـ ١٧ ـ باب ما جاء في أسماء رسول الله ﷺ .

والنسائي: ( ٦ / ١٥٩ ) \_ كتاب الطلاق \_ باب الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمل معناها لم توجب شيئاً ولم تثبت حكماً .

<sup>(</sup>١) هذه الرواية عند أحمد في مسنده (٤/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية عند الطبراني في الكبير والأوسط عن جابر.

#### تعليق:

أساؤه عَلَيْتُهُ مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال .

فحمد: اسم مفعول ، مشتق من الفعـل المضعف حَمَّـدَ ، فهـو عَلَيْكُم يستجلب الحمـد من الناس بصفاته وأقواله وأفعاله ، وهو محل الحمد ، ومن ههنا فهو محمد .

وأحمد : اسم على زنة أفعل التفضيل ، مشتق \_ أيضاً \_ من الحمد ، فهو عَلَيْكُ أكثر خلق الله حداً لله ، فمن ههنا كان أحمد .

والحاشر الذي يحشر الناس على قدمه : بمعنى أنه وَاللَّهُ أول من يَحْشَر من الخلق ، ثم يحشر الناس على قدمه ، أي : على أثره ، وقيل : أراد وَاللَّهُ عهده وزمانه ، يقال : كان ذلك على رجُل فلان وعلى قدم فلان ، أي : في عهده .

والمقفي : الـذاهب المُولِّي ، لأنه ﷺ آخر الأنبياء ، وإذا قَفَّى فلا نبي بعده . وقيل : المقفى المُتَّبع ، أراد أنه مَتَّبع النبيين .

ونبي الملاحم: الملاحم جمع ملحمة وهي من التملاحم في الحرب ، أي: التقاء اللحم باللحم، أو التقاء السيف باللحم. وفي وصفه والله لنفسه بأنه نبي الملاحم إشارة إلى المعارك الكبرى التي خاضتها أمته والتي ستخوضها ، كا أنه يمكن أن يكون فيها إشارة إلى أن عهد نبوته الممتد إلى قيام الساعة ستكون فيه معارك ضخمة ، وعلى هذا الفهم فالحربان العالميتان الأولى والثانية من جملة الملاحم .

\* \* \*

٢١ ـ \* روى الحاكم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ﷺ قال :

« أنا أبو القاسم ، الله يعطي ، وأنا أقسم » .

٢٩ ـ المستدرك ( ٢ / ٢٠٤ ) وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وسكت عنه النهبي ، وأخرج الطبراني نحو ذلك في حديث صحيح .

يفيد الحديث أن من مهاته على القسمة ، والقسمة تقتضي عدلاً ، ولذلك كان على القلم القلم المحابه إقبالاً واحداً في التربية والتعلم والتوجيه ، حتى ليكاد يظن كل واحد من أصحابه أنه أحب إليه مما سواه ثم إن كل إنسان يأخذ على قدر استعداده ، وذلك هو العطاء الرباني .

وفي هذا الباب أدب للدعاة أن يقبلوا على المريدين إقبالاً واحداً ، كا أن في ذلك درساً للذين يزهدون في بعض المريدين فن يدري فقد يكون المزهود فيه خيرا من كثير من المرغوب فيهم ، وفي سورة ( عبس ) درس .

#### \* \* \*

### ما جاء عن رضاعه وتنشئته في البادية :

٢٧ - \* روى أبو يعلَى عن حلية بنت الحارث - أمَّ رسول الله ﷺ السَّعْدِيَّة التي أرضعته - قالت : خرجت في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرُّضَعاء بمكة على أتان لي قراء قد أذَمَّتُ بالرَّكب . قالت : وخرجنا في سنة شَهْبَاء لم تُبْقِ لنا شيئاً ، ومعي زوجي الحارث بن عبد العُزَّى . قالت : ومعنا شارِف لنا والله إن يَبِضُ علينا بقطرة من لبن ، ومعي صبي عبد العُزَّى . قالت عبد العُنه ، ما في ثديي ما يَمُصُه ، وما في شارِفنا من لبن نَفْذُوه ، إلا أنا

٢٢ - قال الهيشي في مجمع الزوائد ( ٨ / ٢٢١ ): رواه أبو يعلى ، والطبراني بنحوه ، إلا أنه قال : حلية بنت أبي ذؤيب ،
 ورجالها ثنات .

الأتان: أنثى الحمار، وجمعها: أثن ، وأثن . قراء: أي صاحبة لون قريب إلى الخضرة ، أو بياض فيمه كدرة . أذمت الركب: حبستهم لضعفها وانقطاع سيرها سنة شهباء: لا خضرة فيها أو لا قطر . شارف: الشارف من السهام العتيق القديم ، ومن النوق المسنة الهرمة . قبض: بَضّ الماء يعض بضاً وبضوضاً وبضيضاً ، سال قليلاً قليلاً . نفذوه: أي نغذيه . رواء: من الري وهو ضد العطش . كُفّي علينا: عمنى انظرينا . الحاضر: الحاضر والحضارة خلاف البادية ، والحضارة الإقامة في الحضر، أي المدينة أو القرية التي يقيم الناس فيها إقامة دائمة دونما ترحال . بطاناً : أي أن بطونها ملأى من الشبع ، لبناً : حافلة باللبن ، حفلاً : ممتلات الضروع باللبن . الشعف : الطريق بين حلين . علام جفر : استجفر الصبي ، بمعنى : قوي على الأكل . ونحن أضن بضائمه : أصل الضن البخل ، والمعنى هنا : أننا نحرص على أنه يبقى معا . يرعيان بُهُما : مفردها بهمة ، وهي صعار الضان . جاء أخوه يشتد : أي : جاء يعدو ، والشدّ : العدو . شهاب : شعلة من نار ساطعة .

نرجو. فلما قَدِمنا مكة لم يبق منا امرأة إلا عُرِض عليها رسولُ الله عَلَيْهِ فَتَأْبَاهِ ، وإنحا كنّا نرجو كرامة رضاعِه من والـد المولود ، وكان يتيا ، فكنا نقول ، ما عَسَى أن تصنّع أمّه . حتى لم يَبْقَ من صَوَاحِي امرأة إلا أخذت صبيًا غيري ، وكَرِهْتُ أن أرجِع ولم آخذ شيئًا وقد أخذ صواحي فقلت لزوجي : والله لأرجِمَنَّ إلى ذلك فلآخُذَنَّه .

قالت: فأتيته فأخذته فرجَعْته إلى رَحْلي، فقال زوجي: قد أُخذتيه ؟ فقلت: نعم، والله ذاك أني لم أجد غيره. فقال: قد أصببت، فعسى الله أن يجعل فيه خيراً. فقالت: والله ما هو إلا أن حملته في حِجْري، قالت: فأقبل عليه ثديي بما شاء من اللبن. قالت: فشرب حتى روي، وقيام زوجي إلى شارفنا من فشرب حتى روي، وقيام زوجي إلى شارفنا من الليل فإذا هي حامل، فحلبت لنا ما شئنا، فشرب حتى روي، قالت: وشربت حتى رويت، فبتنا ليلتنا تلك بخير شباعاً رواءً، وقد نام صبينا. قالت يقول أبوه يعني زوجها ي: والله يا حليه ما أراك إلا أصبت نشمة مباركة، قد نام صبينا وروي. قالت: ثم خرجنا فوالله لحربت أتباني أمام الرّكب قد قطعته، حتى ما يبلغونها، حتى أنهم ليقولون: وَيْحَك يا بنت الحارث كُفّي علينا: أليست هذه بأتبانك التي خرجت عليها، فأقول : بلي والله، وهي قدّامنا حتى قديمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر.

فقدمنا على أجدب أرضِ الله فوالذي نفس حلية بيده إن كانوا ليسرحون أغنامهم إذا أصبحوا ويسرح راعي غني ، فتروح غني بطانا لبنا حفلا ، وتروح أغنامهم جياعًا هالكة ما بها من لبن . قال : فشربنا ما شئنا من لبن ، وما في الحاضر أحد يحلّب قطرة ولا يجدها . فيقولون لرعاتهم : ويلكم ألا تَشْرَحون حيث يسرح راعي حلية . فيسرحون في الشّعْب الذي يسرح فيه راعينا .

قالت: وكان عَيْلِيَّةٍ يَشِبُّ في اليوم شباب الصبي في شهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة ، فبلغ ستًا وهو غلام جَفْرٌ . قالت : فقدمنا أمه فقلنا لها ، وقال لها أبوه : رُدوا علينا ابني فلنرجع به ، فإنا نخشَى عليه وباء مكة . قلت : ونحن أضن بشأنه لما رأينا من بركته قالت : فلم نَزَلُ بها حتى قالت : ارجعا به فرجعنا به .

فكث عندنا شهرين قالت : فبَيْنا هو يلعب وأخوه يوماً خلف البيوت يَرْعَيان بَهْماً

لنا ، إذ جاءنا أخوه يَشْتَدُ ، فقال لي ولأبيه ، أدركا أخي القرشيّ ، قد جاءه رجلان فأضْجَعاه ، فشقًا بطنة . فخرَجْنا نحوه نَشْتَدُ ، فانتهينا إليه وهو قائم مُنْتَقِع لونه فاعتنقه أبوه واعتنقته ، ثم قلنا : مالك أي بُنيّ ؟ قال : أتاني رجلان عليها ثياب بياض فأضجعاني ، ثم شقًا بطني ، فوالله ما أدري ما صنعا . قالت : فاحتملناه فرجَعنا به . قالت يقول أبوه : والله يا حلية ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب ، فانطلقي فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوّف عليه . قالت فقلت : لا والله إنا كَفَفْناه وأدّينا الحق الذي يَجِب علينا فيه . ثم تخوّف عليه . قالت فقلت : يكون في أهله . قالت فقالت أمه : والله ما ذاك بكما ، فأخبراني خَبرَكُما وخبره ، قالت : فوالله مازالت بنا حتى أخبرناها خبره . قالت : فتخوفتا عليه ، كلا والله إن لابني هذا لشأنا ، ألا أخبركا عنه ، إني حَمَلْت به فلم أر حملاً قط كان أخف ولا أعظم بركة منه ، ثم رأيت نوراً كأنه شهاب خرج من حين وضعته أضاءت في أعناق الإبل ببصرى ، ثم وضعته فما وقع كا تقع الصبيان ، وقع واضما يده بالأرض رافعاً رأسه إلى الساء . دَعَاه والحقا بشأنكا .

## فائدة حول تنشئته على في البادية:

قال الشيخ الغزالي في كتابه فقه السيرة :

وتنشئة الأولاد في البادية ، ليرحوا في كنف الطبيعة ، ويستتعوا بجوها الطلق وشعاعها المرسل ، أدني إلى تزكية الفطرة وإنماء الأعضاء والمساعر ، وإطلاق الأفكار والعواطف .

إنها لتعاسة أن يعيش أولادنا في شقق ضيقة من بيوت متلاصقة كأنها علب أغلقت على من فيها ، وحرمتهم لذة التنفس العميق والهواء المنعش .

ولا شك أن اضطراب الأعصاب الذي قارن الحضارة الحديثة يعود - فيا يعود إليه - إلى البعد عن الطبيعة ، والإغراق في التصنع . ونحن نقدر لأهل مكة اتجاههم إلى البادية لتكون عرصاتها الفساح مدارج طفولتهم . وكثير من علماء التربية يود لو تكون الطبيعة هي المعهد الأول للطفل حتي تتسق مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه ، ويبدو أن هذا حُلْمٌ عَسرُ التحقيق . أه. .

## فصل: في شق صدر النبي عليه وتكرار هذه الحادثة

\* سبق ذكر ما ورد عن حلية السعدية في مسألة شق الصدر ، في الفصل السابق .

٣٧ - \* روى الحائم عن عَبْه قبن عبد السّلمي أن رَجُلا سأل رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف كان أوّل شأنيك يَا رسّول الله ؟ قال : « كَانتُ حَاضِني من بَني سَعْد ابن بكر ، فانطلقت أنا وابن لها في بَهم لنا ، ولم ناخد معنا زاداً فقلت : يا أخي اذهب فأتنا بزَادٍ من عنْد أمّنا فانطلق أخي ، وكُنت عنْد البّهم ، فأقبل طَيْرَان الميضان كأنها نشرَان فقال أحدها لصاحبه : أهو هو ؟ قال : نعم . فأقبلا أبيضان كأنها نشرَان فقال أحدها لصاحبه : أهو هو ؟ قال : نعم . فأقبلا فأخرَجًا مِنْه علقتين سَوْدَاوَين ، فقال أحدها لصاحبه : حصه - يعني خطه واخم عليه يخاتم النبوة ، فقال أحدها لصاحبه : اجْعَلْه في كفّة ، واجْعَلْ ألفا من أمّته في كفّة ، فإذا أنا أنظر إلى الألف قوقي أشفق أن يَخرُوا عَلَي ، فقالا : لو أنّ أمّته وَزِنت به لمال بهم . ثم انطلقا وَتَرَكانِي وَفَرَقتُ فَرَقا شَدِيداً ، ثُمَّ الطَلقت إلى أمّي فَاخْبرتها بالذي رَايْت ، فأشفقت أن يَكُون قَد التبس بي فقالت : أعيذك بالله ، فَرَحَلت بَعيراً لها فجعلتني على الرَّحل ، ورَكِبَت خلفي ، فقالت : أعيذك بالله ، فَرَحَلت بَعيراً لها فجعلتني على الرَّحل ، ورَكِبَت خلفي ، فقالت : أدّيت أمانتي وَذِمّتي ، وَحَدثتها بالذي لقيت . فلم يَرعُها ذكك ، فقالت : إن رأيْت خرّج منّي نُوراً أضاءت منه قصور الشام » .

٧٤ - , روى مسلم عن أنس بن مالك : أنَّ رسولَ اللهِ مَلْقَالِمُ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عليهِ السَّلامَ - وهو يلعبُ مَع الغِلْمَانِ ـ فأخذه فَصَرَعة فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ فَاسْتَخْرِجَ القلب ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقةً ، فقال : هذا حظَّ الشَّيْطان مِنْكَ ، ثُمَّ غَسَلَة في طَسْتٍ من ذَهَب بماء زَمْزَمَ ، ثمَّ لأَمة ، ثمَّ أعادَه في مَكَانِهِ ، وَجَاءَ الغِلَانَ يَسْعَونَ إلى أمّهِ ـ يَعْني ظِئرة ـ فقالوا : إنَّ مَحمداً قد قُتلِ، فاستقبلُوه وهو مُنْتقع اللون . قال أنس : وقد كُنْتُ أرى أثر ذلك الخيط في صدره.

٣٣ ـ المستدرك ( ٢ / ٦١٦ ) ، وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي . حاضتي : الحاضنة هي التي تقوم على تربية الصغير مقام الأم . بَهُم : مفردها بهمة وهي الصغير من الضأن .

٧٤ ـ مسلم ( ١ / ١٤٧ ) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٧٤ ـ باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السهاوات وفرض الصلوات . العلقة : القطعة من الدم . لأمّه : جمعه وضم بعضه إلى بعض . ظئره : مرضعته : وهي حلهة ، ويقال أيضاً لزوج المرضعة ظئر . منتقع : يقال : انتقع لونه وامتقع : إذا تَغَيَّر .

٢٥ - \* روى النسائي عن أنس ـ أيضاً ـ قال : إن الصلوات فَرِضتُ بِمَكَّةَ ، وإنَّ مَلكَينِ أَتَيَا رسولَ اللهِ عَلِيَّةٍ فَذَهَبَا بِهِ إلى زَمْزَمَ ، فشقًا بَطْنَهُ ، وَأَخْرَجَا حَشُوهُ فِي طَستِ مِنْ ذَهَبَ ، فَغَسَلاهُ بِمَاء زَمْزَمَ ، ثم كَبِسَا جَوْفَهُ حكةً وَعِلماً .

## أقول:

الحادثة التي أخرجها مسلم غير الحادثة التي ذكرها النسائي ، فتلك في الصحراء وهذه في مكة ، وهذه متأخرة .

77 - \* روى عبد الله بن أحمد عن أبي بن كَعْب ، أن أبا هريرة كان حريصاً على ان يَسْأَلُ رسُولَ الله عَلَيْ عن أشياء لا يَسْأَلُهُ عنها غيرة ، فقال : يا رسول الله ! ما أوّلُ ما رايت من أمر النّبوة ؟ فاستوى رسول الله عَلَيْ جالساً ، وقال : « لقد سالت أبا هريرة ، إنّي لَفِي صَحْراء ابن عَشْر سِنينَ وأشهر ، وإذا بِكَلام فَوْق رأسي ، وإذا بَرَجُلِ يَقُولُ لرجل : أهو هو ؟ قال : نعم ، فاسْتَقْبَلاَني بوجُوهٍ لم أرَهَا لخلق قط ، وأرواح لم أجدها من خلق قط ، وثياب لم أرها على أحد قط ، فأقبلاً إلي يَمْشِيَانِ حَتّى أَخَذَ كل واحد منها بعضدي ، لا أجد لأخذها مساً ، فقال أحدها لوساحبه : أفلق صدرة . فَهوى أحدها إلى صدري فَفَلقها - فيها أرى - بلا دَم ولا وَجَع . فقال له : أخرج الغلل والحسد ، فأخرج شيئاً كهيئة العَلقة ، ثم نَبَذَها فَطَرَحَها ، فقال له : أدخل الرّحَة والرّافَة ، فإذا مِثْلُ الّذي أَخْرَج شَيِية الفِضَّة ، ثم هز الصّغير ورَحْمة له الكمير » .

٢٥ ـ النسائي (١/ ٢٢٤) كتاب الصلاة ـ باب أين فرضت الصلاة .

٢٦ ـ رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على أبيه ورجاله ثقات وثقهم ابن حبان .

لقد سألت أبا هريرة : أي : لقد سألت سؤالاً مها يا أبا هريرة . فأضجعاني بلا قصر ولا هضر: القصر · الإجبار ، والمصر : الجذب والإمالة والكسر والدفع والمعنى أنهم شقوا صدره لكل لطف وحنان دون إجبار أو قسوة . إفلق : من الفُلق وهو الشق ، وفلقه : شقّه .

### فوائد حول حادثة شق الصدر:

#### ١ - قال الشيخ الغزالي :

وهذه القصة التي روعت حلية وزوجها ، ومحمد مسترضع فيهم ، نجدها قد تكررت مرة أخرى ومحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ رسول جاوز الخسين من عمره ، فعن مالك بن صعصعة أن رسول الله عليه حدثهم عن ليلة أسري به قال : بينا أنا في الحطيم ـ وربما قال في الحجر ـ مضطجع بين النائم واليقظان أتاني آت ، فشق ما بين هذه إلى هذه ـ يعني ثغرة نحره إلى شعرته ـ قال : فاستخرج قلبي : ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيماناً ، فغسل قلبي ، ثم حُشي ثم أُعيد ... .

وشيء واحد هو الذي نستطيع استنتاجه من هذه الآثار ، أن بشراً ممتازاً كمحمد لا تدعه العناية غرضاً للوساوس الصغيرة التي تناوش غيره من سائر الناس ، فإذا كانت للشر (موجات ) تملاً الآفاق ، وكانت هناك قلوب تسرع إلى التقاطها والتأثر بها فقلوب النبيين بتولي الله لها \_ لا تستقبل هذه التيارات الخبيثة ولا تهتز لها ، وبذلك يكون جهد المرسلين في (متابعة الترقي) لا في (مقاومة التدلي) وفي تطهير العامة من المنكر لا في التطهر منه ، فقد عافاهم الله من لوثاته .

\* \* \*

## ٢ - قال القسطلاني في المواهب:

وهذا الشق روي أنه وقع له ـ عليه الصلاة والسلام ـ موات في حال طفولتـ إرهـاصاً ، وتقدم المعجزة على زمان البعثة جائز للإرهاص .

\* \* \*

## ٣ - أقول:

لقد ذكر العلماء أن هناك قلباً حسياً للإنسان يرتبط به ـ نوع ارتباط ـ القلب الذي هو عمل الكفر والإيمان ومحل الرجاء والخوف والحب والبغض ، ولا شك أن الشق الحسى

استهدف القلب الثاني الذي هو غيب من الغيب ، وإن كان بعض ما يجري فيه وعليه محسّاً من الإنسان ، هذا القلب يمرض ، وتتراكم عليه تراكات ، وتطرأ عليه الحجب .

وتكرر حادثة الشق قبل النبوة أي قبل التكليف فيه إشارة إلى إرادة الله ـ عز وجل ـ في أن يبقى قلب محمد على حالة خاصة استصلاحاً وإعداداً ، وهذا يفيد أنّه حتّى أطهر القلوب يحتاج إلى شيء من عالم الأسباب ليبقى على صفاء ونقاء ، وتكرر حادثة شق الصدر قبيل الإسراء والمعراج فيه إشارة إلى أن بعض مقامات القلوب بحتاج إلى مزيد من الصفاء القلى .

#### \* \* \*

## فصل : في رعيه على الغنم والحكة من ذلك

٢٧ - \* روى البخاريّ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ : « ما بَعثَ اللهُ نبيًّا إلا رَعَى الغنمَ » فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال : « نعم ، كنتُ أرعاها على قراريط لأهل مكة » .

#### فوائد:

١ - عن حكمة رعي الغنم: قال الحافظ في الفتح: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يجعل لهم الترن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم ؛ ولأن في خالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة ، لأنهم إذا صبروا على رعيها ، وجمعها بعد تفرقها في المرعى ، ونقلها من مسرح إلى مسرح ، ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق ، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها ، واحتياجها إلى المعاهدة ، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة ، وعرفوا اختلاف طباعها ، وتفاوت عقولها ، فجبروا كسرها ،

٧٧ ـ البخاري : ( ٤ / ٤٤١ ) ٣٧ ـ كتاب الإجارة ـ ٢ ـ باب رعي الغنم على قراريط

وأخرج نحوه ابن ماجه : ( ٢ / ٧٢٧ ) ١٢ ـ كتاب التجارات ـ ٥ ـ باب الصناعات مع خلاف يسير في اللفظ . بالقراريط : يعني كل شاة بقيراط ، والقيراط هو من أجزاء المدينار ، وهو نصف عشره في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين .

ورفقوا بضعيفها ، وأحسنوا التعاهد لها ، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل بما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة ؛ لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم ، وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها ، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر ، وبالإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة ، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقياداً من غيرها ، وفي ذكر النبي عَلِيَاتُم لذلك بعد أن علم أنه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمننه عليه وعلى إخوانه الأنبياء . صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء .

٢ - وعن الأخذ بالأسباب للتكسب ؛ أقول : يتحدث بعض العلماء عن الأخذ بالأسباب ، وعن التجريد في موضوع كسب القوت ، ويعتبرون كُلاً منها في محله هو الكمال . وهكذا كان شأن رسول الله على ، فقد كانت حياته قبل النبوة عملاً متواصلاً كسب القوت ، فن رعي غنم إلى رعي إبل إلى تجارة ، ومن إجارة إلى شركة ، وقد استر هذا بعد النبوة ضن حدود ، حتى إذا اقتضت المدعوة الإسلامية تجريداً لم يبق لمحاولة الكسب محل ، فكان التجريد على أكمله ، فحتى فتحت خيبر لم يكن له ـ عليه الصلاة والسلام ـ معلوم في الرزق ، بل هو الزهد والعفة والتوكل ، وكلا المقامين من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام ـ عليه الصلاة والسلام ـ .

## فصل: في عصمته عليه ما يشينه حتى قبل البعثة

### بناء البيت وعصمته من كشف العورة:

٢٨ - \* روى الحاكم عن أبي الطفيل ، قال : لما بني البيت كان النّاسُ ينقلونَ الحجارة والنبي والنبي

٢٩ - \* روى البخاري عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنها - قال : لما بُنيت الكمبة ذهب النبي عليه وعباس ينقلان الحجارة ، فقال عباس للنبي عليه : اجعل إزارك على رقبتك يقك من الحجارة ، فخر إلى الأرض ، وطمحت عيناه إلى السماء ، ثم أفاق فقال : « إزاري إزاري » ، فشد عليه إزاره .

قال في الفتح : وقد وردت رواية بنحوها وفيها : فما رئيّ بعد ذلك عرياناً ﷺ .

## عصمته من فعل الجاهلية:

٣٠ - \* روى الحاكم عن على بن أبي طالب قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ما هَمَمْتُ بَا كان أَهْلُ الجَاهِلية يُهمُّونَ به إلا مَرَّتَيْنِ من الدَّهْرِ ، كِلاَّهُمَا يَعْصَمَني اللهُ تعالى مِنْها ، قلت ليُلةً لفتى كان مَعَي من قُريشٍ في أَعْلى مَكَّةَ فِي أَغْنَامٍ لأهْلها تُرعى : أَبْصُر لي غَنَمي حتى أَسْبُر هذه الليلة بمكة كا تَسْبُر الفِتْيانُ قال : نعم ، فَخَرجتُ فلما جئتُ أَدْنى دَارٍ من دُور مَكة سَمِعتُ غِنَاءً وَصوتَ دَفُوفٍ وَزَمْرٍ فقلتُ : ما هذا ؟ قَالُوا فُلانٌ تَزوَّجَ فُلانةً لِرجُلٍ من قُريشٍ تَزوِّجَ امَرأةً ، فَلَهوتُ فقلتُ : ما هذا ؟ قَالُوا فُلانٌ تَزوَّجَ فُلانةً لِرجُلٍ من قُريشٍ تَزوِّجَ امَرأةً ، فَلَهوتُ

٢٨ - المستدرك (٤/ ١٧٩) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .
 العاتق : التقاء الذراع بالكتف ، ويسمى بالمنكب أيصاً .

٢٩ ـ البخاري ( ٧ / ١٤٥ ) ١٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ٢٥ ـ باب بنيان الكمة .
 ومسلم ( ١ / ٢٦٨ ) ٣ ـ كتاب الحيض ـ ١٩ ـ باب ما يستتر به لقصاء الحاحة ، باختلاف يسير .
 الإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن . طمعت : طمع بصرى أي : امتد وعلا .

٣٠ ـ المستدرك ( ٢ / ٢٤٥ ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وأقره الـذهبي ، وقـد ضعف بعضهم
 هذا الحديث .

بِذَلِكَ الغناءَ والصَّوتِ حَتَّى غلبتني عَيْني فنت فَمَا أَيقَظني إلا مَسُّ الشَّبُس، فَرَجَعتُ فَسِعتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقيلَ لي مِثلُ ما قِيلَ لي فَلَهوتُ بما سَمِعْتُ وَغَلَبتني عَيْني فَمَا أَيْقَظَنِي إلاَّ مَسُّ الشَّبُس. ثم رَجَعتُ إلى صاحِبي فقال: مَا فَعلْتَ فقلت : ما فَعَلت شيئاً. قال رسول الله عَلَيْلٍ: « فواللهِ ما هَمَمت بَعْدها أبداً بسَوء ممّا يَعْملُ أهْلُ الجاهِلية حَتّى أكرمني الله تعالى بِنبُوتِهِ ».

#### تعليق:

في هذه الأحاديث مظهر من مظاهر حفظ الله لرسوله عَلَيْكُ من كل ما يتنافى مع الهمة العلية والسيرة المرضية ، فالمرشحون لجلائل الأعمال لا يليق بهممهم أن تتوجه إلى مثل هذه الأفعال .

## فصل: في حضوره ﷺ حلف الفضول

٣١- \* روى ابن سعد عن جُبير بن مُطعم قال : قال رسول الله عَلِينَّةِ : « مَا أُحِبُّ أَن لِي بحلف حضرتُه بدار ابن جُدْعَانَ حُمْرَ النَّعَم وَأَنِّي أَغْدِرُ به ، هَاشِمٌ وَزَهْرةُ وَتَمَّ ، تَحَالَفُوا أَن يكونوا مع المظلوم ما بَلّ بحُرِّ صُوَفةً ، ولَوْ دُعيتُ به لأجَبْتُ ، وهُوَ حِلْفُ الفُضُولِ ». قال محد بن عمر : ولا نعلم أحداً سبق بني هاشم بهذا الحلف .

#### تعليق:

قال ابن هشام: وكان حلف الفضول بعد الفجار، وذلك أن حرب الفجار كانت في شعبان، وكان حلف الفضول في ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنة.

#### فوائد حول حادث حلف الفضول:

١ - قال الشيخ الغزالي في حلف الفضول:

أما حلف الفضول فهو دلالة على أن الحياة مها اسودت صحائفها وكلحت شرورها ، فلن تخلو من نفوس تهزها معاني النبل ، وتستجيشها إلى النجدة والبر .

ففي الجاهلية الغافلة نهض رجال من أولي الخير، وتواثقوا بينهم على إقرار العدالة وحرب المظالم، وتجديد ما اندرس من هذه الفضائل في أرض الحرم. أهد.

٢ - هل يجوز لبعض المسلمين أن يتعاقدوا عقداً كعقد حلف الفضول ؟ وهل يجوز للمسلمين أن يتعاقدوا عقداً مع غيرهم كعقد الفضول ؟

### أقول:

لقد أوجب الله على المسلمين التعاون على البر والتقوى بقوله سبحانه : ﴿ وتعاونوا على

٣١ ـ ابن سعد في الطبقات ( ١ / ١٢٨ ) من طريق محمد بن عمر عن محمد بن عبد الله الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف بن عبد الرحمن بن أزهر عن جبير بن مطعم .

البر والتقوى ﴾ (١) فأن يتعاقد بعض المسلمين عقداً في مثل هذا ، فذلك جائز ، لأنه ليس إلا مجرد تأكيد لشيء مطلوب شرعاً ، على ألا يكون ذلك شبيها بمسجد الضرار ، بحيث يتحول التعاقد إلى نوع من الحزبية الموجهة ضد مسلمين آخرين ظلماً وبغياً ، وأمّا تعاقد المسلمين مع غيرهم على دفع ظلم أو في مواجهة ظالم ، فذلك جائز لهم ، على أن تلحظ في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين في الحاضر وفي المستقبل ، وفي هذا الحديث دليل ، والدليل فيه هو استعداد الرسول على للاستجابة بعد الإسلام لمن ناداه بهذا الحلف .

## فصل : في الإجارة عند خديجة ثم زواجه على منها

٣٧ ـ \* روى الحاكم عن جابرٍ ، قال : استأجَرَت خديجةً ـ رُضوان الله عليهـا ـ رسول الله عليـا الله عليـا عليـا الله عليـا اللهـا عليـا الله عليـا الله عليـا اللهـا اللهـا

٣٣ ـ \* روى الطبراني عن جابر بن سَبْرَةَ ـ أو رجل من أصحاب النبي عَلِي الله و سَرِيك له . فأكُريا أخت كان النبي عَلِي الله يرعى غنا ، فاستغلى الغنم فكان في الإبل ، هو وشَرِيك له . فأكُريا أخت خديجة ، فلما قضو السفر بَقِي لهم عليها شيء ، فجعل شريكهم يأتيها فيتقاضاه ، ويقول لحمد : انطلق فيقول : اذهب أنت فإني أستَحِي . فقالت مرة وأتاهم : فأين محمد ؟ قال : قد قلت له ، فزع أنه يَسْتَحِي . فقالت : ما رأيت رجلا أشد حياء ولا أعف ولا ولا ، فوقع في نفس أختها خديجة ، فبعثت إليه فقالت : ائت أبي فاخطبني . قال : أبوك رجل كثير المال ، وهو لا يفعل ، قالت : انطلق فالقه فكلمه فأنا أكفيك ، وائت عند سكره . ففعل ، فأتاه فزوجه ، فلما أصبح جلس في الجلس ، فقيل له : أحسنت زوجت محمداً . فقال : أو قد فعلت . قالوا : نعم ، فقام فدخل عليها فقال : إن الناس يقولون إني قد زوجت محداً . وأم فعلت . قالت : بلى فلا تسفين رأيك فإن محمداً كذا . فلم تزل به حتى رضي ، ثم بَعَثَتُ إلى محمد عَلَي بوقيتين من فِضة ، أو ذهب وقالت : اشتر حَلَة وأهدها لي وكبشاً وكذا وكذا ، ففعل .

٣٤ ـ \* روى الطبراني عن ابن عباس ـ فيا يحسب حَمّاد أن رسول الله عَلَيْكَ ذكر
 خديجة ، وكان أبوها يرغب عن أن يُزوجه ، فصنَقت طعاماً وشراباً ، فدَعَت أباها ونفراً

٣٧ ـ المستدرك ( ٣ / ١٨٢ ) ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

جرش : لعلها جرس المدينة الواقعة في شمال الأردن حالياً . قلوص : القلوص من الإبل الفتية المجتمة الخلق ، ودلك من حين تركب إلى التاسعة من عمرها ثم هي ناقة .

٣٣ ـ قال الهيثمي : رواه الطبراني والبزار ـ ورجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي خالـد الوالبي وهو تقـة ، ورجـال البزار أيضاً إلا شيخه أحمد بن يحيي الصوفي : ثقة . انظر : مجمع الزوائد ( ١ / ٢٢١ ) كتـاب المنـاقب ـ بـاب فضل خـديجـة بنت خويلد .

أكريا : الكراء معناه أجر المستأجر .

٣٤ ـ قال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني ، ورجال أحمد والطبراني رجال الصحيح . انظر : مجمع الزوائد ( ٩ / ٢٢٠ ) كتــاب المناقب ـ باب : فضل خديجة بنت خويلد . وراجع نفس الحديث عند أحمد في مسنده ( ١ / ٢١٢ ) .

من قريش ، فطَعِمُوا وشَرِبوا حتى ثَمِلُوا . فقالت خديجة : إن محمد بنَ عبد الله يخطبني فزوِّجْني إيّاه . فزوِّجَها إيّاه ، فخلعته وألبسته حَلَّة ، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء . فلما سري عنه سُكْرَه نظر فإذا هو مُخَلَق وعليه حُلة . فقال : ما شأني ؟ ما هذا ؟ قالت : زوجتني محمد بن عبد الله . فقال أنا أزوِّج يتم أبي طالب إلا لعمري . قالت خديجة : ألا تستحيي ، تريد أن تسفّه نفستك عند قريش ، تخبر الناس أنك كنت سَكْرَان . فلم تَزَلُ به جتى رضي .

#### تعليق حول الروايات السابقة:

قال الواقدي : والثابت عندنا المحفوظ عن أهل العلم ، أن أباهـا ( أي خـديجـة ) خويلـد ابن أسد مات قبل الفجار ، وأن عمّها عمرو بن أسد زوجها رسول الله ﷺ .

#### أقول:

وفي زواج خديجة روايات كثيرة ، وإنما أثبتنا هنا ما ذكر في الأصول التي اعتمدناها ، وقد حمل بعضهم حملات منكرة على هاتين الروايتين ، لما ذكر فيها من إسكار خديجة والدها ، ولا أري في ذلك شيئاً ، بل هذا يدل على دهائها وحسن تأتيها للأمور ، إذ الوقت وقت جاهلية ولا تحليل فيه ولا تحريم ، وإذا انتفى الحظور ، فبالإمكان الجمع بين هاتين الروايتين والمشهور ، فقد تطلق العرب على العم أباً ، فيكون المراد بالأب في الروايتين عم خديجة ، إذا ثبت أن أباها كان متوفّى وقتذاك .

## فصل: في رجاحة عقله على وتلقيبه بالأمين قبل البعثة

٣٥ ـ \* روى الإمام أحمد عن مجاهد عن مولاه أنّه حدّثه أنّه كان فين يبني الكعبة في الجاهلية ، قال : ولي حجر أنا أنحته بيدي أعبده من دون الله تعالى ، فأجيء باللبن الخاثر الذي آنفه على نفسي فَأَصَبُهُ عليه فيجيء الكلبُ فيلْحَسَهُ ثم يَشْغرُ فَيبُولُ ، فَبَنْينا حَتّى بَلَغْنا مَوضِعَ الحَجَرِ ، وَمَا يَرى الحَجرَ أَحَدٌ ، فإذا هُوَ وسَطُ حِجَارِتِنَا مِثْلُ رَأْسِ الرَّجُلِ يَكَادُ يُتراءى مِنْهُ وَجُهُ الرّجُلِ ، فقال بَطْنٌ من قُريشٍ : نحن نَضَعُهُ ، وقال آخرون : نحنُ نَضَعُهُ عن الفَج .

فَجَاء النَّبِيُّ عَلَيْكِ فَقَالُوا : أَتَاكُم الأمِينُ فَقَالُوا لَهُ فَوَضَعَهُ فِي ثُـوْبٍ ، ثُمَّ دَعَا بُطُـونَهُمُ فَأَخَذُوا بِنواحِيهِ مَعَهُ فَوَضَعَهُ هُوَ عَلِيْكٍ .

٣٦ - \* روى الطبراني عن عليّ بن أبي طالب \_ في بناء الكعبة \_ قال : لما رَأُوا النبيّ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

## فائدة حول تحكيمه ﷺ في وضع الحجر الأسود:

في حادثة تجديد بناء الكعبة تجد كال الحفظ الإلهي وكال التوفيق الإلهي في سيرة رسول الله مَلِينَةِ ، كا أنك تجد كيف أن الله أكرم رسوله بهذه القدرة الهائلة على حل المشكلات بأقرب طريق وأسهله ، وذلك ما تراه في حياته كلّها ، وذلك معلم من معالم رسالته ، فرسالته إيصال للحقائق بأقرب طريق ، وحل للمشكلات بأسهل أسلوب وأكمله .

٣٥ ـ أحمد في مسنده (٣ / ٤٢٥) وقال الهيثمي في المجمع: وفيه هلال بن جناب وهو ثقة وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح. اللبن الخاثر: الرائب. آنف: أنفأ وأنفه، استنكف واستكبر، يقال: فيهم أنف وأنفة. يشفر: أي يرفع الكلب إحدى رحليه ليبول. يتراءى منه وجه الرجل: أي كالمرأة. البطن: دون القبيلة ودون الفخذ. الفج: الطريق الواسع بين جبلين، وجمعه: فجاج وأفجة.

٣٦ ـ قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجـال الطبراني رحـال الصحيح غير حفص بن عمر الضرير ، وخـالـد بن عرعرة ، وكلاهما ثقة . انظر : مجمع الزوائد ( ٨ / ٢٢٩ ) كتاب علامات الىبوة ـ باب : مـا كان يـدعى بــه ﷺ قبل المعثة .

## بركته ومحبة الناس له وثقتهم به :

٣٧ - \* روى الحاكم عن كندير بن سعيد عن أبيه قال : حَجَجْتُ في الجَـاهِليّـة فـإذا أنـا برجُلِ يطُوفُ بِالبيُّتِ وهو يَرْتَجِزُ ويقول :

رَبِّ رُدَّ إِليٌّ رَاكِي مُحَمِّ لِلهِ عَلَى وَاصْطَنِعْ عِنْدِي يَلِماً

فقلت : من هذا ؟ فَقَالُوا : عبدُ المطلبِ بن هَاشِم ، بَعَث بابن ابنه مُحمَّد في طلّب إبلي له ولم يبعثه في حاجة إلا أنجح فيها ، وقد أَبْطأ عَليه ، فَلَم يَلْبث أَن جَاء مُحمدٌ والإبلُ فَاعْتنقة ، وقال : يا بُنيَّ لقد جَزِعْتُ عَلَيكَ جَزَعاً لم أَجْزَعْهُ على شيءٍ قط ، والله لا أَبْعَثُكَ في حَاجَةِ أَبداً ، ولا تَفارقني بَعد هذا أبداً .

#### أقول:

ذكرت هذا الحديث هنا ليعلم كيف أن البركة والحب والشفقة كانت تحييط برسول الله والله على الله على من يعرفه يحبه أصفى الحب وأرقاه ،وكل من يعرفه يحبه أصفى الحب وأرقاه ،وكل من يخالطه يمتلىء قلبه ثقة به في صغره وكبره ، ولو أنك تتبعت الروايات التي سجلها كتّاب سيرته والمناخ المناخ ا

٣٨ - \* روى الحاكم عن صهيب قال : لقد صَحِبْتُ رسولَ الله عَلَيْتُ قبلَ أن يُوحَى إليه .
 أقول :

نذكر هذا الحديث تأسيساً لموضوع سيطالعنا كثيراً ، وهو أن كل من عرف رسول الله على الله على النبوة آمن به بعد النبوة كأشد ما يكون الإيمان وأرقاه ، وصهيب واحد من هؤلاء ، وذلك من أعلام نبوته ، فلولا أنّ حياته قبل النبوة تستدعي الإيمان به ، ما كان مخالطوه ليؤمنوا به على مثل هذه الشاكلة ، فهذه خديجة وزيد وأبو بكر ... وغيرهم .

٣٧ - المستدرك ( ٢ / ٦٠٣ ) ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

٣٨ ـ المستدرك (٣/ ٤٠٠)، وقال : صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

## فصل: في مقدمات بعثته عَلَيْهُم

# تطلعات إلى دين جديد صحيح:

٣٩ \* روى البخاري عن سالم بن عبد الله بن عرد رضي الله عنها - أن النبي عَلِيْتُهُ لقي زيد بن عرو بن نُفَيلِ بأسفل بَلْدَح قبلَ أن ينزلَ على النبيِّ عَلِيْتُهُ الوَحيَ ، فقُدَّمَت إلى النبي عَلِيْتُهُ سفرةً ، فأبى أن يأكلَ منها . ثم قال زيد : إني لستَ آكلُ بما تَذْبَحُون على النبي عَلِيْتُهُ سفرةً ، فأبى أن يأكلَ منها . ثم قال زيد : إني لستَ آكلُ بما تَذْبَحُون على أنصابكم ، ولا آكلُ إلا ما ذكر اسمُ الله عليه ، وأن زيد بن عمرو كان يَعيبُ على قُريش ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله ، وأنزلَ لها من الساء ماء ، وأنبتَ لها من الأرض ، ثمَّ تذبحونها على غير اسم الله ، إنكاراً لذلك وإعظاماً له .

\* وي البخاري قال موسى : حدثني سالم بن عبد الله \_ ولا أعلمة إلا تحدث به عن ابن عمر - أنَّ زيد بن عمرو بن نَفيل خرج إلى الشام يَسألُ عن الدَّين ويَتبعة ، فلقي عالما من اليهود فسألة عن دينهم فقال : إني لَقلِّي أن أدين دينكم فأخبرُني . فقال : لا تكونَ على ديننا حتى تأخد بنصيبك من غضب الله ، قال زيد : ما أفر إلا من غضب الله ، ولا أحمِل من غضب الله شيئا أبدا وأني أستطيعة ؟ فهل تدللني على غيره ؟ قال : ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا ، قال زيد : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهيم ؛ لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ، ولا يعبد إلا الله . فخرج زيد فلقي عالماً من النصارى ، فذكر مثله فقال : لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله . قال : ما أفر إلا من لعنة الله ، ولا أحمِل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا ، وأني أستطيع ؟ فهل تَدلني على غيره ؟ قال : ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا ، قال : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهيم ، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله . فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم - عليه السلام - خرَج فلما برز رفع يديه فقال : اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم - عليه السلام - خرَج فلما برز رفع يديه فقال : اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم .

11 ـ \* روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت : رأيتُ زيدَ بن

٣٩ - ٤٠ - ١٤ - هذه الأحاديث الثلاتة أخرجها البخاري : ( ٧ / ١٤٢ ـ ١٤٣ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ٢٤ ـ باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل .

بَلْنَح ؛ هو مكان في طريق التنعيم بكة ، ويقال : هو وادٍ . أنصابكم : الأنصاب جمع نُصب ، وهي الحجارة التي كانوا

عرو بن نُفَيل قائماً مُسنِداً ظَهرة إلى الكعبة يقول: يا مَعشرَ قُريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يَحْيي المَوْءودة، يقول للرجَل إذا أراد أن يَقْتل ابنتَه : لا تَقتُلُها، أنا أكفيكَ مُؤْنتها، فيأخذها، فإذا ترغرَعت قال لأبيها: إن شئت دفْعتُها إليك، وإن شئت كفيتُك مُؤْنتها.

٤٢ - \* روى أبو يعلى عن سعيد بن زيدٍ ، قال : سألتُ أنا وعمرُ بن الخطاب رسول الله عَلَيْتُهِ عن زيدِ بن عمرو ، فقال : « يأتي يومَ القيامة أُمةً وحدَه » .

## أقول:

ذكرت هذه الروايات عن زيد بن عمرو بن نفيل ههنا للإشعار بأنه كانت قبل البعثة تطلعات لدين يروي ظمأ القلوب العطشى إلى الحق ، ولكن هذه التطلعات كانت ترتد خائبة ، فتجتهد ، وكل ما تصل إليه كان محدوداً ، وهذا كله من أعلام نبوته مليلية ، فالناس بحاجة إلى دين صحيح ، والاجتهادات لا تغني فتيلاً في هذا الشأن عن الوحي المعصوم ، فأن يظهر رجل يروي الظمأ ويقيم صرح دين كله حق يملاً الساحة البشرية إلى قيام الساعة فذلك وحده دليل على أن الرجل رسول الله وعلى أنّ دينه دين الله .

# ضلال العرب في عقائدهم وفساد تصرفاتهم :

٤٣ - \* روى البخاري عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ قال : إذا سَرُّك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومائـة من سورة الأنعـام : ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلاَدَهُمُ

ينصبونها ويذبحون عليها القرابين . وقول زيد : « إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم » يشعر بانه تَوَهِّم أن هدا الذي دعي إليه قد ذبح على الأنصاب ، ولم يكن الأمر كذلك ، فرسول الله عليه كان يتحاشى هذا وأمثاله من أمر الجاهلية ، وما ورد من روايات تفيد ذلك فرجعها إلى اختلاط بعض الرواة . الموءودة : هي الطفلة التي كانوا يدفنونها وهي حية ، وذلك أنهم كانوا إذا ولد لهم بنت حفروا لها حفرة ودفنوها فيها وهي حية ، يحملهم على ذلك الغيرة - في زعهم - والمخل ، فحرم الله ذلك .

٤٢ ـ قال الهيئمي في مجمع الزوائد ( ١ / ٤١٧ ) ـ كتاب المناقب ـ باب ما جاء في زيد بن عمرو بن نفيل : روإه أبو يعلى ، وإسناده حسن .

٤٣ ـ البخاري ( ٦ / ٥٥١ ) ٦٦ ـ كتاب المناقب ـ ١٢ ـ باب قصة زمزم وجهل العرب .

سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ إلى قوله ﴿ ... قدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهُتَدِينَ ﴾ (١) .

### أقول:

تذكر الآيات فيا بعد ذلك من سورة الأنعام أن العرب حرّموا الإناث من الأنعام كا اعتبروا أن ما يفعلونه من كفر وشرك يمثل مشيئة الله ، وتذكر هذه الآيات تكذيب العرب بالآيات واليوم الآخر ، وإشراكهم بالله عز وجل ، ولو أنك تتبعت نصوص الكتاب والسنة التي تتحدث عمّا كان عليه العرب وغيرهم قبل البعثة النبوية لرأيت عجباً ، وخلصت إلى أن من أعلام النبوة أن يبعث الله محداً على الله على ما هي عليه ، لأنه لا وخلصت إلى أن من أعلام النبوة أن يبعث الله محداً على الذي تكن الذين كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مَنْفَكِينَ مَنْفِي اللهِ يَتُلُوا مِن اللهِ يَتُلُوا مِنْ اللهِ يَتُلُوا مَنْفَلَانِ عَلَيْدَةً في الله عَلَيْهِ مَنْفِي مَنْ اللهِ يَتُلُوا مَنْ اللهِ يَتُلُوا مَنْفَلَانِ مَا لَيْهِ يَتُلُوا مَنْ اللهِ يَتُلُوا مَنْ اللهِ يَتْلُوا مَنْفَلَانِ مَا لَا اللهِ يَتْلُوا مَنْفَلَانِ مَا لَا لَهُ يَعْفَلُونَ مَنْ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَتْلُونَ مَنْ اللهِ يَعْفَلُونَ مَن اللهِ يَعْفَلُونَ مَن اللهِ يَعْفَلُونَ مَنْ اللهِ يَعْفَلُونَ مَن اللهُ يَعْفَلُونَ مَن اللهِ يَعْفَلُونُ مِنْ اللهِ يَعْفَلُونَ مِنْ اللهِ يَعْفَلُونَ مَنْ اللهِ يَعْفَلُونَ اللهِ يَعْفَلُونَ مَنْ اللهِ يَعْفَلُونَ مَنْفُونُ مِنْ اللهِ يَعْفُونَ مَنْفُلُونُ مَنْفُونُ مِنْ اللهِ يَعْفُونُ مِنْفُونُ مِن

عُهُ عِيلَةُ أُخبرته أَنَّ النكاحَ في الجاهلية كان على البخاري عن عروة بن الزَّبير أن عائشة زوج النبي عَلِيلَةِ أخبرته أنَّ النجل في الجاهلية كان على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليثّه أو ابنته فيصدقها ثم ينكِحها ، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهرتُ من طَمثها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويَعتزلها زوجها ولا يسها أبداً حتى يتبين حَملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبين حَملها أصابها زوجها إذا أحب ، وإنحا يَفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، ونكاح آخر يجتع الرهط مادون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها ، فإذا حَملت ووضعت ومر لَيال بعد أن مادون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها ، فإذا حَملت ووضعت ومر لَيال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يَستطع رجل منهم أن يتنع حتى يَجتعوا عندها ، تقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمريم ، وقد ولدت ، فهو ابنك يا فلان ، تُسمَّى من أحبَّت باسمه ، قد عرفتم الذي كان من أمريم ، وقد ولدت ، فهو ابنك يا فلان ، تُسمَّى من أحبَّت باسمه ،

٤٤ ـ البخاري ( ٩ / ١٨٢ ـ ١٨٣ ) ٢٧ ـ كتاب النكاح ـ ٣٦ ـ باب من قال : لا نكاح إلا بولي .

وأخرجه أبو داود ( ۲ / ۲۸۱ ـ ۲۸۲ ) .

العلمث : الحيض والدم . الاستبضاع : هو استفعال من البضع وهو الجاع ، ودلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط . القافة : الذين يشبهون بين الناس ، فيثبتون النسب بالشبه فالتاط به : أي الصقه بنفسه وجعله ولده .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) البيّنة : ١ / ٣ .

فيلحق به وَلدُها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل ، ونكاح رابع يجتع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها ، وهن البغايا كن يَنصِبنَ على أبوابهن رايات تكون عَلَما ، فمن أرادَهن دخَل عليهن ، فإذا حَملَت إحداهن وَوضَعت حَملها جمعوا لها ، ودعوا لهم القافة ، ثم ألحقوا ولدَها بالذي يَرَون ، فالتاطتة به ودُعِيَ ابنه لا يَمتَنعُ من ذلك . فلما بُعِث عمد مَرَائِكُم بالحق هَدَم نِكاحَ الجاهلية كله ، إلا نكاحَ الناس اليوم .

#### أقول:

هذا نموذج على ما كان عليه الحال في الجاهلية ، فإذا ما عرفت أن بعض النساء كن يطفن بالكعبة عاريات أدركت أين وصل الإسفاف في العبادات وفي العلاقات ، فإذا ما اجتم لذلك عبادة الأصنام عرفت الرحمة الإلهية بالبشرية إذ بعث الله محمداً على فأعطى أنواع التوحيد وأرقى أنواع العبادة وأطهر أنواع المعاملات والآداب .

نقل حول ما وصل إليه العرب من سوء الأحوال وحاجتهم إلى الدين الجديد:

لخص الأستاذ الندوي الحال التي كان عليها العرب وغيرهم وقتذاك بقوله :

كانت الأوضاع الفاسدة ، والدرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السادس المسيحي أكبر من أن يقوم لإصلاحها مصلحون ومعلمون في أفراد الناس ، فلم تكن القضية قضية إصلاح عقيدة من العقائد ، أو إزالة عادة من العادات ، أو قبول عبادة من العبادات ، أو إصلاح مجتمع من المجتمعات ، فقد كان يكفي له المصلحون والمعلمون الذين لم يخل منهم عصر ولا مصر .

ولكن القضية كانت قضية إزالة أنقاض جاهلية ، ووثنية تخريبية ، تراكمت عبر القرون والأجيال ، ودفنت تحتها تعاليم الأنبياء والمرسلين ، وجهود المصلحين والمعلمين ، وإقامة بناء شامخ مشيد البنيان ، واسع الأرجاء ، يسع العالم كله ، ويؤوي الأمم كلها ، قضية إنشاء إنسان جديد ، يختلف عن الإنسان القديم في كل شيء ، كأنه ولد من جديد ، أو عاش من جديد ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النّاسِ كَمَنْ مَتْلَهُ فِي جديد ﴿

الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا ﴾ (١) قضية اقتلاع جرثومية الفساد واستئصال شأفة الوثنية ،واجتثاثها من جذورها ، بحيث لا يبقى لها عين ولا أثر ، وترسيخ عقيدة التوحيد في أعماق النفس الإنسانية ترسيخاً لايتصور فوقه ، وغرس ميل إلى إرضاء الله وعبادته ، وخدمة الإنسانية ، والانتصار للحق ، يتغلب على كل رغبة ، ويقهر كل شهوة ، ويجرف بكل مقاومة ، وبالجلة الأخذ بحبز الإنسانية المنتحرة التي استجمعت قواها للوثوب في جحيم الدنيا والآخرة ، والسلوك بها على طريق أولها سعادة يحظى بها العارفون المؤمنون . وآخرها جنة الخلد التي وعد المتقون ، ولا تصوير أبلغ وأصدق من قول الله ـ تعالى ـ في معرض المن ببعثة محمد عليه :

﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ، وكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ﴾ (١) .

الفترة التي بين عيسى ونبينا \_ عليها الصلاة والسلام \_ :

ده ـ \* روى البخاري عن سلمان ـ رضي الله عنه ـ قـال فَتْرُةَ بُيَنُ عِيسَى ومحمـد ـ عليهم الصلاة والسلام ـ ستائةُ سنة .

#### نقل:

قال الحافظ في الفتح: المراد بالفَتْرَةِ المدة التي لا يبعث فيها رسول من الله ؛ ولا يمتنع أن ينبأ فيها من يدعو إلى شريعة الرسول الأخير ، ونقل ابن الجوزي الاتفاق على ما اقتضاه حديث سلمان هذا ، وتَعَقّب بأن الخلاف في ذلك منقول ، فعن قتادة : .... خسمائة وستين سنة أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه .

٤٥ ـ البخاري : ( ٧ / ٢٧٧ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ٥٣ ـ باب إسلام سلمان الفارسي ـ رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٠٣ .

#### أقول:

قد يكون مرجع الخلاف بين روايتي سلمان وقتادة إلى أن أحدهما اعتبر الزمن الواقع بين البعثة والبعثة ، وآخر اعتبر الزمن الواقع بين بعثة وميلاد ، ولا يترتب على ذلك حكم ، أو أن أحدهما اعتبر السنين الشمسية والآخر القمرية ، والمشهور أن بين المولدين ٥٧٠ سنة شمسية ، والقياس بالسنة الشمسية أو القمرية يترتب عليه فارق كبير .

ويلحظ من هذا الحديث طول فترة انقطاع الوحي ، مما يؤكد حاجة الناس إلى من يصحح لهم المسار، ويربطهم من جديد بالسماء.

# إرهاصات بنبوته عليه الهاية :

٤٦ - , روى مسلم عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله ﷺ : « إني لأعرف حجراً بمكة ، كان يُسَلِّم عَلَيَّ قبل أن أبعث ، إني لأعرفه الآن » .

24 - \* روى الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي عَلِيْ قال لحد يجة : « إني أرى ضوءاً وأسمع صوتاً وإني أخشى أن يكون بي جنن » . قالت : لم يكن الله ليفعل ذلك بك يابن عبد الله . ثم أتت ورقة بن نوفل فذكرت ذلك له فقال : إن يك صادقاً فإن هذا ياموس مثل ناموس موسى ، فإن بعث وأنا حي فسأعززه وأنصره وأومن به .

#### فائدة:

في هذا الحديث والذي قبله مظهران من الإرهاصات والتهيدات التي هيأت رسول الله على الله

٤٦ ـ مسلم : (٤ / ١٧٨٢) ـ ٤٦ ـ كتاب الفضائل ـ ١ ـ باب فضل نسب النبي ﷺ وتسليم الحجر عليه قبل النبوة .
 والترمذي (٥ / ٥٩٣) ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ٥ ـ باب ما جاء في آيات نبوة النبي ﷺ وما قد خصه الله به .
 وقال : حديث حسن غريب .

٤٧ ـ رواه أحمد في مسنده (١/ ٣١٢ ، والطبراني بنحوه وزاد : وأعينه . الناموس : صاحب السر المطلع على باطن أمرك ، أو صاحب سر الخير . وجبريل ـ عليه السلام ـ ، والظاهر أنه الوحي . عززه : شدده وقواه .

#### خاتمة الباب

#### ونختم هذا الباب بتعليق:

هذه السيرة العامرة العطرة النظيفة قبل النبوة ، كانت من أعظم التهيدات للنبوة وللثقة بصاحبها ، فإذا ما اجتمع إلى ذلك التهيدات القديمة لهذه النبوة ، فإن رصيداً ضخاً من المقدمات أوصل إلى أن يستقبل هذا العالم النبوة الخاتمة كاستقبال المطر ، فلا غرو أن تنتشر رسالته هذا الانتشار .

انظر إلى وصفه من قومه بالأمين قبل النبوة .

انظر إلى وصف خديجة له ـ بما معناه ـ من أنه يصل الرحم ، ويحمل المنقطع ، ويقري الضيف ،ويغيث الملهوف ، ويعين على نوائب الحق .

ثم انظر إلى البشارات به في النبوات السابقة ، واصطفائه من العرب الأمة الفطرية ، واختياره من ذرية إبراهيم لتكون له عراقة النبوة .

وانظر إلى مـا اختــار الله لــه من كال الاسم والنسب والتركيب الخِلقي والخُلقي ، وإلى الإرهاضات التي رافقت حياته الأولى .

ثم انظر إلى ما سخره الله له وما هيأه لـه من علاقـات نظيفـة ، ومـا كان فيـه من فقر وعمل ويُتُم وحلم ويُعد عن التطلعات الهابطة أو التطلعات الدنيوية .

فإنَّك تجد في هذا كله قوة الأساس للمرحلة اللاحقة ( مرحلة النبوة ) .

إن هذا وغيره ليدل على أن قدر الله يسوق كل شيء لصالح هذه النبوة وهذه الرسالة ، فلقد سبقت هذه الرسالة بمرحلة ممتدة في الزمان . وُجِدَت فيها كل المقدمات التي تخدم الدعوة الخاتمة من مكانة قريش بين العرب ، والنسب إلى إبراهيم ـ عليه الصلاة والسلام ـ وحفظ النسب من السفاح والضياع ، وأخذ العهد على الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ أن يؤمنوا بمحمد إذا بعث ، وما سبق من تعميق قضية النبوة في الحياة البشرية .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

112

كل ذلك كان مقدّمات خدمت الرسالة الخاتمة والدين الخاتم الذي ستطالب به البشرية كلها .

ولعل من أهم المقدمات التي تقدمت الدعوة الإسلامية فساد الدين والدنيا قبل البعثة ؛ فالنصوص الدينية حُرِّفت ، والتصورات خرفت ، والضائر فسدت ، والظلم كثر ، والشهوات تحكمت ، والفطرة البشرية السليمة بدأت تتطلع إلى نبوة جديدة ورسول ، وجاءت النبوة والرسالة لمحمد بن عبد الله عَلَيْكُم .

﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾

\* \* \*

الباسب الثاني مِنَ مِنَ البعث قصة الاستيقرار في المدينة



# هذه المرحلة في سطور

- \* بعد ثلاث سنوات من العزلة والخلوة ، وبعد ستّة أشهر من الرؤيا الصادقة ، وفي يوم الإثنين لإحدى وعشرين مضت من رمضان ليلاّ ـ على ما رجّحه المباركفوري في ( الرحيق المختوم ) ـ وكان عمره إذ ذاك أربعين سنة قمرية وستة أشهر واثني عشر يوماً ، أي تسعة وثلاثين سنة شمسية وثلاثة أشهر واثني عشر يوماً ، نزل عليه الوحي .
- \* أخبر الرسول عَلِيهُ خديجة بما حدث فطهأنته ، وأخبرت هي بدورها ورقة بن نوفل فطهأنها وبَشَّرها بأنها النبوة .
- \* فتر الوحي بعد ذلك أياماً لتذهب حرّة المفاجأة وليحدث التشوّق ، ثم ظهر له جبريل مرّة ثانية جالساً على كرسي بين الساء والأرض ، فعاد إلى أهله طالباً التَّزَمُّل والتَّدَثُّر فنزلت : ﴿ يَا أَيُّهَا المُدَّقِّرُ \* قَمْ فَأَنْدِرْ \* ... ﴾ ، وكان في ذلك الأمر بالتبليغ والدعوة .
- \* بدأ الرسول على يدعو سرا ، واسترت الدعوة السرية ثلاث سنين ، ثم دعا جهراً في مكة ، فلم يتحرك أحد من أهلها أو بمن حولها أو بمن يأتي إليها حاجًا أو معتراً إلا وقد حاول إيصال الدعوة إليه ، على مدى سبع سنين بعد الدعوة السرية ، ثم حاول أن يخرج بالدعوة إلى الطائف في السنة العاشرة ، ولكن أهل الطائف لم يستجيبوا له ، فعاد إلى مكة ودخلها في حماية المطعم بن عدي ، ثم بعد ذلك وعلى مدار ثلاث سنوات دخل الإسلام إلى المدينة المنورة ، وتمت في السنتين الأخيرتين بيعتا العقبة الأولى والثانية ، ثم كان الإذن بالمجرة والاستقرار في المدينة .
- \* استجاب للدعوة خلال المرحلة السرية حوالي أربعين نفراً ويرى بعضهم أن هذا العدد لم يكتمل إلا في السنة السادسة أي بعد ثلاث سنين من الجهر على رأي ابن هشام وكانت الصلاة المفروضة عليهم وقتذاك و بقي هذا حتى حادثة الإسراء و ركعتين بالغداة وركعتين بالعشى على قول و ، وقد فرض عليهم في المرحلة الأولى قيام الليل .
- \* بدأت الدعوة الجهرية بدعوة عشيرته الأقربين جهراً ، دعوة جماعية ، ثم دعا قريشاً

جميعها دعوة جماعية ، ثم بدأ ينقض البنيان الديني للناس نقضاً مباشراً وصريحاً ؛ وههنا بدأ أصعب صراع وأشده ، ومنذ المرحلة السرية بدأ الكيد يأخذ أبعاده الكثيرة المتعددة ، وإلايذاء ينصب على المسلمين الذين لا يجدون حماية .

- \* ثم زاد الأمر شدة فتمخض ذلك عن الهجرة الأولى إلى الحبشة ، وانطلق أول فوج في رجب من السنة الخامسة للبعثة وكان مكوناً من اثني عشر رجلاً وأربع نسوة .
- \* ثم لجأت قريش إلى تهديد أبي طالب وإغرائه ليتخلى عن محمد ﷺ أو يُسْلِمه إيـاهـا ، فباءت محاولاتها بالفشل .
- \* وأسلم في السنة السادسة للبعثة حمزة وعمر بن الخطاب وكان إسلامهما نصراً وفتحاً ، وههنا مالت قريش للمفاوضة والمسالمة فلم تنجح ، وجدّ أبو طالب في الحماية فعبّاً بني هاشم وبنى المطلب لذلك . فاجتموا على ذلك ما عدا أبا لهب .
- \* وعلى إثر هذا كله تعاقدت قريش في السنة السابعة للبعثة على مقاطعة المسلمين ومقاطعة بني هاشم وبني المطلب ، ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم ، حتى يُسُلِمُوا إليهم رسول الله عَلِيَةِ . وكانت محنة عظيمة استرت ثلاث سنين .
- \* وفي المحرم سنة عشر من النبوّة حدث نقض الصحيفة وفك الميثـاق بتوفيق من الله ، تم بترتيب من بعض المتعاطفين وأصحاب الأريحية .
- \* ثم حــاولت قريش المحــاولـــة الأخيرة مع أبي طــالب ليثنوا محمـداً مِرَالِيُّ عن دعوتـــه ، وهو

- على فراش المرض ، فلم تنجح .
- \* وكان العام العاشر للبعثة عام حزن ، فقد توفي فيه أبو طالب في رجب سنة عشر للبعثة بعد الخروج من الشعب بستة أشهر ، وبعد وفاة أبي طالب بنحو شهرين ـ على قول ـ توفيت أم المؤمنين خديجة ـ رضي الله عنها ـ وكانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوة ولها خس وستون سنة ورسول الله والمهمين من عره ، وفقد بذلك الدع البيتي والدع الخارجي ، ولله في ذلك حكمة ، وتجرأ المشركون على رسول الله وادوا في أذاه ، فخرج إلى الطائف لعله يجد أرضاً أكثر خصباً ، ولكن لم يجد استجابة .
- \* وفي شوال من السنة العاشرة تزوج رسول الله ﷺ سودةً بنت زمعة ـ رضي الله عنها ـ على إثر وفاة خديجة ، وكانت بمن أسلم قديمًا وهاجرت الهجرة الثانية إلى الحبشة مع زوجها السكران بن عمرو الذي توفي بأرض الحبشة أو بعد العودة إلى مكة .
- \* وفي موسم الحج في السنة الحادية عشرة من النبوة دخلت الكوكبة الأولى من خزرج المدينة في الإسلام وكانوا ستة وعادوا دعاة مبشرين ، ففشا ذكر الرسول عليه في المدينة ، وفي شوال من نفس السنة عقد رسول الله عليه على عائشة ـ رضي الله عنها ـ وكانت صغيرة السن ؛ لذلك لم يدخل بها إلا بعد الهجرة .
- \* وفي هذه المرحلة حدثت حادثة الإسراء ـ على خلاف كبير في تعيين زمنها ، هل هو في السابع والعشرين من رجب في السنة العاشرة للبعثة ؟ أم في رمضان في السنة الثانية عشرة كلبعثة ؟ أو ربيع الأول في السنة الثالثة عشرة كلبعثة ؟ أو ربيع الأول في السنة الثالثة عشرة ؟ وهناك أقوال أخرى . وأشهر الأقوال وأقواها القول الأول .
- \* وفي السنة الثانية عشر للبعثة وإفى موسم الحج اثنا عشر نفراً من المدينة منهم خسة سبقوا في العام السابق وسبعة جدد وكانت بيعة ، وأرسل رسول الله عليه معلى مع مؤلاء مصعب ابن عمير ليعلمهم ويفقههم ويقرئهم القرآن ويدعو إلى الله ، وانتشر الإسلام في المدينة .

\* جاء بعد ذلك الإذن بالهجرة ، وتـــآمرت قريش على رسول الله عَلَيْكِ ليقتلوه وأنجــاه الله منهم ، وكانت الهجرة ، وتَمَّ الاستقرار في المدينة ، وكانت مرحلة جديدة .

## \* \* \* من ملامح هذه المرحلة

١ - إنها مرحلة تبليغ ودعوة مستمرين ، فلقد سمع بالدعوة كل العرب تقريباً ، ولقد استفاد رسول الله على من موسم الحج ، فبلغ تبليغاً مباشراً على مدى سنوات كل من استطاع الوصول إليهم .

#### قال المقريزي :

ثم عرض نفسه على القبائل أيام الحج ، ودعاهم إلى الإسلام وهم : بنو عامر وغسان وبنو فرّزارة وبنو مرّة وبنو حنيفة وبنو سليم وبنو عبس وبنو نصر وثعلبة بن عكابة وكندة وكلب وبنو الحارث بن كعب وبنو عَذْرة وقيسٌ بن الخطيم وأبو الحيسر أنس بن أبي رافع وبنو شيبان وبنو مجاشع وسويد بن الصامت والطفيل بن عمرو الدوسي وصام بن ثعلبة .

وقد اقتصُّ الواقدي أخبار هذه القبائل قبيلة قبيلة .

ويقال: إنه عَلِيْ بدأ بكِنْدة فدعاهم إلى الإسلام ثم أتى كلباً ثم بني حنيفة ثم بني عامر، وجعل يقول: مَنْ رجّل يحملني إلى قَوْمه فينعني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي؟ هذا؛ وعمّه أبو لَهَب وراءه يقول للناس: لا تسمعوا منه فإنه كذّاب. وكان أحْيَاء العرب يتحامَوْنه لما يسمعون من قريش فيه: إنه كاذب، إنه ساحر، انه كاهن، إنه شاعر، أكاذيب يقترفونة بها حسداً من عند أنفسهم وبَغْياً؛ فيصغي إليهم من لا تمييز له من أحياء العرب، وأمّا الألبّاء فإنهم إذا سمعوا كلامة عَلَيْ وتفهّموه شهدوا بأن ما يقوله حق وصدق، وأن قومه يفترون عليه الكذب، فيسلمون.

٢ - إنها مرحلة تكوين رفيع المستوى للجيل الأول ، فقد انصهر فيها ذلك الجيل بالمعاني القرآنية واحترق بمعاني العبادة ، وخرج ذهباً من محنة الاضطهاد والإياداء

والتشكيك ، وتجرّد للآخرة حق التجرد ، وانسلخ عن الجاهلية انسلاخاً تاماً ، وبذلك وَجِدَ الجيل القادر على حمل الدعوة وصَهْرِ الناس فيها ، حتى إذا جاءت مرحلة الدولة في المدينة المنورة كان الملاك القيادي معداً .

لقد كانت المرحلة المكية مرحلة تعريف وتكوين ، وضع فيها الأساس للعمل الدعوي والتكويني إلى قيام الساعة ، كما أنها المرحلة التي تعد لأعباء المرحلة اللاحقة مرحلة الجهاد المتواصل ، على أعلى وأرق ما يكون .

لقد كانت مرحلة مران على ضبط النفس والطاعة المطلقة ، وكانت مرحلة تعلق بالمثل العليا \_ وهم رسل الله صلى الله عليهم جميعاً \_ ولذلك نزلت أكثر قصص الأنبياء في هذه المرحلة .

وقد أخذ الأستاذ البنا ـ رحمه الله ـ من هذه المرحلة والمرحلة اللاحقة فكرته الرئيسية : أن الدعوة الإسلامية تمر بثلاث مراحل : مرحلة التعريف ومرحلة التكوين ومرحلة التنفيذ . ولقد صاغ نظريته هذه متأسياً بالسيرة ، ومنسجاً مع اكتال الوحي واستقرار التشريع ، وملاحظاً الأوضاع المعاصرة للمسلمين ، فكانت نظرية لا أجل منها ولا أكل .

٣ - وتجد في هذه المرحلة أن الرسول عَلِيْكُ كان يتجنّب الصراع السيامي والصراع العسكري ، ويكرّس كل جهوده للوصول بالدعوة إلى قلوب الناس وعقولهم ، دون أن يعطي لعدوه فرصة الاستئصال للدعوة والداعية ، بل كان كثير الحرص على تأمين الحاية للدعوة والداعية والمستجيبين ، ولقد عدّد الطرق التي تتأمّن بها الحاية : فمن دخول في حماية ، إلى أمر بهجرة ، إلى طلب لبعضهم أن يعيشوا في أكناف قبائلهم مستفيداً من الأعراف والعادات والتقاليد .

وهذا وضع يجب أن يفطن له الدعاة فلا يعطوا فرصاً لخصومهم كي يستأصلوهم ، وعليهم أن يستفيدوا من الأعراف الدولية والقوانين المحلية ليعطوا لدعوتهم فرصة السير .

٤ ـ كا أنه من الواضح في هذه المرحلة أن الرسول عَلِيْ كان دائب البحث عن الجهة القادرة على حماية هذا الدين ونصرته والقيام بنشره ، وفي اصطلاح عصرنا كان دائم

البحث عمّا تقوم به دولة للإسلام يعيش المسلمون في ظلها أحراراً آمنين ، وتقوم هذه الدولة بحمل الإسلام والتبشير به والانتصار له ولأهله ، وجاءت الفرصة بقبول الأوس والخزرج القيام بهذا الدور ، وبذلك قامت دولة الإسلام الأولى في المدينة المنورة ، وهذا درس للدعاة ألا تقف همهم دون الوصول إلى دولة للإسلام تقيه في واقع الحياة وتحمي حماه .

٥ ـ إنها مرحلة بطيئة من حيث الكم كبيرة من حيث الكيف ؛ لأنها المرحلة التي تمهد لكل المراحل اللاحقة إلى قيام الساعة .

\* \* \*

# فصل: في بدء الوحي وفترته واستئنافه

٤٨ - \* روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت : أول ما بُدئ به رسول الله عَلَيْتُ من الوحي : الرُّوْيا الصالحة في النَّوم ، فكان لا يَرَى رؤيا إلا جاءَتُ مثل فَلَق الصَّبح ، ثم حُبِّبَ إليهِ الخلاء ، وكان يخْلُو بغار حِزَاء ، فَيَتَحَنَّتُ فيه ـ وهو التعبُد ـ الليالي ذوات العدد ، قبل أن ينزع إلى أهله ، ويتزوَّد لـذلـك ، ثمَّ يرجع إلى خديجة ، فيتَزوَّد لِمثْلِهَا .

حتَّى، جَاءَهُ الحق ـ وفي رواية : حتَّى فَجَأَهُ الحقُ ـ وهو في غار حراء ، فجاءَهُ المَلَكُ ، فقال : اقرأ ، اقرأ ، قال : ما أنا بقارئ ، قال : فأخذني فغطّني ، حتى بلغ مني الجَهْدُ ، ثم أرسلني فقال : اقرأ ، قلت : ما أنا بقارئ ، فأخذني فَغَطَّني الشَّانية ، حتَّى بلغ منّي الجهد ، ثم أرْسَلني ، فقال : اقْرَأ ، فقلت : ما أن بقارئ !؟ فَاخَدني فَغَطَّني الشَّالية ، ثم أرْسَلني ،

٤٨ ـ البخاري ( ١ / ٢٢ ) ١ ـ كتاب بدء الوحى .

٣ ـ باب حدتنا يحيي بن بكير .

مسلم (١/ ١٣٩) ١ \_ كتاب الإيمان \_ ٧٣ \_ باب : بدء الوحي إلى رسول الله علي .

التحديث: التعبد وهو أن يفعل فعلاً يخرح به من الحنث، وهو الإتم. نزعت إلى أهلي: أي رجعت. غطه: إذا حطه بشدة كا يفطه في الماء إذا بالع في حطه فيه . الجهد: بمتح الجيم: المشقة، وبضها: الطاقة، وقيل: هما لغتان . وَمَلُولي: التزميل والتدثير: واحد وهو التغطية والتلفّف في الثوب. لقد خشيت على نفسي: تكلم العلماء في معنى هذه الحشية بأقوال كثيرة: فذهب أبو بكر الإسماعيلي إلى أن هذه الحسية كانت منه قبل أن يحصل له العلم بأن الذي جاءه ملك من عند الله ، وكان أشق شي عليه أن يقال عنه: مجنون . وقد قيل في قوله: «لقد خشيت على نفسي » ، أي : خشيت ألا أنهض بأعساء النسوة ، وأن أضعف عنها ، ثم أزال الله خشيته ، ورزقه الأيد والقوة والثبات والعصة . وقد قيل : إن حسيته كانت من قومه أن يقتلوه ، ولا غَرُو ، فإنه بشر يخشى من القتل والإذاية الشديدة ما يحشاه البشر ، ثم يَهون عليه الصبر في ذات الله كل خشية ، ويجلب إلى قلبه كل شجاعة وقوة . الكلّ : الاثقال والحوائج المهمة والميال ، وكل ما يتكلعه الإنسان من الأحوال ، ويحمله عن غيره فهو كلّ . تكسب المعدوم : على الكسب لنفسه وأنه يصل إلى كل معدوم ويناله فلا يتمنر عليه لتعذره . وقيل : أي يعطي التيء المعدوم : غيره ويوصله إلى كل من هو معدوم عنده . ويقال كسبت مالاً : وكسبت زيداً مالاً : أي أعنته على كسبه ومنهم من عداه بالهمزة ، يقال : أكسبت زيداً مالاً ، أي جعلته يكسبه . والقول التاني أولى القولين ، لأنه أشمه با قبله في من عداه بالمنوة ، يقال : أكسبت زيداً مالاً ، أي جعلته يكسبه . والقول التاني أولى القولين ، لأنه أشمه با قبله في باب التفضل والإنعام ، إذ لا إنعام أن يكسب هو لنفسه مالا كان معدوماً عنده ، وباب الحظ والسعادة في الاكتسات غير باب التفضل والإنعام ، الناموس : صاحب سر الملك الذي لا يطلم عليه أحد من الملائكة سواه .

فقال : ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ \* اقْرَأُ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ﴾ (١) .

فانطلقت به خديجة ، حتى أتت به ورقة بن نَوْفَل بن أسد بن عبد العُزَى ابنَ عُ خديجة - وكان امْرءا تَنَصَّر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العبراني ، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يَكْتب ، وكان شَيْخا كَبِيرا قد عَمِي . فقالت له خديجة : يا ابن ع ، اسمع من ابن أخيك ، فقال له ورقة : يا ابن أخيى ، ماذا تَرَى ؟ فأخبره رسول الله عَلَيْ خبر ما رأى ، فقال له ورقة : هذا النّامُوس الذي نزّل الله على موسى ، ياليتني فيها جَذَاعا ، ليتني أكون حيّا إذ يُخْرجك قومُك ، فقال رسول الله عَلِي يومَك أنصرك نَصْراً مؤزّرا ، ثم لم ينشب ورقة أن يُخْرجك مَ وفَتَر الوحى ، وفَتَر الوحى ،

قال البخاري : وتابعه هلال بن رَدًّاد عن الزهري ، وقال يونس ومعمر : ( تَرجُف بوادره)

وفي حديث معمر عن الزهري عند مسلم ( فوالله لا يخزنك الله أبدًا ) بالحاء والنون .

وزاد البخاري(٢) في رواية أخرى قال : ( وَفَتَرَ الوحيُ فَتَرةً ، حتى حَزِنَ النَّبيُ ﷺ ـ

<sup>=</sup> جَدَّمًا: الجَدَّع هاهنا : كناية عن الشباب، يقول : ياليتني كنت شابًا عنىد ظهورك لأنصرك وأعينىك. نصرًا مؤزرًا :أي: مؤكدًا قويًا . ترجف: تخفق وبوادره جمع بادرة ، وهي اللحمة تكون بين عنق الإنسان ومنكبه، وكذلك في غير الإنسان . (١) العلق : ١ ، ٢ ، ٢ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٢ / ٣٥٢ ) ٩١ ـ كتاب التعبير ـ ١ ـ باب أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة . يتردّى : التردي : الوقوع من وضع عال . الشواهق : الجبال العاليـة ، الواحـد : شاهق . أوفى : أشرف على الشيء . وذروة كل شميء : أعلاه . الجأش : الجنان والقلب .

فيا بَلَغَنَا ـ حُزِناً غدا مِنه مِراراً كي يتردى من رُؤوسِ شَواهِقِ الجبال ، فَكُلَّمَا أُوفى بِذِروةِ جبلِ لِكَي يُلقيَ نفسهُ مِنهُ : تَبَدّى له جِبْرِيلُ ، فقال : يا محمَّد إنَّك رسولُ الله حقاً، فيسكُنُ لذلكَ جَأْشُه وتَقرَّ نفسهُ فيرجعُ ، فإذا طَالَت عليهِ فَتْرَةُ الوَحْي غَدَا لِمِثلِ ذلكَ ، فإذا أُوفى بِذِرْوة جَبَلِ تبدّى له جبريلٌ ، فقال لهُ مِثْلَ ذلِكَ ) .

وأخرج الترمذي (١) طرفاً من هذا الحديث عن عائشة قالت : ( أوّلُ ما ابتّدئ به رسولٌ الله عَلَيْ من النّبُوّة حين أرّاة الله كرامَتَه ورحْمة العباد به : أن لا يَرَى شيئناً إلا مثل فلق الصّبح فكَثَ على ذلك ما شاء الله أن يكث ، وحُبّب إليه الخلوّة ، فلم يكن شيء أحبًا إليه من أن يخلو .

\* \* \*

# السر في الخلوة :

عند قوله : ( ثم حُبِّبَ إليه الخلاء ) قال صاحب الفتح :

والخلاء بالمدّ الخلوة ، والسرّ فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له .

أقول: وقد أخذ بعض أهل السلوك إلى الله من ذلك فكرة الخلوة مع الذكر والعبادة في مرحلة من مراحل السلوك؛ لتنوير القلب وإزالة ظلمته وإخراجه من غفلته وشهوته وهفواته، وبعضهم يستحبّها للسالك في أوّل سيره ويركّز على الاعتكاف في رمضان وغيره، أخذاً من حال رسول الله عَلَيْتُهُ في الابتداء والانتهاء.

\* \* \*

#### حياته قبل النبوة:

عند قول خديجة : (كلا والله لا يخزيك الله أبداً . إنك ..... ) .

قال صاحب الفتح : استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبداً بأمر استقرائي ،

 <sup>(</sup>١) الترمذي ( ٥ / ٩٩٦ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ، باب : ٦ . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب .

وصفته بأصول مكارم الأخلاق ، لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب ، وإما بالبدن أو بالمال ، وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل ، وذلك كله مجموع فيا وصفناه به .

أقول : لعل أبلغ وصف توصف به حياته \_ عليه الصلاة والسلام \_ قبل النبوة ما وصفته به خديجة \_ وهي أعرف الخلق به \_ لقد اجتمع له \_ عليه الصلاة والسلام \_ أطهر قلب وأكرم سلوك ، فكانت كرامة الله .

\* \* \*

### المراحل الأولى للوحى:

قال في الفتح:

(فائدة): وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين ، وبه جزم ابن إسحاق ، وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر ، وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكاله أربعين سنة ، وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان . وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بثلاث سنين وهي ما بين نزول اقرأ ويا أيها المدثر عدم مجيء جبريل إليه ، بل تأخر نزول القرآن فقط . ثم راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد ، ولفظه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي : أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين فكان يعلمه الكلمة والشيء ، ولم ينزل عليه القرآن على لسانه . فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل ، فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة . وأخرجه ابن أبي خيثة من وجه آخر مجريل ، فنزل عليه القرآن على لسانه عشرين به إسرافيل ثلاث سنين ، ثم وكل به جبريل . فعلى هذا فيحسن ـ بهذا المرسل إن ثبت ـ الجمع بين القولين في قدر إقامته بمكة بعد البعثة ، فقد قيل ثلاث عشرة ، وقيل عشر ، ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفترة ، والله بعد البعثة ، فقد قيل التين هذه القصة ، لكن وقع عنده ميكائيل بدل إسرافيل ، وأنكر

الواقدي هذه الرواية المرسلة وقال: لم يقرن به من الملائكة إلا جبريل ، انتهى . ولا يخفى ما فيه ، فإن المثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم ، والله أعلم . وأخذ السهيلي هذه الرواية فجمع بها المختلف في مكثه والله على أخرى أن مدة الرؤيا ستة الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف ، وفي رواية أخرى أن مدة الرؤيا ستة أشهر . فمن قال مكث عشر سنين حذف مدة الرؤيا والفترة ، ومن قال ثلاث عشرة أضافها . وهذا الذي اعتمده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت ، وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة الفترة المذكورة كانت أياماً .

أقول: على القول: إن فترة الوحي كانت ثلاث سنين فيكون نزول سورة المدّثر والمزمّل بعد بدء الوحي بثلاث سنين، وبسبب هذا القول ذهب من ذهب أن النبوة كانت على رأس الأربعين، وأن الرسالة كانت بعد ثلاث سنين، والراجح عندي أن الأمر بالدعوة لم يكن متأخّراً كثيراً عن بدء الوحي، ولكن منذ بدء الوحي حتّى انتهاء الفترة السريّة كان ثلاث سنين، وعلى كل الأحوال فإن سورة ﴿ يَا أَيُّهَا المُدّثّرُ ﴾ نزلت بعد فترة الوحي، وعلى هذا تحمل الرواية التي تذكر أن أول ما نزل سورة المدثر فهي أولية نسبية ذلك أنها أوّل ما نزل بعد فترة الوحى.

٤٩ - \* روى الحاكم عن جابر رضي الله عنه قال : سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ وهو يُحَدِّثُ عن فَتْرَةِ الوحي قال : ﴿ يَا أَيُّهَا المُدَّثِر \* قَم فَتْرَةِ الوحي قال : ﴿ يَا أَيُّهَا المُدَّثِر \* قَم فَانْذِر \* وَرَبِّكَ فَكَبِّر \* وَثِيَابَكَ فَطَهَرْ \* وَالرَّجْزَ فَاهْجَرْ ﴾ » قال هي الأَوْثانُ .

يؤكد هذا الحديث أن سورة المدثر نزلت بعد فترة الوحي فليس هي أول سورة نزلت ياطلاق ، بل هي أول ما نزل بعد فترة الوحي .

٥٠ ـ \* روى البخاري عن جُندُب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قـال : اشتكَى رسولُ

٤٩ ـ المستدرك ( ٢ / ٢٥١ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه مهده اللفظة .

زملوني : أي لفوني بثيابي ، والمزمل هو الملتف بثيابه ، وكذلك دثروني . الأوثان : الأصنام ، والوثن هو الصم .

٥٠ ـ البخاري ( ٨ / ٧١٠ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ٩٣ ـ سورة الضحى ـ ١ ـ باب : ما ودعك ريك وما قلى . ومسلم ( ٣ / ١٤٢٢ ) ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٣٩ ـ باب : ما لقى النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين . =

الله ﷺ ، فلم يقُم لَيْلتين أو ثَلاثاً ، فَجاءته امرَأةً ، فقالت : يا محمد ، إنّي لأرْجُو أن يكُونَ شَيطَانُكَ قد تَرككَ ، لم أَرَهُ قَربكَ مُنــذُ ليلتينِ أو ثـلاثــاً ، فــانـزلَ اللهُ عـزٌ وجـلً : ﴿ وَالضَّحَىٰ \* وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ \* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ (١) .

وفي رواية قال : أَبْطأ جبْريلُ على رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ : فقال المشركونَ : قد وَدَّعَ محمدٌ ، فمأنزلَ اللهُ عزَّ وجلٌ : ﴿ وَالضَّعَىٰ ﴿ وَاللَّيلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ .

٥٠ - \* روى الترمـذي عن جُنـدُب البجلي قـال : كُنتُ مع النبي مَنْظَيْرٌ في غـارٍ ، فَــدِميَتُ إصْبعة ، فقالَ النبي مَنْظِيرٌ :

هَــلُ أَنتِ إِلا إِصْبَـعَ دَميتِ وفي سَبيل اللهِ مَــا لَقِيْتِ ؟

قال : فأبطأ عليه جبريل عليه السلام ، فقال المشركون : قد وَدَّعَ محمد ، فأنزلَ الله تبارك وتعالى : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلَىٰ ﴾ .

ذكرت هذه الرواية ههنا لأنه اختلط على بعض العلماء فترة الوحي هذه بفترة الوحي التي كانت بعد فجأة الوحي وليس ذلك صحيحاً . قال صاحب الفتح :

والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول والضحى غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي . فإن تلك دامت أياماً وهذه لم تكن إلا ليلتين أو ثلاثاً . وههنا إشكال : أن بعض الروايات تذكر : أن خديجة قالت لرسول الله عَلَيْتُهُ : ما أرى ربك إلا قد قلاك ، وقد قال صاحب الفتح في هذا :

وقع في رواية أخرى عن الحاكم ( فقالت خديجة ) وأخرجه الطبري أيضاً من طريق عبد الله بن شداد ( فقالت خديجة ولا أرى ربك ) ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه

<sup>=</sup> اشتكى : أي : مرض . والمرأة : هي أم جَميل ـ بفتح الجيم ـ امرأة أبي لهب وأخت أبي سفيان . وقرب : بالضم لازم ، يقال : قرب الشيء ، أي : دنا ، وبالكسر : متعد ، يقال : قربته ، أي : دنوت منه . شيطانلك : أي أنها كانت تقول عن الوحي شيطان ، قاتلها الله وتبت يداها ويدا زوجها . والليل إذا سجى : أي ثبت بظلامه وسكن بأهله . قلا : قلا : قلاه : إذا هجره ، والاسم : القِلَى . ودّع : أي فورق ، ويقال ودّع المسافر الناس أي فارقهم عييسًا لهم . (١) الضعى : ١ ـ ٣ .

٥١ ـ الترمذي ( ٥ / ٤٢٢ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ٨٢ باب : ومن سورة الضحى . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح.

( فقالت خديجة لما ترى من جزعه ) ، وهذان طريقان مرسلان ورواتها ثقات ، فالذي يظهر أن كلاً من أم جميل وخديجة قالت ذلك ، لكن أم جميل عبرت ـ لكونها كافرة ـ بلفظ شيطانك . وخديجة عبرت ـ لكونها مؤمنة ـ بلفظ ربك أو صاحبك ، وقالت أم جميل شاتة وخديجة توجعاً .

وفي الجمع بين سببي النزول لقوله تعالى : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ . أقول : إنه قـد يتكرر نزول الآية مرة بعد مرة على إثر حوادث متعددة .

وفي رواية (٢) « فَلمَّا قَضيتُ جِوارِي هَبَطْتُ فَاستبطنتُ الوَادِي ، فَنُودِيتُ فَنَظَرتُ أَمَامِي وَخَلْفي وعن يَمِينِي وَعَن شِمَالي ، فلم أر أَحَداً ، ثم نُودِيتُ ، فنظرتُ فلم أر أَحَداً ، ثم نُودِيتُ فرفعتُ رأسي ، فَإذا هو قَاعِدٌ على عَرشٍ في فنظرتُ فلم أر أَحَداً ، ثم نُودِيتُ فرفعتُ رأسي ، فَإذا هو قَاعِدٌ على عَرشٍ في

۵۷ \_ والبخاري ( ۸ / ٦٧٦ ) ٦٥ \_ كتاب التفسير \_ ٧٤ \_ سورة المدثر .

مسلم ( ١ / ١٤٤ ) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٧٣ ـ باب : بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ .

فلما قضيت جواري : أي محاورتي واعتكافي في الغار . فاستبطنت الوادي · أي : صرت في باطنه . فأخذتني رجفة شديدة : الرجفة : الاضطراب .

<sup>(</sup>١١) المدثر : ١ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١ / ١٤٤ ) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٧٣ ـ باب بدء الوحي إلى رسول الله عَلِيُّنَةٍ .

الهواءِ ـ يعني جبريلَ ـ فأخذتني رَجفةٌ شَديدةٌ ، فأتيتُ خَدِيجةَ فَقُلتُ : دَثِّرُوني ، فَدَّرُوني ، فَدَّرُوني ، وَصَبُّوا عَليَّ ماءً بَارِداً ، فأنزلَ اللهُ عزَّ وَجلَّ ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهُ مُ فَأَنْذِرْ \* وَمُ فَأَنْذِرْ \* وَرَبِّكَ فَكَبِّر \* وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ » .

وفي رواية(١) « فَإِذَا هُوَ جَالسٌ على العرشِ بين السَّمَاءِ والأَرْضِ » .

وفي رواية (٢) عن أبي سَلَمة عن جابر قال : سمعتُ النّبي ﷺ يُحدثُ عن فَتْرَةِ الوّحْي ، فقال لِي فِي حَديثه « فبينا أَنَا أَمْشِي إِذ سمعتُ صَوْتًا مَن السّماء ، فَرفعتُ رَأسي ، فَإِذَا الملكُ الّذي جَاءَنِي بِحِرَاء جَالِسٌ عَلَى كُرسيٌّ بين السّماء وَالأرضِ فَجُئِشْتُ منه رُعبًا ، فرجعت ، فَقلت : زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي ، فَدشَّرونِي ، فأنزلَ الله عزَّ وجل : ﴿ يَا أَيْهَا المُدَّقِّر \* قَمْ فَأَنْذِر \* وَربِّكَ فَكبِّر \* وَثِيَابَكَ فَعَلَهُر \* وَالرَّجْزَ فَاهْجُر \* » قبلَ أن تُفرضَ الصّلاة ، والرَّجزُ هي الأوْبَانُ .

وفي أخرى « فَجُثِثْتُ مِنهُ حتى هَويتُ إلى الأرّضِ » وفيه : قال أبو سَلمةَ ( وَالرَّجزُ : الأَوْثَانُ ) قال : « ثُمَّ حَمِيَ الوَحْيُ ، وَتَتابَعَ » .

وأول هذه الرواية : أن رسولَ الله عَلَيْتُهُ قال : « ثُمَّ فَتَرَ الوحيُ عنِّي فَتْرةً ، فبينا أنا أمشِي ... » ثم ذكر نحوه .

أقول : أولية نزول ﴿ يَا أَيُّهَا السُّدُقُر ﴾ أولية نسبية فهي أول ما نزل بعد فَتْرَة الوحي . فالصحيح أن أول ما نزل من القرآن هو قوله تعالى : ﴿ اقْرَأُ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ وأما ﴿ يَا أَيُّهَا السُّدُقُرُ ﴾ فكانت بعد ذلك . ويصدّق في ذلك ما وقع في بعض روايات هذا الحديث « فإذا الملك الذي جاءني بحراء » وقوله « ثم تتابع الوحي » أي بعد فترته .

 <sup>(</sup>١) البخاري ( ٨ / ١٧٨ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ٧٤ ـ سورة المدثر ـ باب : ﴿ وَثِيَاتِكَ لَطَهُر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١/ ١٤٥ ) ١ \_ كتاب الإيمان \_ ٧٣ \_ باب : بدء الوحي .

فإذا هو على العرش : المراد بالعرش الكرسي . قال أهل اللغة : العرش هو السرير ، وقيل سرير الملك . قال تعالى : ﴿ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ . فبتَّثْتُ منه : يقال : « جَيُثْت » بهمزة قبل ثاء ، وبشاءين ، وبياء وتاء : كلمة بمنى فزعت ، والذي في الرواية : الأول ، هويت : هوى إلى الأرض وأهوى إليها . أي : سقط . ثم حمي الوحي وتتابع : أي كثر نزوله وإذاد من قولهم حميت الشمس والنارأي قويت حرارتها .

وقبل كل ذلك الحديث الطويل الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها في قصة أول بعثته ﷺ ونزول جبريل عليه بحراء .

بدأ الوحي بقول عمالى ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ وبعد فترة نزل ﴿ يَا أَيُّهَا المُدِّقْرِ \* قَمْ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلاً ﴾ فلنقف وقفة عند ذلك :

عند قوله تعالى : ﴿ اقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ قال السهيلي :

أي لا تقرؤه بقوتك ولا بمعرفتك ، لكن بحول ربك وإعانته ، فهو يعلمك ، كا خلقك وكا نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان في الصغر ، وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية .

أقول: أخذ بعض أهل السلوك إلى الله عز وجل من هذا أن السالك إلى الله يبدأ بقراءة هذا الكون مستعيناً باسم الله، حتى إذا احترق بالذكر وأذن له شيوخه بالدعوة إلى الله قيام بالدعوة، وعليه في هذا الحال أن يجتع له دعوة وعبادة ﴿ قُمْ فَأَنْذِر ﴾ ﴿ قُم اللين إلا قليلاً ﴾ ولا ينجح بالدعوة إلا من اجتع له تعظيم الله ﴿ وَ رَبِّكَ فَكَبِّر ﴾ وطهارة الظاهر والباطن ﴿ وَثِيّابَكَ فَطَهّر ﴾ والتباعد عن عبادات الجاهلية ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُر ﴾ والعمل مع رؤية التقصير ﴿ وَلا تَمْنُن تَسْتَكُثِر ﴾ والصبر على مقتضيات الدعوة ﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصنبر ﴾ .

# فصل: في ظاهرة الوحي

٥٣ - \* روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام ـ رضي الله عنه ـ سأل رسول الله عليه ، فقال : يا رَسولَ الله ، كيفَ يأتيكَ الوحيُ ؟ فقال رسول الله عليه : « أَحْيَانًا يأتِينِي مثلَ صلصلةِ الجرسِ ـ وهو أشَدَّه علي له فَيُعُصِمُ عَنِّي وقد وَعَيْتُ عنه ما قالَ ، وأحيانًا يتمثَّلُ لي الملكُ رَجُلاً فيكلمني ، فأعي ما يقُولُ » .

قالت عائشةً ـ رضي الله عنها ـ : ولقد رأيته ينزِلُ عليهِ الوّحيّ في اليّوْم الشّديـ د البَرْدِ فيفصمُ عنه وإن جَبينَه لَيَتفصّدُ عَرَقًا .

وفي رواية النسائي (١) إلى قوله : « فَيَفْصِمُ عَني وقد وعيت عنه » ثم قال : « وهو أشد علي ، وأحيانًا يأتيني في مثل صورة الفتّى ، فينبذه إلي " » .

30 - \* روى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبال : كان النبي عَلِيْلِيْ إذا أُنزلَ عليه الوَحْيُ سَع عِند وَجهِهِ كَدَوِيِّ النحل ، فأُنزلَ عليه يَومًا فكثنا سَاعةً فسُرَّى عنه فاستقبلَ القبْلَةَ ورفع يديه وقبال : « اللهمَّ زِدْنا ولا تَنْقُصنا ، وأكْرِمْنا ولا تُهنَّا ، وأعْطِنَا ولا تَحْرِمْنا ، وآثِرنا ولا تُوثِرْ عَلَيْنا ، وأرْضِنا وارْضَ عَنَا » ، ثم قال عَلِيْنِ ؛ وأعْطِنَا ولا تَحْرِمْنا ، وآثِرنا ولا تُوثِرْ عَلَيْنا ، وأرْضِنا وارْضَ عَنَا » ، ثم قال عَلِيْنِ ؛ أنزل عليَّ عَشَرُ آياتٍ ، مَن أقامهن " دخل الجنّة » ثم قرأ ؛ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ ﴾ (١) حتى خَتَمَ عشر آيات .

٥٥ ـ \* روى أحمد عن عائشة قالت : إِنْ كَانَ لَيُوحَى إِلَى رَسُولِ الله ﷺ وهمو على

٥٣ ـ البخاري ( ١ / ١٨ ) ١ ـ كتاب بدء الوحي ، باب : ٢ .

ومسلم ( ٤ / ١٨١٧ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل ـ ٢٣ ـ باب : عرق النبي ﷺ في البرد ، وحين يأتيه الوحي .

والترمذي ( ٥ / ٥١٧ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ٧ ـ بـاب : مـا جـاء كيف كان ينزل الوحي على النبي علي . قـال أبو عيسى : حديث حسن صحيح .

العَلَمَة : صوت الأشياء الصلبة اليابسة . قَمَم عني : انفصل عني وفارقني . وعيت الكلام : إذا حفظته وعرفته . ليتفصد عرفاً : أي : جرى عرقه كا يجري الدم من الفصاد . فينبذه إليّ : أي يلقيه إليّ .

<sup>(</sup>١) النسائي (٢ / ١٤٦) كتاب الافتتاح باب: جامع ما جاء في القرآن.

٥٥ ـ الترمذي ( ٥ / ٣٢٦ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ٣٤ ـ باب : ومن تفسير سورة المؤمنين ، وهو حديث حسن .
 كدوي النحل : صوتها وطنينها . آثرنا ولا تؤثر علينا : أي أكرمنا ولا تكرم غيرنا دون أن تكرمنا .

<sup>(</sup>٢) المؤمنون : ١ .

٥٥ ــ أحمد في مسنده ( ٦ / ١١٨ ) وقال عنه الهيثمي في المجمع ( ٨ / ٢٥٧ ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

راحلته فتضرب بجرَانِهَا .

٥٦ - \* روى الطبراني عن زيد بن ثابت قال : كنْتُ أكتبُ الوحيَ لرسولِ اللهِ عَلِيلَةُ وَكَانَ إِذَا نَزِلَ عَلَيهِ أَخَذَتَهُ بَرَحَاء شديدةً وعَرِقَ عَرَقاً شَديداً مثْلَ الجمانِ ثم سُرَّى عنهُ ، فكنتُ أدخلُ عليه بقطْعَةِ العَسبِ أو كَسرِهِ فَأَكتبُ وهو يُملِي عليًّ ، فما أفرغُ حتَّى تكادَ رجلِي تنكسرُ من ثِقَل القرآنِ حتى أقولُ لا أمشِي على رجلي أبداً ، فإذا فرغتُ قال اقرأة فإن كانَ فيه سَقَطَّ أقامَه ، ثم أُخرُجُ به إلى الناس .

٥٧ - ﴿ روى مسلم عن عُبادةَ بن الصامت رضي الله عنه قـال : كانَ نبيُّ اللهِ ﷺ إذا أُنزلَ عليه الوحي كُرِب لذلك ، وتربَّدَ وجُهُهُ .

وفي روايـة : كان النبي ﷺ إذا أُنــزلَ عليـــه الــوحيّ نكّسَ رأســـة ، ونكّسَ أصحـــابُـــة رؤوسهم ، فلما أبــلٌ عنه رفع رأسَة .

وفي رواية (١) : كان النبي ﷺ إذا أنزِلَ عليه كُرِبَ لذلك ، وتربّدَ له وجهّه ، فأنزل عليه ذات يوم فلقى كذلك ، فلما سُرِّي عنه قال : « خذوا عَنِّي ، خُدُوا عَنِّي ، قد جَعَلَ الله هُنَّ سبيلاً ، البِكرُ بالبِكرِ جلدَ مائة ، ونَفيُ سنة ، والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ جَلْدُ مائة والرَّجْمُ » .

فتضرب بجرانها: أي تمد عنقها على الأرض من التعب. قال الحافظ في الفتح: الجران بكسر الجيم وتخفيف الراء
 الفتوحة: باطن العنق والمعنى أنه على إذا أتاه الوحي وهو راكب على راحلته بركت من ثقل الوحي وضربت
 الأرض بباطن عنقها. أي مدّت عنقها على الأرض لأن في ذلك راحة لها.

٥٦ ـ الطبراني ( ٥ / ١٤٢ ) وقال الهيثمي في الجمع ( ٨ / ٢٥٧ ) : رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات . الوحي : الإشارة والكتابة والمكتوب والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك والصوت يكون في الناس وغيرهم والوحي ما يوحيه الله إلى أنبيائه . بُرّحاء : البرحاء : الشدة . ومنه برحاء الحمى . الجمان : اللؤلؤ . مرى : مضى وذهب . العسب : ( العسيب ) من النخل مستقية دقيقة يكشط خوصها والذي لم ينبت عليه الخوص من السعف .

٧٥ ـ مسلم (٤ / ١٨١٧) ٤٢ ـ كتاب الفضائل ـ ٢٣ ـ باب عرق النبي ﷺ في البرد ، وحين يأتيه الوحي . كرب لذلك : أي أصابه الكرب وهو المشقة . تربد : أي تغير لون وجهه فأصبح قريباً من لون السحاب . أبل : المريض من مرضه : إذا زال عنه ، وكذلك المغمى عليه ، والمراد : زوال ما كان يمرض عند نزول الوحي ، وكذلك سُرِّي عنه ، أي : كشف عنه ذلك .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٣ / ١٣١٦ ) ٢٩ \_ كتاب الحدود \_ ٣ \_ باب حد الزني .

سبب ورود قول النبي عَلِيلَةٍ : « قد جعل الله لهن سبيلاً » أن الله عز وجل قد أنزل في سورة النساء في الحكم بشأن من يزني من النساء : ﴿ واللاتِي يَأْتِينَ الفَاحِشَة مِن نِسَائِكُم فَاسْتَشْهِدُوا عليْهِنَّ أَربَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْت أَوْ يَجْعَل اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾ (٢) . قال مكي بن أبي طالب في الإيضاح : كان الله جل ذكره قد فرض في الزانين المحصنين إذا شهد عليها بالزنا أربعة شهود أن يحبسا في البيت حتى يوتا أو يجعل الله لها سبيلاً ، فجعل الله السبيل بالرجم ، المتواتر نقله ، الثابت حكمه المنسوخ تلاوته .

٥٠ \* روى البخاري عن صفوان بن يَعْلى بن أمية ، أن يعلى كان يقول : ليتني أرى رسول الله عليه عن يُنزل عليه الوحي ، فلما كان النبي عَلَيْ بالجِعْرَانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه الناس من أصحابه ، إذ جاءة رجل مُتَضَمِّخ بطيب فقال : يا رسول الله : كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضخ بطيب ، فنظر النبي عَلِيْ ساعة فجاءه الوحي : فأشار عر إلى يعلى أي تمال ، فجاء يعلى فأدخل رأسه ، فإذا هو محر الوجه يغط كذلك ساعة ، ثم سُرى عنه فقال : أين الذي يسألني عن العُمرة آنفا ؟ فالتُمِس الرجل فجيء به إلى النبي عَلِيْ فقال : « أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات ، وأما الجُبَّة فانزعها ، ثم اصنع في عرتك كا تصنع في حجك » .

ذكرنا هذه النصوص ههنا للتعريف على ظاهرة الوحي في حياة رسول الله عَلَيْكُ وهي ظاهرة لا تشبه أي ظاهرة من الظواهر التي علّل بها الكافرون لحدوثها عند رسول الله عَلَيْكِ ، إن تعليلاتهم حقد خالص ، فن يصدّق أنّ ظاهرة مَرَضِية من الظواهر التي يزعمون أن يخرج على أثرها نص كنصوص القرآن ؟

وقد ناقش الأستاذ البوطي في كتابه فقه السيرة المشككين في ظاهرة الوحي ثم قال :

<sup>(</sup>١) النساء : ١٦ .

٨٥ ـ البخاري ( ٩ / ٩ ) ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن ـ ٢ ـ باب نزول القرآن بلسان قريش والعرب .

ومسلم ( ٢ / ٨٣٧ ) . ١٥ - كتاب الحج - ١ - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ومالا يباح وبيان تحريم الطيب عليه .

إن هذه الحالة التي مرّ بها رسول الله عَلَيْتُ ، تجعل مجرد التفكير في كون الوحي إلهاماً نفسياً ضرباً من الجنون ، إذ من البداهة بمكان أن صاحب الإلهامات النفسية والتأملات الفكرية لا يمر إلهامه أو تأمله بمثل هذه الأحوال .

وإذاً فإن حديث بدء الوحي على النحو الذي ورد في الحديث الثابت الصحيح ، ينطوي على تهديم كل ما يحاول المشككون تخييله إلى الناس في أمر الوحي والنبوة التي أكرم الله بها محداً عليه الصلاة والسلام ، وإذا تبين لك ذلك أدركت مدى الحكمة الإلهية العظيمة في أن تكون بداءة الوحي على النحو الذي أراده الله عز وجل .

وربما عاد بعد ذلك محترفو التشكيك ، يسألون : فلماذا كان ينزل عليه عَلَيْتُم الوحي بعد ذلك وهو بين الكثير من أصحابه فلا يرى الملك أحد منهم سواه ؟

والجواب: أنه ليس من شرط وجود الموجودات أن تُرى بالأبصار، إذ إن وسيلة الإبصار فينا محدودة بحد معين، وإلا لاقتضى ذلك أن يصبح الشيء معدوماً إذا ابتعد عن البصر بعداً يمنع من رؤيته. على أن من اليسير على الله جل جلاله \_ وهو الخالق لهذه العيون المبصرة \_ أن يزيد في قوة ما شاء منها فيرى ما لا تراه العيون الأخرى، يقول مالك بن نبي في هذا الصدد:

إن عمى الألوان مثلاً يقدم لنا حالة غوذجية ، لا يمكن أن ترى فيها بعض الألوان بالنسبة لكل العيون ، وهناك أيضاً مجموعة من الإشعاعات الضوئية دون الضوء الأحمر وفوق الضوء البنفسجي لا تراها أعيننا ، ولا شيء يثبت علمياً أنها كذلك بالنسبة لجميع العيون . فلقد توجد عيون يمكن أن تكون أقل أو أكثر حساسية .

ثم إن استرار الوحي بعد ذلك يحمل نفس الدلالة على حقيقة الوحي وأنه ليس كا أراد المشككون : ظاهرة نفسية محضة . ونستطيع أن نجمل هذه الدلالة فيا يلي .

1 - التمييز الواضح بين القرآن والحديث ، إذ كان يأمر بتسجيل الأول فوراً ، على حين يكتفي بأن يستودع الثاني ذاكرة أصحابه ، لا لأن الحديث كلام من عنده لا علاقة للنبوة به ، بل لأن القرآن موحى به إليه بنفس اللفظ والحروف بواسطة جبريل عليه السلام . أما

الحديث فمعناه وحي من الله عز وجل ، ولكن لفظه وتركيبه من عنده عليه الصلاة والسلام ، فكان يحاذر أن يختلط كلام الله عز وجل الذي يتلقاه من جبريل بكلامه هو .

٢ ـ كان النبي عَلِيْتُم يُسأل عن بعض الأمور فلا يجيب عليها ، وربما مرّ على سكوته زمن طويل ، حتى إذا نزلت آية من القرآن في شأن ذلك السؤال ، طلب السائل وتلا عليه ما نزل من القرآن في شأن سؤاله . وربما تصرف الرسول في بعض الأمور على وجه معين ، فتنزل آيات من القرآن تصرفه عن ذلك الوجه ، وربما انطوت على عتب أو لوم له .

" " - كان رسول الله عَلِيَّةِ أمياً ، وليس من المكن أن يعلم إنسان بواسطة المكاشفة النفسية حقائق تاريخية ، كقصة يوسف ، وأم موسى حينها ألقت وليدها في اليم ، وقصة فرعون ، ولقد كان هذا من جملة الحِكَم في كونه عَلِيَّةٍ أمياً : ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابِ ولا تَخْطُهُ بِيَبِينكَ إِذَا لارْتَابِ المُبْطِلُونَ ﴾ (١) .

ع - إن صدق الذي عَلَيْكُم أربعين سنة مع قومه واشتهاره فيهم بذلك ، يستدعي أن يكون مِن قبل ذلك مادقاً مع نفسه بما لا يكن أن يشك في صدقه فيا بعد ذلك، اهد .

# وقال الدكتور مصطفى السباعي :

إن الله إذا أراد لعبد أن يوجهه لدعوة الخير والإصلاح ألقى في قلبه كره ما عليه مجتمعه من ضلال وفساد . إن محمداً عليه الصلاة والسلام لم يكن يستشرف للنبوة ، ولا يحلم بها . وإغا كان يلهمه الله الخلوة للعبادة تطهيراً ، وإعداداً روحياً لتحمّل أعباء الرسالة . ولو كان عليه الصلاة والسلام يستشرف للنبوة ، لما فزع من نزول الوحي عليه ، ولما نزل إلى خديجة يستفسرها عن سر تلك الظاهرة التي رآها في غار حراء . ولم يتأكد من أنه رسول إلا بعد رؤية جبريل يقول له : يا محمد أنت رسول الله . وأنا جبريل ، وإلا بعد أن أكد له ولحديجة وورقة بن نوفل أن ما رآه في الغار هو الوحي الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٤٨ .

### أقسام الوحى:

ذكر ابن القيم وغيره مراتب الوحى فأوصلوها إلى الثانية :

إحداها: الرؤيا الصادقة . وكانت مبدأ وحيه عليه .

الثانية : ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه ، كا قال النبي ﷺ : « إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكل رزقها . فاتقوا الله ، وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله ، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته » .

الثالثة : أنه عَلِيْتُ كان يتمثل له الملك رجلاً فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له ، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحياناً .

الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه فيلتبس به الملك، حتى أن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرد، وحتى أن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها، ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، فثقلت عليه حتى كادت ترضها.

الخامسة : أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليها ، فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه ، وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم .

السادسة : ما أوحاه الله إليه ، وهو فوق الساوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها .

السابعة : كلام الله لـه منـه إليـه بلا واسطـة ملك كا كلم الله موسى بن عمران ، وهـذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن . وثبوتها لنبينا عَرِيليٍّ هو في حديث الإسراء .

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي : تكليم الله له كفاحاً من غير حجاب ، وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف . [ الرحيق المختوم ]

# حفظ أمر السماء بعد النبوة:

وه - \* روى البخاري عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله على في طائفة من أصحابه عامدين إلى سُوقِ عَكَاظٍ ، وقد حيل بين الشياطين وبين خَبر السّاء ، وأرسِلت عليهم الشّهب ، فرجعت الشّياطين ، فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر الساء ، وأرسلت علينا الشّهب . قال : ما حَالَ بينكم وبين خبر السّاء إلا ما حَدث ، فاضْربوا وأرسلت علينا الشّهب . قال : ما حَالَ بينكم وبين خبر السّاء إلا ما حَدث ، فاضربوا مشارق مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حَدث ؟ فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السّاء ؟ قال : فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله عليه الله عليه الله على سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سَعِوا القرآن تسمّعوا له ، فقالوا : هذا الذي حَالَ بينكم وبين خبر السّاء ، فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا : يا قومنا ، إنّا سَعِنا قُرآناً عجباً يَهْدي إلى الرّشد فآمناً به ، قلن نُشرك بربّنا أحَداً . وأنزلَ الله عزّ وجلً على نبيه عَيَالِي : ﴿ قُلُ أُوحِي الله قولُ الجنّ .

هذه رواية البخاري . وقد أخرجها مسلم مع زيادة فيها نفي ابن عباس لرؤية الجن

٥٩ ـ السخاري ( ٨ / ٦٦٩ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ باب ـ ١ ، سورة ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيُّ ﴾ .

ومسلم (١/ ٢٣١) ٤ ـ كتاب الصلاة ـ ٣٣ ـ باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن .

عامدين : عمدت إلى الشيء : قصدت نحوه . عكاظ : موسم معروف للعرب قسال في الفتح . بل كان من أعظم مواسمهم ، وهو نخل في واد بين مكة والطائف وهو إلى الطائف أقرب ، بينها عشرة أميال ، وهو وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء البين . وقال البكري : أول ما أحدثت قبل الفيل بخمس عشرة سنة ، ولم تزل سوقاً إلى سنة تسع وعشرين ومائة ، فخرج الخوارج الحرورية فنهبوها فتركت إلى الآن ، وكانوا يقيمون به جميع شوال يتبايعون ويتفاخرون وتنشد الشعراء ما تجدد لهم ، وقد كثر ذلك في أشعارهم كقول حسان :

سأنشر إن حييت لكم كــلامــأ ينشر في الجـــــامـــــع من عكاظ

وكان المكان الذي يجتمون به منه يقال له الابتداء . وكانت هناك صخور يطوفون حولها ، ثم يأتون مجنة فيقهون بها عشرين ليلة من ذي القعدة . ثم يأتون ذا المجاز ، وهو خلف عرفة فيقهون به إلى وقت الحبج .

حِيلً : حلت بين الشيئين : فصلت بينها ، ومنعت أحدها من الآخر . تهامة : بكسر التاء : وهو اسم لكل ما نزل عن بحد من بلاد الحجاز ، ومكة من تهامة . تخلة : بفتح النون وسكون المعجمة . موضع بين مكة والطائف ، على ليلة من مكة ، وهي التي ينسب إليها بطن نخل . وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر : المراد به ههنا صلاة الفداة في أول الإسلام قبل فرض الصلوات الحس لأن الصلوات الحس فرضت ليلة الإسراء ، أما قبل ذلك فقد كان الفرض صلاة قبل طلوع الشهس وصلاة قبل غروبها .

وذلك محمول على ما كان في ابتداء النبوة وهو ما ذكره ابن عباس هنا ، أما رواية ابن مسعود التي ذكر فيها اجتماع رسول الله عليه الجن بالجن فتلك حادثة متأخرة سنراها ، قال الحافظ في الفتح جامعاً بين نفى ابن عباس وإثبات ابن مسعود ( ويمكن الجمع بالتعدد ) .

### قال في الفتح :

وفي الحديث إثبات وجود الشياطين والجن وأنها لمسمى واحد ، وإنما صارا صنفين باعتبار الكفر والإيمان ، فلا يقال لمن آمن منهم إنه شيطان . وفيه أن الصلاة في الجماعة شرعت قبل الهجرة . وفيه مشروعيتها في السفر . والجهر بالقراءة في صلاة الصبح ، وأن الاعتبار بما قضى الله للعبد من حسن الخاتمة لا بما يظهر منه من الشر ولو بلغ ما بلغ ، لأن هؤلاء الذين بادروا إلى الإيمان بمجرد استاع القرآن لو لم يكونوا عند إبليس في أعلى مقامات الشر ما اختارهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث من جهتها . ومع ذلك فغلب عليهم ما قضي لهم من السعادة بحسن الخاتمة . اه .

وهناك روايات صحيحة تثبت أن الشهب كانت موجودة قبل البعث فلا تعارض بغيرها لذلك قال الزهري في قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ يَسْتَمِع الآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَاباً رَصَداً ﴾(١) غلّظ أمرها وشدد .

قال في الفتح: والشهب عند علماء الكون نيازك تشتعل إذا اصطدمت بالهواء من جرّاء الاحتكاك.

وإثبات هذا المعنى لا ينفي أن يكون لبعضها آثار على عالم الجن فأن يكون لشيء واحد مظهر حسيّ وارتباط عيني فذلك جائز كالموت يكون له سبب حسيّ كالمرض وهو أثر عن نزع الروح كذلك .

ومن فكرة أنّ اشتعال النيازك إنما يكون بعد ملامستها الهواء ، ومن تفسير المفسرين : ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ ﴾ أي قصدناها فُهِمَ أن مقاعد الجن في السماء إنما هي في جو الأرض .

والتشديد في حراسة السماء لا يمنع أن يستمر الجن في المحاولة وأن يسمعوا شيئاً .

<sup>(</sup>١) الجن : ٩ .

قال صاحب الفتح:

فإن الشياطين مع شدة التغليظ عليهم في ذلك بعد المبعث لم ينقطع طمعهم في استراق السمع في زمن النبي عليه في كيف بما بعده ، وقد قال عمر لغيلان بن سلمة لما طلق نساءه : إني أحسب أن الشياطين فيا تسترق السمع سمعت بأنك ستموت فألقت إليك ذلك الحديث ، أخرجه عبد الرزاق وغيره . فهذا ظاهر في أن استراقهم السمع استمر بعد النبي عليه ، فكانوا يقصدون استاع الشيء مما يحدث فلا يصلون إلى ذلك إلا إن اختطف أحدهم بخفة حركته خطفة فيتبعه الشهاب ، فإن أصابه قبل أن يلقيها لأصحابه فاتت و إلا سمعوها وتداولوها . اه .

ومن الحديث نعلم أن الساء قد حفظت من بدء رسالته عليه الصلاة والسلام حتى لا يشتبه أمر النبوة على الخلق .

\* \* \*

# القرآن

### معجزة الرسول عليه الخالدة

• • • روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله عليه : « ما مِنْ الأنبياء نبي إلا أُعطي من الآيات ما مِثلُهُ آمنَ عليه البَشرُ ، وإنَّا كَانَ الـذي أُوتيتُهُ وحياً أوحاهُ الله إلي ، فأرجُو أن أكُونَ أكثرَهم تابعاً يومَ القِيَامة » .

المعجزة الرئيسية لرسول الله عَلِيلَةٍ هي القرآن ، والقرآن معجزة فيها معجزات : ففي القرآن كله إعجاز مظهره عجز البشر أن يأتوا بسورة مثله مع أنه كلام يتألف من اسم وفعل وحرف ، وزيادة على الإعجاز الموجود في القرآن كله فهناك معجزات كثيرة أخرى ، من مثل إخباره عن غيوب سابقة ولاحقة ، ومن مثل حديثه عن أسرار كونية لم تعرف إلا في عصور متأخرة لاحقة . وبالإعجاز القرآني والمعجزات القرآنية تقوم الحجة على الخلق إلى قيام الساعة أن محداً رسول الله علياً .

ولكن إذا كانت المعجزة الرئيسية لرسولنا هي القرآن فهناك معجزات أخرى لا تعد ولا تحصى تقوم بها الحجة ، فهناك خوارق للعادات حدثت في عصره على يديه ، وهناك نبوءات تحققت في عصره وفيا بعد ذلك ، وهناك كرامات أولياء أمته .

وبسبب من كون القرآن هو المعجزة الرئيسية لرسولنا عليه الصلاة والسلام ، وبسبب من كون هذا القرآن باقياً محفوظاً ، فالمعجزة مسترة في حق الأمم وهي محسوسة ملموسة ، بينا معجزات الرسل انقضت بوقوعها فلم يصل إلى الأمم إلا خبرها ، فن هذه الحيثية فإن المتوقع أن يكون أتباع رسول الله عليه كثراً .

٦٠ ـ البخاري ( ٩ / ٣ ) ٦٦ ـ كتاب فضائل القرآن ـ ١ ـ باب كيفية نزول الوحي .

مسلم (١ / ١٣٤ ) - ١ - كتاب الإيمان - ٧٠ - بلب : وجوب الإيمان برسالة عمد عَلَيْ إلى جميع الناس ونسخ الملة بملة. آمن عليه البشر : أي : آمنوا عند مماينة ما آتاه الله من الآيات والمعجزات والدلائل الواضحات ، أراد إعجاز القرآن السنوي خُصُّ به رسول الله عَلَيْثُ ، وإن كان كلُّ نبي من الأنبياء قد أوتي من المعجزات ما يسوجب على البشر الإيمان به . وحياً أوحاه الله : أراد القرآن ، فإنه ليس شيء من كتب الله المنزلة كان معجزاً إلا القرآن .

بهذا القرآن بدأ الرسول عَلَيْظُ دعوته ، وبهذا القرآن ربّى من استجاب له وعلّمهم ، وبهذا القرآن واجه وجابه ، ولأمر أراده الله عز وجل لم تصلنا تفصيلات شاملة كاملة عن تسلسل الآيات في النزول ، وقد تكون الحكة قطع الطريق على التفكير في إعادة ترتيب القرآن لأن ترتيبه رباني ومعجز كا أثبتنا ذلك في كتاب ( الأساس في التفسير ) ، وعلى كل فقد بقيت هناك معالم كبرى للقرآن الذي نزل في مكة قبل الهجرة ، ومعالم كبرى لما نزل في المدينة ، كا أن هناك معالم كبرى في تحديد زمن نزول بعض السور ، فقوله تعالى : ﴿ أَلَم يَأْنِ لِلَّذِينَ لَمُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ

ومن استعراض لهذه المعالم الكبرى نستطيع أن نتعرف على كيفية المواجهة والمجابهة بين الوحي والفكر الجاهلي ، كا نتعرف على مجموع الأفكار التي واجهت بها الجاهلية هذه الدعوة ، لكن الترتيب الرباني لسور القرآن تسلسلت فيه المعاني على غط لا يتقيد بترتيب النزول ، وقد كان هذا بصيغة خالدة تسع الزمان والمكان فالتسلسل ذاك ملاحظ به الجيل الأول ، أما هذا فقد جاء بشكل آخر يسع احتياجات البشر بعد كال التشريع ، ولا يفوت قارئ القرآن حالياً أن يستأنس بمكيتها أو مدنيتها ليتعرف على ما كان في المرحلة الأولى والثانية .

\* \* \*

### متى وكيف نزل القرآن:

قال تعالى : ﴿ شَهْرٌ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ القُرْآن ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ ﴾ (٣) .

فيستشهد بذلك على أن القرآن أنزل في شهر رمضان ، وفي ليلة القدر ، وهذا يحتمل تأويلين : أحدها : أن يكون أراد بدء النزول وأوله ، لأن القرآن نزل في أكثر من عشرين

<sup>(</sup>١) الحديد : ١٦ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) القدر : ١ ،

nverted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version

714

سنة في رمضان وغيره ، والثاني : ما قاله ابن عباس : أنه نزل جملة واحدة إلى ساء الدنيا ، فجُعل في بيت العزة مكنوناً في الصحف المكرمة ، المرفوعة المطهرة ، ثم نزلت منه الآية بعد الآية ، والسورة بعد السورة ، في أجوبة السائلين ، والنوازل الحادثة ، إلى أن توفي عَلِيلِهُ وهذا التأويل أشبه بالظاهر ، وأصح في النقل والله أعلم .

\* \* \*

بعد نزول قوله تعالى ﴿ اقْرَأْ ﴾ عرض رسول الله ﷺ ما حدث على خديجة وورقة بن نوفل فآمنا ابتداء لمجرد العرض دون دعوة منه عليه الصلاة والسلام ، وبنزول قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْـمَدُّثِّر \* قُمْ فَأَنْذِرُ \* وَرَبُّكَ فَكَبِّر \* وَثِيَابَكَ فَطَهَّرُ ... ﴾ (١) أصبح الرسول ﷺ مكلفًا بالإندار ومكلفًا بالصلاة والطهارة والتوحيد والصبر وتجنب الأوثان ، وهذه هي التكاليف التي جاءت بعد فترة الوحي، ولم يسبق ذلك إلا التكليف بالقراءة باسم الله وذلك في قول ه تعالى : ﴿ اقْرَأُ باسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلْقَ ... ﴾ (٢) وهكذا بدأ التكليف بالتوحيد والعبادة والدعوة والصبر. والعبادة في هذه المرحلة تتلخص في الصلاة وقراءة القرآن والذكر والفكر، فالصلاة رافقت نزول سورة المدثر ، وعلى رواية المقريزي أنها رافقت نـزول سـورة اقرأ ، ولذلك فسنرى روايات تذكر الصلاة من الابتداء ، وقد دخل في تكليف الصلاة ابتداء صلاة في الصباح وصلاة في المساء على سعة في الوقتين ، ثم تكليف بقيام الليل ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلِ قُم الليل إلا قليلاً ... ﴾ (٢) وبعد سنة خفف الأمر بقيام الليل عن عامة المسلمين وبقى في حقه عليه الصلاة والسلام فريضة ، واستمر الحال على ذلك حتى حادثة الإسراء والمعراج إذ فرضت الصلوات الخس ، وقد بدأت الدعوة سرية وفردية حتى جياء الأمر بـالجهر بـالإنـذار والصدع بالدعوة وذلك على القول الراجح بعد ثلاث سنين من البعثة ، ويبدو أن الاضطهاد بدأ مبكراً منذ هذه المرحلة ، واشتد بعد الجهر بالدعوة بما ألجاً إلى الاختباء في دار الأرقم ثم أسفر عن الهجرتين إلى الحبشة ، وقد شدد المشركون القبضة بفرض المقاطعة والحصار مما ألجأ المسلمين ومن تعاطف معهم إلى الانكاش في شعب أبي طالب .. كا سنراه .

وإذ كنا لا غلك تأريخاً محققاً لكل حادثة في المرحلة المكية متى كانت إلا في حدود ضيقة ، فإننا سنعرض الروايات على تسلسل معين مستأنسين لهذا التسلسل ببعض المعاني ، لكنه في الكثير من الأحيان لا يصل إلى حد الجزم فليلاحظ القارئ ذلك ، فبعض

<sup>(</sup>١) الدثر : ١ - ٤ .

<sup>(</sup>٢) العلق : ١ .

<sup>(</sup>٣) المزمل : ١ ، ٢ .

الروايات التي نذكرها قبل الهجرتين إلى الحبشة قد يكون زمنها بعد الهجرتين ، وبعض الروايات التي نذكرها بعد الهجرتين قد تكون وقعت قبلها .

ولنعد إلى استعراض الحال قبل نزول الأمر بالجهر بالدعوة ، فالدعوة في هذه المرحلة سرية وفردية وقد قام بها رسول الله على بنفسه أو بمن استجاب له كأبي بكر رضي الله عنه. قال المقريزي :

ثم استجاب له عباد الله من كل قبيلة ، فكان حائز قصب السبّق ؛ أبو بكر عبد الله بن أبي قُحّافة عثان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مرة بن كعب بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه فآزره في دين الله وصدّقه فيا جاء به ، ودعا معه إلى الله على بصيرة ، فاستجاب لأبي بكر رضي الله عنه جماعة منهم : عثان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَي القرشي الأموي ، وطلحة بن عُبَيْدِ الله بن عثان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرّة القرشي التيمي ، وسعد بن أبي وقًاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زَهرة بن كلاب القرشي الزهري ، والزَّبير بن العوَّام بن خُويْلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَي الأسدي ، وعبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زَهرة بن كلاب القرشي الزهري ، فجاءهم رسول الله عَلَيْ حتى استجابوا له بالإسلام وصلّوا ، فصار المسلمون ثمانية نفر ، أوَّل من أسلم وصلى لله تعالى .

وأمّا عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي فلم يشرك بالله قبط، وذلك أن الله تعالى أراد به الخير فجعله كفّالة ابن عمه سيّد المرسلين محمد عليّ الله عنها وصدّقت ، كانت هي وعليّ بن أبي رسول الله عَلَيّ الوحيّ ، وأخبر خديجة رضي الله عنها وصدّقت ، كانت هي وعليّ بن أبي طالب ، وزيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العُزّى بن امرئ القيس بن عامر ابن عبد وَد ابن كنانة بن عوف بن عُذرة بن زيد اللات بن رُفَيْدة بن ثور بن كلب بن وبرة الكلبي ، وبيّ رسول الله عَلَيّ يصلون معه ، وكان عَلَيّ يخرَجُ إلى الكعبة أول النهار فيصلي صلاة الضحى ، وكانت صلاة لا تُنكرها قريش . وكان إذا صلّى في سائر اليوم بعد ذلك قعد عليّ أو زيد رضي الله عنها يرصدانه .

وكان عَيِّمَةٍ وأصحابه إذا جاء وقت العصر تفرقوا في الشّعاب فَرَادَى ومَثْنَى ، وكانوا يصلون الضّحى والعَصر ، ثم نزلت الصلوات الخس ، وكانت الصلاة ركعتين ركعتين قبل الهجرة . فلم يحتج عليّ رضي الله عنه أن يُدتعى ، ولا كان مشركاً حتى يوحّد فيقال أسلم ، بل كان ـ عندما أوْحى الله إلى رسول الله عَلِيَّةٍ ـ عرّة ثماني سنين ؛ وقيل سبع سنين ، وقيل إحدى عشرة سنة . وكان مع رسول الله عَلِيَّةٍ في منزله بين أهله كأحد أولاده يتبعه في جميع أحواله . وكان أبو بكر رضي الله عنه أوّل من أسلم بمن له أهليَّة الذّب عن رسول الله عَلِيَّة والحاية والمناصرة . هذا هو التحقيق في المسألة لمن أنصف وترك الهوى من الفريقين . أي : الذين يقدم أحدهما إسلام أبي بكر ، والآخر إسلام عليّ رضي الله عنها .

### وقال صاحب الرحيق المختوم:

ومن أوائل المسلمين: بلال بن رباح الحبشي، ثم تلاهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح من بني الحارث بن فهر، وأبو سلمة بن عبد الأسد، والأرقم بن أبي الأرقم المخزوميان، وعثان بن مظعون وأخواه قُدامة وعبد الله، وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، وسعيد بن زيد العدوي، وامرأته فاطمة بنت الخطاب العدوية أخت عربن الخطاب، وخبّاب بن الأرت، وعبد الله بن مسعود الهددي وخلق سواهم، وأولئك هم السابقون الأولون، وهم من جميع بطون قريش وعدّهم ابن هشام أكثر من أربعين نفراً. وفي ذكر بعضهم في السابقين الأولين نظر.

قال ابن إسحاق : ثم دخل الناس في الإسلام أرسالاً من الرجال والنساء حتى فشا ذكر الإسلام بمكة ، وتُحدِّث به .

أسلم هؤلاء سراً ، وكان الرسول مَنْ يَجْتَع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية ، وكان الوحي قد تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل المدثر . وكانت الآيات وقطع السور التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة ، ذات فواصل رائعة منيعة ، وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق ، تشتمل على تحسين تزكية النفوس ، وتقبيح تلويثها برغائم الدنيا ، تصف الجنة والنار كأنها رأي عين ، تسير

بالمؤمنين في جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري أنذاك .

وتعليقاً على سرية الدعوة في السنين الثلاثة الأولى للدعوة قال الدكتور البوطي:

وبناءً على ذلك فإنه يجوز لأصحاب الدعوة الإسلامية في كل عصر أن يستعملوا المرونة في كيفية الدعوة - من حيث التكتّم والجهر ، أو اللين والقوّة - حسما يقتضيه الظرف وحال العصر الذي يعيشون فيه . وهي مرونة حدّدتها الشريعة الإسلامية اعتاداً على واقع سيرته على أن يكون النظر في كل ذلك إلى مصلحة المسلمين ومصلحة الدعوة الإسلامية .

ومن أجل هذا أجع جهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا من قلة العدد أو ضعف العدة بحيث يغلب على الظن أنهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم ، إذا ما أجمعوا قتالهم ، فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس ، لأن المصلحة المقابلة وهي مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفية الوقوع .

ويقرر العز بن عبد السلام حرمة الخوض في مثل هذا الجهاد قائلاً:

فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام ، لما في الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام ، وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة . ليس في طيها مصلحة .

وتقديم مصلحة النفس هنا من حيث الظاهر فقط ، أما من حيث حقيقة الأمر ومرماه البعيد ، فإنها في الواقع مصلحة دين ، إذ المصلحة الدينية تقتضي - في مثل هذه الحال - أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكي يتقدموا ويجاهدوا في الميادين المفتوحة الأخرى . وإلا فإن هلاكهم يعتبر إضراراً بالدين نفسه وفسحاً للمجال أمام الكافرين ليقتحموا ما كان مسدوداً أمامهم من السبل ١٠ هـ .

أقول: إن صاحب المدعوة لابد أن يعطيها فرصة لتتكن في الأنفس فلا تؤثّر فيها الأعاصير، قدر لو أن الرعيل الأول انشغل بغير التكوين النفسي فكيف سيكون قادراً على الصبر والتحمل إذا جاءت المحنة ؟ وكيف يستطيع مقارعة الباطل وشبهه ؟ وهل يستطيع صهر المستجيبين وحمل الدعوة ؟.

71 - \* روى الإمام أحد عن إساعيل بن إياس بن عفيف الكندي عن أبيه عن جَدّه قال : كُنتَ امْرءاً تَاجِراً فقدمتُ الحَجَّ ، فأتيتُ العباسَ بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة وكان امرءاً تاجراً ، فوالله إنّي لعنده بمنى إذ خرج رجلٌ من خبّاء قريب منه فنظر إلى الشّهس فلمّا رآها مالت قام يُصلّي ، قال : ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج مِنه ذلك الرّجلُ فقامت خلفه تُصلّي ، ثم خَرج غُلامٌ حين رَاهِقَ الحُلُم من ذَلِكَ الخباء فقامَ معه يصلي ، قال : هذا عبّاسَ ؟ قال : هذا محمدُ بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن غبد المطلب ابن أخي ، قال فقلت : من هذا يا عبّاس ؟ قال : هذه امرأتُه خَدِيجة ابنة خويلد ، قال قلت : من هذا الفتى ؟ قال : هذا عليّ بن أبي طالب ابن عمّه ، قال فقلت : فا هذا الذي يصنع ؟ قال : يُصلّي وهو يزعم أنّه نبيّ ، ولم يَتْبَعُه على أمره إلا امرأتُه وابن في هذا الذي يصنع ؟ قال : يُصلّي وهو يزعم أنّه نبيّ ، ولم يَتْبَعُه على أمره إلا امرأتُه وابن عمّه ، هذا الذي يصنع بن قيس يقول : وأسلم بعد ذلك وحَسَنَ إسلامَه و لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ فأكونَ ثالثاً مع على بن أبي طالب .

#### قال صاحب الفتح الرباني:

مالت الشهس: أي إلى جهة المغرب، وجاء في بعض الروايات أن النبي عَيِّلِيْ صلى بها حين زالت الشهس فهي تفسر ما هنا، ولا يعارضه قول مقاتل كانت الصلاة أول فرضها ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي لقوله تعالى: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالعَثِيِّ وَالإِبْكَارِ ﴾ (١) فقد قيل العشي ما بين الزوال إلى الغروب، ومنه قيل للظهر والعصر صلاتا العشي (قال الحافظ) كان عَلِيِّ قبل الإسراء يصلي قطعاً وكذلك أصحابه، ولكن اختلف هل افترض قبل الحس شيء من الصلاة أم لا ؟ فقيل إن الفرض كان صلاة قبل طلوع الشهس وقبل غروبها، والحجة فيه قوله تعالى ﴿ وَسَبِّح ﴾ أي: صل حال كونك متلبساً ﴿ بحَمْدِ رَبِّكَ

٦١ ـ أحمد في مسنده (١/ ٢٠٩) والطبراني (١٨ / ١٠٠).

وقبال الهيشي في مجمع الزوائد ( ٩ / ١٠٣ ) : رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والطبراني بـأسـانيـد ، ورجـال أحمد ثقات .

<sup>(</sup>١) غافر: ٥٥.

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾(١) .

٦٢ - \*روى الطبراني عن أسهاء بنت أبي بكر أن النبي عليه سئيل عن ورَقة بن نوف ل فقال :
 يُبُعَث يوم القيامة أُمَّة وحده » . وذلك لأنه آمن ونوى النصرة وتوفي قبل أن يدعى .

٣٣ ـ \* روى أحمد والترمذي عن زيدِ بن أرقم قال : أوّل من صلّى ( وفي لفظ ) أوّل من أسلم من من من من الله عَلَيْ عليٌّ ( قسال عمرو أحسد الرواة ) فسذكرت ذلك لإبراهيم ( أي : النخمى ) فأنكر ذلك ، وقال : أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه .

#### قال في الفتح:

وروى ابن إسحاق في السيرة قال: أول ذَكْرِ آمن برسول الله عَلَيْكُم وصدّقه عليّ بن أبي طالب وهو ابن عشر سنين ، وكان في حجر رسول الله عَلَيْكُم قبل الإسلام . وقال محمد بن كعب: أول من أسلم من هذه الأمة خديجة ، وأول رجلين أسلما أبو بكر وعليّ ، وأسلم عليّ قبل أبي بكر وكان عليّ يكتم إيمانه خوفاً من أبيه حتى لقيه أبوه قال: أسلمت ؟ قال: نعم . قال: آزر ابن عمك وإنصره ، قال: وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر الإسلام ، وروى الطبراني عن أبي رافع: صلى النبي عَلِيْكُم أول يوم الإثنين وصلت خديجة آخره ، وصلى علي يوم الثلاثاء . وروى الحاكم في المستدرك من حديث بريدة الأسلمي قال: أوحي إلى رسول الله يَتَلِيْكُم يوم الإثنين وصليّ عليّ يوم الثلاثاء . وصححه الحاكم وأقرّه الذهبي .

وتوفيقاً بين النصوص التي تذكر أول من أسلم قال صاحب الفتح :

ولا منافاة ، فإن أبا بكر أول من أسلم من الرجال ، وعليًّا أول من أسلم من الصبيان ، فقد روي أنه كان حينـذاك بين تسع سنين وعشر ، وكان إسلامـه قبل إسلام أبي بكر رضي

<sup>(</sup>۱) طه : ۱۳۰ .

٦٢ ـ المعجم الكبير ( ٢٤ / ٨٢ ) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩ / ٤١٦ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح.
 ٦٣ ـ أحمد في مسنده (٤ / ٢٧١) والترمذي (٥ / ٦٤٢) ٥٠ ـ كتاب المناقب . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح مجمع الزوائد ( ٩ / ٢٠٢ ) وقال : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح .

الله عنها .

75 - \* روى أحمد والبزار عن حبّة العُرَني قال : رأيتُ علياً رضي الله عنه يضحكُ على المنبرِ لم أره ضَحِكَ ضحكاً أكثر منه حتى بدت نواجذه ، ثم قال : ذكرت قول أبي طالب : ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رَسول الله وَلَيْكُم وَ فَن نُصلّي ببطنِ نخلة فقال : ماذا تَصْنعان يا لبنَ أخي ؟ فَدعاه رسول الله وَلَيْكُم إلى الإسلام ، فقال : ما بالذي تَصنعان بأس ، ولكن لا تَعْلُونِي إستي أبداً . فضحك تعجباً لقولة أبيه ثم قال : اللهم لا أعترف عَبْداً من هذه الأُمّة عَبدكَ قبل غير نبيّك ـ ثلاث مرات ـ لقد صَلّيتٌ قبل أن يُصلّي النّاسُ سبعاً .

٦٥ ـ \* روى الطبراني عن ابن شهاب قال : أول من أسلم زيدٌ بن حارثة .

زيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي ، وقصة تبني رسول الله ﷺ لزيـد بعـد عتقـه مشهورة ، وإسلام زيد وأمثاله ممن هم أكثر الناس خلطة برسول الله ﷺ وأكثرهم معرفة بـه علم من أعلام نبوّته .

77 - \* روى الترمذي عن جَبَلَةَ بنِ حارثةَ رضي الله عنه قال : قدمت على رسول الله على على رسول الله على على رسول الله على على رسول الله الله الله الله على أخي زيداً ، قال : « هو ذا ، فإن انطلق معك لم أمنعه » . قال زيد : يا رسول الله ، والله لا أختار عليك أحداً ، قال : فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي .

٧٧ ـ \* روى أحمد عن ابن مسعود قال : كنت غلاماً يافعاً أرعى غناً لعقبة بن أبي

٣٤ ـ أحمد في مسنسده ( ١ / ٩٩ ) والبزار : كشف الأستسار ( ٣ / ١٨٢ ) ، وأورده الهيثمي في مجمع الـزوائـــد ( ٩ / ١٠٢ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى باختصار ، والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن .

نواجده : النواجد هي الأسنان التي تبدو عنـد الضحـك . بطن تخلـة : اسم مكان . سبما : تحتمل كثيراً وتحتمل سبع ليال . لا تعلوني استي أبدا : أي لا ترتفع مقعدتي عن رأسي كا يحدث للساجد .

٦٥ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩ / ٢٧٤ ) وقال : رواه الطبراني مرسلاً وإسناده حسن .

<sup>77</sup> ـ الترمذي ( ٥ / ٦٧٦ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ٤٠ ـ باب مناقب زيـد بن حـارثـة رصي الله عنـه . وقـال عنـه : هـذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حـديث ابن الرومي عن علي بن مُـــهـر . والحـاكم ( ٣ / ٢١٤ ) وقـال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الندمي . وذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه وذلك أمارة تحسينه .

٦٧ ـ أحمد في مسنده ( ١ / ٤٦٢ ) . قال الهيثمي : رواه احمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح .

مُعَيطٍ، فجاء النبي ﷺ وأبو بكر وقد فرًا من المشركين، فقالا: يـا غلام هل عنـدك من البن تسقينا ؟ قلت: إني مؤتمن ولست بساقيكما .

كان هذا أول الإسلام قبل إسلام عبد الله بن مسعود ، وقد يكون المراد بالفرار في الرواية ؛ ما كان يفعله رسول الله بي وأصحابه من استخفاء إذا ما أرادوا الصلاة ولكن الظاهر أن الأمر غير ذلك ، وهذا يفيد أن الاضطهاد بدأ مبكراً ، والرواية تدلنا على أمانة ابن مسعود مما يشير إلى أن هذه النوعية من الناس هي التي تملك الاستعداد الرفيع للدخول في الإسلام كا حدث لابن مسعود ، وسؤالها اللبن كان بناء على أن من حق ابن مسعود أن يستيها كأن يكون هو صاحب الغنم أو أنه مأذون بالضيافة .

٦٨ - \* روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : لقد رأيتُني وأنا ثُلثَ الإسلام . وفي رواية : ما أسلم أحَد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ، ولقد مكثت سبعة أيّام ، وإنّى لثلث الإسلام .

قال في الفتح شارحاً قوله: (وإني لثلث الإسلام) قال ذلك بحسب اطلاعه، والسبب فيه أن من كان أسلم في ابتداء الأمر كان يخفي إسلامه، ولعله أراد بالاثنين الآخرين خديجة وأبا بكر، أو النبي عَلَيْ وأبا بكر، وقد كانت خديجة أسلمت قطعاً فلعله خص الرجال، وقد تقدم في ترجمة الصديق حديث عمار (رأيت النبي عَلَيْ وما معه إلا خمسة أعبد وأبو بكر) وهو يعارض حديث سعد، والجمع بينها ما أشرت إليه، أو يحمل قول سعد على الأحرار البالغين ليخرج الأعبد المذكورون وعلي رضي الله عنه، أو لم يكن اطلع على أولئك، ويدل على هذا الأخير أنه وقع عند الإساعيلي من رواية يحيى بن سعيد الأموي عن هاشم بلفظ (ما أسلم أحد قبلي) ومثله عند ابن سعد من وجه آخر عن عامر ابن سعد عن أبيه، وهذا مقتضى رواية الأصيلي، وهي مشكلة لأنه قد أسلم قبله جماعة، لكن يحمل ذلك على مقتضى ما كان اتصل بعلمه حينئذ. وقد رأيت في (المعرفة لابن منده) من طريق أبي بدر عن هاشم بلفظ (ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه) وهذا

١٨ - البخاري ( ٧ / ٨٣ ) ٦٢ - كتاب فضائل الصحابة - ١٥ - باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري .
 ثلث الإسلام : أي ثالث رجل أسلم .

لا إشكال فيه إذ لا مانع أن يشاركه أحد في الإسلام يوم أسلم ، لكن أخرجه الخطيب من الوجه الذي أخرجه ابن منده فأثبت فيه ( إلا ) كبقية الروايات فتعين الحمل على ما قلته .

79 - \* روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : إنه نزلت فيه آيات من القرآن ، قال : حلفت أمَّ سعد أن لا تكلمه أبداً حتى يكفرَ بدينه ، ولا تأكّل ولا تشرب ، قالت : زعْتَ أنَّ الله وصَاكَ بوالديكَ وأنا أمَّكَ ، وأنا آمَرك بهذا ، قال : مكثت ثلاثاً حتى غَشِيَ عليها من الجَهْدِ فقام ابن لها يَقالُ له : عَارة ، فَسقاها ، فجعلت تدعو على سعد ، فأنزلَ الله عزّ وجل في القرآن هذه الآية : ﴿ وَوَصِيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسُنَا ﴾ (١) ﴿ وَإِن عَلَمَ قَلْهُ تَطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدَّنْيَا مَعْرُوفا ﴾ (١) . قال : وأصاب رسول الله يَؤَلِّن غنية عظيمة ، فإذا فيها سيف ، فأخذت ه فأتيت به رسولَ الله يَؤَلِّن غنية عظيمة ، فأنا من قدْ علمت حالة ، فقال : « رُدَّة من حَيثُ أَخَذْتَهُ » فانطلقت حَتّى إذا أردت أن ألقيته في القبض ، لامَثني نَفْسي ، فأنزلَ الله عَزْ وجل : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْقَالِ ﴾ (١) . وَمرضت ، فأرسلت إلى النّي يَؤِلِيْهِ ، قالن النّي يَؤِلِيْهِ ، قالن النّي يَؤِلِيْهِ ، قالن الله عَزْ وجل : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْقَالِ ﴾ (١) . وَمرضت ، فأرسلت إلى النّي يَؤِلِيْهِ ، قالن النّي يَؤِلِيْهِ ، قال النّي يَؤِلِيْهِ ، قال النّي يَؤِلِيْهِ ، قال النّي يَؤَلِيْهِ ، قال النّي يَؤَلِيْهِ ، قال النّي يَؤِلِيْهِ ، قال النّي يَؤَلِيْهِ ، قال النّي يَؤَلِيْهِ ، قال النّي يَؤَلِيْهُ ، قال النّي يَؤَلِيْهِ ، قال النّي يَؤَلِيْهُ ، قال النّي يَؤْلِيْهُ ، قال النّي يَؤُلُهُ الله عَزْ وجل ؛ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْقَالِ ﴾ (١) . ومرضت ، فأرسلت إلى النّي يَؤْلِيْهِ ،

٣٩ - مسلم ( ٤ / ١٨٧٧ ) ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة - ٥ - باب في فضل سعد بن أبي وقاص .

نظُّنهِ : نقُّلته كذا ، أي : أعطيته نافلة وزيادة على سهمه من الغنية .

القبعى : بسكون الباء : مصدر قبضت الشيء قبضًا : أخذته إليك فصار في قبضتك ، أي : في يدك وتحت تصرفك ، وبفتح الباء : الشيء المقبوض وأراد به : ما يجمع من الفنائم ويُحرز ، وهو المراد في الحديث . الجنرور : الممير ، ذكراً كان أو أنثى ، وأصله : البمير يُنْحرُ ويقطع لحمه ، إلا أن اللفظة مؤنثة . الميسر : القيار . الأنصاب ؛ الأصنام أو الحجارة التي كانوا يذبحون عليها لآلهتهم . والأزلام : القداح ، وإحداها : زلم ، وزلم . بفتح الزاي وضها وهي سهام بلا نصول ولا ريش ، كانوا يضربون بها في القيار ليعرفوا نصيب كل واحد منهم ، وكانوا يضربون بها أيضاً عند الشروع في الأمر يعرض لهم ، من سفر أو رواج أو بيع أو نحو ذلك ، يعرفون بها - في زعمم - ما هو الأصلح لهم ، فإن خرج له لا تفعل » لم يفعلوا . رجم : الرجس : النجس . شجروا فاها : أي : فتحوه كرفا . أو جرت : الدواء في فيه : إذا ألقيته فيه ، فشبّه إلقاء الطعام في فيها كرفا بإلقاء الدواء عن غير اخيتار . مفروراً : أي : مشهوة أ.

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت : ٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة لقيان : ١٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال : ١ .

فَأَتَانِي ، فَقُلْتُ : دَعْنِي أَقَسَّمُ مَالِي حَيثُ شِئْتُ ، قال : فأبيّ ، قُلْتُ : فالنّصفُ ، قال : فأبيّ قُلْتُ : فالنّصفُ ، قال : فَسكَتَ ، فَكَانَ بعدُ الثّلثُ جَائِزاً ، قال : وأتيتُ على نفر من الأنصار والمهاجرين ، فقالوا : تعال نُطعِمُكَ ، ونُسْقِيكَ خَمْراً - وذلك قبلَ أن تُحرّمَ الحرّ - قال : فأتينتهم في حِسٌ - والحشُ : البُسْتَانُ - فإذا رَأْسُ جَزُورٍ مشويًّ عِنْدَهُم ، وزِق من خر فَاكلتُ وشَربتُ معهم ، قال : فَذكرَتِ الأنصارُ والمهاجرُونَ عِنْدهم ، فقلت : المهاجرونَ خير من الأنصار ، قال : فأخذَ رجل أحد لَحْيَ الرَأْس ، فَضَربَني بِهِ ، فَجرحَ الْفَي ، فأتيتُ رسُولَ الله عَلَي فَاخبرتَهُ ، فأنزلَ الله فِيَّ - يَعْنِي نَفْسَهُ - شَأَنَ الحَمْرِ ﴿ إِنْسَا الشَّيْطَانِ ﴾ (١) .

وفي رواية في قصة أم سعد : فكانوا إذا أرادُوا أن يُطْعِمُوهَا شَجَروا فَاهَا بِعَصا ، ثم أَوْجَرُوها. وفي آخرها : فَضَربَ به أَنْفَ سَعْدٍ فَفَزَرَهُ ، فكانَ أَنْفُ سَعْدٍ مَفْزُوراً .

واختصره الترمذي (٢) قال : أُنزلت فِيَّ أَرْبِعُ آياتٍ ، فذكر قصَّةً فقالت أمِّ سعدٍ : أليْسَ قَدُ أَمَرَ اللهُ بالبِرِّ ؟ واللهِ لا أَطْعَمُ طَعَاماً ، ولا أَشْرَبُ شَرَاباً حتّى أَمُوتَ ، أو تكفُر ، قال : فكأنوا إذا أرادوا أن يَطْعِمُوها شَجَرُوا فَاهَا ، فنزلتُ هذهِ الآية : ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسُنَا ... ﴾ (٢) الآية .

٧٠ ـ \* روى البخاري عن عمّارِ بن ياسرِ رضي الله عنه قال : رأيتُ رسولَ الله عَلَيْتُ وما
 معة إلا خسةُ أغبُد وامرأتان وأبو بكر.

نجد ههنا نوعية المستجيبين الأوائل لرسول الله عَلَيْتُ أصحاب الأصالة ومكارم الأخلاق والمضطهدين والنساء ، وفي ذلك تذكير للدعاة ألا يهملوا المضطهدين والفقراء من عمّال

<sup>(</sup>١) المائدة : ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) العنكبوت : ۸ .

٠٠ ـ البخاري ( ٧ / ١٨ ) ٦٢ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٢٥ ـ باب قول النبي ﷺ : « لو كنت متخذاً خليلاً » .

وفلاحين ، وألا يهملوا النساء ، وأن يركّزوا على المثقفين .

٧١ - \* روى أحمد عن سالم بن أبي الجعد قال : دَعا عَثْبانُ نَاساً من أصحاب النبي عَلَيْكُم فيهم عمّارُ بن يَاسرِفقال : إنّي سَائلكمْ وإنّي أحبّ أن تَصْدَقُونِي ، نشدْتُكُمْ اللهَ أتعلمون أن رسّولَ الله عَلَيْ كان يُوثِر قُريشاً على سَائر النّاس ويُسؤثِرُ بني هَاشم على سائرِ قُريش؟ فسكَت القومُ فقال عثان : لو أن بيدِئ مَفاتيح الجنّة لأعطينتها بني أميّة حتّى يدْخُلوا من عند آخره ، فبقث إلى طلحة والزّبير فقال عثان : ألا أحدّثكما عنه ـ يعني عمّاراً ـ أقبلت مع رسولِ الله عَلَيْ آخِذا بيدي نَتشى بالبطحاء حتى أتى على أبيه وأمّه وعليه يعنبُون ، فقال أبو عمّار : يارسول الله الدّهر هكذا ؟ فقال له النبي عَلَيْكِ : « أصبر " ، ثمّ قال : اللهمّ اغفر لآل يَاسِر وقد فَعلْت » .

٧٢ - \* روى الحاكم عن جابر أن رسول الله ﷺ مَرَّ بِعَارٍ وأهله وهم يَعَدَّبونَ فقال :
 « أبشروا آل عمّار وآل ياسر فإن موعدكم الجنّة » .

٧٣ ـ \* روى الحاكم عن كردوس : أن خبّاباً أسلم سادسَ ستة ، كان سُدُسَ الإسلام .

٧٤ - \* روى ابن ماجه عن أبي ليلى الكندي قال : جاء خبّاب إلى عمر فقال : ادن فيا أحدّ أحقّ بهذا المجلسِ منك إلاّ عمّار ، فجعل خباب يريه آثاراً بظهره ممّا عندّبه المشركون .

٧١ ـ أحمد في مسنده (١ / ٦٢ ) .

وأورده الهيئمي في الزوائد ( ٦ / ٢٩٣ ) ، وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

نشدتكم بالله : نشدتك بالله أي سألتك بالله . البطحاء : مسيل واسع فيه دقائق الحصى . يقصد عثمان ـ رضي الله عنه ـ أنه كا أكرم رسول الله عَلَيْتُ قريشاً وبني هاشم وآثرهم لانهم قرابته فهو يفعل ذلك ببني أمية لانهم قرابته حتى لو استطاع أن يدخلهم الجنة لفعل ، ومن السياق نعلم أن عماراً ـ رضي الله عنه ـ كان لا يرتـاح لإيشار بني أميـة ، لأن الإيثار لم يقتصر على ما هو شخصي وخـاص ، ورضي الله عن الجميع . والنص يـدل على مـا تقـدم إسلام عثمان ـ رضي الله عنه ـ .

٧٧ - المستدرك ( ٣ / ٢٨٦ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

٧٧ - المستدرك ( ٣ / ٣٨٢ ) وقال الهيثي في مجمع الزوائد ( ١ / ٢٩٨ ) رواه الطبراني مرسلاً ورجاله إلى كردوس رجال الصحيح وكردوس ثقة .

٧٤ ـ ابن ماجه ( ١ / ٥٤ ) المقدمة \_ ١١ ـ باب في فضائل أصحاب رسول الله عليه في الزوائد : إسناده صحيح .

٧٥ - \* روى البخاري عن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله عَلَيْ وهو متوسد بردة له في ظِلِّ الكعبة قلنا له : ألا تستنصر لنا ، ألا تَدعو الله لنا ؟ فقال : « كان الرَّجلُ فين قَبْلكم يُحفَرُ له في الأرضِ فيُجعَلُ فيه ، فيُجاء بالمنشارِ فيوضعُ على الرَّسهِ فيشق باثنتينِ ، وما يَصد فلك عن دينه ، ويُمشط بأمشاط الحديدِ ما دُونَ لحمهِ من عظم أو عصب وما يصد فد ذلك عن دينه . والله ليُتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حَضْرَموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه . ولكنا م تستعجلون » .

٧٦ - \* روى مسلم عن أبي أَمَامَةَ قال : قال عُرُو بن عَبَسَةَ السَّلمِيُّ : كُنتُ ، وأَنَا فِي الْجَاهلِيةِ ، أَظنَّ أَنَّ النَّاسَ على ضَلاَلةِ . وأنهم ليسوا على شيء . وهم يعبُدونَ الأوثَانَ . فسمعتُ بِرجُلِ بِكُةً يُخبرُ أَخْبَاراً . فقعدتُ على رَاحِلتِي . فقدمتُ عليهِ . فإذَا رَسُولُ الله عَلَيْكِ فسمعتُ بِرجُلِ بِكُةً يُخبرُ أَخْبَاراً . فقعدتُ على رَاحِلتِي . فقدمتُ عليه بِمكّة . فقلتُ له : ما أنتَ ؟ قبال : « أَرسَلنِي الله ﴾ فقلتُ : وباي شيء وما ني ؟ قبال : « أرسَلنِي الله ﴾ فقلتُ : وباي شيء وأرسَلنِي الله كالله وأرسَلنِي بِصِلةِ الأرْحَامِ وكسرِ الأوثَانِ وأن يُوحِّدَ الله لا يَشْرَكُ بِه شيءٌ » قلتُ له : « أُرسَلنِي بِصِلةِ الأرْحَامِ وكسرِ الأوثَانِ وأن يُوحِّدَ الله لا يَشْرَكُ بِه شيءٌ » قلتُ له : « أُرسَلنِي بَصِلةِ الأرْحَامِ وكسرِ الأوثَانِ وأن يُوحِد الله لا يَشْرَكُ بِه شيءٌ » قلتُ له : « أُرسَلنِي بَصِلةِ الأرْحَامِ وكسرِ الأوثَانِ وأن يُوحِد الله يَوْمِكَ هَذَا . وَبِلالٌ مَن آمَنَ بِهِ ) فقلت : إنِّي مُتَّبقكَ . قال : « إنْكَ لا تَستَطيعُ ذلك يَوْمكَ هَذَا . وَبِلالٌ مَن آمَنَ بِهِ ) فقلت : إنِّي مُتَّبقكَ . قال : « إنْكَ لا تَستَطيعُ ذلك يَوْمكَ هَذَا . فَالَن مِ حَلَى وَحَالَ النَّاسِ ؟ ولكنِ ارجِعُ إلى أَهْلِكَ . فَإِذَا سَمِعتَ بِي قَد طَهرتُ فأتني » قال : فَذَهبتُ إلى أهلِي . وَقدِم رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ المدينَةَ . وكنتُ في أهلِي فجعلتُ أَخْبَرُ الأَخْبَارِ ...

أقول : قول عليه الصلاة والسلام : « ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قدظهرت

٧٥ - البخاري ( ٦ / ٦١٩ ) ٦١ - كتاب المناقب - ٢٥ - باب علامات النبوة في الإسلام .

وأبو داود (٣ / ٤٧) كتاب الجهاد ، باب : الأسير يكره على الكفر .

٧٦ ـ مسلم ( ١ / ٥٦٩ ) ٦ ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ـ ٥٢ ـ ناب إسلام عمرو بن عبسة .

الأرحام: مفردها رحم وهو بيت منبت الولد ووعاؤه ، والقرابة أصلها وأسابها ، والمقصود من قول الرسول عَلَيْتُ أنه يأمر الناس بأن يبتعدوا عن التشاحن والبغضاء والاقتتال والغدر والكيد بين بعضهم وخاصة الأقارب منهم وأن ينشروا بينهم الحب والإخاء والمعاملة الحسنة والوفاء . ظهرت : ظهر الشيء ظهوراً : تبين وبرز بعد الخفاء ، وظهر على عدوه : غلبه .

فأتني » ، نأخذ منه درسا في الدعوة : أن تكديس المريدين والأعضاء حيث المحنة والإيداء ليس هو الأصل ، فهذا رسول الله عليه يوجه نحو الرجوع إلى الأقوام ، وأمر كا سنرى بالهجرتين إلى الحبشة ، فذلك تخفيف عن المسلمين وإبعاد عن منواطن الخطر وستر لقوة المسلمين ، وإعطاء فرصة للقائد حتى لا يشغل ، وضان للسرية ، وإفادة للمكان المرسل إليه ، وإعداد للمستقبل ، وملاحظة لضان الاسترار وتجنب الاستئصال .

٧٧ - \* روى الحاكم عن خالد بن عمير العدوي قال : خطبتنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن الدّنيا قد آذنت بصره وولت حذاء ، وإنّا بقي منها صبابة كصبابة الإناء يصطبها صاحبها ، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها ، فانتقلوا منها بخير ما يحضركم ، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي بها سبعين عاما وما يدرك لها قغرا فوالله لتهلأنه . أفعجبتم وقد ذكر لنا أن مضراعين من مصاريع الجنة بينها أربعون سنة ولياتين عليه يوم وهو كظيظ من الزّحام . ولقد رأيتني وإنّي لسابع سبعة مع رسول الله عليه على ما لنا طعام إلا ورق الشّجر حتى قرحت أشداقنا ، وإني التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص فارس الإسلام فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بنشها أن أكون في نقسي عظيا وعند الله صغيرا ، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناقصت حتى يكون عاقبتها ملكا ، وستبلون الأمراء بعدي .

قوله : ( وما أصبح منّا اليوم أحد حيّ إلا أصبح أمير مصر من الأمصار ) فيه إشارة إلى ملاحظة السبق والقدم في التأمير دون أن يكون ذلك قاعدة مطلقة ، ومن الملاحظ أن الخلفاء الراشدين الأربعة كلهم ممن تقدمت له سابقة إسلام وتقدم إسلام .

قوله : (لم تكن نبوّة قبط إلاّ تناقصت حتى يكون عاقبتها ملكاً) هذا هو الواقع التاريخي قديماً وهو ما حيدث بعد محمد عَيْظَةٍ ، وعلى الأمة الإسلامية الآن أن تحكم أمرها

٧٧ - المستدرك ( ٣ / ٢٦١ ) وقال · صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

آذنت بصرم وولت حذاء : المراد انقطاع الدنيا ، والحذاء : المقطوعة . صبابة : البقية من الماء واللبن في الإناء . شفير جهنم : أي جانبها وطرفها . كظيظ : ممتلىء من الازدحام . قرحت أشداقنا : أي تجرّحت .

للوصول إلى الخلافة الراشدة ووضع القواعد لضان استمرارها .

٧٨ - \* روى مسلم عن عبدالله بن الصامت قال: قال أبو ذر: خرجنا من قَوْمِنَا غِفَارِ وَكَانُوا يُحِلُونَ السَّهُر الحَرامَ ، فَخَرجتُ أنا وأخي أُنيْسٌ وأمننا ، فنزلنا على خال لنا ، فأكرَمَنا خَالُنا وأحسَنَ إلينا ، فحسدنا قومه ، فقالوا: إنّكَ إذا خرجتَ عن أهلِكَ خالَفَ إليهم أُنيْس ، فَجاء خالُنا فَنَثَا عَلَيْنا الّذي قِبلَ لَه ، فقلتُ: أمّا ما مَضَى من مَعْرُوفِكَ ، فقد كدَّرتَه ، ولا خِماع لك فيا بعد ، فقرّبنا صرمَتنا ، فاحْتَمَلْنا عليها ، وتَغطّى خالنا ثوبه ، فَجَعَل يَبْكي ، فَانْطَلَقْنا حَتّى نَزَلنا بِحضرةِ مكة ، فنافر أنيسٌ عن صرمتنا وعن مِثْلِها . فأنيا الكاهن ، فخيّر أنيسًا ، فأتانا أنيسٌ بصرمتنا ومثلِها مَعها قال: وقد صلّيْتُ ياابن أخي قبلَ أن ألقى رسول الله أنيسًا ، فأتانا أنيسٌ بصرمتنا ومثلِها مَعها قال: وقد صلّيْتُ ياابن أخي قبلَ أن ألقى رسول الله عليها ، وأني بنلاث سنينَ ، قلتُ: لمّنُ ؟ قال: لله . قلتُ: فأين توجه ؟ قال: أتوجه حيث يُوجهني وبيّن بنلاث سنينَ ، قلتُ: إذا كان من آخِر الليّل ألقيتُ كاني خِفَاء ، حتى تعلوني الشهس ، وقبل أن سنينَ ، قال: يقولُونَ الله من أخير الليّل ألقيت كاني خِفاء ، حتى تعلوني الشهس ، غقولُ أنيسٌ : إن لي حاجة بِمكة ، فَاكُفِنِي ، فانظلَق أنيسٌ حتى أتنى مَكّة ، فَرَاثَ عليّ ، ثَمَا وَاللهُ أُنيسٌ : إن لي حاجة بِمكة ، فَاكُفِنِي ، فانظلَق أنيسٌ حتى أتنى مَكّة ، فَرَاثَ عليّ ، ثَمَا على دينك يَزْعُمُ أن الله أُرسَلَه ، قُلَانَ فَمَا أُنيسٌ ؛ قَالَ أنيسٌ ، قالَ أنيسٌ احَد الشّعراء ، قال أنيسٌ : قمَا النّسٌ ؛ قالَ : يقولُونَ : شَاعِرَ ، كَاهِنٌ ، سَاحِرٌ ، وكان أنيسٌ أَحَدَ الشّعراء ، قال أنيسٌ :

٧٨ - مسلم ( ٤ / ١٩١٩ ) ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة - ٢٨ - باب من فضائل أبي ذر .

نثا: الحديث ينتوه نتوا: إذا أطهره وأساعه وأفشاه . لا جمّاع : أي : لا جامعة لنا معك ولا مقام . صِرمتنا : الصرمة : القطمة من الإبل نحو الثلاثين . فنافر : المنافرة : الحاكمة تكون في تفضيل أحد الشيئين على الآخر ، يقال : نافرته ، فنفرته ، أي : حاكته ، فغلبته ، ونفره الحاكم في المنافرة ، أي : غلّبه وحكم له . خفاء : الحفاء بالحاء المعجمة وكسرها : كساء يطرح على السقاء . فواث : رات فلان علينا : أبطأ . أقراء الشعر : طرائقه وأنواعه ، واحدها : قرء ـ بفتح القاف . فتضعفت : أي نظرت إلى أضعفهم فسألته لأن الضعيف مأمون الغائلة ومع ذلك فإنه لم يسلم من قبله . العسابين : منصوب على الإغراء أي : انظروا وحدوا هذا الصابي . والصابئ من غير دينه . مدرة : المدترة : الطينة المستحجرة . نصب : على الإغراء أي : انظروا وحذوا هذا الصابي من ويدبحون عليه ، فيحمر من كثرة دم القربان والنبائح ، أواد : أنهم ضربوه حتى أدموه ، فصار كأنه نصب أحر . تكسرت عكن بعلني : جمع عكنة وهو الطي من البعن من السمن ، ومعنى ضربوه حتى أدموه ، فصار كأنه نصب أحر . تكسرت عكن بعلني : جمع عكنة وهو الطي من البعن من السمن ، ومعنى تكسرت أي انثنت وانطوت طاقات لحم بطنه . سخفة جوع : سخفة الجوع : رقته وهزاله . ليلة إضعيان : وإضحيانة ، تكسرت أي انثنت وانطوت طاقات لحم بطنه . سخفة جوع : سخفة الجوع : رقته وهزاله . ليلة إضعيان : وإضحيانة ، أي : منوالك كناية عن النوم المغرط . إسافا ونائلة : إساف ونائلة : صفان تزع العرب أنها كانا رجلاً ومرأة زنيا في الكعبة فَمُسِخا . هن مثل الخشبة : الهن من الرجل ذكرة . تولولان : الولولة : الاستفاثة والصياح . أو وامرأة زنيا في الكعبة فَمُسِخا ، أي أنها عظية لا شيء أقبح منها . قدعته . طعام طعم: يقال : هذا طمام علم عد

لَقَدْ سَبِعتُ قُولَ الكَهَنَةِ ، فَمَا هُوَ بِقُوْلِهِم ، وَلَقَد وَضَعتُ قَوْلُـهُ عَلَى أَثْرَاءِ الشعراء ، فما يُلْتَثُمُ على لسَان أَحَدِ بَعْدِي أَنَّهُ شعرٌ ، والله إنَّـهُ لَصادقٌ ، وإنَّهم لكاذبُونَ ، قَـالُ : قُلتُ : فَـاكفِني حتى أذهب فَأنظر ، قال : فَأتيتُ مَكَّة فَتَضعَّفت رَجُلاً مِنهُم ، فَقُلت : أينَ هذا الدي تَدْعُونه الصَّابِئ ؟ فأشَارَ إليُّ ، فقال : الصَّابِئ ؟ فمال عَليَّ أهلُ الوادي بكل مَدرة وعظم ، حتى خَرَرْتُ مَفْشيًا عليَّ ، قال : فارتَفَعتُ حِينَ ارتفعتُ . كَانِي نُضُبِّ أَحْمَرُ ، قال : فَأَتيْتُ زِمزَمَ ، فَغَسَلتُ عنِّي الدِّماءَ ، وشَربتُ من مَائِها ، وَلَقد لَبثتُ يا ابنَ أُخِي ثَلاثِينَ ، بَيْنَ ليلــــة ويوم ، ومـــا كَـــانَ لِي طعـــامٌ إلا مـــاءُ زمــزمَ ، فسَمِنتُ حتَّى تكسرتُ عُكَنَ بطني ، وما وجدتُ على كبدي سَخفةَ جُوعٍ ، قال : فبينا أهْلُ مكة في لَيْلةِ قراءً إضْعِيانَ ، إذ ضُربَ على أسمِختِهم فا يطوف بالبيتِ أحد ، وامرأتان منهم تدعوان إسافاً ونَائِلةً ، قال : فِأَتتا عليٌّ في طَوافِها ، فقلتُ : هَنَّ مثلُ الخشَبةِ ـ غَيْرَ أنَّى لا أكنى ـ فَانْطِلْقَتَا تُولُولاَن ، وَتَقُولان : لو كَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ من أَنْفَـارنَـا ؟ قَـالَ : فـاسْتقبلهُمَـا رسّولُ اللهِ ﷺ وأبو بكر، وهما هابطان، قال : مَا لَكُمَا ؟ قَالَتا : الصَّابِي بَيْن الكعبة وَأَسْتَارِهَا ، قال : مَا قَالَ لَكَا ؟ قَالَتاً : إِنَّه قَالَ لَنَـا كَلَّمَةً تَملاُّ الفَمَ ، وَجاءَ رسُولُ الله عَلِيَّاتِهِ حتى استَلَمَ الححر ، وَطافَ بالبيتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ ، ثُمَّ صَلَّى فَلمَّا قَضَى صَلاَتَهُ ، قَـال أبو ذرِّ : فَكُنتُ أَنا أُول من حيَّاهُ بتَحيةٍ الإسلام ، قال فقلتُ : السلام عليكَ يا رسولَ اللهِ . فقال : « وعليكَ السلام ورحمةُ الله ي ، ثم قال : « مَن أَنْتَ ؟ » قلتُ : مِنْ غِفار ، قال : فأهوى بيده ، فَوضَعَ أَصَابِعهُ على جَبْهتِهِ ، فقلتُ في نفسي : كَرِهَ أَن انتّميتُ إلى غِفارٍ ، فذهبتُ آخُذُ بيدِهِ ، فَقَدعَنِي صَاحِبُهُ ، وكانَ أعلَم بهِ منّي ، ثم رَفَعَ رأسَهُ ، فقال : « مَتّى كُنْتَ هَاهُنا ؟ » قال : قلتُ : قد كُنْتُ هَاهُنَا منذ ثَلاثِينَ ، بينَ ليلةٍ ويومٍ ، قال : « فمن كَانَ يُطعِمُكَ ؟ » قال : قلت : مَا كانَ لِي طعَامَ إلا ماء زَمْزمَ ، فَسمنت حَتَّى تكسَّرت عُكَنُ بطني ، وما أجدُ على كَبدِي سَخْفَةَ جُوع ، قالَ : « إِنَّهَا مُبْبَارِكَةٌ ، إِنَّهَا طَعَامُ

<sup>=</sup> طعم ، أي : طعام شع ، يعني أنه يشبع ويكف الجوع ويكفي منه . غَبَرْتُ : الغابر هاهنا : الباقي ، وهو من الأضداد . أي بقيت ما بقيت . يثرب : المدينة المنورة طابة وطيبة . وقد جاء في حديث في النهي عن تسميتها يثرب . شَيْفوا له : أي : أبفصوه ونفروا منه ، والشَّنفُ : البغضُ ، تقول : شيفتُه ، وشيفت له ، تجهموا : تجهمت لفلان ، أي : تنكرتُ له واستقبلته عا يكره ، وفلان جهم الحيًا ، أي : كريه المنظر .

طُعم »، فقال أبو بكر : يَا رَسُولَ اللهِ ، النَذَنُ لِي في طعامِهِ الليْلة ، فانطلق رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ وأبو بكر ، وانطلقت معها ، ففتَحَ أبو بكر بَاباً ، فجعَلَ يقبض لنا من زَبيب الطَّائِف ، وكان ذَلِكَ أوّل طعام أكلتُه بِهَا ، ثم غَبَرْتُ ما غَبَرْت ، ثم أتيت رَسُولَ اللهِ عَلِيْتُ ، فقال : « إنّه قد وُجِّهت لي أرض ذَات نخل ، لا أراها إلا يَثرب ، فَهَل أنت مُبلغ عني قوْمَك ، عَسَى الله أن يَنْفَعهم بِك ، وَيأجُرك فِيهم ؟ » فَأتيت أنيسا ، فقال : ما عني قوْمَك ، عَسَى الله أن يَنْفَعهم بِك ، وَيأجُرك فِيهم ؟ » فَأتيت أنيسا ، فقال : ما صنعت ؟ قلت : صنعت أني قد أسلمت وصدقت ، فاحتلنا حتى أتينا قومَنا غِفَارا ، فأسلم نصفهم ، وكان يؤمّهم إياء بن رحضة الغِفَاري ، وكان سيّدهم ، وقال نصفهم : إذا قدم رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المدينة أسلمنا ، فقالوا : يا رسولَ الله عَلَيْ المدينة ، فأسلم نصفهم الباقي ، وجاءت أسلم ، فقالوا : يا رسولَ الله ، وألنا نسلم على الذي أسلموا عليه ، فقال رسول الله عَلِيْ : « غِفَارَ غَفَرَ الله لَمَا ، وأسلم الله الله » .

زاد بعض الرواة ـ بعد قول أبي ذر لأخيه : ( فَاكُفِنِي حَتَّى أَذَهَبَ فَأَنظَرَ ) ـ ( قَال : نَعَمَ ، وكُنْ على حَذْرٍ من أهلِ مكَّة ، فإنهُم قد شَنِفُوا لهَ وَتجهّموا ) .

وفي رواية البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس قال : ألا أُخبركم بإسلام أبي ذرّ ؟ قلنا : بلى ، قال : قال أبو ذرّ : كنتُ رجلاً من غِفار ، فبلفنا أن رجلاً خرج بمكة يزع أنه نبيًّ ، فقلتُ لأخي : انطلق إلى هذا الرجل فكلِّمه ، وأتنى بخبره .

٧٩ - \* روى البخاري عن ابن عباس قال : لما بلغ أبا ذرّ مبعث النبيّ عَلِيلِم قال لأخيه : اركب إلى هذا الوادي ؛ فاعلم لي عِلم هذا الرجل الذي يزع أنه نبيّ يأتيه الخبر من الساء ، واسمع من قوله ، ثم ائتني ، فانطلق الأخ حتى قدمه ، وسمع من قوله ، ثم رجع إلى أبي ذر ،

٧٩ - البخاري ( ٧ / ١٧٣ ) ٦٣ - كتاب مناقب الأنصار - ٢٣ - باب إسلام أبي ذر الغفاري .
 ومسلم ( ٤ / ١٩٢٣ ) ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة - ٢٨ - باب : من فضائل أبي ذر .
 الشنّة : الزق البالي الذي يحمل فيه الماء .

فقال: رأيتُه يأمر بمكارم الأخلاق، وكلاماً ما هو بالشِّعر، فقال: مـا شَفَيْتَني ممـا أردتُ، فَتَزَوَّد وحمل شَنَّةً له فيها ماءً ، حتى قَدِمَ مكة ، فأتى المسجد ، فالتمس النبيُّ عَيَّاتُهُ - ولا يعرفُه ، وكره أن يسأل عنه \_ حتى أدركه بعض الليل فرآه على "، فعرف أنه غريب ، فلما رآه تبعه ، فلم يسأل واحد منها صاحبه عن شيء حتى أصبح ، ثم احْتَمل قِرْبتَه وزاده إلى المسجد ، وظل ذلك اليوم ، ولا يراه النبي ﷺ حتى أمسى ، فعاد إلى مَضْجَعه ، فمرَّ به عليٌّ ، فقال : أما نال للرجل أن يعلم منزله ؟ فأقامه فذهب به معه ، لا يسأل واحد منها صاحبه عن شيء ، حتى إذا كان يوم الثالث فعاد على مثل ذلك ، فأقامه معه ، ثم قال : ألا تحدثني ما الذي أَقْدَمَك ؟ قال : إن أعطيتني عهداً وميثاقاً لَتُرشِدَني فعلت ، ففعل ، فأخبره ، قال : فإنه حق ، وهو رسولُ الله ﴿ وَلِيلَّةٍ فإذا أصبحتَ فاتبعني ، فإني إن رأيت شيئًا أخاف عليك قت كأني أريق الماء ، فإذا مضيتُ فاتَّبعني حتى تدخل مَدْخَلي ، ففعل ، فانطلق يَقْفُوه حتى دخل على النبيِّ ﷺ ، ودخل معه ، فسمع من قوله ، وأسلم مكانَّه ، فقال له الني والله عليه عليه على الرجع إلى قومك فأخبرهم ، حتى يأتيك أمري » ، قال : والذي نفسي بيده ، لأُصرُخَنَّ بها بين ظهرانيهم ، فخرج حتى أتى المسجد ، فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إلـه إلا الله ، وأن محمداً رسول الله . ثم قـام القوم فضربوه حتى أوجعـوه ، وأتى العبـاسُ ، فأكبَّ عليه ، وقال : ويلكم ، ألستم تعلمون أنه من غِفار ، وأن طريق تُجَّاركم إلى الشام ؟ فأنقذه منهم ، ثم عاد من الغد فضربوه ،وثاروا إليه ، فأكب العباس عليه .

وفي الرواية الأخرى : أن النبي ﷺ قال له لما أسلم : « يا أبا ذرّ ، اكتُم هـذا الأمر ، وارجِع إلى بلدك ، فإذا بلغك ظُهورُنا فأقبِل » ، قال : فقلت : والذي بعثك بالحق ، لأصرخن بها بين أظهرهم .. وذكر نحوه » .

قال : فكان هذا أول إسلام أبي ذر رضى الله عنه .

٨٠ ـ \* روى الحاكم عن عبد الله بن بُريْدَة عن أبيه قال : انطَلَق أبو ذرِّ ونعيم ابن عم أبي

٨٠ ـ المستدرك (٣/ ١١٢) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي .

مكتتم : أي متخفف وهو اسم فاعل من الكتم : وكتم الشيء كتماً وكتماناً : ستره وأخفاه . وفي هـذا تصريح سأن إسلام أبي ذر كان في المرحلة السرية .

ذر وأنا معهم نطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالجبلِ مُكتم ، فقال أبو ذر : يا مُحمد أتيناك نسم ما تقول وإلى ما تَدْعُو ، فقال رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أَقُولُ لا إله إلا الله وإني رسُول الله » فَآمَن به أَبُو ذر وصاحبَه وآمنْت به ، وكان علي " في حَاجة لرسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلة فيها ، وَأُوحِي إلى رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلة فيها ، وَأُوحِي إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أرسلة فيها ، وَأُوحِي إلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء .

والجمع بين هذه الرواية والتي قبلها أنها حادثة لاحقة للحادثة الأولى ، فبعد أن أسلم أبو ذر أتى بهذين معه متظاهراً أنه لم يسبق له إسلام من أجل أن يسمع رفيقاه فيسلما .

٨١ = \* روى الحاكم عن عبد الله بن مسعود قال : لقد رأيتني سادس ستّة ما على الأرض مسلم غيرنا .

٨٢ - \* روى الحاكم عن عُروة قال : كانت نَفْحة من الشَّيطانِ أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم قد أُخِذَ ، فسمع بذلك الزَّبير وهو ابن إحدى عَشْرة سنة فَخرج بالسَّيف مَسْلُولاً حتى وقف على النَّبي عَلِيلَةٍ فقال : « ما شَأْنُكَ ؟ » فقال : أردت أن أَشْرِبَ من أُخَذَكَ فدعا لـ أ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولسيفه ، وكان أوّل سيف سُلَّ في سبيل الله عز وجل .

معدد قال: كانَ أوَّلَ من أَظْهَرَ إِسْلاَمَةُ سَبَيَّةُ وَصَهِيبٌ وَبِلاَلٌ والقِدَامُ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ وأَبُو بكر وعمارٌ وأمَّة سَبَيَّةُ وَصَهِيبٌ وَبِلاَلٌ والقِدَامُ ، فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ فنعة الله بعميه أبي طالب ، وأمَّا أبو بكر فنعة الله بقومه ، وأما سائرُهُ فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراج الحديد وصهروهم في الشّمس . فَمَا مِنْهُم من أحَد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فَإِنَّهُ هانَتُ عليه نفسه في الله وهان على قومه ، فأخذوه فَأَعْطوه على ما أرادوا إلا بلالا فإنَّهُ هانتُ عليه نفسه في الله وهان على قومه ، فأخذوه فَأَعْطوه

٨١ ـ المستدرك ( ٣ / ٣١٣ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

٨٢ ـ المستدرك (٣١ / ٣٦٠) وسكت عنه الذهبي في التلخيص . وإنما أردناه همنا مع أن فيه ابن لهيمة لموافقته للمحفوظ من تقدم إسلام الزبير وهو صغير .

٨٣ ـ ابن ماجه ( ١ / ٥٣ ) المقدمة ١١ ـ باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد . والحاكم ( ٣ / ٢٨٤ ) ، وصححه ووافقه الـذهمي. منعه : أي عصمه الله من أذام . صهروهم : من صهر كنع أي عذبوهم . واتاهم : أي وافقتهم على ما أرادوا من ثرك إظهار الإسلام . هانت : أي حقرت وصغرت عنده لأجله تعالى . الشعاب : جمع شعب وهو الطريق في الجبل .

الولْدَانَ فَجعلُوا يُطوفُونَ به في شعابِ مكَّةَ وهوَ يقُولُ أَحَدٌ أَحَدٌ .

٨٤ \* روى الحاكم عن محمد بن عمّار بن ياسر عن أبيه قال : أخَذَ المشركُونَ عمَّارَ بن ياسر فلم يتركوهُ حتى سَبُّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلمَ وَذَكرَ آلهتهم بخير ثم تركوه ، فلمّا أتى رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال : « مَا وَرَاءَكَ ؟ » قال : شَرّ يا رَسُولَ الله ما تُركتُ حتى نِلْتُ مِنْكَ ، وَذَكرتُ آلهِتهم بخيرٍ . قال : « كَيفَ تَجدُ قَلْبَكَ ؟ » قال : مُطْهئنٌ بالإيان . قال : « إنْ عادُوا فَعَدْ » .

مَدْ به روى مسلم عن سعد بن أبي وَقَاصِ رضي الله عنه قال : كُنّا مع النّبي عَلِيْتُهُ سِتّة فَقَرِ ، فقال المُشرِكُونَ للنّبي عَلِيْتُهُ : اطرَدُ هؤلاء لا يجترِبُونَ عَلَيْنَا ، قال : وَكنتُ : أَنا وابنُ مَسْعُودٍ وَرَجُلٌ من هَذيلٍ وَبِلالٌ وَرجُلانِ لستُ أُسمّيها ، فَوقَعَ في نَفسِ رَسُولِ الله ما شَاءَ اللهُ أَن يَقَعَ ، فَحَدّت نَفْسه ، فَأَنزَلَ الله : ﴿ وَلا تَعلُرُهِ الّذينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالْفَدَاقِ والعَشِيِّ يُربُونَ وَجُهَةً ﴾ (١) .

٨٦ - \* روى أحمد والطبراني عن ابن مسعود في قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ نُور بِسِهِ السَّذِينَ يَخْقُرُوا إِلَى رَبِّهُمْ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَلا تَعْلَرُهِ النَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ ﴾ قال : مَرّ اللّهُ من قُريشٍ على رسولِ الله ﷺ وعنْدَهُ خَبَّاب وصهيب وبلال وَعَارٌ فقالوا : يا مُحمَّدُ أَرضِيتَ بهؤلاءٍ فَنزلَ فِيهمُ القُرآنُ ﴿ وَأَنْذِرُ بِهِ الذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾

٨٤ ـ المستدرك ( ٢ / ٢٠٧ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

نلت منك : سببتك وشتتك . كيف تجد قلبك : أي هل مازال على الإيان بالله واليوم الآخر ، فالقول إذا كان من غير تصديق القلب فلا حرج فيه حال الإكراء وهذا مصداق قول الله عز وجل : ﴿ إِلا مَن أَكُره وَقَلْبُه مُعْمَيْنَ بِالإَيَان ﴾ ( النحل : ١٠٦ ) . وقد أجاز فقهاء الحنفية للمسلم أن يقول ما يخرج به من البلاء إذا كان هذا البلاء قتلاً أو قطعًا أو سجن ظالم .

٨٥ ـ مسلم ( ٤ / ١٨٧٨ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٥ ـ باب في فضل سعد بن أبي وقاص .

لا يجترفون: من الحرأة وهو الإقدام على الشيء . والمعنى: أي أبعد هؤلاء عن مجلسنا مصك حتى لا يتسلّطوا علينا ولكي يحترمونا ويقدرونا حق قدرنا . فوقع في نفس رسول الله : أي خطر في قلبه : وأصل الوقوع في اللغة السقوط . (١) الأسام : ٥٢ .

٨٦ ـ أحمد في مسنده ( ١ / ٢٦٠ ) المجم الكبير ( ١٠ / ٢٦٨ ) .

وقال الهيتمي في مجمع الروائد ( ٧ / ٢١ ) : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة .

إلى قوله : ﴿ فَتَكُونَ مِنِ الظَّالِمِنَ ﴾ (١) وفي رواية الطبراني أنه قال : فقالوا : يا محمدُ أهوُلاءِ منَّ اللهُ عليهمْ مِنْ بيُنِنَا لو طَرِدْتَ هؤلاءِ لاتَّبَعْناكَ فأنزَلَ اللهُ : ﴿ وَلا تَعْلَرُهِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ بالغَدَاة والعَثِيِّ ﴾ إلى قوله : ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بَأَعْلَمَ بالشَّاكِرِينَ ﴾ .

\* \* \*

#### بداية الدعوة في سريتها وفرديتها:

سيرة رسول الله عَلِيْكُ تسع الزمان والمكان والأشخاص ، وهي بمجموعها يجد فيها كل عامل قدوة وأسوة ، وأحكام الإسلام المنبثقة عن الكتاب والسنّة تكلّل الاستجابة لحاجات الإنسان وظروفه ، ومن ههنا نقول :

إن من واجه ظروفاً كالظروف التي واجهها رسول الله ﷺ في بداية الدعوة يسن له أن يحدو سراً ، وقد يتعين ذلك عليه إذا كان واجب الدعوة وتحقيق الهدف لا يتمان إلا بالسرية ، فليست السرية مفروضة دائماً أو مسنونة دوماً ، بل الحكم فيها منوط بالظروف التي تواجهها الدعوة وأصحابها .

ورأينا في مرحلة الدعوة السرية كيف أن الدعوة كانت فردية يقوم بها رسول الله على الله على الله على الله على الله المحابه ، وأن الإيذاء بدأ مبكراً ، والعروض والإغراءات والتزهيد بالمستجيبين من قبل الكبراء كل ذلك كان واضحاً ، وهي قضايا يجب أن يلتفت إليها الدعاة ، وقد رأينا أكثر من نموذج أسلم فأرجعه رسول الله إلى قومه متربصاً منتظراً داعياً ، مما يشير إلى أن هناك حالات يفضل فيها الانتشار على التجمع في المكان الواحد ، وهذا كذلك موضوع يخضع لظروف الدعوة والداعية فليس التجمع في المكان الواحد مفروضاً في كل الأحوال ، فلكل وضع أحكامه .

ولم نستقص فيا نقلناه كل الأحوال والأحداث التي حدثت في المرحلة السرية والفردية لتداخلها مع ما بعدها فكان ما ذكرناه نموذجاً يكفي لتوضيح الصورة .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٥١ ، ٥٢ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

277

قال السباعي:

إن دعوة الإصلاح إذا كانت غريبة على معتقدات الجهور وعقليته ، ينبغي أن لا يجهر بها الداعية حتى يؤمن بها عدد يضحون في سبيلها بالغالي والرخيص . حتى إذا نال صاحب الدعوى أذى . قام أتباعه المؤمنون بدعوته بواجب الدعوة ، فيضن بذلك استرارها .

\* \* \*

## فصل: في الدعوة الجهرية

اعتاد المؤلفون أن يعنونوا لهذه المرحلة بمثل العنوان الذي عنونا به ، فوافقناهم عليه مع أنه ملتبس ، فالمرحلة الثانية كان فيها دعوة جهرية جماعية ، لكن قد بقيت الدعوة الفردية مستمرة ، وبقيت السرية قائمة فالاستخفاء في دار الأرقم لازال موجوداً ، وهناك روايات تصرح بذلك ، المهم أن التكتم بقي مستمراً مع الجهر بالدعوة ، ولعل هذه المرحلة تشهد لمن ينادون بجهرية الدعوة وسرية التنظيم ، والظاهر أن هذه المرحلة استمرت حتى إسلام عمن فعندئذ وُجدت جهرية الدعوة على كالها ، وخلال ذلك كان كثيراً ما ينكشف إسلام من أسلم ، وعلى كل الأحوال فجهرية الدعوة وسرية التنظيم منوطان بالظروف والمصلحة والأوضاع التي تواجهها الدعوة أو يواجهها الدعاة .

وبعد ثلاث سنين من البعثة على القول الراجح نزل قوله تعالى : ﴿ وَأَنْفِرُ عَشِيرتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ فَاصْدُعُ بِمَا تُؤْمَر وَأَعْرِض عَنِ المُشْرِكِينَ ﴾ (١) ، وعندئذ بدأت الدعوة الجهرية فخص بها رسول الله وَ الله عَلَيْدُ وع تنفيذاً لأمره تعالى .

٨٧ - \* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام رسولُ الله على النه على الله على الله عنه الله عنه قال : « يا معشرَ قُريشٍ - أو كلمة لله عن الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله شيئاً . يا بني عَبْد منافي ، لا أغني عَنْكُم من الله شيئاً . يا بني عَبْد منافي ، لا أغني عَنْكُم من الله شيئاً . يا عبّاسُ بن عبد المطلِب ، لا أغني عَنْكُ من الله شيئاً . ويا صفيّة عمّة رسول الله ، لا أغني عنْكِ من الله شيئاً . ويا فاطمة بنت عمد ، سليني ما شئت من مالي ، لا أغني عنْكِ من الله شيئاً » .

وللبخاري أيضاً (٣) قال : « يا بني عبد منافي ، اشتَرُوا أَنفُسكُمْ من اللهِ ، يا بني

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) الحجر : ٩٤ .

٨٧ ـ البخاري ( ٨ / ٥٠١ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير \_ باب \_ ﴿ وَأَلْذِر عَشِيرَتُكَ الأَفْرَبِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٦ / ٥٥١ ) ٦١ ـ كتاب المناقب ـ ١٣ ـ باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية .

عبد المطّلب ، اشتروا أنفسكم من الله ، يا أمَّ الزَّبير بن العوام عمَّة رسولِ الله ، يا فاطمة بنت محمد ، اشتريا أنفسكما من الله ، لا أمْلِكُ لكما من الله شيئاً ، سلاني من مَالِي مَا شِئْتُما » .

ولسلم أيضاً (1) قال : لما نزلتُ هذه الآية ﴿ وَأَنْدِر عَشِيرَتَكَ الأَفْرَيِينَ ﴾ دَعا رسولُ الله عَلَيْ قُريشاً ، فَاجَعُوا ، فَم وَخَص ، فقال : « يَا بنِي كَعب بن لُؤي ، أَنقِدُوا أَنفُسكُم من النّار . يا بني مُرَّة بن كَعْب ، أَنْقِذُوا أَنفُسكُم مِنَ النّار . يَا بني عَبْد شَمْس ، أَنْقِذُوا أَنفُسكُم من النّار . يا بني عَبد مَناف ، أَنْقِذُوا أَنفُسكُم من النّار . يا بني عبد مناف ، أَنْقِذُوا أَنفُسكُم من النّار . يا بني عبد المطلّب ، أَنْقِذُوا أَنفُسكُم من النّار . يا بني عبد المطلّب ، أَنْقِذُوا أَنفُسكُم من النّار . يا بني عبد المطلّب ، أَنْقِذُوا أَنفُسكُم من النّار . يا فَإِنّي لا أَمْلِكُ لَمْ مِنَ الله شَيْمًا ، غَيْرَ أَنْ لَكُم رَحًا ، سَأَبلُها ببَلالِها » .

وأخرجه الترمذي (١) عن أبي هريرة قال : لما نزلت ﴿ وَأَنْدِر عَشِيرَتُكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ جمع رسولُ اللهِ عَلَيْ قريشا ، فَخَصَّ وَعِّ ، فقال : « يَامعشَرَ قُريش ، أَنْقِندُوا أَنْفسَكُمْ من النَّارِ ، فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُم من اللهِ ضَراً ولا نَفْما . يا مَعْشرَ بني عبد منافي ، أَنْقِذُوا أَنفسَكُم من النَّارِ ، فَإِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُم من اللهِ ضَراً ولا نَفْعا . يَامَعْشَر بني قُصيًّ ، أَنْقِندُوا أَنفسَكُم من النَّارِ ، فَإِنِي لا أَمْلِكُ لَكُم من اللهِ ضَراً ولا نَفْعا . يَامَعْشَر بني يَعْدِ المُطلِب ، أَنْقِذُوا أَنفُسكُم مِن النَّارِ ، فَإِني لا أَمْلِكُ لَكُ ضَراً ولا نَفْعا . يَافَاطِمةُ بنْتَ مُحمَّد ، أَنْقِذِي نَفْسكِ من النَّارِ ، فَإِني لا أَمْلِكُ لَكِ ضَراً ولا نَفْعا . يَافَاطِمةُ بنْتَ مُحمَّد ، أَنْقِذِي نَفْسكِ من النَّارِ ، فَإِني لا أَمْلِكُ لَكِ ضَراً ولا نَفْعا . يَافَاطِمةُ بنْتَ مُحمَّد ، أَنْقِذِي نَفْسكِ من النَّارِ ، فَإِني لا أَمْلِكُ لَكِ ضَراً ولا نَفْعا . يَافَاطِمةُ بنْتَ مُحمَّد ، أَنْقِذِي نَفْسكِ من النَّارِ ، فَإِني لا أَمْلِكُ لَكِ ضَراً ولا نَفْعا ، إنَّ لك رَحِا ، سَأَبُلُها ببَلالِها » .

<sup>(</sup>١) مِسلم ( ١ / ١٩٢ ) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٨٩ ـ باب في قوله تعالى : ﴿ وَأَنْدِر عَشِيرَتُكَ الْأَلْرَبِينَ ﴾ .

أنقذوا : أنقذت فلانًا : إذا خلصته بما يكون قد وقع فيه ، أو شارف أن يقع فيه .

سَأَئِهُا : البلالُ : ما يُبلُ به ، وإنما قالوا في صلة الرحم : بل رَحِمَة ، لأَنهم لما رأوا بعض الأشياء يتَّصل ويختلط بالنداوة ، ويحصل بينها التَّجافي والتفرق باليبس ، استعاروا البل لمعنى الوصل ، واليبس لمعنى القطيعة ، والمعنى : سأصل الرحم بصلتها ، وقيل : البلال : جمع بَلِ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٢٣٨ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ٢٧ ـ باب : ومن سورة الشمراء . قال أبو عيسى : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

٨٨ - \* روى مسلم عن قبيصة بن مُخَارِق وزُهير بن عَمْرو رضي الله عنها قالا : لما نزلت : ﴿ وَأَنْ فِيرِ عَشِيرَ قَلَ الأَقْرَبِينَ ﴾ انْطَلَق نبي الله عَلَيْ إلله عَلَيْ إلى رَضْمَة من جَبل فعلا أعلاها حَجَراً ، ثم نَادى : « يَا بني عَبْدِ مَنَافاه إنّي نَذيرٌ ، إنّا مَثَلي وَمَثْلُكُم كَمَثَل رَجُل رأى العَدُو ، فَجَعل يَهتِف : يا صباحاه ».

يغفل كثير من الدعاة عن تذكير أسرهم وأهليهم وعشيرتهم وأقاربهم ، وهذا مجافٍ للفطرة ولفقه الدعوة ولسنّة الدعوة فعلى الداعية إلى الله أن يخص أرحامه وأقاربه ببعض الوقت لدعوتهم وتعليهم وتربيتهم .

إن أصل الفطرة أن يحب الإنسان أقاربه وأرحامه ، وأن يحرص على ما ينفعهم وأن يبعد عنهم ما يضرهم ، والداعية إلى الله همه الأول أن ينقذ الناس من النار ، فإذا ما أهل أقرب الناس إليه ، فكأنه يدلل على عدم صدقه في دعوته ، فإن كان همه الإنقاذ فهؤلاء أولى الناس بالبداءة ، أما إذا كان همه الزعامة والرئاسة وهؤلاء مطمئن لموقفهم منه فهذه كارثة ، أو كان لا تحركه نحوهم عاطفة خاصة فهذا مجاف للفطرة ، المهم أن كل داعية لابد أن يخص أهله وأقاربه بمزيد عناية ابتداءاً أو توسطاً أو انتهاءاً ، والابتداء سنة رسول الله عليه أله .

قال السباعي : إن على الداعية أن يهم بأقربائه ، فيبلغهم دعوة الإصلاح . فإذا أعرضوا ، كان له عذر أمام الله والناس ، عما هم عليه من فساد وضلال .

٨٩ - \* روى البخاري عن ابن عباسٍ رضي الله عنها قال : لما نزلت : ﴿ وَأَنْ نَرِ عَشْيِرَ تَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ صَعِدَ النبي عَلَيْ عَلَيْ الصّفا ، فَجَعل يُنَادِي : « يا بني فِهْرٍ ، يا بني عَدي » ـ لبطون قُريْشٍ ـ حَتّى اجْتَمَعُوا . فجَعلَ الرَّجُل إِذَا لم يستطعُ أَن يَخرُج أَرْسلَ رَسُولاً ، لينظر ما هُو ؟ فجاء أبو لهبٍ وقريش ، فقال : « أَرأيتكم لو أخبرتكم أَنَّ خَيْلاً بالوَادي ،

٨٨ ـ مسلم (١ / ١٦٢) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٨٩ ـ باب في قوله تعالى : ﴿ وَأَلْدِر عَشِيرَتُكَ الأَفْرَبِينَ ﴾ .
 رضمة : الرَّشْةُ : واحدة الرضم : وهي الحجارة والصخور بعضها على بعض . يَرْبَا لَ الرَّبِيئَةُ : الـذي يحرسُ القوم ،
 ويتطلع لهم ، خوفاً من أن يكبسهم العدو . يا صباحاه : كلمة يقولها الملهوف والمستفيث .

٨٩ ـ البخاري ( ٨ / ٥٠١ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ٢ ـ باب ﴿ وَأَنْدِر عَشِيرَ قَكَ الأَفْرَبِينَ ﴾ .
 تبناً لك : التب ؛ الهلاك : أي هلاكاً لك ، وهو منصوب بفعل مضهر . البطحاء : الأرض المستوية .

تُريْدُ أَن تَغيرَ عَلَيكُم ، أَكنتُم مُصدَّقيَّ ؟ » قالُوا : نَعمْ ، ما جرَّبُنا عليكَ إلا صِدُقاً ، قال : « فإنِّي نَذيرَ لكم بين يَديُ عذاب شديد » فقال أبو لهب : تبا لك سَائِرَ اليوم ، ألهذا جَمعْتَنا ؟ فَنَزَلتُ : ﴿ تَبَّتُ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبً \* مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ (١).

وفي بعض الروايات (٢) : ( وقد تَبُّ ) كذا قرأ الأعمش .

وفي رواية (٢) : أنَّ النبيِّ عَلِيْ خَرجَ إلى البَطْحاء ، فَصَعِدَ إلى الجَبل ، فنادى : « صَبَاحَاهُ ، يا صَبَاحَاهُ » فَاجَبْعت إليه قريشٌ فقال : « أَرَّايتُم إِن حَدَّثَتُكُم : أَنَّ العدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ ، أو مَمْسِيكُمْ ، أكنتُم تُصدَّقُونِي ؟ » قَالُوا : نَعَم ، قال : « فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بِين يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ » وذكر نحوه .

وللبخاري (٣) أيضاً قال : لما نزل : ﴿ وَأَفْدُر عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ جَعَـل النبيُّ عَلَيْكِيْرُ يَدْعُوهُم قَبَائلَ ، قَبَائلَ .

وفي رواية للبخاري (١) : لمّا نزلت : ﴿ وَأَلْنُور عَشِيرَتَـكَ الأَفْرَبِينَ ، ورَهُطَـكَ مِنْهُمُ المُخلصِينَ ﴾ خَرجَ رسولَ اللهِ ﷺ حتى صَعِدَ الصَّفا ، فهتف : « يا صباحاهُ » فَقَالُوا : من هذا ؟ فاجتَمعُوا إليهِ ، فقال : « أَرَأيتم إِن أُخْبرتُكُم أَنَّ خَيْلاً تخرُجُ مِن سَفح ِ هذَا الجبلِ ، أَكُنثُم مُصَدِّقً ؟ » قَالُوا : ما جَرَّبنَا عَليكَ كِذَباً .. وذكر الحديث .

قال في الفتح:

والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاً أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم ، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع ، وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف ، فلذلك نص له على إنذارهم . وفيه جواز تكنية الكافر ، وفيه خلاف بين العلماء ، كذا قيل .

<sup>(</sup>١) سورة المسد : ١ ، ٢ .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٨ / ٧٣٧) ٦٥ ـ كتاب التفسير \_ تفسير سورة (١١١) ـ ٢ ـ باب ﴿وَتُّب ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ﴾ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦ / ٥٥١ ) ٦١ ـ كتاب المناقب ـ ١٢ ـ باب : من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية .

<sup>(</sup>٤) البحاري ( ٨ / ٣٣٧ ) ٦٥ - كتاب التفسير ـ تمسير سورة ( ١١١ ) ، باب : ١ ـ .

<sup>(</sup> ورهطك منهم الخلصين ) : هذا مما نسخت تلاوته .

• • • • روى الإمام أحمد عن علي قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَٱلْنُورِ عَشْيرَتُكُ الأَقْرَبِينَ ﴾ قال : جمع رسولُ الله عَلَيْتُ من أهل بيته فاجتمع له ثلاثُونَ رجلاً فأكلُوا وشربُوا قال : فقال لهم : « من يَضْمنُ عَنِّي ديني وَمَوَاعيدِي ويكُونُ مَعِي في الجنَّةِ ويكُونُ خَلِيفَتِي في أهلِي » فقال رجَل لم يُسمه شريك : يارسولَ اللهِ أنتَ كُنتَ بحُراً من يقومَ بهذا ، قال : ثم قال : لآخر فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي : أنا .

نفهم من الحديث أدباً وهو أن يكون للداعية إلى الله سواء كان شيخاً أو أمير جماعة أن يكون معه من يحفظ مواعيده ليذكر بها أو ليوفيها به، وقد يكون منصب أمين السر في عصرنا يحقق الضبط لهذه الشؤون ، وخلفاء القائد عليهم مراعاة ذلك ، ومن فقه البدعوة في الحديث أن يخص الداعية الأخص من أهل بيته بجزيد عناية في الدعوة ، وأن يصطنع المناسبات لتبليغ دعوته ، والولية مناسبة من المناسبات عند الداعية لتحقيق هدف أو لتبليغ دعوة .

\* \* \*

## أصناف خصوم الدعوة الجهرية:

\* متعصبون تحجّرت عقولهم . تـزين لهم سطوتهم البطش بمن يخالفهم . ﴿ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهُ الّذِينَ كَفَرُوا المُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ... )(١)

\* .. أو مترفون سرتهم ثروتهم يحبون الساطل لأنه على أرائك وثيرة ، ويكرهون الحق

٩٠ ـ أحمد في مسنده ( ١ / ١١١ ) وإسناده جيد وتقدمت له طرق في علامات النبوة .

مواعيدي : أي ما وعد به الرسول علي أحداً ولم يتم له أن يعطيه . بحراً : أي كانت مواعيده وعطاؤه كثيرين كالمحر .

<sup>(</sup>١) الحج : ٧٢ .

لأنه عاطل عن الحلي والمتاع ﴿ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُ وا أَيُّ الفَرِيقَيْن خَيْرٌ مَقَاماً وَأَحْسَنُ ندياً ﴾ (١)!

- لو متعنتون يحسبون هدايا الرحمن عبث صبية ، أو أزياء غانية فهم يقولون : دع
   هذا وهات هذا ﴿ وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِم آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَلَا اثْتِ بِقُرْآنِ غَيْرِهَذَا أَوْ بَدَّلُهُ ﴾ !!
- \* .. أو مهرجون يتواصون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما تقرأ الآيات ، حتى لا تسمع فتنهم فتترك أثراً في عقل نقي وقلب طيب ﴿ وَقَالَ النَّدِينَ كَفَـرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا القُرْآن وَالْغَوْا فِيهِ لَقَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ !!

لو أن أهل مكة ترددوا في تصديق محمد على حتى يبحثوا أمره ويمحصوا رسالته ، ويزنوا ـ على مهل ـ ما لديهم وما جاء به ، لما عابهم على هذا عاقل . ولكنهم نفروا من الإسلام نفور المذنب من ساحة القضاء بعدما انكشفت جريمته وثبتت إدانته . اهـ .

٩٩ - \* روى الطبراني عن جُبير بن نفير قال : جَلسُنا إلى المقداد بن الأسود يوماً وَمرّ بِنَا رَجُلَ واستمنا إليه فقال : طُوبَى لهاتين العَيْنَيْن اللتين رَأْتَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَةٍ ، والله لَوَدِدْنَا أَنَا رَجُلَ واستمنا إليه فقال : ما يحمل الرّجُلَ أن يتنى مُحضراً غيّبَة الله عنه لا يَدْرِي كيف يكون فيه ، والله لقد خضر رسول الله على الرّجُل أن يتنى مُصدّقين على مَنَاخِرهِم في جَهَنم لم يُجيبُوه ولم يُصدّقوه ، ألا يحمدُ الله تعالى أحدُكم أن لا تَعْرِفُوا إلا رَبّكُم مُصدّقينَ بما جَاء به نبيكُم ، فقد كُفيمُ البلاء بِفيركم ، والله لقد بُعِث النبيُ عَبِيلِهُ على أشدٌ حال بُعِث عليها نبيً من الأنبياء في فترة وجاهليّة لم يَرَوا أنّ دينا أفْضَلُ مِنْ عِبَادة الأَوْبَانِ ، فجاء بفُرقانِ فرّق به بين الحق والده وولده ، حتى إنْ كان الرجلُ ليّرى والده أو ولده أو أخاه الحق والباطل وَفرَق بين الوالد وولده ، حتى إنْ كان الرجلُ ليّرى والده أو ولده أو أخاه

<sup>(</sup>۱) مریم : ۲۳ . (۲) یونس : ۱۵ . (۲) فصلت : ۲۰ .

٩١ - المعجم الكبير ( ٢٠ / ٢٥٢ ) وأحمد في مسنده ( ٦ / ٢ ) ، وقال الهيثمي في الجمع ( ٦ / ١٧ ) : رواه الطبراني بأسانيد في أحدها يحيى بن صالح ، وثقه الذهبي وقد تكلموا فيه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

طوبى: اسم للجنة . وقيل هي شجرة فيها وأصلها في اللغة فعلى من الطيب . لوددنا : من الود وهو الحب أي أحببنا . فترة وجاهلية : الفترة أي زمان انقطع فيه مجىء الأنبياء . وهي الفترة ما بين عيسى عليه السلام ومحمد من المناه عليه السلام وعمد الأسنام والجاهلية : ما كان عليه العرب قبل الإسلام من عبادة الأصنام والجهل والضلال . بفرقان : أي القرآن . حميه : أى قر مه .

كَافِراً ، وقد فَتَح اللهُ تعالى قِفْلَ قَلْبهِ للإيمان ليَعْلَمَ أنه قد هَلَكَ من دَخَلَ النَّـار ، فلا تَقَرّ عَيْنُـهُ وهُوَ يعلمُ أن حَميَهُ في النَّار ، وأنّها التي قال اللهُ تعالى : ﴿ رَبِّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ يَاتِنَا قُرَّةً أَعْيُنٍ ﴾ .

٩٢ - \* روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال أبو جهل : هل يُعَفِّرُ مُحَد وجهه بين أَظْهُرِكُم ؟ قال : فقيل : نعم ، فقال : واللاتِ والعزّى لأنْ رأيتُهُ يفعل ذلك لأطأنً على رقبته أو لأعفّرن وجهه في التراب . قال : فأتى رسولَ الله عَلِيْ وهو يصلّي زَعَم لِيطاً عِلى رَقَبَته قال : فما فَجِئهُم منهُ إلا وَهُو ينكُ على عَقِبَيْه ويتقي بِيَدَيهِ ، قال : فقيلَ له : مالك ؟ فقال : فما فَجِئهُم منهُ إلا وَهُو ينكُ على عَقِبَيْه ويتقي بِيَدَيهِ ، قال : فقيلَ له : مالك ؟ فقال : إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولا وأجنحة ، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ : « لو دنا مني لاختطفته الملائكة عُضواً عضواً » قال : فأنزل الله عز وجل ، لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه ، ﴿ كَلا إِنَّ الإنسَانَ لَيَعَلْفَى أَنْ رَآهُ اسْتَفْنَى \* إِنَّ إلَى رَبِّكُ الرَّجْعَى \* أَرَأَيْتَ اللهُ يَرَى \* كَلا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنسْفَعا الرَّجْعَى \* أَرَأَيْتَ إِنْ كَسانَ عَلَى الْهُ يَتَه لَنسْفَعا الرَّجْعَى \* أَرَأَيْتَ إِنْ كَسانَ عَلَى الْهُ يَتَه لِنسْفَعا الرَّجْعَى \* أَرَأَيْتَ إِنْ كَسانَ عَلَى الْهُ يَرَى \* كَلا لا تُعلِيهُ لَنسْفَعا الرَّجْعَى \* أَرَأَيْتَ إِنْ كَسانَ عَلَى اللهُ يَرَى \* كَلا لا تُعلِيهُ كَ اللهُ عَلَيْهُ إِنْ اللهُ يَرَى \* كَلا لا تُعلِيهُ كَ اللهُ عَلَاهُ عِلْمُ اللهُ في حديثه قال : وأمره بما أمرة به . وزاد ابنُ عبد الأعلى فليدع نادِيّة : يعنِي عَبيدُ اللهِ في حديثه قال : وأمره بما أمرة به . وزاد ابنُ عبد الأعلى فليدع نادِيّة : يعنِي

قال في الفتح: وإنما شدد الأمر في حق أبي جهل، ولم يقع مثل ذلك لعقبة بن أبي معنى طرح سلى الجزور على ظهره والله وهو يصلي، لأنها وإن اشتركا في مطلق الأذية حالة صلاته، لكن زاد أبو جهل بالتهديد وبدعوى أهل طاعته وبإرادة وطء العنق الشريف، وفي ذلك من المبالغة ما اقتضى تعجيل العقوبة لو فعل ذلك، ولأن سلى الجزور لم يتحقق نجاستها، وقد عوقب عقبة بدعائه والله عليه وعلى من شاركه في فعله فقتلوا يوم

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٧٤ .

<sup>97</sup> \_ مسلم ( ٤ / ٢٥٥٢ ) ٢٥٠ \_ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم \_ ٦ \_ باب قوله : إن الإنسان ليطغى أن رآه استعى . التمفير : التمريغ في التراب . يعفر أي يسجد ويلصق وجهه بالمَفر وهو التراب . فجنهم : بكسر الجم ويقال أيضاً فجأم . نكص على عقبيه : رجع إلى ورائه القهقرى . الاختطاف : الاستلاب بسرعة . كذب وتولى : يعني أبا جهل . (٢) العلق : ٦ \_ ١١ .

٩٣ ـ \* روى الحاكم عن خالد بن سعيد أن سعيد بن العاص بن أميَّةَ مَرِضَ فقال : لَئِنُ رَفَعني اللهُ من مَرضي هذا لا يُعْبَدُ إِلَهُ ابن أَبِي كَبُشةَ ببطنِ مكّةَ أبداً فقالَ خالد بن سعيد عند ذلك : اللهمُّ لا تَرفعهُ ، فَتُوفِيَ فِي مَرضهِ ذَلِكَ .

٩٤ ـ \* روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنها في قول الله عز وجل : ﴿ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْ أَوْنَ عَنْهُ ﴾ (١) قال : نَزَلت في أبي طالب ، كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويتباعدُ عمّا جاءً به .

٩٥ ـ \* روى البخاري عن قيسِ بن أبي حازم رحمه الله قال : سمعتُ سعيدَ بن زيدِ بن عرو في مسجدِ الكوفةِ يقُولُ : والله لقـدُ رأيتُني وإن عُمَرَلَمُوثِقِي على الإسلامِ قبل أن يُسلمَ عَرَ ، ولو أن أحداً ارفضٌ للذي صَنَعتم بعثمانَ لكان محقوقاً أن يَرفَضٌ .

٩٦ - \* روى الترمذي عن أنس قال : قال رسول الله عَلَيْ : « لقد أَخفْتُ في الله وما يُخافُ أَحَدٌ ، ولقد أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاتُونَ من يُخافُ أَحَدٌ ، ولقد أَتَتْ عَلَيَّ ثَلاتُونَ من بين يوم وليلة وما لي وَلِبلال طَعام يأكُلُهُ ذُو كَبِد إلا شيء يُواريه إبط بلال ».

ومعنى هذا الحديث: حين خرج النبي عَلَيْتُ هارباً من مكة ومعه بلال إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه.

٩٣ ـ المستدرك ( ٣ / ٢٤١ ) وسكت عنه الحافظ الذهبي في التلخيص .

نان رفعني الله من مرضي: أي: لأن شفاني الله من مرضي ، ومثل هذا النذر من هذا المشرك يدل على مقدار ثقة المشركين أنهم على حق ، وهذا يبين الصعوبة التي واجهها الرسول في التغيير . ابن أبي كبشة : أي : عمد عَلَيْتُ كانوا ينسبونه لأبيه من الرضاعة . وفي دعاء خالد : على أبيه مظهر من مطاهر الولاء الخالص الشديد عند أصحاب رسول الله عَلَيْتِ لهذا الدين .

٩٤ - المستدرك ( ٢ / ٢١٥ ) وقال: صحيح على شرط الشيخين وصححه الذهبي .
 ينأون : يبتعدون . أى أنه لا يستجيبون لدعوته .

<sup>(</sup>۱) الأنعام : ۲٦ .

<sup>, 1( ;</sup> pwai (1)

<sup>9</sup>ه ـ البخاري ( ٧ / ١٧٦ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ٣٤ ـ باب إسلام سعيد بن زيد . لموثقي على الإسلام : أي أن عمر ـ رضي الله عنه ـ ربطـه بسبب إسلامـه إهـانـة لـه وإلزامـاً بـالرجوع عن الإسلام . ارفض : والارفضاض : التفرُّق .

٩٦ - الترمذي ( ٤ / ١٤٥ ) ٣٨ - كتاب صفة القيامة - ٣٤ - باب حدثنا هارون بن إسحاق ... وقال : حسن غريب . وابن ماجه ( ١ / ٤٥ ) ١ - المقدمة - ١١ - باب في فضائل أصحاب رسول الله يهلي . وهو حديث حسن بشواهده . ورواه ابن حبان - الإحسان ( ٨ / ١٨٢ ) .

٩٧ ـ \* روى أبو يعلى عن جابر بن عبـد الله قـال : اجتمعت قُريشٌ للنبي ﷺ يَوْمـاً ، فقالَ : انظرُوا أَعْلَكُمْ بالسِّحر والكَهَانةِ والشَّعر ، فَليأتِ هذا الرَّجُلَ الذي قد فرَّقَ جماعَتنا ، وشتَّتَ أَمْرِنَا ، وعابَ دِينَنَا ، فليُكلمهُ ولينظرُ ما يُردُّ عَليهِ ، قالوا : ما نَعلُمُ أَحَداً غيرَ عُتبةً ابن ربيعة ، قالوا : أنتَ يا أبا الوليدِ ، فأتباه عُتبةً فقال : يبا محمد أنتَ خيرًام عبدُ الله ؟ فسكتَ رسولُ اللهِ ﷺ قال : أنتَ خيرً أم عبدُ المطلب ؟ فسكتَ رسولُ اللهِ ﷺ قال : فإن كُنتَ تزعُ أنَّ هؤلاء خيرٌ منكَ قد عبدوا الآلهـةَ التي عِبْتَ ، وإن كُنتَ تزعُ أنَّـكَ خيرٌ منهم فتكلُّم حتى نسمع قولك ، أما والله ما رأينا سَخْطَة أَشْأَمَ على قَوْمِكَ منْك ، فرَّقتَ جَمَاعَتَنا ، وشتَّتُ أمرنا ، وَعِبتَ دِينَنَا ، وفَضَحتنَا في العربِ حتى طَارَ فيهم أنَّ في قُريش ساحراً ، وأنَّ في قريش كَاهِناً ، ما يُنْتظرُ إلا مِثلُ صَيْحةِ الحبلي بأن يقومَ بِعْضُنا لِبِعض بالسَّيوفِ حتى نتفانَى . أيُّها الرجُلُ : إن كانَ إنَّا بكَ الحاجَةُ جعنا لكَ من أمُوالنا حتى تكونَ أغنَى قريش رَجُلاً ، وإن كان إنَّا بك البَّاءةُ فاختر أيّ نساءٍ قُريش فَنَزوّجِكَ عَشْراً ، فقال لـ قرسولُ الله عَلَيْدِ : « أَفَرغت ؟ "» قال : نعم ، قال : فقال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ حَمْ \* تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (١) حتَّى بلغَ ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُم مَاعِقَةً مِثْلَ مَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ﴾ (٢) فقال عُتبة : حَسْبُكَ ، ما عِنْدكَ غير هذا ؟ قال : لا، فَرجَعَ إلى قُريش فقالوا : ما وراءكَ ؟ فقال : ما تَركتُ شيئًا أرى أنكُم تُكلَّمُونة به إلا كُلُّمْتَة ، قالوا : هل أجابَك ؟ قال : نعم ، قال : والذي نَصَبَهَا بَنِيَّة ما فَهمتُ شِيْعًا مما قال غير أنه قال : أَنْدُرْتُكُم صَاعِقةً مِثْل صاعِقة عادِ وثمودَ ، قالُوا : وَيُلَّكَ يُكلِّمكَ رجُلّ بالعربية فلا تدري ما قال ، قال : لا والله ما فَهمْتُ شَيْئًا مما قال غيرَ ذِكْر الصَّاعقة.

أقول : إن فتح باب الحوار لمصلحة الإسلام والمسلمين إذا وجد الداعية الكامل هو

٩٧ ـ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦ / ١١): رواه أبو يعلى وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره ، ويقية رجاله ثقات . وقال عنه الحافظ في الثقريب (١ / ٤١) ( صدوق ) لذا صالحديث حسن إن شاء الله تمالى . ويزيده ما رواه ابن إسحاق مرسلاً بإسناد جيد (١ / ٣١٣) .

الباءة : النكاح .

<sup>(</sup>١) فصلت : ١ ، ٢ ،

<sup>(</sup>٢) فصلت : ١٣ .

الأصل ، فهذا رسول الله على على على الله على على الله على على الله على الله على الله على الله على الله على الله ويحقق مصلحة للإسلام والمسلمين .

٩٨ - \* روى الترمذي عن عروة بن الزبير بن العوّام ، أن عَائِشة رضي الله عنها قالت : أُنزِلت ﴿ عَبَسَ وَتَولَى ﴾ (١) في ابن أم مكتوم الأعمى ، أنى رسول الله عَلِيّةٍ ، فجعل يقول : يارسول الله أرشدني - وعند رسول الله عَلِيّةٍ من عظاء المشركين - فجعل رسول الله عَلِيّةٍ يَعْرِض عنه ويُقبل على الآخرين ، ويقول : « أترى بما أقول بأسا ؟ » فيقال : لا ، ففي هذا أنزل.

هذه حادثة خالدة ولذلك سجلها القرآن الكريم ، لأنها تشكل ظاهرة متجددة في الدعوة إلى الله ، وهي من الخطورة ببالمكان العظيم ، فالدعاة دامًا يتطلعون إلى كسب جديد للدعوة ، وفي غرة التطلع هذا قد يغفلون حقوق المستجيبين للدعوة ، وفي كثير من الأحيان لا يستجيب الآخرون ويفقد الداعية صفته . وأول مبادئ العمل الإسلامي أن تحرص على رأس المال أكثر من حرصك على الكسب ، ثم إن التطلع المبكر نحو رؤوس القوم ليس هو الأصل ، فالعادة جرت أن هؤلاء تتأخر استجابتهم ، فالتركيز على المستجيبين ليشكلوا القيادة الحقيقية للأمة هو الأساس ، ثم إن الأولوية يجب أن تعطى دامًا للمستجيبين وللصف لتبقى أرواحهم معلقة بالملاً الأعلى .

٩٩ - \* روى الطبراني وأبو يعلى عن عقيل بن أبي طالب قال : جاءت قُريشٌ إلى أبي طالب فقالوا : يا أبا طالب إن ابن أخيكَ يأتينا في أفنيتنا وفي نادينا فيَشْبِعُنا ما يُؤذِينًا

٩٨ ـ الترمذي (٥/ ٢٢٣) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ٧٢ ـ باب ومن سورة عبس . وقال : حديث حسن غريب، والوطأ (١/ ٢٠٣) ١٥ ـ كتاب القرآن ـ ٤ ـ باب : ما جاء في القرآن . وصححه ابن حبان (موارد : ١٧٦٩). أرشدني . اهدني ودلني على الخير . والرشد : الاستقامة على طريق الحق مع تصلّب فيه . أترى مما نقول بأساً : أي هل قلت شيئاً مذموماً ؟

<sup>(</sup>۱) عبس : ۱ .

٩٩ - قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٤) : رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وأبو يعلى باختصار يسير من أوله، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح المعجم الكبير (١٧ / ١٩٢).

الكبس: بيت صغير للطاعاً: أي لمطواعاً أي لمطيعاً إما أنه ضمن اسم الفاعل معنى المفعول أو أنه بالنسبة لمحمد عليه الكبس مطاع. حلق: حلق ببصره: رفعه. واشدين: مهتدين.

به ، فإنْ رأيتَ أن تكفّة عَنّا فافعل . فقال لِي : يا عقيلُ البّس لِي ابن عمّك ، فأخُرجتُه من كبس من أكباس أبي طالب ، فأقبل يمشي معي يطلبُ الفيء يمشي فيه فلا يقدرُ عليه ، حتّى انتهى إلى أبي طالب فقال له : يا ابنَ أخي والله ما علمتُ أن كُنتَ لي لطاعاً ، وقد جاء قومك يزعُون أنّك تأتيهم في كَعبتهم وفي نَادِيهم تُسمعهم ما يؤذيهم ، فيأن رأيت أن تكفّ عنهم ، فحلّق ببصره إلى الساء فقال : « والله ما أنا بأقدر أدع ما بعثت به من أن يُشعِل أحدُكم من هذه الشمس شُعلة من نارٍ » ، فقال أبو طالب : والله ما كذب ابن أخي قط ارجعوا راشدين .

١٠٠ ــ وى الترمـــذي عن على بن أبي طـــالب رضي الله عنـــه ، أن أبــا جهــل قـــال للنبي عَلِيْتُهُم : إنّا لا نُكذبك ولكِن نُكذّب بما جئت به ، فأنزَلَ الله : ﴿ فَإِنَّهُمْ لا يُكذّبُونَ كَا
 وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ (١) .

\* \* \*

١٠٠ - الترمذي ( ٥ / ٢٦١ ) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن - ٧ - باب : ومن سورة الأنمام . والحديث صحيح ، وهو عند الحاكم بلفظ : إنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك ، ولكن نكذب ... قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : ما خرجنا لناجية شيئاً . قال ابن حجر : ناجية ثقة عن علي . يجيعدون : حجد الأمر جحداً أو جحوداً : أي أنكره مع علمه به .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٣٢ .

الوحي ، ففترة الوحي ، فالأمر بالإنذار ، فالدعوة الفردية السرية ، فالدعوة الجماعية الجمهرية ، فالمجرة الأولى إلى الحبشة ، فالهجرة الثانية إلى الحبشة ، وإسلام حمزة وعمر رضي الله عنها ؛ هذه هي المعالم الكبرى لأحداث السنين الست بعد البعثة .

دامت فترة الوحي على الأرجح أياماً وستة شهور ثم نزل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَدَّةُ وَمُ فَأَنْدِرٍ ﴾ فبداً رسول الله عَلِي الدعوة سرية وفردية واستر على ذلك ثلاث سنين ، ثم أمر بالجهر بالدعوة ، فبداً بعشيرته الأقربين فجهر ودعا فزادت المقاومة والاضطهاد ممّا اضطر رسول الله عَلَيْتُهُ لاتخاذ دار الأرقم مقراً سرياً للدعوة والتربية والتعليم والعبادة ، وكان ذلك في بداية السنة الخامسة ، وفي رجب من السنة الخامسة ، هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة وكان مكوناً من اثني عشر رجلاً وأربع نسوة ، وفي شوال من نفس السنة عاد هؤلاء بعد أن بلغتهم شائمة أن قريشاً أسلمت فلما عرفوا جلية الأمر رجع بعضهم إلى الحبشة والتي شارك مكة مستخفياً أو في جوار ، واشتد الاضطهاد فكانت الهجرة الثانية إلى الحبشة والتي شارك فيها ثلاثة وثمانون رجلاً وثمان عشر أو تسع عشر امرأة ، والذي يبدو أن الهجرة الثانية كانت على دفعات ، والراجح أن إسلام حزة وعمر كان بعد الهجرة الثانية أواخر السنة السادسة من البعثة ، والروايات تذكر أن عمر أسلم بعد تسعة وثلاثين رجلاً وألحر السنة السادسة من المرأة ، أو بعد ثلاثة وثلاثين رجلاً وإحدى عشرة امرأة ، أو بعد خسة وأربعين رجلاً وإحدى وعشرين امرأة ، أو بعد ثلاثة وثلاثين رجلاً ، والتوفيق بين هذا العدد وبين أن الصحابة الذين المرأة ، أو بعد ثلاثة وثلاثين رجلاً ، والتوفيق بين هذا العدد وبين أن الصحابة الذين المرة ، أو كان بعد الهجرتين فانتعشت الدعوة أو كان بعد الهجرتين ، لكن الهجرة الثانية كانت على دفعات وكانت عصلتها العدد الذكور .

وكان المسلمون لا يقدرون يصلون عند الكعبة ، فلما أسلم عمر رضي الله عنه قاتل قريشاً حتى صلى عندها وصلى معه المسلمون ، وقد قووا بإسلامه وإسلام حمزة رضي الله عنها ، وجهروا بالقرآن ولم يكونوا قبل ذلك يقدرون أن يجهروا به ففشا الإسلام وكثر المسلمون .

101 - \* روى الحاكم عن عثان بن الأرقم، أنه كان يقولُ : أنا ابنُ سُبُعِ الإسُلام ، أسلَمَ أبي سَابِعَ سَبُعَةٍ ، وكانت دارَهُ على الصَّفا هي المَّارُ التي كانَ النبيُّ صلّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلم يكون فيها في الإسلام ، وفيها دعا النَّاسَ إلى الإسلام فَأَسُلَم فيها قَومٌ كَثِيرٌ ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإثنين فيها : « اللهُمَّ أعزَّ الإسلامَ بأحبً الرجُلينِ إليكَ عُمرَ بن الخطاب من الغَدِ بكرةً فأسلم في دارٍ عُمرو بنِ هِشامٍ » فجاء عمر بن الخطاب من الغَدِ بكرةً فأسلم في دارِ الأرقم وخَرجُوا منها وكبَرُوا وطافوا بالبيتِ ظَاهرينَ ، ودُعيت دارُ الأرقم دارَ الإسلام .

تشير هذه الرواية إلى تقدم اتخاذ دار الأرقم فإذا كان الأرقم سابع سبعة دخلوا الإسلام، وإذا شهدت دار الدعوة السرية الفردية فاتخاذ الدار إذن متقدم، وكون عربن الخطاب أسلم فيها فهذا يفيد أنها استرت مركزاً للدعوة سنوات طويلة.

يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله : إن على الداعية أن يجتمع بأنصاره على فترات في كل نهار أو أسبوع : ليزيدهم إيماناً بدعوتهم ، وليعلمهم طرقها وأساليبها وآدابها ، وإذا خشي على نفسه وجماعته من الاجتاع بهم علناً وجب عليه أن يكون اجتاعه بهم سراً لئلا يجمع المبطلون أمرهم فيقضوا عليهم جيعاً ، أو يزدادوا في تعذيبهم واضطهاده . أ.ه. .

ومن فكرة اتخاذ دار الأرقم نأخذ ضرورة وجود مراكز للدعوة على أن يتولى الدعوة فيها الدعاة الكبار.

\* \* \*

١٠١ ـ المستدرك ( ٣ / ٥٠٢ ) وسكت عنه الذهبي .

وآخر الحـديث موجود عن الترمـذي ( ٥ / ٦١٧ ) ٥٠ ـ كتـاب المنـاقب ـ ١٨ ـ بـاب : في منـاقب عمر بن الخطـاب رضي الله عنه . وقال : حسن صحيح غريب . وصححه ابن حبان .

# فصل: في هجرتي الحبشة

اشتدّ البلاء على المسلمين فوجد بعضهم حماية وبعضهم لم يجد ، ووجد هناك تطلع لحرية العبادة فكانت فكرة الهجرة إلى الحبشة حيث كان يحكمها ملك عادل .

كان عرفي تلك الأثناء مشركاً هو وحزة ، وقد دخلا في الإسلام في هذه المرحلة بعد ابتداء الهجرة إلى الحبشة وقبل حصار الشعب في السنة السابعة ، وترتب على إسلامها وضع جديد مما جعل قريشاً تفكر بوسائل جديدة ، فاخترعت فكرة حصار الشعب ، وهكذا تعددت أنواع الإيذاء ، ورسول الله عليه ماض يبلغ الناس في المواسم وحيثا لقيهم ، أفراداً وجاعات .

والهجرة الأولى إلى الحبشة كانت في السنة الخامسة للبعثة وكان عدد الذين هاجروا فيها اثني عشر رجلاً وأربع نسوة ، ورجع بعض هؤلاء على أثر سجود المشركين عند تلاوة سورة النجم ، فوجدوا الأمر على أشده فكانت الهجرة الثانية إلى الحبشة ، وتمت على دفعات ، ومجوع من ذكرت أساؤهم في الهجرة الثانية ثلاثة وثمانون رجلاً وثمان أو تسع عشرة امرأة .

107 - \* روى الطبراني عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أمّه ليلَىقالت : كانَ عَرُ ابن الخطابِ من أشد النّاسِ علينا في إسلامنا ، فلما تهيّأنا للخُروج إلى أرض الحبشة ، فأتى عَمرٌ بن الخطابِ وأنا على بعيري وأنا أريدُ أن أتَوجّة ، فقال : أينَ يا أمّ عَبْد الله ؟ فقلت : آذيتُمُونَا فِي دِيننَا فنذهبُ في أرض الله حيثُ لا نُؤذى . فقال : صَحِبَكُم الله ثمّ ذهب ، فجاء زَوْجِي عَامِرٌ بن ربيعة فأخبرته بما رأيتُ من رقّة عُمرَ ، فقال : ترجينَ أن يَسلم ، والله لا يسلم حتى يُسلم حيارٌ الخطّاب .

وهذا يدل على أنّ إسلام عمر تأخّر إلى ما بعد البدء بالهجرة الأولى إلى الحبشة .

١٠٣ ـ \* روى الطبراني عن عروة في تسمية الذين خرجوا إلى الحبشة المرة الأولى قبل

١٠٢ ـ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٢٣ ) : رواه الطبراني وقد صرح ابن إسحاق بالسماع فهو صحيح .

١٠٣ ـ قال الهيثمي في مجمع الـزوائـد ( ٦ / ٢٣ ) : رواه الطبراني في الكبير بلين و إرسـال . قلت : و إنمـا ذكرتــاه ليتعرف القارئ على أساء بعض من خرج في الهجرة الأولى .

خروج جعفر وأصحابه: الزبير بن العوام ، سهل بن بيضاء ، عامر بن ربيعة ، عبد الله بن مسعود ، عبد الرحمن بن عوف ، عثان بن عفان ، مع امرأته رقية بنت النبي عليه ، عثان ابن مظعون ، مصعب بن عمير ، أبو حذيفة بن عتبة ، مع امرأته سهلة بنت سهيل ، وولدت بالحبشة محمد بن أبي حذيفة ، أبو سبرة بن أبي رهم ، مع امرأته أم كلثوم بنت سهيل ، أبو سلمة بن عبد الأسد ، مع امرأته أم سلمة .

الله عنها قال : سجد النبي على الله بالنَّجم ، وي الله عنها قال : سجد النبي عليه بالنَّجم ، وسَجَد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس .

وراجت على أثر هذا السجود شائعة أن قريشاً ومن معها أسلم فرجع بعض المهاجرين فوجدوا الأمر على غير ما شاع فرجع بعضهم ودخل بعضهم مستخفياً أو بجوار .

١٠٥ - \* روى الطبراني والبزار عن عمير بن إسحاق قال : قال جعفر : يـا رسولَ اللهِ اللهُ اللهُ عبدُ اللهُ فيها لا أخافَ أحداً ، قال : فأذن لهُ فيها ، فأتى النجاشي.

قال عمير: حدثني عرو بن العاص قال: لما رأيت جعقراً وأصحابه آمنينَ بأرضِ الحبشة حسد ثنه قلت : لا تَسْتَقْبلنَ لهذا وأصحابه فأتيت النّجاشي فقلت : الذن لعمرو بن العاص ، فأذن لي ، فَدخلت فقلت : إن بأرضِنا ابن ع لهذا يزع أنه ليس للنّاسِ إلا إلة واحد وإنّا والله إن لم تُرِحنا منه وأصحابه لاقطعت إليك هذه النطفة ولا أحد من أصحابي أبداً ، فقال : وأين هو ؟ قلت : إنه يجيء مع رسولك إنّه لا يجيء معي ، فأرسَل معي رسولاً فوجدناه قاعداً بين أصحابه ، فَدعاه فجاء ، فلمّا أتيت البّاب ناديت النف لعمرو بن العاص ، ونادى خلفي النف لخزب الله عزّ وجلٌ فسمع صَوْته فأذن له قبلي ، فدخل ودخلت ، وإذا النّجاشي على السريرِ قال : فذهبت حتّى قعدت بين يَديه وجعلتُه خلفي وجعلتُه خلفي .

١٠٤ ـ البخاري ( ٨ / ٦١٤ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ( ٣٥ ) سورة النجم ـ ٤ ـ باب ﴿ فَاسْجُدُوا للَّهِ وَاعْبُدُوا ﴾ .

<sup>100 -</sup> قال الهيثمي في مجمع الروائد ( ٦ / ٢٩ ) ؛ رواه الطبراني والبزار وصدر الحديث في أوله له ، وزاد في آخره قال : ثم كنت بعد من الذين أقبلوا في السفن مسلمين ، وعمير بن إسحق وثقه ابن حبان وغيره وفيه كلام لا يضر ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وروى أبو يعلى بعضه ثم قال : فذكر الحديث بطوله ، وانظر كشف الأستار : ٢ / ٢٩٧. النطفة : الماء الصافي قل أو أكثر ، والمراد به هنا ماء بحر جدة ، القشرة : اللباس .

فقالَ النجاشيُّ : نَجِّروا . قال عَمروَ : يعني تكلَّموا . قُلتُ : إنَّ بأرضِكَ رجُلاً ابنُ عمهِ بأرضِنَا ويزعَم أَنَّهُ ليس للناس إلا إله واحد ، وإنَّكَ إنْ لم تقطعه وأصحابَه لا أقطعُ إليكَ هذه النَّطهة أَنَا ولا أحدُ من أصحَابي أبداً ، قالَ جعفر : صدق ابنُ عَبي وأنّا على دينِه ، قال : فصاحَ صِيَاحاً وقال : أَوْهِ ، حتى قلتُ : ما لابنِ الحبشيَّةِ لا يتكلَّم ؟ وقال : أنّامُوس كنّامُوس مُوسى ؟.

قال : ما تَقُولُونَ في عيسى بن مريمَ ؟ قال : أقُولُ هو روحُ اللهِ وكلمتُهُ . قال : فتناولَ شيئًا من الأرضِ ، فقال : ما أَخْطَأ في أمرهِ مثلَ هذا ، فَواللهِ لَولاَ مُلكي لاتَّبعْتكُم وقالَ لي الأرضِ ، فن لي : ما كُنْتُ أَبالي أن لا تَأْتِيني أنتَ ولا أحدٌ من أصحابكِ أَبَدًا ، أنت آمنٌ بأرضي ، من ضَرَبَكَ قَتَلتُهُ ، ومن سبّكَ غرَّمْتُهُ ، وقال لآذِنِه : مَتّى استأذنَكَ هذا فائذَنْ لهُ إلا أن أكُونَ عند أهلى فإن أبي إلا أن تأذنَ له فأذن له .

قال : فتفرقنا ولم يكن أحد أحب إلي أن ألقاة من جعفي ، قال : فاستقباني من طريق مرّة فنظرت خَلْفَة فلم أر أحداً فَدنوت منه وقلت : أتعلم أنّي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محداً عبد ورسوله ، قال : فقد هداك الله فاثبت ، فتركني وذهب ، فأتيت أصحابي فكأنّا شهدوه معي ، فأخذوا قطيفة أو تؤبأ فجعلوة علي حتّى غَمّوني بها قال ، وجَعلت أخرج رأسي من هذه النّاحية مرّة ومن هذه النّاحية مرّة حتّى أفلت وما علي قشرة ، فررت على حبّشيّة فأخذت قناعها فجعلته على عَوْرَتي ، فأتيت جمفراً فدخلت عليه فقال : ما لك ؟ فقلت : أخذ كل شيء لي ما ترك علي قشرة فأتيت حبشيّة فأخذت قِناعها فجعلته على عَوْرتي ، فانطلق وانطلقت معة حتّى أتى إلى باب حبشيّة فأخذت قِناعها فجعل عَوْرتي ، فانطلق وانطلقت معة حتّى أتى إلى باب للك ، فقال جعفر لآذيه : استأذن لي ، قال : إنّه عند أهله فأذن له فقلت : إنّ عَمْراً لللك ، فقال جعفر لآذيه : أستأذن في ، قال الإنسان : اذْهَب مَعه فَإِنْ فَعلَ فلا تَقُل شيءً إلا كتبته ، قال : فجاء فقال : نعم ، فجعلت أقول وجعل يكتب حتى كتبت كل شيء حتى القدح ، قال : ولو شئت آخذ شيئاً مِن أهوالهم إلى مالي فعلت .

١٠٦ - \* روى الطبراني عن ابن شهاب في تسبيةٍ من هَاجِرَ إلى أرضِ الحَبشةِ فـأقَـامَ بهَـا

١٠٦ ـ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٣١ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات .

حَتَّى قَدِم بعد بدرِ : شُـرحبيلُ بن عبدِ اللهِ بن حسنَةَ وهي أمُّة .

الله على الله على الله عن أبي موسى ، قال : أمرَنَا رسَولُ الله على أن نُطلق مَع جعفر بن أبي طَالب إلى النَّجَاشِي ، فَبلغَ ذلك قريشاً فَبعثُوا عرو بن العاص وعارة بن الوليد وجعا للنَّجاشي هدية ، وقدمًا على النَّجاشي فأتياه بالهدية فقبلها وسجدًا له ، ثم قال عرو بن العاص : إن ناساً من أرْضِنا رَغِبُوا عن ديننا وَهُم في أرْضِكَ ، فقال لهم النَّجَاشيُّ : في أرضي ؟ قالوا : نَعم ، فَبَعَث إليْنَا ، فقال لنا جعفر : لا يتكلم منكم أحد أنا خطيبكم اليوم ، فانتهينا إلى النَّجاشي وهو جالِسٌ في مجلس وعرو بن العاص عن يمينه وعَمَارة عن يساره ، والقسيسون والرهبان جُلوسٌ سماطين وقد قال لَه عَمرة وعارة إنهم لا يَسْجُدُونَ لك ، فلمّا انتهينا بدرنا من عنده من القسيسين والرهبان : اسجَدُوا للملك .

فقال جعفر: إنّا لا نسجَدُ إلا لله ، قال لـه النّجاشيُّ : ومَا ذَاكَ ؟ قالَ : إنّ الله بعث اللينا رَسُولاً وهو الرسُول الذي بشّر به عيسَى عليه السّلامُ من بَعْده اسمَه أحمد ، فأمرنا أن نعبد الله ولا نُشْرك به شَيْئاً وأمرنا أن نقيم الصلاة وأن نُوتِي الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر ، فأعجب النجاشيُّ قوله ، فلما رأى ذلك عمرو قال : أصلّح الله اللمك إنهم يخالفُونك في ابن مريم ؟ قال : يَقُولُ فيه قولَ الله هو رَوحُ الله وكلمتَه أخرجه من العذراء البتول التي لَمْ يقربها بشرّ ولم يفترضها ولد . فتناول النجاشيُّ عوداً من الأرض فرفقه فقال : يا معشرَ القسيسين والرهبان ما يزيد هؤلاء على ما تقولُون في ابن مريم ما يزنُ هذه ، مَرْحَباً بكم وبَنْ جئتم من عنده أشهد أنّه رَسُول الله وأنّه الذي بَشَر به عيسى ولولا ما أنّا فيه من الملك لأثينته حتّى أقبّل نعليه ، مَرْحَبا في ارْضِ ما شئتم ، وأمر لنا بطعام وكسُوة ، وقال : رَدُوا على هذين هديّتها .

وكان عمرو بن العاص رَجُلاً قصيراً وكان عَهارةُ رجُلاً جميلاً وكَمَانَا أَقْبَلا إلى النجَاشي فشَرِبُوا يعني خَمْراً ومع عمرو بن العاصِ امْرَأْتُـهُ ، فَلَمَّا شرِبُوا من الحَمرِ قبال عَهارةُ لعمرو :

١٠٧ ـ قال الهيثمي في عجمع الزوائد ( ٦ / ٣٠ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

سماطين : السمّاط : الصف يقال مشى بين سماطين : أي بين صفين . لم يفترضها : لم يؤثر فيها ولم يحزها أي قبل السيح عليه السلام . طار مع الوحش : جَن وسار مع الوحوش .

مَرْ امرأتكَ فلْتقبّلني . فقال لـهُ عَرّو : ألا تَسْتَحي ؟ فأخذَ عمارةُ عُراً فرمى بـه في البحرِ فَجعلَ عمرو يُنـاشـدُ عُارة حتى أدْخلـهُ السفينـةَ ، فَحقــدَ عَمْرو على ذلــك ، فقــال عَمرو للنّجاشي : إنّكَ إذا خَرجتَ خَلفكَ عُارةً في أهلِكَ . فدعا النجـاشيُّ عَارةً . فنفخ في إحْليلـهِ فَطارَ مع الوحش .

100 - \* روى أحمد عن أم سلمة ابنة أمية بن المغيرة زوج النبي عَلَيْكُم ، قالت : كما نزلنا أرض الحبشة جاورْنَا بها خير جار النجاشي أمّنًا على ديننا وعبدنا الله ، لا نؤذى ولا نسمع شيئًا نكرهه ، فلما بلغ ذلك قريشاً ائتروا أن يَبْعَثُوا إلى النَّجاشي فينا رَجُلين جلدين ، وأن يُهدُوا للنَّجاشي هَدايَا مما يُستطرف من متاع مكّة ، وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم فجَمعُوا لله أدماً كثيراً ، ولم يتركوا من بَطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية ، ثم بَعثُوا بذلك مع عبد الله بن ربيعة الخُزُومي وعرو بن العاض بن وائل السهمي وأمروها أمرهم ، وقالوا لها : ادفعوا إلى كُلِّ بطريق هديتة قبل أن تكلّمُوا النجاشي فيهم ، ثمّ قدّمُوا للنجاشي هداياه ، ثم سلوه أن يُسلّمهم إليكم قبل أن يكلهم .

قالت: فَخَرِجَا فقيما على النجاشي ، ونحن عنده بخير دار ، وعند خير جار ، فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي ، ثم قالا لكل بطريق منهم : إنّه قد صبا إلى بلد الملك منا غلمان سُفهاء ، فَارقُوا دين قومهم ولم يَدْخُلوا في دينكم ، وجَاءوا بدين مُبتدع لا نعرفُهُ نحنُ ولا أنتم ، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم دينكم ، وجَاءوا بدين مُبتدع لا نعرفُهُ نحنُ ولا أنتم ، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لتردّهم إليهم ، فإذا كلّمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بأن يَسلّمهم إلينا ولا يكلهم ، فإن قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم ، فقالوا لهما : نعم . ثم قرّبا هداياهم إلى النّجاشي فقبلها منها ، ثم كلماه فقالا له : أيّها الملك قد صبّا إلى بلدك منا غلمان سُفهاء ، فارقُوا دين قومهم ولم يدخُلُوا في دينك ، وجاءُوا بدين مبتدع لا نعرفُهُ نحنُ ولا أنتَ ، وقد بَعثَنا إليْكَ فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعامهم وعشائرهم لتردّهم إليهم ، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابُوا عليهم وعمائرهم لتردّهم إليهم ، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبُوهم فيه . قالت : ولم يكنُ شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعرو بن

١٠٨ ـ أحمد في مسنده ( ١ / ٢٠١ ) وقال الهيثمي في عجمع الزوائد ( ٦ / ٢٧ ) : رواه أحمد ورجـالـه رجــال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالساع .

البطريق : الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم وهو ذو منصب عندهم .

العاص من أن يسمعَ النَّجاشيُّ كَلامَهُم ، فقالت بَطَارِقتُهُ حَوِلَهُ : صدقوا أَيُّها الملِكُ ، قَومَهُم أعلى بهم عَيْناً وأعلمُ بما عَابُوا عليهم ، فأسْلُهُم إليها فليرُدَّاهُم إلى بلادِهم وقَوْمِهم .

فغضبَ النجاشيُّ ثم قال : لا ها اللهِ أيمُ اللهِ ، إذاً لا أسْلمهُمُ إليهها ، ولا أكاد قــومــاً جاوَرُوني وَنَزلُوا بلاّدي واخْتَـارُوني على مَنْ سِوَاي ، حتى أَدْعُوهُم فـأسـالهُمُّ ما يقولُ هـذا في أمرهم ، فإن كانُوا كا يَقُولانِ أَسْلمَتُهُم إليها وَرَددتُهُم إلى قَوْمِهِم ، وإن كَـانُـوا على غَيْرِ ذلـك منعتُهُم مِنْهُما وأحسنتُ جوارَهُم ما جَاورُونِي .

قالت: فكان الذي كلّمة جعفرُ بن أبي طالب فقال: أيّها الملكُ كنّا قوماً أهل جَاهِلية : نَعْبُد الأصنام ونأكلُ الميتة وَناتِي الفَواحِشَ ونقطعُ الأرْحَامَ ونُسيءُ الجُوارَ ويأكلُ القويُ مِنّا الضّعيف ، فكنّا على ذلك حتّى بعث الله إلينا رَسُولاً منّا نعرِف نَسَبَه وَصِدْقهُ وأمانَته وَعَفافَه ، فكنّا إلى الله لنُوحِدة ونعبدة ونخلع ما كنّا نعبد نحن وآباؤنا من دُونه من الحجارةِ والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرَّحم وحسن الجوار والكف عن الحارم والدماء ، ونهانا عن الفواحش وشهادة الزُورِ وأكلِ مال اليتيم وقذف الحصنة ، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . قال : فعدة عليه أمور الإسلام ، فصدقناه وآمنًا به واتبعناه على ما جاء به فَعَبَدُنا الله وحُدة فلم نَشْرك به شيئاً ، وحرمنا المردون المناء من ويننا ، فعدادة الأوثان من عبَادة الله عزّ وَجلٌ ، وأن نَسْتَحلٌ ما كنّا نستحلٌ من واخْتَرُناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عنْدك أيها الملك.

قالت : فقال له النَّجاشي : هل مَعكَ مَّا جاء به عن الله من شيء ؟ قالت : فقال له

جعفرُ: نَعَمُ ، فقال له النجاشيُ : فاقرأهُ . فقرأ عليه صدْراً من ﴿ كَهيعص ﴾ قالت : فبَكَى والله النجاشي حتى اخْضَلُ عيتُهُ وبكَت أساقفَته حتى اخْضَلُوا مَصَاحفَهُم حين سَمِعُوا ما تلا عليهم ، ثمَّ قَالَ النجاشيُ : إنَّ هذا والله والذي جاء به موسى ليَخرَجُ مِنْ مشكَاةٍ واحدةٍ انطلقا فواللهِ لا أسلِمهُمُ إليْكُما أبداً ولا أكادُ .

قالت أم سلمة : فلمّا خَرجًا من عِنْدِه قال عرو بن العاصِ : واللهِ لأنبئنهم غداً أعيبهم عنده مُ أَسْتَأْصِل به خَضْراءَهم ، فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتْقَى الرجّلينِ فِينا : لا تَفْعل فإن لهم أرْحَاماً وإن كَانُوا قد خَالَفُونَا قال : واللهِ لأُخْبِرنّه أنّهم يزعُمون أن عيسى بن مريمَ عليه السلام عَبْد .

قالت: ثم غدا عليه الفد فقال له: أيها الملك إنهم يقولُون في عيسى بن مريم قولاً عظياً ، فأرسِلْ إليهم قسألهم عمّا يقولُون فيه . قالت: فأرسل إليهم يَسألهم عنه . قالت: ولم يَنْزِلْ بنا مِثْلها واجتَمَعَ القوم فقال بعضهم لبعض ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه ؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال الله سبحانه وتعالى وما جاء به نبينا كائناً في ذلك ما هو كائن ، فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم ؟ فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبيناً هو عبد الله ورسولة وروحه وكلمته القاها إلى مريم العذراء البتول ، قال : فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال : ما غدا عيسى بن مريم ما قال ما قال .

فقال: وإن نَخرتُم واللهِ ، اذهبُوا فَأَنْم سيَوم بأرضي ـ والسيوم الآمنون ـ مَنْ سَبّكم غَرِم ، ثم من سَبُكم غَرِم ، فما أُحِبُ أن لي دَبْراً ذَهبا وأنّي آذيت رَجُلاً منكم ( والدّبر بلسان الحبشة : الجعل ) ، رُدُّوا عليها هَدَاياها فلا حاجَة لي بها ، فوالله ما أَخَذَ الله مِنّي الرُّشوة حِينَ رَدِّ عليَّ مُلْكي فَآخذ الرشوة فيه ، وما أُطَاعَ النَّاسَ في فأطيعهم فيه . قالت : فَخَرجا من عِنْدِهِ مَقْبُوحِين مَرْدُوداً عليها ما جَاء به وأقنا عِنْدَه بخير دار مع خير جارٍ فوالله إنّا على ذلك إذ نزل به من يُنَازِعة في مُلكِه .

خضراءهم : أصلهم الذي منه تفرعوا . تناخرت : نخر ينخر نخيراً : مد الصوت في خياشهــه . استوسق : اتسق وانتظم .

قالت: فوالله ما علمنا حُزْناً قط كان أشد من حُزْن حَزناه عِند ذلك تَعُوّفا أن يَظْهَر ذلك على النَّجاشي فَيَاتِي رَجُل لا يَعرف من حَقّنا ما كان النَّجاشي يَعرف منه . وقالت: فلك على النَّجاشي وبينها عرض النيل . قالت : فقال أصحاب رسول الله عَلِيل مَنْ رَجُل يخرَجُ حتى يحضر القوم ثم يأتينا بالخبر . قالت : فقال الزبير بن العوّام : أنا . قلت : وكان من أحدث القوم سنا ، قالت : فنفخوا له قِربة فَجَعَلُوها في صَدْرِه ثم سبح عَلَيها حَتَّى خَرَجَ إلى ناحية النيل التي بِهَا مُلتقى القوم ثم انطلق حتى حَضَرهم ، قالت : ودعونا الله للنَّجاشي بالظهور على عَدُوه والتكين له في بلاده ، واستوسق عليه أمرًا خَبَشة فكنًا عنده في خير منزل حتَّى قدمنًا على رسول الله عَلَيْهُ وهو عِكة .

\* \* \*

#### دروس من الهجرة إلى الحبشة :

ا - هناك ناس يعتبرون مجرد التفكير في أمن الدعوة ورجالها ونسائها علامة ضعف، ويعتبرون البحث عن الأمن والأمان جريمة ، وهذا تفكير ناس قطع الله قلوبهم عن أن تستشعر حاجات الإنسان ، نعم لا يصح أن يكون البحث عن الأمن والأمان على حساب الدعوة إلا في الحدود التي رخص فيها الإسلام ، والرخصة في محلها طيبة ، فهذا عمار بن ياسر قال كلمة الكفر تحت التعذيب ، وهؤلاء أصحاب رسول الله عليه هاجروا إلى الحبشة بحثاً عن الأمن والأمان ، والعبرة في النهاية لإذن القيادة الراشدة ولحسن تقديرها .

٧ - لقد هاجر أصحاب رسول الله عَلَيْ إلى قُطْرِ كافر فيه عدالة وحرية يستطيعون من خلالها أن يأمنوا وأن يقيوا شعائر الإسلام ، وهذا يفتح أمامنا آفاقاً واسعة في العمل والحركة ، فهناك بلدان في العالم تسمح للمسلم بأن يقيم شعائره الدينية وتعامله كا تعامل أبناءها في الحقوق والواجبات ، مثل هذه البلدان تصلح للتفكير فيها إذا ما اضطهد المسلم في بلده بل تصلح للإقامة فيها ، ولا حرج إذا ما ضمن المسلم إمكانية تربية أسرته بل قال فقهاء الشافعية : لو أن مسلماً استطاع أن يظهر شعائر الإسلام في دار كفر ، فالأولى له البقاء لأنه بذلك تصبح داره دار إسلام في أرض كفر ، والمسألة تخضع في النهاية للموازنات بين المصالح

والأضرار كا تخضع للفتوى البصيرة من أهلها .

٣ ـ يلاحظ أن مهاجري الحبشة لم يكلفوا بأية مهام دعوية على أرض الحبشة ، وهذا يفتح أمامنا باباً واسعاً في آداب المسلم إذا ما اضطرته ظروفه إلى هجرة ، فإنه في هذه الحالة يسعه أن يلاحظ قوانين البلد الآخر وألا يتدخل في شؤونه الداخلية إلا بالقدر الذي يسمح به البلد الآخر ، والأمر واسع فهو يدور بين رخصة وعزية وللقيادة الراشدة دور في تحديد العمل المطلوب من المهاجرين على أن لا يقع غدر أو يُكث أو خيانة من قبلنا ، ولئن كان رسول الله عليه للمناف معفراً وأصحابه بالدعوة فإن هناك روايات تفيد أن جعفرا قد دعا واستجيب له .

٤ - من قصة النجاشي ابتداء وانتهاء نصل إلى قضية على غاية من الأهمية في العمل الحركي ، فالنجاشي أسلم في النهاية ، وبقي على رأس نظام له قوانين غير إسلامية ، وقبل الرسول على ذلك منه وصلى عليه لما مات ، وهذا يفيد أن الحكم على نظام بالكفر لا يعني الحكم على كل فرد فيه بذلك ، بل قد يوجد نظام كافر ويحكم للرأس المدبر لهذا النظام بالإسلام ظاهراً وباطناً ، كا هو حال النجاشي .

٥ - نذكر بمناسبة الكلام عن الهجرة الأولى للحبشة حادثة سجود المشركين عندما سمعوا سورة « النجم » ويذكر في سياق ذلك حادثة الغرانيق من أن الشيطان أسمع المشركين تجيداً من رسول الله والله والله المنامهم أثناء تلاوته عليه الصلاة والسلام ، وتلك قصة باطلة لا أصل لها .

٢- وفي حكم الهجرة قال الدكتور البوطي: أما الهجرة من دار الإسلام فحكها بين الوجوب والجواز والحرمة: أما الوجوب فيكون عند عدم تمكن المسلم من القيام بالشمائر الإسلامية فيها كالصلاة والصيام والأذان والحج .. ، وأما الجواز فيكون عندما يصيبه فيها بلاء يضيق به ، فيجوز له أن يخرج منها إلى دار إسلامية أخرى ، وأما الحرمة فتكون عندما تستلزم هجرته إهمال واجب من الواجبات الإسلامية لا يقوم به غيره .

٧ - وقال الدكتور البوطي تعليقاً على حادثة الهجرة إلى الحيشة :

يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك سواء كان الحير من أهل الكتاب كالنجاشي ـ إذ كان نصرانيا عندئذ ولكنه أسلم بعد ذلك ـ ، أو كان مشركاً كأولئك الذين عاد المسلمون إلى مكة في حمايتهم عندما رجعوا من الحبشة ، وكأبي طالب عم الرسول عليه وكالمطعم بن عدي الذي دخل الرسول عليه مكة في حمايته عندما رجع من الطائف .

٨ ـ قال الدكتور السباعي رحمه الله: إن على الداعية إذا وجد جماعته في خطر على حياتهم أو معتقداتهم من الفتنة ، أن يهيء لهم مكاناً يأمنون فيه من عدوان المبطلين ، ولا ينافي ذلك ما يجب على دعاة الحق من تضحية ، فإنهم إذا كانوا قلة استطاع المبطلون أن يقضوا عليهم قضاءاً مبرماً ، فيتخلصوا من دعوتهم ، وفي وجودهم في مكان آمن ضان لاسترار الدعوة وانتشارها .

وقال: إن في أمر الرسول أصحابه أولاً وثانياً بالهجرة إلى الحبشة ، ما يدل على أن رابطة الدين بين المتدينين - ولو اختلفت دياناتهم - هي أقوى وأوثق من رابطتهم مع الوثنيين والملحدين .

10 - وقال: إن المبطلين لا يستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ويسر، فهم كلما أخفقت لهم وسيلة من وسائل المقاومة والقضاء على دعوة الحق، ابتكروا وسائل أخرى، وهكذا حتى ينتصر الحق انتصاره النهائى ويلفظ الباطل أنفاسه الأخيرة.

\* \* \*

# فصل: في إسلام عمر وحمزة

حَمِيَّةً وكان يَخرُجُ من الحرم فيصطاد فإذا رجَعَ مرَّ بجلس قُريش ، وكانوا يجلسُونَ عِنْدَ السَّفَا والمرُوةِ فيرُ بهم فيقول : رميتُ كَذَا وكَذَا وصنعتُ كَذَا وكَذَا ثم ينطلق إلى منزله ، فاقبَلَ من رَمْيه ذَاتَ يَوْم فَلَقيتهُ امْرَأةٌ فقالت : يا أبا عَمَارَة ماذا لقي ابنُ أخيكَ من أبي جهلِ بن هشام ؟ شَته وتناوله وفعل وفعل ، فقال : هل رآه أحد ؟ قالت : أي والله لقد رآه ناس ، فأقبل حتى انتهى إلى ذلك المجلس عند الصّفا والمرُّوةِ ، فإذا هم جلُوس وأبو جهل فيهم فاتكا على قوسِه وقال : رَمِيْتُ كَذَا وفعلتُ كَذَا وكَذَا ، ثم جَمَعَ يَديه بالقوس فَضَرب بها بين أذني أبي جهل فدق سيتها ، ثم قال : خُذُها بالقوس وأخرى بالسيف ، أشهد أنّه رسول الله عَلَيْ وأنّه جاء بالحق من عند الله ، قالوا : يا أبا عارة إنّه سب الهتنا ، وإن كنتَ أنت وأنت أفضل منه ما أقررناك وذاك ، وما كنتَ يا أبا عارة فاحشاً .

١١٠ ـ \* روى الترمذي عن عبد الله بن عبداس رضي الله عنها أنَّ النَّبي عَلِيْكِمْ قدال :
 « اللهمَّ أُعِزَّ الإسلام بأبِي جَهْلِ بن هشام ، أو بِعُمَر » . قال : فَأَصْبَحَ ، فَغَدا عَمَرُ على رَسُول الله عَلِيْنِ فَأَسْلَمَ .

١١١ - \* روى الطبراني عن ابن عباس قال : أوّل من جهر بالإسلام عُمرٌ بن الخطاب . المراد بالجهر هنا التحدى ، وإلا فقد جهر قبله غيره .

١١٢ - \* روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : مازلنا أعزّة منـذ
 أسلم عمر .

١٠٩ ـ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١ / ٢٦٧ ) : رواه الطبراني مرسلاً ورجاله رجال الصحيح .

١١٠ ـ الترمذي ( ٥ / ٦١٧ ، ٦١٨ ) ٥٠ ـ كتاب المناقب ـ ١٨ ـ بات في مناقب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ . وهذا الحديث غريب من هذا الوجه ، وتشهد لهذه الرواية روايات أخرى صحيحة . ففدا : غدا عليه غدواً وغُدوة ـ بالضم ـ واغتدى : بكر ، أي ذهب إليه مبكراً . والغدوة البكرة أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشهس .

١١١ ـ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١ / ٦٣ ) : رواه الطبراني وإسناده حسن .

١١٢ ـ البخاري ( ٧ / ٤١ ) ـ ٦٢ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٦ ـ باب مناقب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ .

1۱۳ - \* روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : إنْ كان إسلامُ عُمر لَفتحاً ، وهجرته لَنصراً ، وإمارته رحمة ، والله ما استطعنا أن نصليَ حول البيتِ ظَاهرين حتى أسلم عر .

11٤ - \* روى الحاكم عن عثان بن عبد الله بن الأرقم عن جده الأرقم ، وكانَ بدرياً ، وكان رسولُ الله عَلَيْهِ أوى في دَارِهِ عند الصّفاحى تكامَلُوا أَرْبَعِينَ رَجُلاً مُسلِمينَ وكان رَسُولُ اللهِ عَهر بن الخطاب رضي الله عنهم ، فلما كانُوا أربعينَ خَرجُوا إلى المُشرِكينَ . قال الأرقم : فجئتُ رسولَ الله عليه وآله وسلم لأودعة وأردتُ الخروجَ إلى بيتِ المقدس ، فقال في رسولُ الله عليه وآله وسلم : « أينَ تُريك ؟ » قلت : بيتَ المقدس . قال : « وما يخرجكَ إليه أفي تجارة ؟ » قلت : لا ولكن أصلي فيه ، فقال رسولُ الله عليه وآله وسلم : « صلاة ها هنا خَيرٌ من ألف صلاة » .

ذكر رقم الأربعين هنا يحتل أنهم تكاملوا أربعين بعد هجرة من هاجر إلى الحبشة لأن الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية أكثر من ثمانين ، أو نقول : إن الثانين لم يهاجروا دفعة واحدة فالمسلمون تزايدوا بعد إسلام عمر وقسم منهم هاجر فزاد رقم المهاجرين على الثانين وهذا الذي نرجحه ، فيكون عمر هو الموفي على العدد الأربعين وهي حصيلة عمل خمس سنين من الدعوة ، وفي هذا درس للمتعجلين .

110 - \* روى البخاري عن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : بينَما هُوَ في الدارِ خَائِفاً ، إذ جاءهُ العاص بن وائل السَّهمي أبو عمرو عليهِ حَلَّةُ حِبَرِ وقيصٌ مكفوفٌ بحريرٍ ، وهو من بني سهم ، وهم حُلفاؤنًا في الجَاهليةِ ، فقال : ما بَالُـك ؟ قال : زَعَمَ قَومـكَ أَنَهم سيقتُلُونَني إن أَسُلُمتُ ، قال : لا سَبيلَ إليكَ ـ بعد أن قالها أمنتُ ـ فخرجَ العاص ، فلقيَ

١٩٣ ـ قال الهيتمي في مجمع الزوائد ( ٩ / ٦٢ ) : رواه الطعراني ورجاله رجال الصحيح ، إلا أن القاسم لم يدرك جده اس مسعود . المعجم الكبير ( ٩ / ١٧٨ ) .

١١٤ ـ المستدرك ( ٢ / ٥٠٤ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي :

١١٥ ـ البخاري ( ٧ / ١٧٧ ) ١٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ٣٥ ـ باب : إسلام عمر بن الحطاب ـ رضي الله عنه ـ .
 الحِسَرة : بُرد يمانيٌّ ، والجمع : حِسَر وحِبرات . الحُلفاء : جمع حليم ، وهو الذي يحلف لك وتحلف لـ على التماضد والتناصر . لا سبيل إليك : أي لن يقربك أحـد بـوء ، صبأ : صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره . كر =

النَّاسَ قد سالَ بهم الوادي ، فقال : أينَ تُريدونَ ؟ قالوا : نريدُ هذا ابن الخطاب الذي صبأ ، قال : لا سبيلَ إليه . فكرِّ الناسُ .

وفي رواية قال : لما أسلمَ عُمر اجتمعَ الناسُ عند دارهِ ، وقالوا : صَبَاً عُمر ـ وأنا غلامٌ فوق ظهر بيتي ـ فجاء رجل عليه قباء من ديباج ، فقال : قد صبَأ عَمرُ ، فما ذاك ؟ فأنا لهُ جارً ، فرأيتُ الناسَ تصدعوا عنه ، فقلت : من هذا ؟ قالوا : العامنُ بن وائلٍ .

117 - \* روى الطبراني عن عمرَ أنه أتى النبي عَلَيْتُ فقال : يا رسولَ اللهِ إنّي لا أدعُ مجلساً جلستة في الكفر إلا أعلنت فيه الإسلام ، فأتى المسجد وفيه بطون قريش متحلقة فجعل يعلن الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محداً رسول الله . فثارَ المشركون فجعلوا يضربونة ويضربهم . فلما تكاثروا عليه خلصه رجل فقلت لعمر : من الرجل الذي خلصك من المشركين ؟ قال : ذاك العاص بن وائل السّهمي .

\* \* \*

#### دروس من إسلام عمر وحمزة:

إن معرفة الرجال وإدراك مزاياهم والاستفادة من كفاءاتهم شيء لا يلحق به أحد من الناس رسولنا عليه الصلاة والسلام وفي قصة عمر غوذج ، والقائد الذي لا يدرك مزيّة الرجال ويحسن الاستفادة من قوة القوي منهم قائد فاشل وضائع .

ولقد عزّ الإسلام بعمر من حيث إنه حمل هذا الدين جهرة وتحدّى به وصارع من أجله ـ دون قتال ـ ومن ههنا نعرف أن مجرد إظهار الدعوة والوقوف بقوة معها والثبات على ذلك يعتبر نصراً للإسلام وأهله'.

وبإسلام حمزة وعمر وجد وضع جديد في مكة ، وبخروج بعض الأصحاب إلى الجبشة

الناس: رجعوا . القباء · ثوب يلبس فوق الثياب . الديباج: نوع من الثياب يصنع من الإبرسيم ، وهو أحسن أصناف الحرير . جار: أنا لفلان جار، أي : حام ، وفلان في جواري : في حِمّاي وحفطي . تصدعوا عنه : أي تفرقوا عنه .

١١٦ ـ قال في المجمع ( ١ / ٦٥ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات .

زادت أضغان المشركين ، ولكن أبا طالب كان يحمي رسول الله عَلَيْكُم ، وهذا كله دعا قريشاً لأن تفكر وتعمل الحيلة ، فهداها شيطانها إلى فكرة المقاطعة لرسول الله عَلَيْكُم وأصحابه ومن يتعاطف معهم مما ألجأ رسول الله عَلَيْكُم وأصحابه وأبا طالب وبني هاشم وبني المطلب ما عدا أبا لهب إلى الدخول في شعب أبي طالب لمواجهة الحصار الاقتصادي والاجتماعي مجتمعين ، وكانت محنة جديدة استرت ثلاث سنين ، أنهك فيها أبو طالب وخديجة فتوفيا على إثرها ، وههنا ازدادت المحنة وبدأت قريش بالإيناء المباشر لرسول الله عَلَيْكُم ، فكان من آثار ذلك أن قرر رسول الله الرحلة إلى الطائف للدعوة هناك ، فوقفت منه ثقيف موقفاً هو شر من موقف قريش فعاد إلى مكة ودخلها مجاية المطعم بن عدي .

وخلال هذه الأحداث كلها كانت الدعوة مسترة ، والتبليغ قائماً على قدم وَسَاقي ، وفَتح آخر الأمر الطريق إلى المدينة بدخول الإسلام إلى أهلها على مدار ثلاث سنوات متوالية حدثت خلالها حادثة الإسراء والمعراج كقدمة لميلاد الدولة الإسلامية في المدينة المنورة ، ثم كان آخر الأمر الهجرة إلى المدينة .

\* \* \*

# فصل: في حصار الشُّعْب

بدأ حصار الشعب في السنة السابعة للبعثة ، واستر ثلاث سنوات وانتهي على القول الراجح في المحرم من السنة العـاشرة . تعـاقــدت قريش على بني هــاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم حتى يسلِّموا إليهم رسول الله عَلِيُّ للقتل ، وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق أن لا يقبلوا من بني هاشم صلحاً أبداً ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلّموه للقتل ، وكتبوا هذا في صحيفة وعلَّقوها في جوف الكعبة فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب إلى شعب أبي طالب ليلة هلال الحرم سنة سبع من البعثة ، واشتد الحصار وقطعت عنهم الميرة والمادة حتى بلغهم الجهد والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود ، وحتى كان يسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيانهم يتضاغون من الجوع ، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سراً ولا يشترون حوائج إلا في الأشهر الحرم أو مما يرد إلى مكة من خارجها ، ومع ذلك كانت قريش تزيد عليهم في السعر، ثم تحركت عواطف أهل النخوة والأريحية فأبطلوا الصحيفة، ولما أرادوا تمزيقها وجدوا الأرضة أكلتها إلا قولهم ( باسمك اللهم ) . وكان رسول الله ﷺ قـد أخبر عُه بذلك فكانت معجزة ، وقد ذكر البخاري حادثتين أشار فيها رسول الله عَمِّلَيْتُم إلى تقاسم المشركين على كفرهم هذا في خيف (١) بني كنانة مرة بمناسبة غزوة حنين ومرة بمناسبة الحج ، وكتب السيرة طافحة بأخبار هذا الحصار ومآسيه ، وقد ذكره البخاري في صحيحه مرتين وها نحن ننقل إحدى الروايتين وننقل ما ذكره ابن حجر بمناسبة إحداها :

١١٧ - \* روى البخاري عن أبي هريرة قال : قال النبي ﷺ : من الفيد يُوم النّحر وهو بمني : « نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر » يعني بذلك الحصّب ، وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب - أو بني المطلب - أن لا يُناكِحوهم ولا يُبايموهم حتى يُسلّموا إليهم النبي ﷺ . وقال سلاّمة عن

<sup>(</sup>١) خَيف : الخيف : الناحية أو ما انحـدر من غلـظ الحبل وارتفع عن مسب مسيل المـاء ويهـا سمّي مسجـد الخيف أو لأنها ناحية من منى .

١١٧ - البخاري ( ٣ / ٤٥٣ ) ٢٥ ـ كتاب الحبج ـ ٤٥ ـ باب نزول النبي ﷺ مكة .
 الحميّب : الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح ، أو المحصّب موضع رمى الجار بمنى .

عُقيل ويحيى بن الضحاكِ عن الأوزاعي : أخبرَني ابنُ شِهابٍ وقسالا : بني هماشم وبني اللطّلب ، قال أبو عبدِ الله بني المطّلب أشْبَه .

قال ابن حجر: قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أصحاب المغازي: لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضاً أصابوا بها أماناً وأن عراسلم وأن الإسلام فشا في القبائل، أجعوا على أن يقتلوا رسول الله وينظي ، فبلغ ذلك أبا طالب فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا رسول الله شعبهم ومنعوه بمن أراد قتله ، فأجابوه إلى ذلك حتى كفارهم فعلوا ذلك حية على عادة الجاهلية ، فلما رأت قريش ذلك أجعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم والمطلب كتابا أن لا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله وينه أن فغلوا ذلك ، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة ، وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن عامر ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي فَشَلَّتُ أصابعه، ويقال إن الذي كتبها النضر ابن الحارث ، وقيل طلحة العبدي ، قال ابن إسحاق : فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فكانوا معه كلهم إلا أبا لهب فكان مع قريش ، وقيل كان ابتداء حصرهم في المحرم سنة سبع من البعثة ، قال ابن إسحاق : فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً ، وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت ثلاث سنين حتى جهدوا ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت ثلاث سنين حتى جهدوا ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية ، حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئاً من الصلات .

إلى أن قام في نقض الصحيفة نفر من أشدهم في ذلك صنيعاً هشام بن عمرو بن الحارث العامري ، وكانت أم أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها جده ، فكان يصلهم وهم في الشعب ، ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فكلمه في ذلك فوافقه ، ومشيا جميعاً إلى المطعم بن عدي وإلى زمعة بن الأسود فاجتمعوا على ذلك ، فلما جلسوا بالحجر تكلموا في ذلك وأنكروه وتواطئوا عليه فقال أبو جهل : هذا أمر قضي بليل . وفي آخر الأمر أخرجوا الصحيفة فزقوها وأبطلوا حكها . وذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرضة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى . وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة فذكروا عكس ذلك أن الأرضة لم تدع اسماً لله تعالى إلا أكلته ، وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة ، فالله أعلم .

وذكر الواقدي أن خروجهم من الشعب كان في سنسة عشر من المبعث ، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين ، ومات أبو طالب بعد أن خرجوا بقليل . قال ابن إسحاق ومات هو وخديجة في عام واحد ، فنالت قريش من رسول الله على ما لم تكن تناله في حياة أبي طالب . ولما لم يثبت عند البخاري شيء من القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة لأن فيه دلالة على أصل القصة ، لأن الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث : « تقاسموا على الكفر » .

\* \* \*

### درس من الحصار:

نلاحظ من خلال قصة الحصار أن مشركي بني هاشم وبني المطلب تضامنوا مع رسول الله والله و

إن حقوق الإنسان في عصرنا ضمان للمسلم ، والحرية الدينية في كثير من البلدان يستفاد منها ، وقوانين كثير من أقطار العالم تعطي للمسلمين فرصاً ، وعلى المسلمين أن يستفيدوا من ذلك وغيره من خلال موازنات دقيقة .

قال الدكتور البوطي بمناسبة حادثة الحصار:

والمهم أن تعلم بأن حماية أقارب رسول الله على له ، لم تكن حماية للرسالة التي بعث بها ، وإنما كانت لشخصه من الغريب ، وإذا أمكن أن تستغل هذه الحماية من قبل المسلمين وسيلة من وسائل الجهاد والتغلب على الكافرين والرد لمكائدهم وعدوانهم فأنعم بذلك من جهد مشكور وسبيل ينتبهون إليها .

\* \* \*

#### جزاء المقاطعة:

11۸ - \* روى مسلم عن مسروق بن الأجدع رحمه الله قال : كُنّا عند عبد الله جلوسا - وهو مُضْطجعٌ بيننا - فأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن ، إنَّ قاصًا عند أبواب كِنْدة يَقُصُّ ، ويزع : أنَّ آية الدُّخان تجيءً فتأخَذُ بأنفاسِ الكفار ، ويأخذ المؤمنين منها كهيئة الزُّكام ، فقال عبد الله وَجَلسَ وهو غَضبانُ : يا أيها الناس ، اتقوا الله ، من علم منكم شيئاً فليقلُ با يعلم ، ومن لا يعلم فليقلُ : الله أعلم ، فإنه أعلم لأحديم أن يقولَ لما لا يعلم : الله أعلم ، فإن الله علم على قال لنبيه عَلَيْ : ﴿ قُلُ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلِّفِينَ ﴾ (١) إن رسول الله عَلَيْ لما رأى من الناس إدباراً قال : « اللهم سَبْعٌ كَسَبْع يُوسَفَ » . .

وفي رواية للبخاري (٢): أن رسول الله عَلَيْتُهُ لما رأى قريشاً اسْتَعْصَوا عليه ، فقال : « اللهم أعني عليهم بسبع كسبُع يُـوسُفَ » فأخذتهم السنَـة حتَّى حَصَّتْ كُلَّ شيء . حتى أكلوا الجُلود والمئِتة ، وجعل يخرَج من الأرض كهيئة الدَّخان ، فأتاه أبو سفيان ، فقال : أي عمد ، إنَّ قَوْمَك قد هَلَكوا ، فادْعَ الله أن يكشف عنهم فدعا ، ثم قال : « تعودُوا بعد هذا » ثم قرأ : ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانِ مُبِين \* يَغْقَى النَّاسَ هذا عَذَاب أليم ﴾ حتى بلغ ﴿ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قليلاً إِنَّكُم عَائِدُونَ ﴾ (٢) . قال عبد الله : أفيكُشف عنهم العذاب يوم القيامة ؟ قال : والبطشة الكبرى يوم بدر .

وفي رواية للبخاري (٤) قال : قال عبد الله : إنما كان هذا ، لأن قريشاً لما اسْتَعْصَوا على

١١٨ ـ مسلم ( ٤ / ٢١٥٥ ) ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ ٧ ـ باب الدخان .

سبع كسبع : أراد بالسبع : سبع سنين التي كانت في زمن النبي يوسف عليه السلام المجدبة التي دكرها الله تعالى في القرآن . حَمَّت : حلقت واستأصلت . قحط : القحط : احتباس المطر . الجهد : بفتح الجيم ـ المشقة . لمضر : أي : أتأمرني أن أستسقي الله لمضر ، مع ما هم عليه من المعصية والإشراك به ؟! . الرفاهية . الدعة وسعة العيش .

<sup>(</sup>۱) ص : ۸٦ :

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٨ / ٥٧٣ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ( ٤٤ ) سورة الدخان ـ ٥ ـ باب ﴿ ثُمُّ تَوَلُّوا عَنْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الدخان : ١٠ ـ ١٦ .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٨ / ٥٧١ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير .. ٢ ـ باب : يغسّى الناس هذا عذاب أليم .

النبي عَلِيْتُهِ ، دعا عليهم بِسنِينَ كَسنِي يوسفَ فأصابهم قَحْطَ وَجهْدَ ، حتى أكلوا العظام ، فجعل الرجلُ ينظرُ إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدِ ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ فَارْتَقِب يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ \* يَغْثَى النَّاسَ هَذَا عَذَابَ أَلِيمٌ ﴾ قال : وجل : ﴿ فَارْتَقِب يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ \* يَغْثَى النَّاسَ هَذَا عَذَابَ أَلِيمٌ ﴾ قال : فأي رسول الله على الله على الله يَهْ لِمُضَر ، فإنها قد هَلَكت ، قال : « لِمُضَر ؟ إنك لَجريء ، ، فاستقى لهم ، فسقُوا ، فنزلت ﴿ إِنَّكُم عَائِدُونَ ﴾ فلما أصابهم الرفاهية ، فأنزل الله عز وجل ، ﴿ يَوْمَ تَبْطِشُ البَطْشَةَ الكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِبُونَ ﴾ قال : يعني يومَ بدر .

وفي رواية للبخاري (١): فقيل له: إنْ كشفنا عنهم ، عادوا ، فدعا ربه فكشف عنهم ، فعادوا ، فانتقم الله منهم يوم بدرٍ ، فذلك قوله : ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدَّخَانِ مُبِينَ ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴾ .

وفي رواية الترمذي (٢) مثل الرواية الأولى إلى قوله : ﴿ فَارْتَقْبِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِسُخَانِ مَبِينِ \* يَغْفَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ قال أحد رواته : هذا كقوله : ﴿ رَبِّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابِ ﴾ فهل يكشف عذاب الآخرة ؟ قد مض البطشة واللزام والدخان ، وقال أحده : القمر ، وقال الآخر : الرومُ واللزام يعني : يوم بدرٍ .

وروى مسلم (٢) عن عبد الله قال : خمس قد مَضَيْنَ : الدخانَ ، واللزامَ ، والرومَ ، والبطشة ، والقمرَ .

\* \* \*

(١) البخاري ( ٨ / ٧٧٧ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ( ٤٤ ) سورة الدخان ، باب : ٢ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٢٧٦ ) ٤٨ - كتباب تفسير القرآن ـ ٤٦ ـ بباب : ومن سورة الدخبان . وقبال : هذا حسديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٤ / ٢١٥٧ ) ٥٠ ـ كتاب المنافقين وأحكامهم ـ ٧ ـ باب الدخان .

### فصل: في انشقاق القمر

ذكر البخاري انشقاق القمر بين إسلام عمر بن الخطاب وبين هجرة الحبشة ، وقد فهم من ذلك ابن حجر إشارة إلى أن حادثة انشقاق القمر كانت في تلك المرحلة قال :

جعل ابن إسحاق إسلام عمر بعد هجرة الحبشة ، ولم يذكر انشقاق القمر فاقتضى صنيع المؤلف أنه وقع في تلك الأيام ، وقد ذكر ابن إسحاق من وجه آخر أن إسلام عمر كان عقب هجرة الحبشة الأولى اهد. وقد ذكر الألوسي في تفسيره بصيغة الجزم أن انشقاق القمر كان قبل الهجرة بنحو خمس سنين .

وبناء على قول الألوسي فإن انشقاق القمر كان بعد الهجرة الثانية إلى الحبشة وخلال حصار الشعب وإني أرجِّح ذلك ، فحصار الشعب كان أشد الحن ، وفي الحن تأتي التثبيتات في الغالب ، ومعجزة انشقاق القمر كانت من أشد التثبيتات .

119 - \* روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن أهلَ مكةَ سألوا رسولَ الله عِنهِ : أن يُريهم آيةً ، فأراهم انشقاقَ القمرِ .

وفي أخرى : فأرَاهُم القمرَ شِقَّين(١) .

وزاد الترمذي (٢): فنزلت: ﴿ اقْتَرَبَت السّاعة وَانْشَق القَمَرُ ﴾ \_ إلى \_ ﴿ سِحْرٌ مُسْتَمر ﴾ (٢) يقول: ذاهب.

١٢٠ - \* روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : انشق القمر على عهد رسول الله عَلَيْتُهُ بشقين ، فقال رسول الله عَلِيْتُهُ : « اشْهَدُوا » وفي أخرى : ونحن معة ، فقال

١١٩ ـ البخاري (٦ / ٦٣١) ٦١ ـ كتاب المناقب ـ ٢٧ ـ باب : سؤال المشركين أن يريهم النبي عَمِلِيَّةٍ آية فأراهم انشقاق القمر. ومسلم (٤ / ٢١٥٩) . ٥٠ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ ٨ ـ باب : انشقاق القمر .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧ / ١٨٢ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ٣٦ ـ باب انشقاق القمر .

 <sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٣٩٧ ) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن - ٥٥ - باب : ومن سورة القمر . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) سورة القمر : ٢،١ .

١٢٠ - ومسلم ( ٤ / ٢١٥٨ ) ٥٠ - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - ٨ - باب : اشقاق القمر .

« اشْهَدُوا ، اشْهَدُوا » .

وفي أخرى قال : بينا نحنُ معَ رسولِ الله عَلِيلَةِ بمنَى ، إذِ انْفلقَ القمرُ فلقتينِ ، فلْقةٌ وراءَ الجبل ، وفلقةً دُونهُ ، فقال لنا رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ : « اشْهَدُوا » .

وللبخاري(١) قال : وقال مسروق عن عبد اللهِ ( بمكَّةَ ) وأخرجَ الترمذي مثلَهُ .

التَّمَر على عهد رسول الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها ، مثل حديث قَبْلَة قال : انْشقَّ التَّمَر على عهد رسول الله عَلَيْنِ ، فسترَ الجبلُ فِلْقَةَ ، وكانتُ فِلْقَةَ فوقَ الجَبلِ ، فقالَ رسولُ الله عَلَيْدُ : « اللهمَّ اللهمِّ اللهمَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهمِّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمِّ اللهمِّ اللهُ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهُ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهُ اللهمَّ اللهُ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهُ الله

١٢٢ ـ \* روى البخاري عن عبد الله بن عباسٍ رضيَ اللهُ عنها قال : إنَّ القمرَ انشقَّ في زمن النبي ﷺ .

۱۲۳ ـ \* روى الترمذي عن جُبَيْرِ بن مُطْعَم رضي الله عنه قال : انشق القمر على عهد النبي ﷺ ، صار فرقتين على هذا الجبل ، وعلى هذا الجبل ، فقالوا : سحرَنا على هذا الجبل ، فعال بعضهم : لئن كان سحرَنا ما يستطيع أن يسحرَ الناس كُلُهم .

وزاد رُزين : فكانوا يتلقُّون الرُّكبان ، فيخبِرُونهم بأنُّهم قد رَأُوهُ فيكذَّبونهم .

أقول : وفي رواية أبي نعيم في الدلائل : فما قدم عليهم أحد إلا أخبرهم بـذلـك ، ذكره في الفتح .

لقد روى هذه الحادثة ابن مسعود وجبير بن مطعم وحذيفة ، قال ابن حجر : وهؤلاء شاهدوها . ورواها من صغار الصحابة عن كبارهم ابن عباس وأنس مما يمدل على أن ذلك كان متداولاً يرويه الصغار عن الكبار .

١٢١ - مسلم ( ٤ / ٢١٥٦ ) ٥٠ - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - ٨ - باب انشقاق القمر .

<sup>(</sup>١) البخاري : ( ٦ / ٦٣١ ) ٦١ ـ كتاب المناقب ـ ٢ ـ باب : سؤال المشركين أن يريهم النبي عَلَيْ آية فأراهم إنشقاق القمر .

ومسلم ( ٤ / ٢١٥٩ ) . ٥ ـ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ـ ٨ ـ باب : انشقاق القمر .

١٧٣ ـ الترمذي ( ٥ / ٢٩٨ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ٥٥ ـ باب : ومن سورة القمر . وقال : حديث حسن .

قال ابن عبد البر: قد روى هذا الحديث جماعة كثيرة من الصحابة ، وروى ذلك عنهم أمثالهم من التابعين ، ثم نقله عنهم الجم الغفير إلى أن انتهى إلينا ، ويؤيد ذلك بالآية الكرية ، فلم يبق لاستبعاد من استبعد وقوعه عذر .

وقال صاحب الفتح الرباني :

وهذا من المعجزات الكونية التي لم تسبق لنبي غير نبينا عَلِيْكِم . قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : قد كان هذا في زمان رسول الله عَلِيْكُم كا ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة .

قال : وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي عَلَيْكُمُ وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات .

وقال في التاريخ: وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك زمنه ، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها ، وذكر كثيراً من الأحاديث وطرقها في التفسير والتاريخ ، أه. .

وقال الخطابي: انشقاق القمر آية عظية لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء، وذلك أنه ظهر في ملكوت الساء خارجاً من جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع، فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة، فلذلك صار البرهان به أظهر، وقد أنكر ذلك بعضهم فقال: لو وقع ذلك لم يجز أن يخفى أمره على عوام الناس لأنه أمر صدر عن حس ومشاهدة، فالناس فيه شركاء والدواعي متوفرة على رؤية كل غريب ونقل ما لم يعهد، فلو كان لذلك أصل لخلد في كتب أهل التسيير والتنجيم، إذ لا يجوز إطباقهم على تركه وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح أمره. والجواب عن ذلك أن هذه القصة خرجت عن بقية الأمور التي ذكروها لأنه شيء طلبه خاص من الناس فوقع ليلاً لأن القمر لا سلطان به بالنهار، ومن شأن الليل أن يكون أكثر الناس فيه نياماً ومستكينين بالأبنية، والبارز بالصحراء منهم إذا كان يقظان يحتل أنه كان في ذلك الوقت مشغولاً بما يلهيه من سمر وغيره، ومن المستبعد أن يقصدوا إلى مراصد مركز القمر ناظرين إليه لا يغفلون عنه، فقد يجوز أنه وقع ولم يشعر به أكثر الناس، وإغارة من تصدى لرؤيته نمن اقترح وقوعه،

ولعل ذلك إنما كان في قدر اللحظة التي هي مدرك البصر . ثم أبدى حكمة بالغة في كون المعجزات المحمدية لم يبلغ شيء منها مبلغ التواتر الذي لا نزاع فيه إلا القرآن بما حاصله : إن معجزة كل نبي كانت إذا وقعت عامة أعقبت هلاك من كذب به من قومه للاشتراك في إدراكها بالحس ، والنبي عليه بعث رحمة فكانت معجزته التي تحدى بها عقلية ، فاختص بها القوم الذين بعث منهم لما أوتوه من فضل العقول وزيادة الأفهام ، ولو كان إدراكها عاماً لعوجل من كذب به كا عوجل من قبلهم . أه من الفتح .

أقول: لما كان هناك خلاف بين الأئمة في تواتر انشقاق القمر، ولما كانت الآية ﴿ وَانْشَقَّ ، القَمَر ﴾ قابلة للتأويل الضعيف بمعنى أنه سينشق، فإننا لا نحكم بكفر من أنكر الانشقاق، لكنه إما ضال وإما فاسق لتكذيبه الأحاديث الصحيحة، وعلى العموم فمثل هذا الإنكار دليل على مرض القلب.

\* \* \*

### فصل: الإيذاء مستمر والدعوة مستمرة

١٢٤ - \* روى أحمد عن رجل من بني مالك بن كنانة قال : رأيت رسول الله عَلَيْهُ بسوق ذي المجاز يتخللها يقول : « يا أيّها الناس قولوا لا إله إلا الله تُفلِحُوا » قال : وأبو جهل يَحْثي عليه التراب ويقُول : لا يغرنكم هَذَا عن دينكم ، فإنّا يُريدُ لتتركُوا آلهِتكم ولتتركُوا الله عَلَيْة . قلنا : انْعتْ لنا رسول الله عَلِيه والتركُوا الله عَلَيْة ، قلنا : انْعتْ لنا رسول الله عَلِيه ، قال : بين بُردين أحْمَرين ، مربوع ، كثيرُ اللحم ، حَسَنُ الوجه ، شَديد سواد الشّعر ، أبيض شديد البياض ، سابعُ الشعر .

170 - \* روى أحمد عن ربيعة بن عباد من بني الدّيل ، وكانَ جَاهِلياً قال : رأيتُ النبي عَلِيدٍ في الجاهلية في سوق ذي الجاز وهو يقول : « يا أَيُّها الناسَ قُولُوا لا إله إلا الله تُفلِحُوا » والنّاسَ مُجتِعُون عليه ووراءة رجلّ وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول : إنّه صَابِيء كاذب ، يتتبعه حيث ذَهَب ، فسألت عَنْه فذكروا لي نسب رسول الله عَلَيْهِ وقالوا لي : هذا عُه أبو لهب ، وفي رواية ورسول الله عَلَيْهِ يفرُ منة وهو يتبعه ، وفي رواية والناس مُنقَصِفون عليه ، فا رأيت أحداً يقول شيئاً وهو لا يَسْكت .

١٢٦ - \* روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كأني أنظرٌ إلى النبي عَلِيْ يَعْكِي نبياً من الأنبياء ضَرَبَه قومُهُ فأدموهُ وهو يَمْسحُ الدَّمَ عن وجهه ، ويقول :« اللهمَّ اغْفِر لقوْمِي ، فإنهم لا يعْلَمونَ » .

١٢٧ ـ \* روى الطبراني عن الحارث بن الحارث قال : قُلتُ لأبي مَا هذهِ الجماعةُ قـال :

١٢٤ - أحمد في مسنده ( ٥ / ٢٧٦ ) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٢٢ ) : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .
 يحثمي : حثى عليه التراب : حثا في وجهه التراب : هالـه عليـه . يغوينكم : غوى : أممن في الضلال . أغواه : أضلـه وأغراه . مربوع : الربعة : الوسيط القامة . سابغ : سبغ الشيء سبوغاً : تتم وطال واتسع .

١٢٥ ـ أحمد في مسنده (٤ / ٣٤١) قبال الهيثمي في مجمع الزوائمد (٦ / ٢٢) : رواه أحمد وابنه والطبراني في الكبير بنحوه والأوسط باختصار بأسانيد وأحد أسانيد عبد الله بن أحمد ثقات . المعجم الكبير (٥ / ٦١) .

منقصفون : أي متزاحمون حتى يقصف بعضهم بعضاً ، من القصف : الكسر والدفع الشديد لفرط الزحام .

١٢٦ ـ البخاري ( ٦ / ١٥٥ ) ٦٠ ـ كتاب أحاديث الأنبياء ، باب : ٥٤ .

ومسلم ( ٣ / ١٤١٧ ) . ٣٢ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٣٧ ـ باب : غزوة أحد .

١٢٧ ـ المعجم الكبير ( ٣ / ٣٦٨ ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٢١ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات .

هؤلاء القومُ الذينَ اجتمعُوا على صابئ لهم ، قال : فَنزلنَا فإذَا رسولُ اللهِ عَلَيْتُمْ يَدعُو النَّاسَ إلى توحيدِ الله عزَّ وجلَّ والإيمانِ ، وهم يرَدُّونَ علبه ويَؤذونَهُ حتى انتصفَ النَّهارُ وانصدعَ النَّاسُ عَنْه ، أقبلت امرأةً قد بَدَا نَحْرُها تَحْمِلُ قَدَحًا ومَنْدِيلاً فَتَتَنَاوَلهُ منها فشربَ وتَوَضأ ثم رَفَع رأسَة فقال : « يا بنيّةُ خَمِّري عَلَيْكِ نَحْرُكِ ولا تَخَافِي على أبيكِ » قلنا : من هذه ؟ قالوا : هذه وينب بنته .

١٢٨ - \* روى أبو داود عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهم ـ قــال : كان رسول اللهِ ﷺ يَعْرَضُ نَفْسـة على النَّـاسِ في المؤقِفِ ، فقـال : « ألا رَجلَّ يَحْمِلُنِي إلى قومِـهِ ؟ فـإن قريشاً مَنعُونِي أن أبلّغ كلامَ ربِّي » .

۱۲۹ - \* روى الطبراني عن مدركة بن الحارث قال : حَجَجتُ مع أبي فَلمًا نَزلُنَا مِنى إذا نحن بنا أبي عن مدركة بن الحارث قال : هذا الصّابى ، فإذا رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ عَلَى اللهِ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْتُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

لم ينقطع رسول الله عليه عن الدعوة أبداً منذ كُلّف بها . وهذه نماذج : فلا الإيذاء لشخصه ولا لأهله ولا لأصحابه ولا المقاطعة أوقفته عن الدعوة عليه ، وقد وضعنا هذا الفصل بين فصل المقاطعة وفصل عام الحزن مع أنها متتابعان حتى لا يقع في خلد أحد أن الدعوة توقفت .

\* \* \*

صابىء: صبأ الرجل: ترك دينه ودان بآخر. المصدع: انشق. وانصدع الصبح: أسفر. قدماً: القدح: إناء
 يشرب به الماء أو النبيذ ونحوها. محري : التخمير: التخطية. محرك : نحر: الصدر أعلاه أو موضع القلادة.

١٢٨ ـ أبو داود ( ٤ / ٢٣٤ ) كتاب السنَّة ـ باب في القرآن .

والترمذي ( ٥ / ١٨٤ ) ٤٦ ـ كتاب فضائل القرآن ، ٢٤ ـ باب حدثنا محمد بن إسماعيل . وقال : حسن غريب صحيح .

وابن ماجه ( ١ / ٧٢ ) . ١٢ ـ المقدمة ـ باب : فيا أنكرت الجهمية ، وإسناده صحيح .

١٢٩ ـ المعجم الكبير ( ٢٠ / ٣٤٣ ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٢١ ) : رواه الطبراني ورجاله ثقات .

## فصل: عام الحزن والشدة

انتهى حصار الشعب في المحرم من السنة العاشرة للبعثة وتُوفّي أبو طالب بعد ستة أشهر من ذلك أي في شهر رجب، وقد جاوز الثانين من عره، فلم يمض على خروجه من الشعب إلا أشهر معلومات حتى أصابه مرض الوفاة ثم تُوفي، وبعد وفاته بشهرين على قول توفيت أم المؤمنين خديجة في شهر رمضان من السنة العاشرة للبعثة ولها خس وستون سنة ورسول الله عَيَّاتِيَّة إذ ذاك في الخسين من عمره، وحاولت قريش أن تأخذ من رسول الله عَيَّاتِيَّة كل الإيذاء، ولعل أكثر ربول الله عَيَّاتِيَّة كل الإيذاء، ولعل أكثر روايات الإيذاء وقعت في هذه المرحلة مما اضطر رسول الله عَيَّاتِيَّة للخروج إلى الطائف.

ويذهب الدكتور البوطي إلى أن حزن رسول الله ﷺ لم يكن على فراق عمه وزوجه بل لانسداد أبواب الدعوة أمامه ، ومع التسليم بالثاني فإنني لا أنفي الأول ، لأن رسول الله ﷺ كان أكمل الناس في كل شيء ، ومن ذلك أنه كان أكملهم عواطف ، وعاطفتا الوفاء والرحمة كانتا بارزتين عنده ، فإذا ما حزن على عمه وفاء ، وعلى زوجته رحمة ووفاء ، فلا حرج في ذلك بل هو الكمال بعينه ، ونحن سنذكر في هذا الفصل بعض روايات الإيذاء لأنها مظنة أن تكون وقعت بعد وفاة أبي طالب ولكن ليس ذلك شرطاً فاقتض التنويه :

170 - \* روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنها قال : مَرِضَ أَبُو طالب فجاءته قريش ، وجاء النّبي عَلِيَّةٍ - وعِنْد أَبِي طالب عُلِسُ رَجل - فقام أبو جهل كي عنعه وَشكوه إلى أبي طالب ، فقال : يا أبن أخي ، ما تُريدُ من قَوْمِكَ ؟ قال : « أُريدُ مِنْهُم كَلِمةً واحدة ، تَدِينُ هُم بَها العَرَبُ ، وتُودِّي إليهم العَجم الجُزْيَة » . قال : كَلِمةً وَاحِدة ؟ قال : « كلمة وَاحِدة ، قال : يَا عَمِّ ، يقولوا : لا إله إلا الله » . فقالوا : إلها وَاحِدا ؟ مَا سَمِعْنَا بهذا في وَاحِدة ، قال : يَا عَمِّ ، يقولوا : لا إله إلا الله » . فقالوا : إلها وَاحِدا ؟ مَا سَمِعْنَا بهذا في اللّه الآخِرة . إن هذا إلا اختلاق . قال : فنزلَ فيهم القرآن : ﴿ صَ وَالقُرْآنِ ذِي الذّكُو \* بَلِ اللّه الله الله الله ين قَرْنِ فَنَادَوُا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ \* اللّه ين كَفَرُوا فِي عِزّةٍ وَشِقَاقٍ \* كَمُ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمُ مِنْ قَرْنِ فَنَادَوُا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ \*

١٣٠ ـ الترمذي ( ٥ / ٣٦٥ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ٣٩ ـ باب ومن سورة « ص ّ » . قال أبو عيسى : هـدا حـديث حسن ا هـ . والحاكم ( ٢ / ٤٣٢ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره وفي مسنده يحيى بن عمارة لم يوثقـه غير ابن حبان فلعل تحسينه لشواهده .

تدين : دان له بدين : إذا أطاعه ودخل تحت حكه . الملة الآخرة : النصرانية . اختلاق : الاختلاق : الكذب .

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُم مُنْذِرٌ مِنْهُم وَقَالَ الكَافِـرُونَ هَـذَا سَاحِرٌ كَذَّابٍ \* أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهَا وَاحِـداً إِنَّ هَذَا لَقَيْءٌ عُجَابٌ \* وَانْطَلَقَ المَلاُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُم إِنَّ هَذَا لَشَيءٌ يُرَاد \* مَا سَهِمْنَا بِهَذَا فِي المِلَّةِ الآخِرَة إِنْ هَذَا إِلا اخْتِلاقٌ ﴾ (١) .

١٣٢ - \* روى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي صلى الله عليه وآلــه وسلم قال : مَازَالتُ قريشٌ كاعَةً حتى تُوفِّي أبو طالب .

۱۳۳ ـ \* روى أحمد (۲) عن عُروةَ بنِ الزَّبير عن عبـدِ الله بن عمرِو بن العـاص ، قـال : قلت له : ما أكثرَ ما رأيتَ قريْشًا أصّابتُ من رسولِ اللهِ ﷺ فيما كانت تُظْهِرُ من عَداوتِهِ ، قـالَ : حَضَرْتُهم وقـد اجتع أشرافَهُمْ يومًا في الحِجرِ فـذكروا رسول الله ﷺ ، فقـالـوا : مـا

<sup>(</sup>١) ص ً : ١ - ٧ .

١٣١ - البخاري ( ٨ / ٣٤١ ) ٦٥ - كتاب التفسير ١٦ - بات ﴿ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ﴾ ومسلم ( ١ / ٥٠ ) ١ - كتاب الإيمان ( ٩ ) باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت . والنسائي ( ٤ / ٩٠ ) . كتـاب الجنائز ، باب - النهي عن الاستغمار للمشركين .

<sup>(</sup>٢) التوبة : ١١٣ . (٣) القصص : ٥٦ .

١٣٢ ـ المستدرك ( ٢ / ٦٢٢ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

كاعَة : كمّ ـ يكع : وتكُع : بالضم كموعاً جبن وضعف .

١٣٣ - أحمد في مسده ( ٢ / ٢١٨ ) وقال الهيثي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٦ ) : قلت : في الصحيح طرف منه ، رواه أحمد وقد صرح ابن إسحاق بالساع ويقية رجاله رجال الصحيح .

رأيْنا مثلَ ما صبرنا عليهِ من هذا الرَّجلِ قطُّ ، سفّه أَخْلاَمنا ، وشمّ آباءنَا ، وعابَ دينَنَـا وفرَّقَ جماعَتَنَا ، وسَبُّ آلِهتَنَا ، لقد صَبَرنا مِنهُ على أمرِ عظيمٍ ، أو كا قالوا .

قال: فبينما كذلك إذ طلع عليهم رسول الله عَلِيهِ فأقبل يشي حتى الرّكن ثم مرّ بهم طائفاً بالبيت ، فلمّا مرّ بهم غمزوة ببعض ما يقُولُ قال: فعرفت ذلك في وجهه ثم منى ، فلما مرّ الثالثة غفروة فلما مرّ بهم الثانية غزوة بمثلها فعرفت ذلك في وجهه ثم منى ، فلما مرّ الثالثة فغمزوة بمثلها ، فقال: « أتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذّبح » فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا على رأسه طائر واقع ، حتى إنّ أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفؤة بأحسن ما يجد من القول ، حتى إنّه ليقول انصرف يا أبا القاسم الصرف راشداً فوالله ما كنت جَهُولاً ، قال: فانصرف رسول الله عليه في الله على أله على أله على أله الله على أله المناسم المناسم

حتى إذا كانَ الغدُ اجتمعُوا في الحِجْرِ وأنا مَعهُم ، فقال بعْضُهُم لبعض : ذكرتُم ما بلغَ منكُم ومَا بلغكُم عنه ، حتى إذا بَادأكُم بما تكرهُونَ تركتُوه ، فبينا هم في ذلك إذ طَلَعَ عليهم رسولُ اللهِ عَلَيْ فوثبُوا إليه وثبة رجل واحد ، فأحاطوا به يقولون له : أنتَ الذي تقولُ كَذَا وكَذَا وكَذَا علا كان يبلغُهُم عنه من عيبِ آلهتهم ودينهم - قال : فيقولُ رسولُ اللهِ عَلَيْ : « نعم أنا الذي أقولُ ذلكَ » قال : فلقد رأيتُ رَجُلاً منهم أخَذَ بجمع ردائه ، وقامَ أبو بكر دُونه يَقولُ وهو يبكي : أتقتلونَ رَجُلاً أن يقول رَبِّي الله ؟ ، ثم انصرفوا عنه فإنَّ ذلكَ بكر دُونه يَقولُ وهو يبكي : أتقتلونَ رَجُلاً أن يقول رَبِّي الله ؟ ، ثم انصرفوا عنه فإنَّ ذلكَ بكر دُونه يَقولُ وهو يبكي : أتقتلونَ رَجُلاً أن يقول رَبِّي الله ؟ ، ثم انصرفوا عنه فإنَّ ذلكَ بأشدٌ ما رأيتُ قريشاً بلفت منه قط .

١٣٤ - \* روى البخاري عن عروة بن الزبيررض الله عنها قال : سألت عبد الله بن عرو عن أشد ما صَنَع المشركون برسول الله عَلَيْكُم ؟ قال : رأيت عقبة بن أبي مُعينط جَاء إلى النبي مَلِيْكُم وهو يُصلي ، فوضع رِدَاءَه في عنقه ، فخنقة خنقا شَديدا ، فجاء أبو بكر حتى دفعة عنه ، ثم قال : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَد جَاءَكُم بالبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُم لَهُ (١).

<sup>=</sup> سفّه أحلامنا : جهل عقولنا . غمزوه : غزه بيده يعمزه : نخسه . أشدهم فيه وصاة : يعيي أشدهم لـه أذّى وبهيّا عن اتباعه .

١٣٤ - البخاري ( ٧ / ٢٢ ) ٦٧ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٥ ـ باب : قول البي ﷺ : « لو كنت متخذاً خليلاً » . البيّنات : المعجزات الظاهرات . فناء الكعبة : الساحة التي حولها . والفناء : الساحة في الدار أو بجانبها وتجمع على أفنية . المنكب : المنكب مجتمع رأس الكتف والعضد أي · نقطة الثقاء الذراع بالكتف .

<sup>(</sup>١) غامر : ٢٨ .

وفي رواية : بَيْنَا رسولُ اللهِ ﷺ بفناءِ الكعبةِ ، إذ أقبلَ عقبة بن أبي مُعَيَّـطٍ ، فأخَـذَ بِمَنْكِبِ رسولِ اللهِ ﷺ فلفًا ثوبهُ في عُنَقه ، فَخَنقهُ خَنْقاً شَـدِيـداً ، فجـاء أبو بكر فأخـذ بمنْكبيهِ ودفعهُ عن رَسول اللهِ ﷺ .. وذكر الحديث .

قال ابن مسعود : وأنا قائم لا أستطيع أن أتكلم ليس عندي منعة تمنعني فأنا أذهب ، إذ سمعت فاطمة بنت رسول الله عليلة فأقبلت حتى ألقت ذلك عن عاتقه ، ثم استقبلت قريشا تسبّهم فلم يرجِعوا إليها شيئا ، ورَفع رسول الله عليلة رأسة كا كان يرفع عند تام السّجود ، فلما قضى رسول الله عليه صلاته قال : « اللهم عليك بقريش - ثلاثا - عليك بعتبة وعقبة وأبي جهل وشيئة " .

ثم خرجَ من المسجدِ فلقية أبو البخْتُري بسوطٍ يتخصَّرُ بهِ ، فلما رأى النبيِّ عَلِيَّةٍ أنكرَ وجهـة

١٣٥ ـ البزار : كتف الأستار (٣ / ١٢٦ ) . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦ / ١٨ ) : قلت : حديث ابن مسعود في الصحيح باختصار قصة أبي البختري ـ رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه الأجلح بن عبد الله الكندي ، وهو ثقة عند ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره ، أ.هـ ويقية رجاله ثقات .

قلت : الأجلح الكندي قال عنه الحافظ في التقريب (١/ ٤٩) « صدوق » وعلى ذلك فالحديث حسن إن شاء الله تمالى .

السلا: بفتح السين المهملة: قال في النهاية الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه ، وقيل هو في الماشية السلا وفي الناس المشية والأول أشبه لأن المشية تخرج بعد الولد ولا يكون الولد فيها حين يخرج أهد ( وقال الحافظ ابن كثير ) في تاريخه: السلا هو الذي يحرج مع ولد الناقة كالمشية لولد المرأة ، وفي بعض ألفاظ الصحيح أنهم لما فعلوا ذلك استضحكوا حتى جعل بعضهم يميل على بعض أي يميل هذا على هذا من شدة الضحك لمنهم الله . الجنوود: ما يصلح لأن يذبح من الإبل ، ولفظه أنفى ، يقال للبعير: هذه جزور سمينة يجمع على جزائر وجزر . الفرث: الأوساخ في الكرش . نكفئه: ( كفأ ) الإناء - كفئا: كبّه وقلبه ، العاتق: ما بين المنكب والعنق ، السوط: ما يضرب به من جلد ، . يتخصر بالسوط: يلفه على خاصرته . خلّى : خلّى الأمر: تركه ، ويقال خلى سبيله : تركه وأرسله . الملأ: أى : أشراف القوم وسراته .

فقال مالَكَ ؟ فقال النبيُّ عَلَيْ : « خَلِّ عَنِي » قال : عَلِمَ اللهُ لا أُخلِي عَنْكَ أَو تُخْبرنِي ما شأنكَ فلقد أصابكَ شيءٌ ، فلمّا عَلِمَ النبيُّ عَلِيْ إِنّهُ غَيْرَ مُخلِ عنه أخبره ، فقال : « إِنَّ أَبا جهلِ أَمر فَطُرِحَ عَلَيْ قُرثٌ » فقال أبو البختري : هَلَم إلى المسجد ، فأتى النبيُ عَلَيْ وأبو البختري فدخلا المسجد ، ثم أقبل أبو البختري إلى أبي جهل فقال : يا أبا الحكم أنت الذي أمرت بمحمد على فطرح عليه الفرث ؟ قال : نعم ، قال : فرفع السؤط فَضَربَ به رأسه ، قال : فشار الرجال بعضها إلى بعض ، قال : وصاح أبو جهل : ويحكم هي له ، إنّا أرادَ محمد عَمِد الله وأثنى بيننا العداوة وينجو هو وأصحابه . وفي رواية فلمّا رَفَع رسولُ اللهِ عَلَيْ رأسه حَمِد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « أمّا بعد ، اللهم عليكَ بالملاً من قريش ».

١٣٦ - \* روى أبو يعلى والطبراني عن عرو بن العاص قال : ما رأيت قريشاً أرادوا قتل رسول الله عَلَيْ إلا يوماً ائتروا به وهم جُلوس في ظلّ الكعبة ، ورسول الله عَلَيْ يَصلّي عند المقام ، فقام إليه عقبة بن أبي مُعَيْط فجعل رداءه في عَنْقِهِ ثم جَذَبه حتَّى وجَبَ لِرُكبتيهِ ، وتصايح النَّاسُ وظنُّوا أنه مَقْتُولٌ ، قال : وأقبلَ أبو بكر يشتدُّ حتى أخذَ بضبع رسولِ الله عَلَيْ من ورائه وهو يقول : أتقتلون رجّلاً أن يقول ربي الله ؟ ثم انصرفوا عن النَّبي عَلَيْ .

فقام رسولُ اللهِ عَلَيْكُمْ فلما قضى صلاته مرَّ بهم وهم جلوسٌ في ظلِّ الكَعبةِ فقال : « يا معْشَرَ قُريشٍ أنا والذي نفسي بيدهِ ما أُرْسِلْتُ إليكم إلا بالذَّبح » وأشارَ بيدهِ إلى الحَلْقِ ، فقال لـهُ أبو جهلّ : يا محدُ ما كنتَ جهولاً . فقال رسول الله عَلِيْكُمْ : « أنتَ مِنْهُمْ ».

١٣٧ - \* روى أبو يعلى والبزار عن أنس بن مالك قال : لقَدْ ضربُوا رسولَ اللهِ ﷺ مرةً حتَّى غُشِيَ عَليهِ ، فَقَامَ أَبُو بَكرٍ فَجعلَ يُنَادِي : وَيُلكُمْ أَتَقَتْلُونَ رَجُلاً أَن يقُولَ ربي اللهُ ، فقالُوا : من هذَا ؟ فقالُوا : أَبُو بكرِ الجِنُونُ .

١٣٦ ـ قال الهيشي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٦ ) : رواه أبو يعلى والطبراني وفيه محمد بن عمرو عن علقمة وحديثه حسن ، و بقية رجال الطبراني رجال الصحيح .

وجب: سقط . الضبع: وسط العضد . جهولاً : جهل فلان على غيره ، جهلاً ، وجهالة : جنا وتسافه .

١٣٧ ـ البـزار : كشف الأستار (٣ / ١٢٥ ) وقال الهيتمي في مجمع الزوائد (٦ / ١٧ ) : رواه أبو يعلى والبزار . وراد فتركوه وأقبلوا على أبي بكر ورجاله رجال الصحيح .

غشي عليه : أغي عليه . ويلكم : من الويل وهو حلول الشر ، أو هي كلمة عذاب ، وقيل إنها واد في جهم .

۱۳۸ - \* روى أحمد عن ابن عباس قال : إن الملاً من قُريشِ اجتمعُوا في الحِجْرِ فَتعاهـدُوا بِاللاّتِ والعُزَّى وَمِناةَ الثالثةِ الأخْرَى ، وقد رأيْنَا مُحمّداً ، قَمْنَـا إليـه قِيَـامَ رَجُلِ وَاحِـدِ فلم نَفارقَهُ حتى نَقْتلهُ .

فأقبلت فَاطمه أَ رضي الله عنها تَبْكي حَتّى دَخلت على أبيها ، فقالت : هوَّلاءِ الملاَّ من قومِك في الحِجْرِ قد تعاهدُوا أن لو قد رأوك قامُوا إليك فقتلُوك ، فليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دَمك .

قال : « يا بنيَّة أَدْنِي وَضُوءاً » فَتَوضاً ثُمَّ دَخَلَ عليهم المسجِدَ فلما رأَوْهُ قالوا : هو هنا فَخَفضوا أبصارهُم ، ولم يقم منهم رجل فأقبل رسولُ الله عَلَيْتِ حتى قَام على رؤوسِهم فَأَخَذَ قبضةً من تراب فحصبَهم بِهَا وقال : « شَاهَتِ الوَجُوه » قال : فا أصابت رجُلاً منهم حَصَاةً ، إلا قُتِلَ يوم بدر كافِراً .

أقول: ليس كل ما ذكرناه في هذا الفصل من الإيذاء قد وقع بالضرورة في عام الحزن، ولكن يحتل إلى حد كبير أن يكون قد وقع في هذا العام ولذلك أثبتناه ههنا، والظاهر أن هذا العام وصلت الدعوة إلى حد معين وقفت عنده فقد استقر الوضع في مكة بين مستجيب ومعارض، والقبائل العربية وقفت تنتظر، ولكن موقفها الرسمي هو موقف قريش، وقرر رسول الله عليه أن يحرّك هذا السكون فتحرك نحو الطائف فكانت محنة جديدة.

\* \* \*

١٣٨ - أحمد في مسنده (١ / ٣٦٨) وقال الهيثمي في جمع الزوائد (٨ / ٢٢٨): رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدها رجال الصحيح .

# فصل: في رحلة الطائف

١٣٩ - \* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت للنبي عَلِي : هل أن عليك يوم كان أشدً من يوم أُحْدِ ؟ فقال : « لقد لقيت من قَوْمِك ، وكان أشد منا لقيت من منهم يوم العقبة ، إذْ عَرَضت نفسي على ابن عبد ياليْل بن عبد كلال ، فلم يُجبني إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مَهْمُوم على وَجُهِي ، فلم أسْتَفِق إلا بقَرْن النَّعَال ، فرفعت رأسي ، فإذا أنا بسَحَابة قد أظلّتني ، فنظرت فإذا فيها جبريل ، فناداني ، فقال : إن الله عز وجل قد سَمِع قول قومك لك ، وما ردُوا عليك ، وقد بعث إليْك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم . قال : فناداني ملك الجبال ، وقد بعثني ربُك إليْك لتأمرني بأمرك ، فما شئت ، إن شئت أن أطبق وسلم علي ، ثم قال : يا محمد ، إن الله قد سَمِع قول قَوْمِك لك ، وأنا ملك وسلم علي ، ثم قال له رسول الله عليهم الأحْشَبيْن ، فقال له رسول الله عليهم الأحْشَبيْن ، فقال له رسول الله عليه المرك ، فما شئت ، إن شئت أن أطبق عليهم الأحْشَبيْن ، فقال له رسول الله عَلَيْ : بل أرْجُو أن يُخْرِج الله من أصلابهم من يعبد الله وحُدة لا يُشرك به شَيْعً ».

وقد لخص الدكتور البوطي رحلة الطائف من سيرة ابن هشام وطبقات ابن سمد بقوله:

١٣٩ ـ مسلم ( ٣ / ١٤٢٠ ) ٣٣ ـ كتـــاب الجهـــاد والسير ـ ٣٩ ـ بـــاب : مـــا لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنــــافقين والبخاري ( ٦ / ٣١٢ ) . ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ـ ـ باب : إذا قال أحدكم ( آمين ) والملائكة في الساء .

على وجهي : أي على الجهة المواجهة لي . بقرن الثعالب : هو ميقات أهل نجد ويقال له قرن المنازل أيضاً ، وهو على يوم وليلة من مكة . وقرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير ، وحكى عياض أن بعض الرواة ذكره بعتح الراء قال : هو غلط ، وحكى القابسي أن من سكن الراء أراد الجبل ومن حركها أراد الطريق التي يقرب منه ، وأفاد ابن سعد أن مدة إقامته على الطائف كانت عشرة أيام ، ملك الجبال : أي : الموكل بها . الأخشبان : جبلا مكة الحيطان بها ، وكل جبل عظيم فهو أخشب .

ولما نالت قريش من النبي ﷺ ما وصفناه من الأذى ، خرج إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف ويرجو أن يقبلوا منه ما جاءهم به من عند الله عز وجل .

ثم إن ابني ربيعة - صاحبي البستان - تحركت الشفقة في قلبيها ، فدعوا غلاماً نصرانياً لها يقال له (عدّاس) فأرسلا إليه قطفاً من العنب في طبق . فلما وضع عداس العنب بين يدي رسول الله عليه وقال له : كل . مد الرسول يده قائلاً : « بسم الله » . ثم أكل . فقال عداس متعجباً : والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد ، فقال له الرسول عليه : « ومن أي البلاد أنت ؟ وما دينك ؟ » قال : نصراني ، وأنا رجل من أهل نينوى (قرية بالموصل ) . فقال الرسول عليه : « من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ » فقال عداس : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله عليه : « ذلك أخي ، كان نبياً وأنا نبي » فأكب عداس على رسول الله عليه يقبل رأسه ويديه وقدميه . وسند هذه القصة مرسل ، فلم ندخلها في المتن .

قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله ﷺ انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي ، فمر به النفر ( من الجن ) من الــذين ذكرهم الله تبارك وتعالى ، فاستمعوا له . فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قـد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا .

وقد قص الله خبرهم عليه ﷺ في قوله : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجُنِّ يَسْتَعِعُونَ القُرْآنَ ﴾ (١) إلى قوله : ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ القُرْآنَ ﴾ (١) وقوله : ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ الشَّمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجُنِّ ﴾ الايات .

ثم عاد رسول الله عليه ومعه زيد بن حارثة ـ يريد دخول مكة ، فقال له زيد : كيف تدخل عليهم يارسول الله وهم أخرجوك ؟ فقال : « يازيد إن الله جاعل لما ترى فرجًا وخرجًا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه » ثم أرسل رجلاً من خزاعة إلى مطعم بن عدي يخبره أنه داخل مكة في جواره . فاستجاب مطعم لذلك ، وعاد رسول الله عليه إلى مكة.

أقول : دخول رسول الله ﷺ مكة بجوار المطعم بن عدي ثابت وبما يدل على ثبوت هـذا:

١٤٠ - \* روى البخاري عن جَبَيْرِ بن مَطْعِم أن النبي ﷺ قال في أَسَارَى بدرٍ : « لو كانَ المطْعِمُ بن عدي حَيًا ، ثم كَلَّمني في هَوُلاء النَّتُنَى لتركتُهم له » .

قال سفيان : وكَانَتُ له عِنْدَ النبي ﷺ يَدُ ، وكَانَ أجزى النَّاسِ باليَّدِ .

وقال ابن حجر :

وبيّن ابن شاهين من وجه آخر السبب في ذلك ، وأن المراد باليد المذكورة ما وقع منه حين رجع النبي عَلَيْتٍ من الطائف ودخل في جوار المطعم بن عدي ، وقد ذكر ابن إسحاق القصة في ذلك مبسوطة ، وكذلك أوردها الفاكهي بإسناد حسن مرسل . فإذا ثبت ذلك فيكون هذا أصلاً كبيراً من أصول الحركة للدعوة الإسلامية ، فللإسلاميين الحق أن يستفيدوا

<sup>(</sup>١) الأحقاف : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الأحقاف : ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الجن : ١

١٤٠ ـ البخاري ( ٦ / ٢٤٣ ) ٥٧ ـ كتاب فرض الخس ـ ١٦ ـ باب ما من النبي ﷺ على الأسارى من غير أن يخمّس .

TAT

من الأعراف والقوانين التي تعطيهم أمناً وحماية لأشخاصهم ولحريباتهم ، كا أن هذا التصرف أصل يستند إليه في فعل كل ما هو من مصلحة الدعوة الإسلامية وحَمَلتها ومن ذلك التحالفات والتعاقدات المرحلية .

وبمناسبة ما ذكره كتّاب السير أن الجنّ استمعوا قراءتـه مَقْفِلَـه من الطائف فسيكـون الفصل اللاحق في بعض الروايات التي تذكر ساع الجن منه عليه الصلاة والسلام .

\* \* \*

### فصل: في تبليغ الجن

قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (١) ، فرسالته عليه الصلاة والسلام رحمة للخلق جميعهم ، وهذه الرحمة مظهرها الأول أن المستجيبين لها مرحومون في الدنيا والآخرة ، وبرحمتهم وبتطبيقهم لشريعة الله يرحم الخلق وترحم أنفسهم فتعطى طمأنينة قلب واستقامة سلوك ، والمكلفون من الخلق هم من علكون إدراكا يستطيعون به فهم الخطاب ، وهم مبتلون بالشر والخير ولهم إرادة يختارون بها طريق الخير من الشر وهذا ينطبق على الإنسان والجن .

ولقد حدث في سيرة رسول الله على الأولى أن تسبّع الجن لقراءته عليه الصلاة والسلام، وقد قص القرآن علينا ذلك في سورتي الأحقاف والجن فكان ذلك نوع بلاغ ، ولكن البلاغ المباشر المقصود تم كذلك ، وإن كنّا لا نستطيع تعيين الزمن الذي تم فيه هذا النوع من البلاغ بدقة ، لكن الشيء الثابت أن سماع الجن من رسول الله على وتبليغهم المباشر قد حدث ، وقد مر معنا فصل من قبل في حفظ أمر السماء ، وههنا نذكر بعض الروايات بناسبة أن كتّاب السير ذكروا أنه قد حدث سماع للجن من رسول الله على بعد رحلة الطائف .

#### قال الحافظ في الفتح:

تقدم في أوائل المبعث في (باب ذكر الجن) أن ابن إسحاق وابن سعد ذكرا أن ذلك كان في ذي القعدة سنة عشر من المبعث لما خرج النبي عليه إلى الطائف ثم رجع منها ، ويؤيده قوله في هذا الحديث: (إن الجن رأوه يصلي بأصحابه صلاة الفجر) والصلاة المفروضة إنما شرعت ليلة الإسراء ، والإسراء كان على الراجح قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث فتكون القصة بعد الإسراء ، لكنه مشكل من جهة أخرى ، لأن محصل ما في الصحيح كا تقدم في بدء الخلق وما ذكره ابن إسحاق أنه عليه لما خرج إلى الطائف لم يكن معه من أصحابه إلا زيد بن حارثة ، وهنا قال إنه انطلق في طائفة من أصحابه ، فلعلها كانت

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ١٠٧ .

وجهة أخرى . ويمكن الجمع بأنه لما رجع لاقاه بعض أصحابه في أثناء الطريق فرافقوه .

161 - \* روى مسلم عن عَلْقَمَة رحمة الله قال : أنا سألت ابن مَسْعُود فقلت : هل شَهِدَ أحد منكم مع رسول الله عَلَيْ ليلة الجنّ ؟ قال : لا ، ولكنّا كُنّا مع رسول الله عَلَيْ ذات ليلة فقدناه ، فالتسناه في الأودية والشّعاب ، فقلنا ، استَطير ، أو اغْتِيل ، قال : فبتنا بشرّ ليلة بات بها قَوْم ، فلما أصْبَحْنَا إذا هو جاء من قبل حِرّاء ، قال : فقلنا : يا رسُولَ الله ، فقدناك ، فطلبناك ، فلم نجدك ، فبيتنا بشرّ ليلة بات بها قوم ، فقال : « أتاني داعي الجنّ ، فذهبت معه ، فقرأت عليهم القرآن » قال : فانطلق بنا ، فأزانا آثارَهم ، وآثار نيرانِهم ، وسألوه الزّاد ، فقال : « لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه ، يقع في أيديكم أوفر ما يكون لَحْما ، وكل بعرة علف له ليدوابّكم » فقال رسُول الله عليه ، يقع في أيديكم آؤفر ما يكون لَحْما ، وكل بعرة علف ليدوابّكم » فقال رسُول الله عليه ، فإنها طَعَامُ إخوانِكم » .

وفي رواية بعد قوله : ( وَآشَار نِيرَانِهِم ) قال الشعبي : وسَأَلُوهُ الزَّاد ؟ وَكَانُوا من جِنّ الجَزيرَةِ إلى آخر الحديث ، من قول الشعبي مفصلاً من حديث عبد الله .

وفي روايـة أن ابن مسعود قـال : لَمْ أَكَنْ لَيْلَـة الجِنّ مَـعَ رَسُـولِ اللهِ ﷺ ، وودِدْتُ أَنّي كُنْتُ معهُ .

وأخرجه الترمذي (١) ، وذكر فيه قول الشعبي ، كا سبق في هذه الرواية الآخرة ، وزاد فيه : أو رَوْبُة .

وأخرج أبو داود منه طرفاً (٢) ، قـال : قلت لعبـد الله بن مسعود : مَنْ كَانَ مِنْكُم ليلَةَ الْجِنِّ مع النَّبِي ﷺ ؟ فَقَالَ : ما كَانَ معة منَّا أَحَدٌ .

١٤١ - مسلم (١/ ٣٣٢) ٤ - كتاب الصلاة - ٣٣ - باب : الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن .
 استُطير : استَفعل من الطيران ، كأنه أخذ شيء وطار به . اغتيل : أخذ غيلة والاغتيال : الاحتيال .

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٥ / ٢٨٢ ) ٤٨ - كتاب التفسير - ٤٧ - باب : ومن سورة الأحقاف . قال أبو عيسى : حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ١ / ٢٢ ) كتاب الصلاة .. باب . الوضوء بالنبيذ .

قال الحافظ في الفتح:

وقد روى ابن مردويه أيضاً من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس: كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل، فقال النبي عليه للإبن مسعود: « انظرني حتى آتيك » وخط عليه خطاً. الحديث. والجمع بين الروايتين تعدد القصة، فإن الذين جاءوا أولاً كان سبب مجيئهم ما ذكر في الحديث من إرسال الشهب، وسبب مجيء الذين في قصة ابن مسعود أنهم جاءوا لقصد الإسلام وساع القرآن والسؤال عن أحكام الدين وقد بيّنت ذلك في أوائل المبعث في الكلام على حديث أبي هريرة، وهو من أقوى الأدلة على تعدد القصة. فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد الهجرة، والقصة الأولى كانت عقب المبعث، ولعل من ذكر في القصص المفرقة كانوا ممن وفد بعد، لأنه ليس في كل قصة منها إلا أنه كان ممن وفد، وقد ثبت تعدد وفوده. وتقدم في بدء الخلق كثير مما يتعلق بأحكام الجن والله المستعان.

١٤٢ - الترمذي ( ٥ / ١٤٥ ) ٤٥ - كتاب الأمثال - ١ - باب ما جاء في مَتَلِ الله لعباده . وقال هذا حديث حس صحيح غريب من هذا الوجه وهو كا قال .

الدارمي (١/٧) المقدمة باب صفة النبي علي الكتب قبل مبعثه .

تقشراً : أراد بالقشر : الثوب ، وذلك أنه قال : لا أرى عورة منكشفة منهم ، ولا أرى عليهم ثياباً تفطّي عوراتهم . الزُّطُ : جيل من الناس .

تَنَامَانِ ، وقلبة يقظانُ ، اضربُوا لهُ مثلاً : مثلَ سيّد بنى قَصْراً ثم جعلَ مأدبة فدعَا النّاسَ إلى طعامه وشرابه ، فن أجابة أكلَ من طعامه وشربَ من شرابه ، ومن لم يُجِبْهُ عاقبة - أو قال : عذّبة - ثمّ ارتفعُوا ، واستيقظ رسولُ اللهِ عَلَيَّ عندَ ذلكَ ، فقال : « سمعتَ ما قالَ هؤلاء ؟ وهلُ تدري مَنْ هؤلاء ؟ » قلتُ : اللهُ ورسولهُ أعلمُ ، قال : « همُ الملائكةُ ، فتدري ما المثلُ الذي ضَربوا ؟ » قلتُ : اللهُ ورسولهُ أعلمُ . قال : « المثلُ الذي ضربوا ؟ » قلتُ : اللهُ ورسولهُ أعلمُ . قال : « المثلُ الذي ضربوا : الجنّة ، ودعا إليها عبادَهُ ، فن أجابه دخلَ ضربُوا : الرحمنُ تبارك وتعالى بنَى الجنّة ، ودعا إليها عبادَهُ ، فن أجابه دخلَ الجنّة ، ومن لم يحبُهُ عاقبة وعذّبهُ » .

1٤٣ ـ \* روى البخاري عن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، قال : سمعت أبي ، قال : سألتُ مشروقاً : من آذنَ النّبي وَلِيْكُ بالجن ليلةَ استمعوا القرآن ؟ فقال : حـدُننِي أبوك ـ يعنى : عبد الله ـ أنه آذَنَتُ بهم شجرة ".

111 - \* روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، في قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَفُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الوَسِيلَة ﴾ . قال : كانَ نفرٌ من الإنس يعبدونَ نَفراً من الجن ، فأسلم النفرُ من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم ، فنزلت : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الوَسِيلَة ﴾ (١) .

قال الحافظ: أي: استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن ، والجن لا يرضون بذلك ، لكونهم أسلموا ، وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة ، وروى الطبري من وجه آخر عن ابن مسعود فزاد فيه : والإنس كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم وهذا هو المعتمد في تفسير الآية .

(١) الإسراء: ٧٥.

١٤٣ ـ البخاري ( ٧ / ١٧١ ) ١٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ٣٣ ـ بـاب : ذكر الجن وقول الله تعـالى : ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ الَّــةُ اسْتَمَــَعَ نَفْرٌ مِنَ الجِنَّ ﴾ .

ومسلم (١/ ٣٣٣) ٤ ـ كتساب الصلاة ـ ٣٣ ـ باب : الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن . آذن : بالمد أي أعلم .

<sup>146 -</sup> مسلم (٤ / ٢٣٢١) ٥٤ ـ كتاب التفسير ـ ٤ ـ باب : قوله تعالى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ ... الوَسِيلَة ﴾ . ﴿ يَبْتَقُونَ إِلَى رَبِّهِمْ الوَسِيلَة ﴾ : الوسيلةُ : ما يتوسلُ به إلى الشيء ، أي : نظلبون القُرْبة إلى الله تعالى بطاعتـه . النفر : دون العشرة من الرجال وتجمع على أنفار .

وقد علق الدكتور البوطي على سماع الجنّ من رسول الله عَلِيُّ في عودته من الطائف فقال:

والذي يهمنا أن نعلمه بعد هذا كله هو أن على المسلم أن يؤمن بوجود الجن وبأنهم كائنات حية كلفها الله عز وجل بعبادته كا كلفنا بذلك ، ولئن كانت حواسنا ومداركنا لا تشعر بهم فذلك لأن الله عز وجل جعل وجودهم غير خاضع للطاقة البصرية التي بثها في أعيننا ، ومعلوم أن أعيننا إنما تبصر أنواعاً معينة من الموجودات بقدر معين وبشروط معينة .

ولما كان وجود هذه الخليقة مسنداً إلى أخبار يقينية متواترة وردت إلينا من الكتاب والسنّة ، وكان أمرها معلوماً من الدين بالضرورة ، أجمع المسلون على أن إنكار الجن أو الشك في وجودهم يستلزم الردة والخروج عن الإسلام . إذ إن إنكارهم إنكار لشيء علم أنه من الدين بالضرورة ، عدا أنه يتضن تكذيب الخبر الصادق المتواتر إلينا عن الله عز وجل وعن رسوله ما الله عن الله عن الله عن وجل وعن رسوله ما الله الله عن الله

ولا ينبغي أن يقع العاقل في أشد مظاهر الغفلة والجهل من حيث يزع أنه لا يؤمن إلا بما يتفق مع العلم ، فيضي يتبجح بأنه لا يعتقد بوجود الجان ، من أجل أنه لم ير الجان ولم يحس بهم .

إن من البداهة بمكان أن مثل هذا الجهل المتعالم ، يستدعي إنكار كثير من الموجودات اليقينية لسبب واحد هو عدم إمكان رؤيتها . والقاعدة العلمية المشهورة تقول : عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود . أي عدم رؤيتك لشيء تفتش عنه لا يستلزم أن يكون بحد ذاته مفقوداً أو غير موجود . أه .

أقول: لم يزل بين المسلمين الثقات العدول من يحدثنا عن صلة له بالجن ، وتاريخنا طافح بأخبار علماء كانت للجن بهم صلة تلمذة ، وقد كتب الشيخ ابن عابدين الفقيه الحنفي المشهور رسالة عن صلات أحد شيوخه بالجن وتلمذتهم عليه ، ولا أذكر هذا كتدليل على وجود الجن فكفى بشهادة القرآن والسنة الثابتة ، ولكن أقول هذا بين يدي الدعوة إلى

تتبع هذه الروايات وجمعها في كتاب مع التحليل والتعليل .

#### الفرج بعد الشدّة:

وَالَى رسول الله عَلِي دعوته في مكة بعد رحلة الطائف، وفي أوائل السنة الحادية عشر للبعثة اجتمع مع وفد من الأوس، جاءوا يطلبون النصرة والحلف من قريش بعد وقعة بعاث التي كانت بينهم وبين أقاربهم من الخزرج، فتجاوب أحد أعضاء الوفد مع رسول الله بعاث التي كانت بينهم وبين أقاربهم من الخزرج، فتجاوب أحد أعضاء الوفد مع رسول الله علي أنه وفي موسم الحج من السنة الحادية عشرة للبعثة استجاب ستة من الخزرج لرسول الله علي أنه وفي السنة الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر لرسول الله، وفي السنة الثانية عشرة من النبوة وفي موسم الحج وفد اثنا عشر رجلاً من المدينة المنورة فيهم خمسة من الستة الذين استجابوا في عام سابق وكان منهم عشرة من الخزرج واثنان من الأوس وكانت بيعة العقبة الأولى، وأرسل الرسول مع هؤلاء مصعب بن عمير ليعلمهم ويقوم بالدعوة إلى الله، ودخل الناس في دين الله أفواجاً وخاصة بعد أن أسلم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، وقبل حلول موسم الحج التالي عاد مصعب بن عمير إلى مكة ليبلغ رسول الله يهي ما حدث وليهيت ليبعة العقبة الثانية، وفي موسم الحج من السنة الثالثة عشرة للبعثة مت بيعة العقبة الثانية وكانت بعدها الهجرة.

وخلال هذه السنوات الثلاث بقي البلاغ مستراً ، وحدثت أثناءها حادثة الإسراء .

وهناك حادثة نرجّح أنها حدثت في هذه المرحلة وهي حادثة تكسيره عليه الصلاة والسلام لبعض الأصنام ، ومن ثم سنعرض لكل هذا بالتفصيل .

\* \* \*

## فصل: في تكسير بعض الأصنام

160 - \* روى أحمد عن على بن أبي طالب قال : انطلقت أنا والنبي عَلَيْ حتى أتينا الكعبة فقال لي رسول الله عَلَيْ : « اجْلس » وصعد على مَنْكِي ، فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفا فنزل ، وجلس لي نبي الله عَلَيْ وقال : « اصْعد على مَنْكِي » قال : فصعدت على مننكبيه ، قال : فضعدت على منكبيه ، قال : فنهض بي ، فإنه يُخيّل إلي أنّي لو شِئْت لنلت أفق السّاء ، حتى صعدت على البيت وعليه تمثال أصفر أو نحاس ، فَجعلت أزاولة عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه ، حتى إذا استكنت منه قال لي رسول الله عَلَيْ : « اقْذِف بِه » فقذفت به فتكسّر كا تتكسر القوارير ، ثم نزلت . فانطلقت أنا ورسول الله عَلَيْ نستبق ، حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من النّاس . وفي رواية : كان على الكعبة أصنام ، فذهبت أحل النبي عَلَيْ فلم أستطع ، فحملني فجعلت أقطعها ، ولو شئت لنلت السّاء .

هذه الحادثة الثابتة الوقوع يرويها الحاكم على أنها حدثت ليلة الهجرة ، وقد وصف الذهبي رواية الحاكم بأن إسنادها نظيف ومتنها منكر ، والظاهر أن نكارة متنها سببه أن هذه الرواية ذكرت أن الحادثة تمت ليلة الهجرة ، وإلا فالرواية صحيحة كا رأينا ، ولذلك اعتمدنا الرواية التي لم تذكر الهجرة ، ورجحنا أن الحادثة تمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة دون تحديد زمن فعقدنا لها هذا الفصل .

وبعد أن ذكر الله عز وجل عدداً من رسله في سورة الأنعام قال : ﴿ أُولَسُكَ الَّذِينِ

هَداهُمُ الله فَيهَدَاهُمُ الْقُتَدِه ﴾ وبمن ذكر هناك وبمن أمر عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، ولقد كسر إبراهيم عليه الصلاة والسلام الأصنام ، وهذا
رسول الله عَلَيْتُ يفعل ذلك اقتداء به ، وهذا يفتح أمامنا آفاقاً في التطبيق ، ومن ثم فإننا
نلفت النظر إلى ضرورة التأمل في قصص الأنبياء في القرآن ، وأن يحاول المسلم الاقتداء فيا

١٤٥ ـ أحمد في مسنده ( ١ / ٨٤ ) ، والبزار : كشف الأستار ، ( ٣ / ١٢٨ ) ، وأورده الهيثمي في عجمع الزوائــد ( ٦ / ٢٣ ) وقال : رواه أحمد وابنه وأبو يعلى والغزار ورجال الجميع ثقات .

لنبلت : ( نلته ) والنيل والنائل ما نلته وما أصاب منه نيلاً ولا نيلة ولا نولة . الصفر : النحاس مخلوط بغيره . أذاوله : ( زاوله ) مزاولة وزوالاً : عالجه وحوله وطلبه القوارير : الزحاج . نستبق : ( استبقا ) : تسابقا .

44.

يستطيعه من أخلاقهم . وغلب على بعض المسلمين تصوّر أن المرحلة المكية لم يحدث فيها تغيير للمنكر باليد ، وهذه الحادثة تدل على عكس ذلك ، ولكنا ننبه دائماً على أن تغيير المنكر يحتاج إلى موازنات كثيرة ، حتى لا يؤدي تغيير منكر إلى منكر أكبر .

\* \* \*

### فصل: في الإسراء والمعراج

1 - تحديث القرآن عن الإسراء في سورة الإسراء وعن المعراج في سورة النجم ، وذكر حكة الإسراء في سورة الإسراء بقوله : ﴿ لِنُويَةُ مِن آيَاتِنَا ﴾ (١) وقال في سورة النجم بعد ذكر ما حدث : ﴿ لَقَد رَأًى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى ﴾ (١) . لقد كانت حكة الإسراء والمعراج أن يُريَ الله رسولَه من آياته الكبرى توطئة لمرحلة المجابهة المسلحة ، فن حكة الله أنه عندما كلف موسى بمواجهة فرعون أراه آياته الكبرى لأنها مواجهة تحتاج إلى مزيد من اليقين : ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَا مُوسَى \* قَالَ هِيَ عَصَاي أَتَوَكُّوا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَى غَنْمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرى \* قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى \* فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ﴾ إلى قوله تمالى : ﴿ لِنُريكَ مِن آيَاتِنَا الكُبْرَى \* اذْهَب إلى فِرْعَوْنَ ﴾ (١) .

الذهاب إلى بيت المقدس ، العروج إلى الساء ، رؤية الغيب الذي دعا إليه : الأنبياء والمرسلين ، الملائكة ، الساوات ، الجنة والنار ، غاذج من النعيم والعذاب ، ولقد رأى الله عز وجل ذاته بقلبه أو بعيني بصره على قول .

وبذلك يكون قد شاهد عياناً ما دعا إليه الناس من الإيمان بالغيوب ، وكان بذلك الشاهد المبصر على أمر الغيوب :

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَثِّماً وَلَذِيراً \* وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنهراً ﴾ (٤) .

٧ - هذا والإسراء والمعراج من معجزاته عليه الصلاة والسلام التي تقوم بها الحجّة على

<sup>(</sup>١) الإسراء : ١ .

<sup>(</sup>٢) النجم : ١٨ .

<sup>(</sup>٣) طه : ١٧ - ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) الأحزاب : ٤٥ ـ ٤٦ .

الخلق ، لا من حيث أنها خارقتان حدثتا له وأخبر الناس عنها ـ وهو الصادق المصدوق ـ ثم أكد وقوعها القرآن ، فذلك حجّة بالنسبة للمؤمن ، ولكن بما رافق ذلك من مشاهد أخبر بها الناس ما كان ليستطيع الإخبار بها لولا أنه قد أسري به عليه الصلاة والسلام .

٣ - ولقد حدث نوع آخر من المعراج لرسول الله على بالروح أو بالرؤيا ، ممّا جعل الأمر يختلط على بعضهم ، والأمر من النصوص واضح فالإسراء والمعراج كانا بالجسد والروح ، وهذا لا ينفي أن يكون لاه عليه الصلاة والسلام معراج آخر كان توطئة أو تأكيداً ، سابقاً أو لاحقاً على المعراج الذي تحدّث عنه القرآن .

٤ ـ وفي الإسراء والمعراج علوم وأسرار ودقائق ودروس وعبر ، فهو يؤكد وجود الساوات السبع ـ وهي من أمر الغيب عندي بما فيها ـ وفي المعراج ، فرضت الصلوات الخس ، وأوتي رسول الله والله وال

قال الأستاذ أبو الحسن الندوي :

ولم يكن الإسراء مجرد حادث فردي بسيط رأى فيه رسول الله على الآيات الكبرى ، وتجلى له ملكوت الساوات والأرض مشاهدة وعياناً - بل زيادة إلى ذلك - اشتملت هذه الرحلة النبوية الفيبية على معان عيقة دقيقة كثيرة ، وشارات حكية بعيدة المدى : فقد ضمت قصة الإسراء ، وأعلنت السورتان الكريمتان اللتان نزلتا في شأنه وتسميان سورة (الإسراء) وسورة (النجم) أن محمداً على هو نبي القبلتين ، وإمام المشرقين والمغربين ، ووارث الأنبياء قبله ، وإمام الأجيال بعده ، فقد التقت في شخصه وفي إسرائه مكة بالقدس ، والبيت الحرام بالمسجد الأقصى ، وصلى الأنبياء خلفه ، فكان هذا إيذانا بعموم رسالته وخلود إمامته وإنسانية تعاليه ، وصلاحيتها لاختلاف المكان والزمان ، وأفادت هذه السورة الكريمة تعيين شخصية النبي علي الله ووصف إمامته وقيادته وتحديد مكانة الأمة التي بعث فيها وآمنت به ، وبيان رسالتها ودورها الذي ستثله في العالم ، ومن بين الشغوب بعث فيها وآمنت به ، وبيان رسالتها ودورها الذي ستثله في العالم ، ومن بين الشغوب

وفي صبيحة ليلة الإسراء جاء جبريل وعلم رسول الله عَلَيْكُ كيفية الصلاة وأوقـاتها ، وكان عليه الصلاة والسلام وأصحابه يصلون ركعتين صباحاً ومثلها مساء .

#### زمن الإسراء والمعراج:

قال المباركفوري في الرحيق المختوم:

واختلف في تعيين زمنه على أقوال شتى :

- (١) فقيل : كان الإسراء في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة ، اختاره الطبري .
  - (٢) وقيل : كان بعد المبعث بخمس سنين ، رجح ذلك النووي والقرطبي .
- (٣) وقيل : كان ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة ١٠ من النبوة ، واختاره العلامة المنصورفوري .
  - (٤) وقيل : قبل الهجرة بستة عشر شهراً ، أي في رمضان سنة ١٢ من النبوة .
    - (٥) وقيل : قبل الهجرة بسنة وشهرين ، أي في الحرم سنة ١٣ من النبوة .
      - (٦) وقيل : قبل الهجرة بسنة ، أي في ربيع الأول سنة ١٣ من النبوة .

ورُدَّتُ الأقوال الثلاثة الأولى ؛ بأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان سنة عشر من النبوة ، وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخس . ولا خلاف أن فرض الصلوات الخس كانت ليلة الإسراء . أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحداً منها ، غير أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جداً .

قال البوطي : والذي رواه ابن سعد في طبقاته أنها كانت قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً .

### الإيمان بالإسراء والمعراج:

قال الشيخ أديب الكيلاني رحمه الله في شرحه على جوهرة التوحيد :

وأجزم بعراج النبي عَلِيَّةٍ كَا رووا: أي أعتقد جازماً بعروج النبي عَلِيَّةٍ وصعوده إلى

الساوات السبع إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله بعد الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، حال كون العروج الذي جزمت به مثل الذي رواه أهل الحديث والتفسير والسير . وقد استغنى الناظم بذكر المعراج عن الإسراء لشهرة إطلاق أحد الاسمين على ما يعم مدلوليها ، وهو سيره علي للا إلى أمكنة مخصوصة على وجه خارق للعادة . والحق أنه كان يقظة روحاً وجسدًا خلافاً لمن قصره على المنام ، والإسراء ثابت بالكتاب والسنّة وإجماع المسلمين ، فمن أنكره كفر ، وأما المعراج فثابت بالأحاديث المشهورة من المسجد الأقصى إلى الساوات السبع ، ومنها إلى الجنة ، ثم إلى المستوى أو العرش وبخبر الواحد ، لذا لا يكفر منكره بل يفسق . والتحقيق أنه لم يصل إلى العرش .

### الإسراء بالروح وبالجسد:

وقال الدكتور البوطي :

كان الإسراء والمعراج بكل من الروح والجسد معاً . على ذلك اتفق جمهور المسلمين من المتقدمين والمتأخرين . قال النووي في شرح مسلم ما نصه :

والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والحدثين والمتكلمين أنه أُسري بجسده عليه إلا تال عليه لمن طالعها وبحث عنها ، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل ولا استحالة في حملها عليه فيحتاج إلى تأويل .

ويقول ابن حجر في شرحه على البخاري: إن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسده وروحه ، وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ، ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل .

ومن الأدلة التي لا تقبل الاحتال على أن الإسراء والمعراج كانا بالجسد والروح ، ما ذكرنا من استعظام مشركي قريش لذلك ، وتعجبهم للخبر وسرعة تكذيبهم له . إذ لو كانت المسألة مسألة رؤيا وكان إخباره إياها لذلك على هذا الوجه ، لما استدعى الأمر منهم أي

تعجيب أو استعظام أو استنكار ، لأن المرئيات في اللنوم لا حدود لها » بل و يجوز مثل هذه المرؤيا حينئذ على المسلم والكافر ، ولو كان الأمر كقلك لما سألوه أيضاً عن صفات بيت للقدس وأبوابه وسواريه بقصد الإلزام والتحدي .

أما كيف تمت هذه المعجزة وكيف يتصورها العقل فكما تتم كل معجزة غيرها من معجزات الكون والحياة !.. لقد قلنا آنفا أن كل مظاهر هذا الكون ليست في حقيقتها إلا معجزات ، فكما تتصورها العقول في سهولة ويسر يمكن لها أن تتصور هذه أيضاً في سهولة ويسر . وقال الدكتور البوطي :

احــــذر وأنت تبحث عن قصـــة الإسراء والمعراج أن تركن إلى مـــا يسمى بــ ( معراج ابن عباس ) فهو كتاب ملفق من مجموعة أحاديث باطلة لا أصل لها ولا سند . اهــ.

قلت : وبعضها صحيح ، إلا أن التمييز عسير على غير أهل العلم .

وسنسرد هنا الروايات دون توقف ؛ لأن الحادثة وما جرى فيها من أمر الغيب الذي يجب الإيمان به والتسليم . وبما يضيء لنا فهم بعض النصوص أن نعرف أن هناك اتجاها يقول : إن حادثة الإسراء قد تكررت وأن حادثة المعراج قد تكررت ، وهناك اتجاه يقول : إنه قد كان بين يدي المعراج رؤيا مهدت له ووطأت ، وبذلك يجمع بين النصوص .

ولقد كان الإسراء على البراق ، أما المعراج فهناك قولان فيه فبعضهم ذهب أنه كان على البراق ، وبعضهم ذهب إلى أنه نصب شيء فكان العروج عليه .

١٤٦ - روى ابن حبان عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عَلَيْ : « رأيتُ لينلَةَ أُسريَ بِي رِجَالاً تُقرضُ شِفَاهُهُمْ بِمقاريضَ من النّار ، فقلتُ : من هَوُلاءِ يا جبريل ؟ فقال : الخطباء من أمّتك الذين يأمرون النّاس بالبر وينسَوْنَ أَنفسهم وهم يتلونَ الكتاب أفلا يعقلون » .

١٤٦ ـ ابن حبان : موارد الظهَّان (٢٦) رقم ٢٥ . وأخرجه البيهقي وهو صحيح .

١٤٧ ـ \* روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنها قـال : قـال رسول الله عَلَيْكُم : « لما كانَ ليلةَ أُسْرِيَ بي وأصبحتُ بحكَّة فَظِعْتُ بالمرري ، وعرفتُ أن الناسَ مُكَذِّبيٌّ ، فقعدتُ مُعتزلاً حَزيناً » ، فرَّ به عدوُّ اللهِ أبو جهل ، فجاء حتَّى جلسَ إليه فقال له كالمستهزئ : هل كان من شيءٍ ؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ : « نعم » قال : وما هُوَ ؟ قال : « إنه أسريَ بيَ الليلة » قال : إلى أين ؟ قال : « إلي بيت المقدس » قال : ثمَّ أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : « نعم » فلم ير أنه يُكذَّبه ، خافة أن يجحدهُ الحديثَ إذا دعا قومَة إليه ، قال : أرأيتَ إن دعوتُ قومكَ أتَّحدثهُم ما حدثْتني ؟ قال : « نعم » قال : هيا مَعْشَرَ بني كعب بن لَؤيّ حتَّى قال : فانتقضتُ إليهِ المجالسُ وجاءوا حتى جلسوا إليهما قال : حَدَّثُ قومكَ بما حدثتني ، فقال رسولُ الله عَلَيْجُ : « إني أسري بي الليلة » قالوا : إلى أين ؟ قال : « إلى بيتِ المقدس » قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانَيْنَا ؟ قال : « نعم » قال : فن بين مصفّق ومن بين واضع يدهُ على رأسهِ مُتعجّباً للكذب \_ زعم \_ قالوا : وهل تستطيعُ أن تنعتَ لنا المسجدَ ؟ وفي القوم من قد سافرَ إلى ذلـك البلـدِ ورأى المسجـدَ ، فقـال رسولُ الله عِلِيُّهُ : « فـ ذهبتُ أنعت فـ ازلت انعتُ حتى التبسَ عليَّ بعضُ النعت قــال : فجيء بالسجد وأنا أنظرُ حتَّى وُضِعَ دون دار عقاب أو عَقيل فنعتُّهُ ، وأنا أنظرُ إليه قال : وكانَ مع هذا نعت لم أحفظُه " قال : فقال القوم : أمَّا النعت فوالله لقد أصاب .

١٤٨ ـ \* روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنـه قـال : قـال النبي ﷺ : « ليلـةَ

١٤٧ ـ أحمد في مسنده ( ١ / ٢٠٩ ) والبنزار : كشف الأستـــار ( ١ / ٤٦ ) ، وأورده الهيثمي في مجمع الــزوائـــد ( ١ / ٦٥ ) وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح . فظمت بأمري : أي : اشتد على رهبته .

١٤٨ ـ البخاري ( ٦ / ٤٧٦ ) ٦٠ ـ كتـاب أحـاديث الأنبياء ـ ٤٨ ـ بـاب : قول الله تمـالى : ﴿ اذْكُرْ فِي الكِتَـابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ .

ومسلم (١/ ١٥٤)، ١- كتـاب الإيــان ـ ٧٤ ـ بــاب : الإسراء برسـول الله ﷺ إلى الســوات وفرض الصــلاة . والترمذي (٥/ ٣٠٠) ٤٠ ـ كتاب التفسير ـ ١٨ ـ باب : ومن سورة بني إسرائيل .

مُضطربٌ : رجلٌ مضطرب الحِلقة ، يجوز أن يُريد به : أنه غير متناسبُ الحُلقة ، وأن أعضاءه متباينة ، لكنـه قـال في حـديث آخر في صفـة موسى عليـه السلام : « إنـه ضربٌ من الرجـال » والضرب : الرقيق ، فيجوز على هـذا أن =

أُسرِيَ به لَقيتُ مُوسَى ، قال : فَنَعتهُ فإذا رجُلٌ ـ حَسِبتهُ قال : مُضطرب ل رَجِلُ الرأس ، كأنّهُ من رِجَال شَنُوءة ، قال : وَلقِيتُ عِيسى ، فنعته النبي عَلَي ، ربعة الرأس ، كأنّه من رِجَال شَنُوءة ، قال : وَلقِيتُ عِيسى ، فنعته النبي عَلَي ، ربعة أحمر كأنّا خرج من دياس ـ يعني : الحمّام ـ ورأيتُ إبراهم ، وأنا أشبهُ ولده به ، قال : وأتيتُ بإناءينِ أحدها لبن ، والآخرُ فيه خَمر ، فقيل لي : خُد أيّها شئت ، فأخذتُ اللبنَ فشربتُهُ ، فقيل لي : هُديتَ الفطرة - أو أصبتَ الفطرة ـ أما إنّك لو أخذتَ الخرَ غوتُ أمّتك » .

وفي رواية نحوه ، وفيه : « فإذا موسى ، ضَرَّبٌ من الرجال ، كأنه من رجَال شَنُوءَةَ ».

في رواية لمسلم (١) قال رسول الله عَلَيْهُ: « لقد رَأَيْتُنِي في الحِجْرِ، وقُريشٌ تَسَالَنِي عن مَسْرايَ ؟ فَسألتني عن أشياء من بَيْتِ المقدس لم أثبتها ، فكربت كربة ما كربة ما كربت مثلها قط ، قال : فرفعه الله لي ، أنظر إليه ، ما يَسألونِي عن شَيءٍ إلا أنبأتهم به ، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياءِ ، فإذا مُوسى قَامً يُصلّي ، فإذا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كأنّه مِنْ رِجالِ شَنُوءة ، وإذا عيسى بنُ مريمَ قَامً يُصلّي ، أقربُ الناسِ به شَبها عُروة بنُ مسعودِ الثقفيُّ ، وإذا إبراهيمُ عليه السلامُ قَائمٌ يُصلّي ، يُصلّي ، أشبه النّاسِ به ضَبها عُروة بنُ مسعودِ الثقفيُّ ، وإذا إبراهيمُ عليه السلامُ قَائمٌ يُصلّي ، أشبه النّاسِ به : صَاحِبُكم ـ يَعْنِي نَفْسَهُ فَحَانَتِ الصلاة فَأَمَمْتُهُم ، فَلمًا فَرَغْتُ مِنَ الصّلاةِ قَالَ قَائِلٌ : يا مُحمّدُ هَذَا مالك صاحب النّار ، فَسلّمُ عَلَيْهِ ، فَالتَفَتُ إِلَيْهِ ، فَبَدَأنِي بالسّلامِ » .

يكون قوله : « مصطرب » أنه مُفتعل من الضرب ، أي : أنه مستدق ، والله أعلم . ديماس : الديماس في اللغة الظلمة ، ويسمى الكن ديماس ، والسرب ديماسا ، وقد جاء في بعض طرق الحديث مفسراً بالحمام ، ولم أره في اللغة ، وقال الجوهري في كتاب ( الصحاح ) في تفسير الحديث : إنه أراد به : الكن ، وكذلك قبال الهروي : أراد به الكِن أو الشرب ، الفيلمة : الحِلْقة ، والفطرة ، الإسلام ، غَوَت الذي " : الصلال ، وهو ضد الرشاد .

<sup>(</sup>١) ﻣﺴﻠﻢ ( ١ / ١٥٦ ) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٧٥ ـ باب : ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال .

الله عليه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسول اللهِ عَلَيْهُ قَال : « أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى ليلةَ أَسُرِيَ بِي عِنْدَ الكثِيبِ اللَّحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ » .

10٠ - \* روى عبد الله بن أحد عن أي بن كعب رضي الله عنه عن رسول الله على الله عنه الله عليه السلام فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَ عَلَمَ مِنْ مَاء زَمْزَمَ ، ثُمَّ جَاء بِطَسْتِ مِنْ ذَهَب مُمْتَلِيء حكة وإيانًا فَأَفْرَعَهَا فِي عَسَلَهُ مِنْ مَاء زَمْزَمَ ، ثُمَّ جَاء بِطَسْتِ مِنْ ذَهَب مُمْتَلِيء حكة وإيانًا فَأَفْرَعَهَا فِي صَدُرِي ثُمَّ أَطْبَقَه ثُمَّ أَخَذَ بِيدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاء فلما جاء السماء الدُنْيَا فَافْتُحَ ، قَالَ : قالَ : قالَ : قالَ : نَعَم ، فَافْتُح ، فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاء الدُنْيَا إِذَا مَعِي مُحَمَّد : قَالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، قَالَ : نَعَمُ فَافْتَح ، فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاء الدُنْيَا إِذَا رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ أَسُودَة ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَسُودَة ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ تَبَسَّمَ ، وَإِذَا نَظْرَ قِبَلَ يَمِينِهِ تَبَسَّم ، وَإِذَا نَظْرَ قِبَلَ يَمِينِهِ تَبَسَّم ، وَإِذَا نَظْرَ قِبَلَ يَمِينِهِ قَبْلَ : قُلْلَ : قُلْلَ السَّالِح والابْنِ الصَّالِح ، قَالَ : قُلْلَ : قُلْلَ الْمُودَة قَالَ : قُلْلَ النَّالِ فَإِذَا نَظْرَ قِبَلَ يَمِينِهِ وَشِمَالِه وَشِمَالِه وَلَمُ الْمُؤْدَة التِي عَنْ شِمَالِه أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظْرَ قِبَلَ يَمِينِهِ وَشِمَالِه أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظْرَ قِبَلَ يَعِينِهِ وشِمَالِه فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثُلَ مَا نَتُمْ وَهُذِهِ الْالْمُودَة عَنْ يَمِينِهِ وشِمَالِه فَلَا النَّارِ فَإِذَا نَظْرَ قِبَلَ شَمَالِه بَكَى ، قَالَ الْ فَنْعَ لَه ، وَإِذَا نَظْرَ قِبَلَ شَعَاء اللهُ أَنْ الْفَاتِهُ فَقَالَ لِخَازِنِهَا : افْتَحْ ، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا فَلَا لَلْهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا فَالَ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا لَا خَازِنُهَا مِثْلَ مَا فَقَالَ لَهُ خَازِنُهُا مِثْلَ مَا قَالَ خَازِنُهُا مِثْلَ مَا فَالَ خَازِنُهُا مِثْلُ مَا فَقَالَ خَازِنُهُ مَا فَقَالَ لَهُ خَازِنُهُا مِثْلَ مَا الْمَاء الدُنْ قَالَ لَهُ خَازِنُهُا مِثْلَ مَا الْمَاء اللَّهُ الْمَاء اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُ الْمَاء اللَّهُ عَلَى الْمَاء اللَّهُ عَلَى الْمَلْ الْمُعَلِي الْمَاء اللَّهُ الْمَاء اللَّهُ الْمَاء اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاء الْمَاء اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَاء اللَّهُ الْمَاء اللَّهُ عَلَى الْمَاء اللَّهُ عَالِهُ الْمَلْمُ الْم

١٥١ - \* روى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالَتْ : لَمَّا أُسْرِيَ بالنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى المَسْجِدِ الأَقْصَى أَصْبَحَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِذَلِكَ ، فَارْبَدَّ نَاسٌ مِمَنْ كَانُوا آمَنُوا بِـهِ وَصَدَقُوهُ وسَعَوا بِذَٰلِكَ إلى صَاحِبِـكَ يَزْعَمُ أَنَـهُ
 وَصَدَقُوهُ وسَعَوا بِذَٰلِكَ إلى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالُوا : هَلْ لَـكَ إلى صَاحِبِـكَ يَزْعَمُ أَنَـهُ

١٤٩ - مسلم ( ٤ / ١٨٤٥ ) ٤٣ ـ كتاب الفضائل - ٤٢ ـ باب من فضائل موسى عليه السلام .

والنسائي ( ٣ / ٢١٥ ) . كتاب قيام الليل ، باب : ذكر صلاة نبي الله موسى عليه السلام .

الكثيب: الرمل المرتفع المتطيل الحدودب.

<sup>. (</sup> ۱۵۲ / ه / ۱۵۲ ) .

مجمع الزوائد ( ١ / ٦٦ ) وقال : رواه عبد الله من زياداته على أبيه ورجاله رجال الصحيح . أسودة : جمع قلة لسواد وهو الشخص لأنه يرى من بعيد أسود .

١٥١ ـ المستدرك ( ٣ / ٦٢ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

أَسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَةَ إِلَى بيتِ المقدِسِ وَقَالَ : أَو قَالَ ذَلِكَ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ لَيْنُ كَانَ قَالَ ذَلِكَ الشَّيَةَ إِلَى بِيْتِ المَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ؟ لَقَدْ صَدَقَ . قَالُوا : أَو تُصَدَّقُهُ أَنَهُ ذَهَبَ اللَيْلَةَ إلى بِيْتِ المَقْدِسِ وَجَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ؟ قَالَ . نَعَمْ إِنِّي لأُصدَّقُهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ أَصَدَّقُهُ بِخَبْرَ السَّمَاء فِي غَدُوةٍ أَوْ رَوْحَةٍ قَالَ . نَعَمْ إِنِّي لأُصدَّقُهُ فِيمَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ أَصَدَّقَهُ بِخَبْرَ السَّمَاء فِي غَدُوةٍ أَوْ رَوْحَةٍ فَلِذَلِكَ سُمِّي أَبُو بَكُو الصِدِّيقَ .

107 - \* روى الترمـذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبال : قبال رسولُ الله عليه عنه قبال : قبال رسولُ الله عنه تبال أَوْرَى أُمَّتَـكَ مِنِّي الله عنه أَوْرَى أُمَّتَـكَ مِنِّي السَّلاَمَ ، وأَخْبِرُهُم : أَنَّ الجنهَ طَيِّبَةُ التَّرْبَةِ ، عَذْبةُ المَاء ، وأَنْها قِيْعَانُ ، وَأَنَّ الله مَ والله أَكْبَرُ » . غراسَهَا : سَبْحَانَ الله ، والحَمْدُ لله ، وَلاَ إِلهَ إِلاَ الله ، والله أَكْبَرُ » .

الله عنه قال : لمّا أشري برسول الله عنه أنتَهِي به إلى سِدْرَةِ المُنْتَهِى ، وَهِيَ في السّّاء السّّادِسَةِ ، إليْهَا يَنْتَهِي ما يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ فيُقْبَضُ مِنْهَا ، وإليها يَنْتَهِي ما يهبط به مِنْ فَوْقِها فَيُقْبَضُ مِنْها . قال ﴿ إِذْ يَغْقَى اللَّهُ عَلَيْتُهُ ثَلاثاً : السَّدْرَةَ ما يَغْقَى ﴾ (١) قال : فَرَاشٌ مِنْ ذَهَب ، قَالَ : فَأَعْطِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ ثَلاثاً : أَعْطِي السَّدْرَةِ ، وغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ باللهِ مِنْ أُمّتِهِ أَعْطِي المقرةِ ، وغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ باللهِ مِنْ أُمّتِهِ شَيْعًا المقحمات .

وفي رواية الترمذي (٢) قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى ، قَالَ : انْتَهَى إِلَيْهَا ما يَعْرَجُ مِنَ الأَرْضِ وما يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ ، فَأَعْطَاهُ الله عِنْدَهَا ثَلاثًا ، لم يَعْطَهِنَّ نبياً كان قَبْلَه : فُرِضَتُ عَليهِ الصلاة خمساً ، وأَعْطِيَ خَواتيمَ سُورةِ البقرَةِ ، وغَفَرَ لأَمْته المقحياتِ

١٥٢ ـ الترمذي ( ٥ /٥١٠ ) ٤١ ـ كتاب الدعوات ـ باب : ٥٩ . وحسنه وهو كما قال ( م ) .

قيمتان : جمع قاع ، وهو المكان المستوي الواسع في وطاءٍ من الأرض يَعلُوهُ ماءُ السَّاء فيسكه ويستوي نباته ، ويجمع القاع : قيمة ، وقيمتاناً . هيرًاسها : الغيرّاسُ : مصدر غَرستُ الشجرة غرساً وغِراساً : إدا نَصَبُتُها في الأرض .

١٥٣ - مسلم (١ / ١٥٧) ١ - كتاب الإيمان (٧٦) - باب في ذكر سدرة المنتهى . والنسائي (١ / ٢٢٣) . . فراش من ذهب : الفراش : هـذا الحيوان الذي يرمي نفسـه في النار وضوء السراج . المقحمات : هي الذنوب التي تقحم صاحمها في النار ، أي : تلقيه فيها .

<sup>(</sup>١) النجم : ١٦ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٣٩٢ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ٥٤ ـ ساب : ومن سورة النحم قال أبو عيسى : هذا حديث حس صحيح

مَا لَمْ يُشرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا . قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ : ﴿ إِذْ يَغْفَى السَّدْرَةَ مَا يَغْثَى ﴾ قَـالَ : السدرةُ فِي السَّبَاءُ السادسة ، قَالَ سَغْيَانُ : فَراشٌ مِنْ ذَهب ، وأَشَارَ سفيان بيَدِهِ فَأَرْعَدَهَا .

وفي رواية « إليها ينتهي عِلْمُ الخلقِ ، لا عِلْمَ لَهُمْ بِمَا فَوْقَ ذَلِكَ » .

جاء في هذه الرواية أنّ سدرة المنتهى في الساء السادسة ، وهـذا خلاف المشهور .

#### قال الحافظ ابن حجر :

وقال القرطبي في ( المفهم ) : ظاهر حديث أنس أنها في السابعة لقوله بعد ذكر الساء السابعة « ثم ذهب بي إلى السدرة » وفي حديث ابن مسعود أنها في السادسة ، وهذا تعارض لاشك فيه ، وحديث أنس هو قول الأكثر ، وهو الذي يقتضيه وصفها بأنها التي ينتهي إليها علم كل نبي مرسل وكل ملك مقرب على ما قال كعب ، قال : وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله أو من أعلمه ، وبهذا جزم إساعيل بن أخد ، وقال غيره : إليها منتهى أرواح الشهداء ، قال : ويترجح حديث أنس بأنه مرفوع ، وحديث ابن مسعود موقوف ، كذا قال .

106 - \* روى البزار والطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : قال رسولُ الله عنه ، تال : قال رسولُ الله عنه ، تأنا أنا قاعِد إذ جاء جبريلُ عليه السلام ، فَوَكَرَ بَيْنَ كَتِفِيَّ فَقُمتُ إلى شَجَرةٍ فيها كَوَكْرَي الطيْرِ فَقَعَدَ في أَحَدِهِا وَقَعَدْت في الآخِرِ ، فسَمَتْ وارْتَفَعتْ حتَّى سَدَّتُ الخَافِقيْنِ وَأَنا أُقَلِّب طَرْفِي وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَمَسَ السَّماءَ لَمَسَسْتُ ، فالتَفَتُ إلى جبريل كَأَنهُ حِلْسُ لاطئ فَعَرَفْتُ فَضْل عِلْمِهِ بِاللهِ عَلَيَّ وَفُتحَ بِابِ مِنْ أَبُوابِ السَّمَاء ورأيت النُّورَ الأَعْظَمَ ، وَإِذَا دُونَ الحِجَابِ رَفْرَفَةُ الدُّرِ والياقُوتِ فَأَنْ حِلَى عَلَى مَا شَاءَ أَنْ يُوْحَى » .

١٥٥ ـ \* روى البخاري عن قتادة بن دعامة : عن أنس عن مالك بن صعصعة : أنَّ نبيًّ

١٥٤ ـ البزار: كشف الأستار (١/ ٤٧).

مجمع الزوائد ( ١ / ٧٥ ) وقال . رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح .

لاطىء : لطأ بالشيء لطئاً : لزق . المحلس : ما ولي ظهراً لدابة والقتب والسرج ، وما يبسط في البيت من حصيرة ونحوه ، ويقال هو حلس بيته : لا يبرحه .

١٥٥ ـ البخاري ( ٧ / ٢٠١ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ٤٢ ـ باب المعراج .

الله علية حدثه عَنْ لَيْلة أَسْرِي ، قَالَ : « بَيْنَها أَنا فِي الحَطِيم ـ وَربَّا قَالَ : في الحِجْر ـ مُضْطَجعًا \_ إذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ \_ قَالَ : وَسَعْتُ م يَقُول : فَشَقَّ \_ ما بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَـــذِهِ ، فَقُلتُ للجَـــارُودِ ، وَهــوَ إلى جَنْبِي : مَــا يَعْنِي بِــهِ ؟ قَـــالَ : مِنْ ثَغُرة نحْرِهِ إِلَى شَعْرَتِهِ ، وَسَمِعْتُه يَقُولُ : مِنْ قَصُّهِ إِلَى شِعْرَتِهِ ، فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي ، ثُمَّ أُتِيتُ بطَسْتِ من ذَهَب مملوءَة إيماناً ، فَفُسلَ قَلْبي ، ثم حُشيَ ، ثمَّ أُعيدَ ، ثُمَّ أُتيتُ بدابَّةٍ ، دُونَ البَغْل وفَوْقَ الجِمَار أَبْيَضَ ، فَقَالَ لَهُ الجَارُودُ : هُوَ البُرَاقُ يا أبا حَمـزة ؟ فقالَ أنس : نَعَم يَضَعُ خَطْوهُ عنْد أَقْصَى طَرُف ، فَحُملْتُ عَلَيْه ، فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِيلٌ حتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْيَا ، فاسْتَفْتَحَ ، فَقيل : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جَبْرِيلٌ ، قيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَّدٌ ، قيلَ : وَقَدْ أُرسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَـالَ : نَعَمُ ، قِيلَ : مَرْحباً بهِ ، فَنِعْمَ اللَّجيءُ جَاء ، فَفَتَحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ ، فَإِذَا فيهَا آدمُ ، فَقَالَ : هَذَا أَبُوكَ آدَمُ ، فسلِّمْ عَلَيْه ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْه ، فَرَدُّ السلامَ ، وقَـالَ : مَرْحباً بالاثن الصَّالح ، والنبيِّ الصالح ، ثم صَعِدَ بي حَتَّى أَتَى السَّماءَ الثانيَّةَ ، فاسْتَفْتَحَ ، قيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قَالَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قالَ : محمدٌ ، قيلَ وقد أَرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : نعَمْ ، قَيلَ : مرحَباً بهِ ، فَنِعْمَ الجِيءُ جَاءَ ، فَفَتَحَ ، فلما خَلَصْتُ ، فإذَا يَحْيَ وَعِيسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَة ، قَالَ : هَـذَا يَحْيَ وعِيسَى فسلَّم عَلَيْها ، فَسَلَّمْتُ ، فَردًا ، ثُمَّ قَالا : مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح والنبيِّ الصَّالِح ، ثمَّ صعيد بِي إِلَى السَّمَاءِ الشَّالِثَةِ فَاسْتَفْتَحَ ، قِيلَ مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جَبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ

إذ أتناني آت: هو جبريل عليه السلام . ثفرة النحر : الثفرة : النقرة التي بين الترقبوتين . القص : رأس الصدر ،
 وقيل : وسطه .

قال الحافظ في الفتح: قوله «إياناً » زاد في بدء الخلق « وحكة » وهما بالنصب على التمييز ، قال النووي : ممناه أن الطست كان فيها شيء يحصل به زيادة كال الإيان وكال الحكة وهذا الملء يحتل أن يكون على حقيقته ، وتجسيد المعاني جائز كا جاء أن سورة البقرة تجيء يوم القيامة كأبها ظلة ، والموت في صورة كبش ، وكذلك وزن الأعال وغير ذلك من أحوال الفيب . وقال البيضاوي : لعل ذلك من باب التثيل ، إذ تمثيل المعاني قد وقع كثيراً ، كا مثلت له الجنة والنار في عرض الحائط ، وعائدته كتف المعنوي بالحسوس . وقال ابن أبي حمرة : فيه أن الحكة ليس بعد الإيان أجل منها ، ولذلك قرنت ممه ، ويؤيده قوله تمالى : ﴿ وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَد أُوتِي خَيْراً كَثِيراً عَلَي الحَله في التفسير الشاني قد توجد الحكة دون الإيان وقد لا توجد ، وعلى الأول فقد يتلازمان لأن الإيان يدل على الحكة . أ.ه . .

مَعَكَ ؟ قَالَ : مَحمَّدٌ ، قيلَ : وقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَم ، قيلَ : مَرْحَباً بهِ ، فَنِعْمَ الْجِيءُ جَاءً ، فَلَمَّا خَلَصتُ ، إذا يوسفُ (١) ، قَالَ : هذا يُوسفُ فسلَّمْ عليه ، فسلَّمتُ علَيْهِ ، فَردَّ ، ثمَّ قالَ : مَرْحَبَا بالأخ الصَّالِح والنبيِّ الصالِح ، ثمَّ صَعِدَ بي حتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرابِعَةَ ، فاسْتَفْتَحَ ، قيلَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : جبر يلُ ، قِيلَ ومَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : مُحَّدّ ، قيلَ : وقَدْ أُرْسِلَ إِليْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ : مَرْحَباً بـهِ فنعْمَ المَجيءُ جَاءَ ، فَفَتح ، فَلَمَّا خَلصتُ ، فإذًا إدريسُ ، قَالَ : هٰذَا إِدْريسُ فسلُّمْ عليهِ ، فَسلَّمتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ، ثمَّ قَالَ : مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح والنبيِّ الصالِح ثمَّ صَعدَ بي ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الخَّامِسةَ ، فاسْتَفْتَح ، قيْلَ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : جَبْرِيلٌ ، قيلَ : ومَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : حَّمدٌ ، قيلَ : وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَـالَ : نَعَمُ قيلَ : مَرْحَباً بهِ ، فَنِعْمَ الجيءُ جَاءَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ ، فإذا هَارُونُ ، قَالَ : هٰذَا هَارُون فسلُّمْ عَلَيْهِ ، فسلَّمتُ عَلَيْهِ ، فَردَّ ، ثمَّ قَالَ : مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح والنبيّ الصَالِح ، ثم صَعدَ حتَّى أَتى الساء السادسة ، فاستفْتَح ، قيلَ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : جبريلُ ، قيلَ : ومَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : محمدٌ ، قيلَ : وقَمْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمُ قِيلَ : مرحباً به ، فَنِعْمَ الجيءُ جاء ، فَلَمَّا خَلَصتُ ، فإذا مُوسى ، قَال : هٰذَا مُوسى فسلَّمْ عليهِ ، فسلَّمتُ عليهِ ، فَرَدَّ ، ثم قَالَ : مَرْحَباً بالأَخ الصَّالِح والنبيِّ الصالِحِ ، فَلَمَّا تَجَاوِزِت بَكَى ، قِيلَ لَهُ : مَا يُبْكِيكَ ؟ قَـالَ : أَبْكَى ، لأَنَّ غُلامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجِنَّةَ مِنْ أُمِّيهِ أَكْثَرُ مِمًّا يَدْخُلها مِنْ أُمِّينِ ، ثُمَّ صَعِد بِي إلى السَّمَاء السَّابِعَةِ ، فاستفتحَ جبريلُ ، فقيلَ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : جبريلُ ، قَيلَ : ومَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ : محمدٌ ، قيل : وقد بُعِثَ إليهِ ؟ قَالَ : نعَم ، قيلَ : مرحباً

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في الفتح: قوله « فلما خلصت إدا يوسف » زاد مسلم في رواية ثابت عن أنس: « فإذا هو قد أعطي شطر الحسن » وفي حديث أبي سعيد عند البيهةي وأبي هريرة عند ابن عائذ والطبراني: « فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله ، قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب » وهذا ظاهره أن يوسف عليه السلام كان أحسن من جميع الناس ، لكن روى الترمذي من حديث أنس : ما بعث الله نبياً إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتاً ، فعلى هذا يحمل حديث المعراج على أن المراد غير النبي عَلَيْق ، ويؤيده قول من قال : إن للتكلم لا يدخل في عموم خطابه ، وأما حديث الباب فقد حمله ابن المنير على أن المراد : أن يوسف أعطي شطر الحس الذي أوتيه نبينا عَلِيْق ، والله أعلم .

بهِ ، ونعم الجيءُ جَاءَ ، فلمَّا خلصْتُ ، فإذا إبراهيمُ ، قَالَ : هذا أبوكَ ، فسلَّمْ عَليهِ ، فسلَّمتُ عَلَيْهِ ، فردَّ السلامَ ، ثمَّ قالَ : مَرْحَباً بالابْن الصالِحِ والنبيِّ الصالح ، ثم رُفِعْتُ إلى سِدْرةِ المنتهي فإذا نَبقُها مثلُ قِلال هَجَرَ ، وإذا وَرَقُها مثلُ آذانِ الفِيَلة ، قَالَ : هٰذِهِ سِدْرةُ المُنْتَهِى ، فَإِذا أربعةُ أَنْهارِ : نَهران باطنان ، ونَهْرَان ظاهِرَان ، فقُلْتُ : ما هٰذَان يا جبريلُ ؟ قَالَ : أَمَّا الباطِنان ، فنَهْرَان في الجنَّةِ ، وأُمَّـا الظَّـاهِرَان ، فـالنَّيلَ والفَّرَاتُ (١) ، ثمَّ رُفِعَ لي البيتُ المُعْمُورُ ، ثمَّ أُتيتُ بإنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنِ ، وإناءٍ مِنْ عَسَلِ ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ ، فَقَال : هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي أُنَّتَ عَلَيْهَا وأُمَّتَّكَ ، قَـالَ : ثُمَّ فَرِضَتُ عَلَيَّ الصَّلاةُ ، خَمْسِينَ صلاةً كلُّ يَوْمٍ ، فَرَجَعْتُ فَمَرَرْتُ على مُوسى ، فقَـالَ : بِمَ أُمرِتَ ؟ قُلتُ : أُمِرِتُ بخمسينَ صَلاةً كلُّ يـوم ، قَـالَ : إنَّ أُمُّتَـك لا تستطيعُ خَمْسينَ صَـلاَةً كلُّ يَـوْم ، وإِنِّي واللهِ قَدْ جَرَّبْتُ ٱلنَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَالَجْتُ بني إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ المَعَالَجَةِ ، فَارْجَعُ إلى ربُّكَ فاسْأَلَهُ التخفيفَ لأُمَّتِكَ ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْراً ، فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى ، فَقَالَ مثْلَة ، فَرَجَعْتُ ، فَوضَعَ عَنِّي عَشْراً ، فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى ، فَقَالَ مِثْلَه ، فَرَجَعْت فَوضَعَ عَنِّي عَشْراً ، فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى ، فَقَـالَ مثْلَهُ ، فَرَجَعْتَ فَأُمِرِتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَعْتُ فَأَمِرتُ بخَمْسِ صَلَواتٍ كُلُّ يَوْمٍ ، قَالَ : إِنَّ أُمُّتَكَ لا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَواتٍ كُلٌّ يَوْمٍ ، وإِنِّي قَدُ جَرَّبْتُ الناسَ قَبْلُكَ ، وَعَالَجْتُ بني إِسْرَائِيلَ أَشدٌ المَعَالَجةِ ، فَارْجِعُ إِلَّى رَبَّك ، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لأُمَّتِكَ ، قَالَ : سَالَتُ ربِّي حَتَّى استَحْيَيْتُ ، ولكِنْ أرضى وَأُسَلُّمُ ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ ، نَادَى مُنَادٍ : أَمْضَيْتُ فَريضَتِي ، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي » .

(١) قال القرطبي « وقيل إنما أطلق على هذه الأنهار أنها من الجنة تشبيهاً لها بأنهار الجنة لما فيهما من شدة العزوية والحسن والبركة .

تبقها مثل قلال هجر: النبق: معروف ، أراد: ثمرة سدرة المنتهى و « القلال » جع قُلة ، وهي الحبا يسع مرادة من الماء ، ونسبت إلى « هجر » لأنها تعرف بها . سدرة المنتهى : السدر : شجر النبق ، وأما سدرة المنتهى ، فهي شجرة في أقصى الجنة ، إليها ينتهي علم الأولين والآخرين .

وفي رواية (١): « بيئنا أَنَا عِنْ البَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ واليَقْظَانِ » وفيه : « ثُمَّ غُسِلَ البَطْنُ بماء زَمْزَمَ ، ثَمَّ مَلِيءَ حِكْمَةً وإيماناً » وفيه : « فَرُفِعَ لِي البيتُ المعمورُ ، فسأَلْتُ جِبْرِيلَ ؟ فَقَالَ : هٰذَا البَيْتُ المعمورُ ، يُصلِّي فيه كلَّ يَوم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَ لِي وَحَفَّفْتُ عَنْ مَلَ لِي إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إلَيْهِ آخرَ مَا عَلَيْهِم » وفي آخرِهِ « وَخَفَّفْتُ عَنْ عَبْدِي ، وَأَجْزِي بالحَسَنَةِ عَشْراً » .

وفي أخرى (٢): « بِيْنَا أَنَا عِنْدَ البَيْتِ ، بَيْنَ النَّائِمِ واليَقْظَانِ ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلاً يقول : أَحَدُ الثَّلاثَةِ ، بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَأَتَيْتُ ، فَانْطُلِقَ بِي ، فَأْتِيتُ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبٍ ، فِيهَا مِنْ مَاء زمزم ، فشُرِحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وكَذَا - يَعْنِي إِلَى أَسْفَلِ بَطْنه » .

وفي أخرى (٦) : « فَأُتِيتُ بِطَسْتِ مِنْ ذَهَبِ مُمْتَلئِ حِكْمَةً وإِيَاناً ، فشق مِنْ النَّحْرِ إلى مَراق البَطن ، فَغُسِل بِمَاء زَمْزَم » .

وأخرجه النسائي (٤) نحوّه بمُنّاهُ وأخصرَ مِنه ، وهٰذَا أتم وأطول .

وَاخرجه الترمذي (٥) إلى قولِهِ : « فَغَسَله بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ ، ثُمَّ حُشِيَ إِيمَاناً وحِكْمَةً » ، قَالَ التِرْمِذيُّ : وفي الحديث قصة طويلة ، ولَمْ يَذْكُرُهَا .

قال الحافظ في الفتح: وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء وقال: إنما كان ذلك وهو صغير في بني سعد، ولا إنكار في ذلك، فقد تواردت الروايات به، وثبت شق الصدر أيضاً عند البعثة كا أخرجه أبو نعيم في ( الدلائل) ولكل منها حكمة فالأول وقع فيه من الزيادة كا عند مسلم من حديث أنس « فأخرج علقة فقال: هذا حظ الشيطان

<sup>(</sup>١) للبخاري ( ٦ / ٣٠٢ ) ٥٩ \_ كتاب بدء الخلق \_ ٦ \_ باب : ذكر الملائكة .

<sup>(</sup>٢) لمسلم ( ١ / ١٥٠ ) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٧٤ ـ باب : الإسراء برسول الله علية .

<sup>(</sup>٣) لمسلم ( ١ / ١٥١ ) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٧٤ ـ باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات .

<sup>(</sup>٤) النسائي (١/ ٢١٧) كتاب الصلاة ، باب فرض الصلاة .

<sup>(</sup>٥) الترمدي ( ٥ / ٤٤٢ ) ٤٨ ـ كتاب التفسير ـ ٨٣ ـ باب : ومن سورة ألم نشرح . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح

منك » وكان هذا في زمن الطفولة فنشأ على أكمل الأحوال من العصة من الشيطان ، ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه ؛ ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير ، ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى الساء ؛ ليتأهب للمناجاة ، ويحتمل أن تكون الحكة في هذا الغسل ؛ لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة كا تقرر في شرعه مي المسارة إلى ما سيقع من شق في شرعه مي المناسرة إلى ما سيقع من شق صدره وأنه سيلتم بغير معالجة يتضرر بها ، وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته ؛ لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك ، قال القرطبي في ( المفهم ) : لا يلتفت لإنكار الشق ليلة الإسراء لأن رواته ثقات مشاهير .

ثم قال : وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : أن للساء أبواباً حقيقة وحفظة موكلين بها ، وفيه إثبات الاستئذان ، وأنه ينبغي لمن يستأذن أن يقول : أنا فلان ،ولا يقتصر على (أنا) لأنه ينافي مطلوب الاستفهام ، وأن المار يسلم على القاعد وإن كان المار أفضل من القاعد ، وفيه استحباب تلقي أهل الفضل بالبشر والترحيب والثناء والدعاء ،وجواز مدح الإنسان المأمون عليه الافتتان في وجهه ، وفيه جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره مأخوذ من استناد إبراهيم إلى البيت المعمور وهو كالكعبة في أنه قبلة من كل جهة ، وفيه جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل ،وقد سبق البحث فيه في أول الصلاة ، وفيه فضل السير بالليل على السير بالنهار لما وقع من الإسراء بالليل ، ولذلك كانت أكثر عبادته بالليل ،وكان أكثر سفره بالليل ، وقال يولي «عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل » وفيه أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة ، يستفاد ذلك من الليل » وفيه أن التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من الأمم كانوا أقوى أبدانا من هذه المادة ، والتنبيه بالأعلى على الأدنى لأن من سلف من الأمم كانوا أقوى أبدانا من هذه الأمة ، وقد قال موسى في كلامه إنه عالجهم على أقل من ذلك فما وافقوه ، أشار إلى ذلك المن أبي جرة قال : ويستفاد منه أن مقام الخلة مقام الرضا والتسليم ،ومقام التكليم مقام الادلال والانبساط ، ومن ثم استبد موسى بأمر النبي يولي بطب التخفيف دون إبراهيم عليه الادلال والانبساط ، ومن ثم استبد موسى بأمر النبي يولي بطب التخفيف دون إبراهيم عليه الادلال والانبساط ، ومن ثم استبد موسى بأمر النبي يولي بطب التخفيف دون إبراهيم عليه الادلال والانبساط ، ومن ثم استبد موسى بأمر النبي يولي بطب التخفيف دون إبراهيم عليه الادلال والانبساط ، ومن ثم استبد موسى بأمر النبي بي المناه والتسليم عليه المناه التخفيف دون إبراهيم عليه الادلال والانبسال ، ومن ثم استبد موسى بأمر النبي بي المناه والتسليم ، ومقام الرضا والمراء والتسليم عليه المراه والمناه التخفيف دون إبراهيم عليه الادلال والانبسال التخفيف دون إبراهيم عليه المراه والمناه التحليم المراء والتسام والمناه التحديد والمناه التحديد والمناه والمناه التحديد والتحديد والمناه التحديد والمناه المناه والمناه المناه المناه المراء والمناه المناه المن

السلام ، مع أن للنبي على من الاختصاص بإبراهيم أزيد مما له من موسى لمقام الأبوة ورفعة المنزلة والاتباع في الملة ، وقال غيره : الحكة في ذلك ما أشار إليه موسى عليه السلام في نفس الحديث من سبقه إلى معالجة قومه في هذه العبادة بعينها وأنهم خالفوه وعصوه ، وفيه أن الجنة والنار قد خلقتا ، لقوله في بعض طرقه التي بينتها « عرضت على الجنة والنار » وفيه استحباب الإكثار من سؤال الله تعالى وتكثير الشفاعة عنده ، لما وقع منه في إجابته مشورة موسى في سؤال التخفيف ، وفيه فضيلة الاستحياء ، وبذل النصيحة لمن يحتاج إليها وإن لم يستشر الناصح في ذلك . اه .

107 - \* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رَسُولَ الله عَلَيْهِ: قَالَ: « فُرجَ سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ ، فَنَزَلَ جبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَفَرَجَ صَدُرِي ، ثُمْ غَسَلَهُ مِنْ مَاء زَمْزَمَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيمدِي ، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاء ، فَفَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاء ، فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاء الدُّنْيَا : افْتَح ، فَلَمَّا جِئْنَا السَّمَاء الدُّنْيَا : افْتَح ، قَالَ : هَنْ مَعْكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَعِي قَالَ : هَنْ مَعْكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَعِي عَلَيْهِ السَّمَاء الدُّنْيَا السَّمَاء الدُّنْيَا السَمَاء الدُّنْيَا السَمَاء الدُّنْيَا فَوْنَا السَمَاء الدُّنْيَا : فَقَالَ : فَقَلَ : هَلْ مَعْكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ : فَعَمْ ، مَعِي عَلَيْ السَمَاء الدُّنْيَا فَوْنِا السَمَاء الدُّنْيَا فَوْنَا السَمَاء الدُّنْيَا فَوْنَا السَمَاء الدُّنْيَا فَوْنَا السَمَاء الدُّنْيَا فَوْنَا السَمَاء الدُّنْيَا فَإِنْ السَمَاء أَوْنَا السَمَاء الدُّنْيَا فَإِنْ السَمَاء أَوْنَا السَمَاء الدُّنْيَا فَإِنْ السَمَاء وَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَالَّ السَمَاء اللَّهُ اللَّهُ وَهُنْ السَّمَاء وَعَنْ شِمَالِهِ بَكَى ، قَالَ : فَقَالَ : فَوَلَا المَعْرِيلُ مَنْ هَذَا ، قَالَ : فَذَا آدَمُ عَلَيْهِ وَعُنْ شِمَالِهِ بَكَى ، قَالَ : فَقَالَ : هَذَا آدَمُ عَلَيْهِ وَعُنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ وَعُنْ شِمَالِهِ وَعُنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ وَعَنْ شَمَالِه وَعُنْ شَمَالِه وَهُ وَالْ يَعِينِهِ ضَحِكَ ، وإذَا نَظَرَ قِبَلَ يَعِينِهِ ضَحِكَ ، وإذَا نَظَرَ قَبْلَ يَعَمْ بَنِيهِ وَعَنْ شِمَالِهِ أَنْ فَلَا يَعَمْ فَيَالَ : فَالَ الْعِينِ أَهْلُ الْبِينِ أَهْلُ الْجَنْقِ وَالْأَوْلُ وَالْمَالِهُ وَهُذُهِ النَّالِهُ أَلْكُ الْمَالِهِ الْمَالِهِ النَّارَ ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَعِينِهِ ضَحِكَ ، وإذَا نَظَرَ وَالَا فَالَ يَعَلَ عَنْ شَمَالِه وَمُنْ شِمَالِه وَمُنْ شِمَالِهُ وَمُنْ شَمَالِه وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمَالِهُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِهُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِهُ الْمَالُولُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ ال

١٥٦ - مسلم (١/ ١٤٨) ١ - كتاب الإيمان ـ ٧٤ ـ باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات .

والبخاري (١/ ٤٥٨) . ٨ - كتاب الصلاة - ١ - باب : كيف فرضت الصلوات في الإسراء ؟

الأسودة : جمع سواد ، والسواد : الشخص ، إنساناً كان أو غيره ، أراد : وحولـه أشخـاص . لَمَم بنيـه : النسم جمع نتَمة ، وهي كل شيء هيه روح ، وقيل : ( النسة ) النفس والروح .

ظَهَرتُ لمستسوى : أي : علسوتُ وارتمعت ،. وصرتُ على ظهره ، والمستسوى : المكان المستسوي . صريف الأقسلام : الصريف : الصوت ، ومنه : صريف البكرة ، وصريف ناب البعير . الجنابة : القصور .

قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى ، قَالَ : ثُمَّ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ ، حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الثانِيَةَ ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا : افْتَحُ ، قَالَ : فَقَالَ لَـهُ خَازِنُها مِثْلَ مَا قالَ خازِنُ السَّاءِ الدُّنْيَا ، فَفَاتَحَ » . فَقَالَ أَنسُ بنُ مالِك : فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّاواتِ آدمَ وَإِدْرِيسَ وعِيسَى وَمُوسَى وَابْرَاهِيمَ صلوات الله عليهم أجمعين .

ولم يُثبِتُ كَيْفَ مَنَازِلِم ، غَيْر أَنَّه ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ عليه السلام في السّمَاء الدَّنْيَا ، وإبراهيم في السّمَاء السّادِسة \_ قال : « فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللهِ بِإِدْرِيسَ صَلَوَاتُ اللهِ وسلامَهُ عليه ، قَالَ : مَرْحَباً بِالنبيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ ، قَالَ : ثُمَّ مَرَّ ، فَقَالَ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : هٰذَا إدريسُ ، قَالَ : ثم مررْتُ بُوسَى عليه السلام ، فقالَ : مَرْحَباً بالنبيِّ الصالِحِ والأَخِ الصَّالِحِ ، قَالَ : قُلتُ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : هٰذَا فَقَالَ : مَرْحَباً بالنبيِّ الصالِحِ والأَخِ الصَّالِحِ ، قَالَ : قُلتُ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : هُوسى ، ثم مَرَرْتُ بعيسَى ، فَقَالَ : مَرْحَباً بالنبيِّ الصَّالِحِ والأَخِ الصَّالِحِ ، قَالَ : ثمَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : هٰذَا عَيْسَى بنُ مَرْيَمَ ، قَالَ : ثمَّ مَرَرُتُ بِإِبْرَاهِيمَ عليه السّلامَ ، فقالَ : مَرْحَباً بالنبيِّ الصَّالِحِ ، والابْنِ الصَّالِحِ ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : مَرْحَباً بالنبيِّ الصَّالِحِ ، والابْنِ الصَّالِحِ ، قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالَ : مَنْ هٰذَا ؟ .

قال ابن شهاب : وأخبرني ابن حزم ، أن ابن عباس وأبا حبَّة الأنصاري كانا يقولان : قَــالَ رَسَــولُ اللهِ عَلِيَّةِ : « ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَــوًى أَسْمَــعُ فيــه صَرِيفَ الأُقلام » .

 نَأْتِي سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى ، فَغَشِيَهَا أَلْوَانَ ، لا أَدْرِي مَا هِيَ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَدْخِلْتُ الجَنَّةَ ، فَإِذَا فِيهَا جنابذُ اللَّؤلُؤ ، وإذَا تُرابُها المِسك » .

۱۵۷ ـ \* روى مسلم عن أبي هريْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْــــةُ قَــــالَ : ﴿ وَلَقَــــدُ رَآه لَـــزُلَــــةُ أَخْرَى ﴾ (١) . قَالَ : رَأَى جَبْرِيل عَلَيْهِ السَّلامُ .

١٥٨ - \* روى البخاري ومسلم عن ابنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَكَانَ قَالَ عَنْهُ وَلِهِ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ (٢) ، وفي قولِهِ تَعَالَى : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ (٢) ، وفي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ (٢) ، وفي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى ﴾ (١) .

قَالَ فيها كُلهَا : رَأَى جِبْرِيلَ عَلِيْهِ السَّلامُ ، له سِتُمَاثَةِ جَنَاحٍ ـ زَادَ فِي قَوْلِهِ تَعَالى : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الكَبْرَى ﴾ أَيْ : جبْريل فِي صَورَتِهِ . كذا عِنْدَ مُسْلِم .

وعِنْدَ الْبُخَارِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ أُو أَدْنَى \* فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِه مَا

١٥٧ ـ مسلم ( ١ / ١٥٨ ) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٧٧ ـ باب : معنى قول الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةُ أَخْرَىٰ ﴾ .

١٥٨ - البخاري ( ٦ / ٣١٣ ) ٥٩ - كتاب بدء الخلق ٧ - باب : إذا قال أحدكم « آمين » والملائكة في السماء .

ومسلم ( ١ / ١٥٨ ) ١ - كتاب الإيمان - ٧٦ - باب : في ذكر سدرة المنتهى .

قَابَ قَوْسَيْن : قاب الشيء : قدره ، والمعنى : فكان قُرب جبريل من محمد بَاللهِ قدر قوسين عربيتين ، وقيل : قاب القوس : صدرها ، حيث يشد عليه السير .

قال الحافظ في الفتح: و( القاب ): ما بين القبضة والسية من القوس ، قال الواحدي : هذا قول جمهور الفسرين : أن المراد : القوس التي يرمى بها ، قال : وقيل : المراد بها : الذراع ، لأنه يقاس بها الشيء ، قلت : ( القائل ابن حجر ) : وينبغي أن يكون هذا القول هو الراجح ، فقد أخرج ابن مردويه بإسناد صحيح عن ابن عباس قال : ( القاب : القدر ، والقوسان : الذراعان ) ويؤيده أنه لو كان المراد به القوس التي يرمى بها لم يمثل بذلك ليحتاج إلى التثنية ، فكان يقال مثلاً : قاب رمح ، ونحو ذلك . وقد قيل : إنه على القلب ، والمراد : فكان قاب قوس ، لأن القاب : ما بين المقبض إلى السية ، ولكل قوس قابان بالنسبة إلى خالفته ، وقوله : ﴿ أو قاب قوس ، لأن القاب : قاب الزجاج : خاطب الله العرب بما ألفوا ، والمعنى : فها تقدرون أنتم عليه ، والله تمالى عالم بالأشياء على ما هي عليه ، لا تردد عنده ، وقيل : « أو » بمعنى « بل » والتقدير : بل هو أقرب من القدر

<sup>(</sup>١) النجم : ١٣ .

<sup>(</sup>٢) النجم : ١ .

<sup>(</sup>٣) النجم : ١١ .

<sup>(</sup>٤) النجم : ١٨ .

أُوحَى ﴾ (١) قَالَ : رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سَمَائَةٍ جَنَاحٍ .

وفِي رِوَايَةِ النَّرْمِذِيِّ (٢) قَالَ : ﴿ مَا كَذَبَ الفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴾ قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ جَبْرِيلَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَفْرُفِ قَدْ مَلاً مَا بَيْنَ السَّبَاء والأَرْضِ .

وللبّخَارِي (٢) فِي قَوْلِهِ : ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُبْرَى ﴾ قَـالَ : رَفْرَفاً أَخْضَرَ سَـدً أُفُقَ السماء .

١٥٩ - \* روى أحمد والطبراني عَن ابْنِ عَباسِ قَالَ : سَأَلَ النبيُّ عَلَيْهُ جِبْرِيلَ عليه السلام أَنْ يَرَاهُ فِي صُورَتِهِ ، قَالَ : ادْعُ رَبّكَ عزَّ وجَل ، فَطَلَعَ عَلَيْه سَوَادٌ مِنْ قبلِ المَشْرِقِ . قَالَ فَجَعَلَ يَرْتَفِعُ وَيَنْتَشِرُ فَلَمًا رَآهُ النبيُّ عَلِيْهُ صُعِقَ فَأَتَاهُ فَنَعَشه ومسح البُزَاقَ عَنْ شِدْقَيهِ .

١٦٠ - \* روى مسلم عن ابن عبّاس رضي الله عنْهما : ﴿ مَا كَـذَبَ الشّوَادُ مَـا رَأَى ﴾ ﴿ ولَقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أَخْرَىٰ ﴾ (١) ، قَـالَ : رَآهُ بِفُوّادِهِ ، مَرّتينِ ، وفي روّايَـةٍ قَـالَ : رَآهُ بِقُلْبِهِ ،
 ولقَدْ رَآهُ نَزْلَةٌ أُخْرَىٰ .

وفي رِوَايَةِ التِرْمِذِيِّ (٥) قَالَ : رَأَىٰ حُمدٌ رَبَّهُ ، قُلْتُ : أليس الله يقول : ﴿ لا تُدُرِكُهُ الأَبْصَارَ ﴾ (١) . قَالَ ، ويُحَكَ ، ذَاكَ إذا تَجَلَّى بِنُورِهِ الدي هُوَ نُورُهُ ، مَرَّتَيْن .

وفي أُخْرَى له (٧): ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ نَزِلةً أُخْرَى \* عِنْدَ سِدرَةِ المُنْتَهَى ﴾ ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبدِهِ

<sup>(</sup>١) النجم : ٩ ، ١٠ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي : ( ٥ / ٣٩٦ ) ٤٨ ـ كتاب تمسير القرآن ٥٤ ـ باب : ومن سورة النجم . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) البخاري : ( ٦ / ٣١٣ ) ٥٩ ـ كتاب بدء الخلق ـ ٧ ـ باب : إذا قالت لللائكة أمين والملائكة في السماء .

١٥٩ ـ أحمد في مسنده ( ١ / ٣٢٢ ) ، والطبراني ( ١١ / ٥٧ ) . قال الهيثمي ( ٨ / ٢٥٧ ) : رواه أحمد والطبراني ورجالها تقات. ١٦٠ ـ مسلم ( ١ / ١٥٨ ) ١ ـ كتباب الإيمان ـ ٧٧ ـ بباب معنى قول الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ وهل رأى النبي ﷺ ليلة الإسراء .

<sup>(</sup>٤) النجم : ١١ ـ ١٤ .

<sup>(</sup>٥) الترمذي : ( ٥ / ٣٩٥ ) ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ـ ٥٤ ـ باب : ومن سورة النجم . قال أبو عيسى : هـ دا حـ ديث حسن. (٦) الأنعام : ١٠٣ . (٧) الترمذي في الموضع السابق .

مَا أَوْحَى ﴾ ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : قَدْ رَآهُ النبي مِلْكِيِّ .

وَلَهَ فِي أُخْرَى : ﴿ مَا كَنَبَ الفَّوَادُ مَا رَأًى ﴾ قَالَ : رَآهُ بِقَلْبِهِ .

171 - \* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : « عُرِضَ عَلِيَّ الأَنْبِيَاءُ ، فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرِّجِالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَة ، وَرَأَيْتُ عِيسى بنَ مَرْيَمَ ، فَإِذَا أَقْرَبُ من رَأَيتُ به شَبَها : عُرُوةً بنُ مَسْعُودٍ ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فإذا أَقْرَبُ من رأيتُ بهِ شَبها صَاحِبُكم - يَعْنِي نَفْسَهُ - وَرَأَيتُ جبريلَ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فإذا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِه شَبها : دِحْيَةُ بن خليفة » .

177 - \* روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها: قال مجاهد: أن سمع ابن عباس رضي الله عنها وذكروا له الدجال مكتوب بين عينيه كافر، أو ك ف ر ـ قال : لم أسمعه ولكنه قال : « أمّا إبْرَاهِيم ، فانظرُوا إلى صاحبِكم ، وأمّا موسى : فَجَعْد آدَم ، على جَمَل أحمر مَخْطوم بِخُلبة ، كأنّي أَنظر إليه انْحَدر في الوَادِي » .

وفي رواية (١) قَالَ : « ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَسْرِيَ بِهِ فَقَالَ : مُوسى آدَمُ طُوالٌ ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ ، وقَال : عِيسَى جَعْدٌ مَربُوعٌ ، وذكرَ مَالِكاً خَازِنَ النَّار ، وَذكرَ الدَّجَالَ ،» .

زادَ فِي رواية : « وَرأَيتُ عِيسَى بنَ مريمَ مَرْبُوعَ الخَلْقِ ، إلى الحَمرَةِ والبَيَاضِ ، سَيِطَ الرَّأْسِ ، وَرَأَيْتُ مَالِكاً خَازِنَ النَّارِ ، والدَّجالَ فِي آياتٍ أَرَاهُنَّ اللهُ إيَّاهُ : ﴿ فَلاَ تَكُنْ فِي مِرْيةٍ مِنْ لِقَائِهِ ﴾ (٢) .

١٦١ ـ مسلم (١ / ١٥٣ ) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٧٤ ـ باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى الساوات وفرض الصلوات .

والترمذي (١٠٤/٥) ٥٠ - كتاب المناقب ٢١٢ - باب : في صفة النبي علية .

١٦٢ ـ البخاري ( ٦ / ٣٨ ) ( ٦٠ ) ـ كتاب الأنبياء ( ٨ ) ـ باب قول الله تعالى : ﴿ وَالتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ . خُلْبَة : الخُلْبُ : اللَّيف ، واحدته خُلبة طُوالٌ : رجلٌ طُوالٌ : مثل طويل .

<sup>(</sup>١) لمسلم (١/ ١٥٣) ١ - كتاب الإيمان - ٧٤ - باب الإسراء برسول الله علل .

<sup>(</sup>٢) السجدة : ٢٣ .

١٦٣ - \* روى البخاري عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَمَا في قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمَا جَمَلْنَا الرَّوْيَةِ النَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ ﴾ (١) . قَالَ : هِي رُوْيا عَيْنِ ، أَرِيها رَسُولُ اللهِ جَمَلْنَا الرَّوْيَةِ النَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ ﴾ (١) . قَالَ : هِي رُوْيا عَيْنِ ، أَرِيها رَسُولُ اللهِ عَيْنَ اللهُ أَسْرِي بِهِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ ، ﴿ وَالشَّجَرَةَ المَلْمُونَة فِي القُرْآنِ ﴾ هِيَ شَجَرَةُ الرَّقُومِ .
قال الحافظ :

واختلف السلف هل رأى ربه في تلك الليلة أم لا ؟ على قولين مشهورين ، وأنكرت ذلك عائشة رضى الله عنها وطائفة ، وأثبتها ابن عباس وطائفة .

۱۹۴ - \* روی مسلم عن ابن عباس قال : ﴿ ما کذب الفؤاد ما رأی ﴾ ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ (۱) قال : رآه بفؤاده مرتین .

170 - \* روى البخاري عن مسروق قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : ياأمتاه ، هل رأى عمد وقي الله عنها : ياأمتاه ، هل رأى عمد وقي ربه ؟ فقالت : لقد قف شعري مما قلت ، أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب ، ثم قرأت ﴿ لا حدثكهن فقد كذب ، ثم قرأت ﴿ لا تُدرِكه الأبصار وهو اللطيف الخبير ﴾ (١) ﴿ وما كان لِبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حِجَابٍ ﴾ (١) . ومن حدثك أنه يَعلم ما في غد فقد كذب ، ثم قرأت : ﴿ وما تدرِي نفس ماذا تكسِبُ غدا ﴾ (٥) . ومن حدثك أنه كَثم فقد كذب ، ثم قرأت : ﴿ وما تدرِي نفس ماذا تكسِبُ غدا ﴾ (٥) .

١٦٣ ـ البخاري ( ٧ / ٢٠٣ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأسمار ـ ٤٢ ـ باب المعراج .

الترمذي ( ٥ / ٣٠٢ ) ٤٨ \_ كتاب تفسير القرأن \_ ١٨ \_ باب : ومن سورة بني إسرائيل

الا فتنة للناس : الفتمة : الاختبار والابتلاء ، وقيل : أراد به الافتتان في الـدين . وذلك أن النبي عليه الله المري به . وحدث الناس بما رأى من العجائب . صدقه بعض الناس وكذَّبه بعصهم ، فافتتنوا بها .

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٦٠ .

١٦٤ ـ مسلم ( ١ / ١٥٨ ) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٧٧ ـ بـاب معنى قـول الله عز وجل : ﴿ وَلَقَد زَآهُ نَزْلَـةٌ أُخْرَىٰ ﴾ وهل رأى النبي ﷺ ربه ليلة الإسراء .

قف له شعري : إذا سم الإنسان أمراً عظماً هائلاً قام شعر رأسه وبدنه ، فيقول : قد قف شعري لذلك .

<sup>(</sup>٢) النجم : ١١ ، ١٣ .

١٦٥ ـ البخاري ( ٨ / ٢٠٦ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ، باب : ١ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) الشوري : ٥١ .

<sup>(</sup>٥) لقيان : ٣٤ .

قرَأْت : ﴿ يَا أَيُّهَا الرسولُ بِلَّغُ مَا أَنزِلَ إِلَيْكُ مِن رَبِّكُ ﴾ (١) الآية . ولكن رأى جبريلَ عليه السلام في صورته مرَّتين .

177 \_ \* روى الترمذي عن الشعبي رحمه الله قال : لقي ابن عباس كغبا بعرفة ، فسألة عن شيء ، فكبر ، حتى جاوبَتْه الجبال ، فقال ابن عباس : إنّا بنّو هاشم ، فقال كعب : إنّ الله قسم رؤيّته وكلاّمه بَيْنَ مُحمد ومُوسَى ، فكلّم مُوسَى مرّتَيْنِ ، ورأه محمد مرّتَيْنِ ، قال مسرّوق : فَدَخَلْتُ على عائِشة رَضِيَ الله عَنْهَا ، فقلْت : هل رأى محد ربّه ؟ فقالت : لقد تكلّمت بِشيء قف له شغري ، قلت : رويه دا ، ثم قرأت : ﴿ لقد رأى مِن آيات ربّه ، الكبرى ﴾ (أ فقالت : أين يده هب بيك ؟ إنّا هو جبريل ، من أخبرك أن مُحمداً رأى ربّه ، أو كتم شيئاً مما أمر به ، أو يعلم الحمس التي قال الله : ﴿ إنّ الله عِنْدَه عِلْم السّاعة وينزّل الغيث ﴾ (أ فقد أعظم الفريّة ، ولكنّه رأى جبريل ، لم يَرَه فِي صوريّه إلا وينزّل الغيث ، لم يَرة فِي صوريّه إلا مرّبين ، مرّة عند سدرة المنتقى ، ومَرّة في جياد له سِتْمَاقة جناح ، قدْ سَدُ الأَفْق .

١٦٧ - \* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها أنه سمع رسول الله عَلَيْكُ يَقَدُ الله عَلَيْكُ يَقَدُ الله عَلَيْكُ يَقَدُ الله عَلَيْكُ الله له الله لي بَيْتَ المَقْدِسِ ، فَجَلاَ الله لي بَيْتَ المَقْدِسِ ، فَجَلاَ الله لي بَيْتَ المَقْدِسِ ، فَطَفِقْتَ أُخْبَرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُر إلَيْهِ » .

وزاد البخاري في روايـة قـال : « لَـا كَـذَّبني قُرَيْش حِينَ أُسْرِيَ بِي إِلَى بَيْتِ اللَّهْدِس ... » وذكر الحديث .

قال ابن حجر: قال الشيخ ابن أبي جمرة:

الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى الساء إرادة إظهار الحق لمعاندة من

<sup>(</sup>١) المائدة : ٦٧ .

١٦٦٩ ـ الترمـذي ( ٥ / ٣٦٤ ) ٤٨ ـ كتـاب تفسير القرآن ـ ٥٤ ـ ساب : ومن سورة النجم ، وسنـده فيـه ضعيف ، لكن لـه طرق وألفاظ أخرى نحوه عند التيخين ، الفِرية : الكذب ، جيادُ : موضع بمكة .

<sup>(</sup>٢) النجم : ١٨ .

١٦٧ ـ مسلم ( ١ / ١٥٦ ) ١ ـ كتاب الإيمان ـ ٧٥ ـ باب : ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال . والبخاري ( ١/ ١٩٦ ) ٦٢ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ٤١ ـ باب : حديث الإسراء .

<sup>(</sup>٣) لقيان : ٣٤ .

يريد إخماده ؛ لأنه لو عرج به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلاً إلى البيان والإيضاح ، فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس سألوه عن تعريفات جزئيات من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك ، فلما أخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيا ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة ، وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره ، فكان ذلك زيادة في إيان المؤمن وزيادة في شقاء الجاحد والمعاند .

أقول: ومن ههنا عدّ من المعجزات التي تقوم بها الحجة على الخلق، ولولا ذلك لكانت من الغيوب التي يجب الإيمان بها فقط، ولكن بإظهاره عليه الصلاة والسلام معاني ما كانت لتكون لولا وقوع الخارق قامت الحجة على الناس بأنها معجزة وأن عليهم أن يسلموا لصاحبها بالرسالة، وأن يسلموا له بما نقله من أمرها.

\* \* \*

# فصل : في بداية دخول الإسلام المدينة المنورة وفي بيعتي العقبة

دخل الإسلام إلى المدينة المنورة على مدار ثلاث سنين قبل الهجرة ، وكان بهداية ذلك عبي وفد من الأوس إلى مكة باحثين عن تحالفات ضد أبناء عهم الخزرج الفين كانوا في صراع معهم ، فهؤلاء أول ناس طرق سمعهم الإسلام وقد أسلم واحد منهم ، ثم جاء وقد من أهل المدينة معترين في رجب ، فاجتع بهم رسول الله وعرض عليهم الدعوة فأسلموا ثم رجعوا إلى قومهم ، فدعوهم فاستجاب لهم عدد ، فقدم من استطاع منهم إلى الحج وبايعوا رسول الله والمن يعتم العقبة الأولى ثم عادوا ، وأرسل معهم أو بعدهم رسول الله والمنتجاب لهم عدد ، فقدم من استطاع منهم إلى الحج وبايعوا ابن عير ففشا الإسلام في المدينة حتى سيطر ، ووافى ممن أسلم حوالي سبعين في موسم الحج وكانت بيعة العقبة الثانية ، ثم أمر رسول الله والله وال

وبقبول أهل المدينة للإسلام من ناحية ولنصرة رسول الله والله تحقق هدفان بآن واحد: هدف النصرة من أهلها وأن هؤلاء مسلمون ، وهذا يقتض تفصيلاً:

لقد كان الهدف السياسي المرحلي لرسول الله عَلَيْتُم في مكة ـ فيا نعلم ـ أن يجد من يحميه وينصره ليبلغ دعوة ربه دون أن يقيد هذه النصرة بإسلام هؤلاء ، وباصطلاح عصرنا فإن رسول الله عَلِيْتُم كان يبحث عن حرّية الدعوة والعبادة في مجتمع قادر على أن يحمي هذه الحرية . قال ابن حجر في الفتح :

وقال موسى بن عقبة عن الزهري : فكان في تلك السنين ـ أي التي قبل الهجرة ـ يعرض نفسه على القبائل ، ويكلم كل شريف قوم ، لا يسألهم إلا أن يؤوه ويمنعوه ، ويقول : « لا أكره أحداً منكم على شيء ، بل أريد أن تمنعوا من يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي » فلا يقبله أحد بل يقولون : قوم الرجل أعلم به . اه. .

ولو أنه استجاب لـه من يستطيع المنعة والنصرة من العرب لســارت الــدعوة غير المـــار

الذي سارت فيه باستجابة أهل المدينة للإسلام وللنصرة بآن واحد ، إذ قد تسير الدعوة في الحالة الأولى على مسار تجميع للمستجيبين يعيشون به في ظل الحماة ثم تكون انطلاقة بعد ذلك نحو أرض أخرى ، أما وقد قبل الأنصار الإسلام والنصرة بآن واحد فقد طويت مرحلتان في مرحلة واحدة ، ومع ذلك فقد كان رسول الله علي يتعامل مع الأنصار ابتداءً على أن البيعة كانت على الدفاع ، ولذلك نلحظ أنه لم يشرك في التحركات العسكرية قبل بدر إلا المهاجرين ، ويوم بدر طلب شورى الأنصار خشية أن يكونوا فهموا من النصرة الدفاع فقط ، مع أن الأنصار دخلوا في الإسلام وقبلوا أحكامه فهم والمهاجرون سواء في التكليف ، ومع ذلك كان رسول الله علي تماك الظروف .

ومن ههنا نعرف أن أكبر نصر سياسي للإسلام كان في قبول أهل المدينة النصرة وما ترتب على ذلك من هجرة .

ومن ههنا نقول: إنه عندما يكون المسلمون في حالة ضعف وليست لهم دار إسلام يستطيعون الهجرة إليها، فلهم أن يضعوا هدفاً سياسياً مرحلياً من مثل الوصول إلى حريتهم في الدعوة والعبادة، وإذا وجدوا في مجتمع يعطيهم ذلك فعليهم أن يعمقوا جذور الإسلام ويطوّروا امتداده ويعملوا لانتصاره.

وقد حلّل الأستاذ الندوي الأسباب التي جعلت المدينة المنورة مؤهلة لقبول الإسلام فقال :

وكان من صنع الله تعالى لرسوله وللإسلام ، أن هيأ الله الأوس والخزرج \_ وهما قبيلتان عربيتان عظيمتان في مدينة يثرب \_ لتقدرا هذه النعمة التي لا نعمة أعظم منها ، وتسبقا أهل عصرها ، وأبناء الجزيرة ، إلى الترحيب بالإسلام والدخول فيه ، حين تنكرت له قبائل العرب وفي مقدمتها وعلى رأسها قريش ﴿ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

وقد ساعدت على ذلك عدة عوامل ، هي من خلق الله تعالى وتيسيره وصنعه ، كانت فارقة بين قريش وأهل مكة ، وقبائل يثرب العربية ، منها ما طبعها الله عليه من الرقة واللين وعدم المغالاة في الكبرياء وجحود الحق ، وذلك يرجع إلى الخصائص الدموية

والسلالية التي أشار إليها رسول الله عَلَيْ حين وفَد وفُد من الين ، بقوله : « أتاكم أهل الين أرق أفئدة وألين قلوباً » وهما ترجعان في أصلها إلى الين ، نزح أجدادهم منها في الزمن القديم ، يقول القرآن مادحاً لهم :

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارِ وَالْإِيْمَانِ مِنْ قَبْلِهِم يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِم وَلاَ يَجِدُونَ فِي صَدُورِهِم حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة ﴾ (١) .

ومنها أنها قد أنهكتها الحروب الداخلية ، وما يوم بعاث ببعيد ، وقد اكتووا بنارها ، وذاقوا مراربها ، وعافوها ، ونشأت فيهم رغبة في اجتماع الكلمة ، وانتظام الشمل ، والتفادي من الحروب ، وذلك ما عبروا عنه بقولهم : ( إنا قد تركنا قومنا ، ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ، فعسى أن يجمعهم الله بك ، فإن يجمعهم الله بك ، فلا رجل أعز منك ) ، قالت عائشة رضي الله عنها : كان يوم بعاث يوماً قدمه الله تعالى لرسوله .

ومنها أن قريشاً ، وسائر العرب قد طال عهدهم بالنبوات والأنبياء ، وأصبحوا يجهلون معانيها بطول العهد ، وبحكم الأمية والإمعان في الوثنية ، والبعد عن الأمم التي تنتسب إلى الأنبياء وتحمل الكتب الساوية \_ على ما دخل فيها من التحريف والعبث \_ وذلك ما يشير إليه القرآن بقوله : ﴿ لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أَنْذِرَ آبَاؤُهُم فَهُم غَافِلُونَ ﴾ (٢) .

أما الأوس والخزرج فكانوا يسمعون اليهود يتحدثون عن النبوءة والأنبياء ويتلون صحف التوراة ويفسرونها ، بل كانوا يتوعدونهم به ، ويقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان ، نقتلكم معه قتل عاد وإرم ، وفي ذلك يقول الله تعالى :

﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمُ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ فَلَمْنَةُ اللهِ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ (٢) . الذينَ كَفَسُرُوا فَلَمًّا جَاءَهُم مَا عَرفُوا كِفَرُوا بِهِ فَلَمْنَةُ اللهِ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ (٢) .

وبذلك لم تكن بين أبناء الأوس والخزرج وسكان المدينة من العرب المشركين تلك

<sup>(</sup>١) الحشر : ١ .

<sup>(</sup>۲) یس : ۲ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٩٠ .

الفجوة العميقة الواسعة من الجهل والنفور من المفاهيم الدينية والسنن الإلهية التي كانت بينها وبين أهل مكة وجيرانهم من العرب ، بل قد عرفوها وألفوها عن طريق اليهود ، وأهل الكتاب الذين كانوا يختلطون بهم بحكم البلد والجوار والصلح والحرب والمحالفات ، فلما تعرفوا برسول الله عليه وقد حضروا الموسم ، ودعاهم إلى الإسلام ، ارتفعت الغشاوة عن عيونهم ، وكأنهم كانوا من هذه الدعوة على ميعاد .

١٩٨٠ - \* روى أحمد والطبراني عن محود بن لبيد أخي بَنِي عَبْد الأشهل قال آمّا قدم أبو الجليس أنس بن رافع مكة ومَعة فِتْية مِنْ بَنِي عَبْد الأشهل فِيهم إياس بن مَعَاذ يَلْتَمِسُونَ الْحِلْفَ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى قَوْمِهِم مِنَ الْحَزْرَج سَعَ بِهِم رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ فَأَتَاهُم فَجَلَسَ إلَيْهِم فَقَالَ لَهُمْ : « قلْ لَكُمْ إلَى خَيْرٍ مِمّا جِئْتُم لَهُ ؟ » قالوا : وَمّا ذَاكَ ؟ قال : « أَنَا رسولُ اللهِ بَعْتَنِي إلى العبَاد أَدْعُوهُم إلَى أَنْ يعبدوا الله ولا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَأَنْزَلَ عَلَيْ الكِتَاب » ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن . فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدثاً : أي الكِتَاب » ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن . فقال إياس بن معاذ وكان غلاماً حدثاً : أي قَوْم هَذَا والله خَيْرٌ مِمًا جِئْتُم له . قَالَ : فَأَخَذَ أبو جَلِيس أَنسُ بنُ رافع حَفْنة مِنَ البَطْحَاء فَكَانَتُ وَقْعَة بُعاثِ بَيْنَ الأَوْسِ وَالْخَرْرَج قَالَ : ثُمَّ لَم يَلْبَثْ إيّاسُ بنُ مُعَاذ أَنْ هَلَكَ قَالَ هَكَانَتُ وَقْعَة بُعاث بَيْنَ الأَوْسِ وَالْخَرْرَج قَالَ : ثُمَّ لَم يَلْبَثُ إيّاسُ بنُ مُعَاذ أَنْ هَلَكَ قَالَ عَمْ كَانُوا يَشَكُونَ أَنْ قَدْ مَاتَ مَسُلِاً لَقَدْ كَانَ عَيْمَةً وَيَعْمَدُهُ وَيُعْلِى أَنْ قَدْ مَاتَ مَسُلِاً لَقَدْ كَانَ وَيُكَبِّرُهُ ويَحْمِدُهُ ويَلِكَ الْجُلِس حِينَ سَعَ مِنْ رَسُول الله عَلَيْهُ مَا سَعَة .

المفروض أنْ تكون هذه الحادثة قبل خمس سنين من الهجرة لأنّ موقعة بماث كانت كذلك على رأي ابن هشام .

١٦٩ - \* روى البخاري عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ يَوْمُ بُعَاثِ يَوْمًا قَـدُّمـه

١٦٨ ـ أحمد في مستنده (٥/ ٢٢٤).

وأورده الهيثمي في مجمع الـزوائـد ( ٦ / ٣٦ ) وقـال : رواه أحمـد والطبراني ورجـالــه ثقات .

بُعاث : بضم الباء وهو يوم كان بين الأوس والخزرج فيه قتال قبل الإسلام ، وهو اسم حصن للأوس وبعضهم يقولـه بالغين المجمة وهو تصحيف .

١٦٩ ـ البخاري ( ٧ / ١١٠ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ١ ـ باب مناقب الأنصار .

الملاً : الأشراف والجماعة من النباس المذين يكونون رؤوس القوم . السروات : جمع سراة وسَراة : جمع سري ، وهمو =

اللهُ لرَسُولِـهِ ﷺ ، فَقَدِم رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدِ افْتَرَقَ مَلاهم ، وقُتِلَتُ سَرَوَاتُهم ، وَجَرِحُوا ، فَقَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ فِي دُخُولِهمُ فِي الإسْلام .

١٧٠ - \* روى أحمد عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله على يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول : « هَلُ مِنْ رَجُلِ يَحْمِلْنِي إلى قَوْمِهِ ، فَإِنَّ قُرَيشاً قَدْ مَنْعُونِي الناس بالموقف فيقول : « هَلُ مِنْ رَجُلِ يَحْمِلْنِي إلى قَوْمِهِ ، فَإِنَّ قُرَيشاً قَدْ مَنْعُونِي أَنْ أَبَلْغَ كَلامَ رَبِّي عَزِّ وَجَلَّ » ، فَأَتَاهُ رَجَلَّ مِنْ هَمْدَانِ فَقَالَ : « مِمَّنُ أَنْتَ ؟ » فَقَالَ الرَّجُلَ الرَّجُلَ مِنْ هَمْدَانِ . قَالَ : « فَهَلُ عِنْدَ قَوْمِكَ مِنْ مَنْعَةٍ ؟ » ، قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَنْثِيَ انْ يعتره قَوْمَة فَأَتَى رَسُولَ اللهِ يَوْلِي فَقَالَ : آتِيهِمْ فَأَخبرهم ثُمَّ آتِيكَ مِنْ عَامِ قَابِل ، فَل : « نعم » فانْطَلَقَ وَجَاءَ وَفْدُ الأَنْصَار فِي رَجَب .

## قال ابن حجر في الفتح :

وقد أخرج الحاكم وأبو نعم والبيهقي في (الدلائل) بإسناد حسن عن ابن عباس: حدثني علي بن أبي طالب قال: لما أمر الله نبيه على إلى يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى ، حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب ، وتقدم أبو بكر وكان نسابة فقال: من القوم ؟ فقالوا: من ربيعة . فقال: من أي ربيعة أنتم ؟ قالوا: من ذهل ـ فذكروا حديثاً طويلاً في مراجعتهم وتوقفهم أخيراً عن الإجابة ـ قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج ، وهم النين ساهم رسول الله على الأنصار لكونهم أجابوه إلى إيوائه ونصره ، قال: فما نهضوا حتى بايعوا رسول الله على انتهى . وذكر ابن أجابوه إلى إيوائه ونصره ، قال: فما نهضوا حتى بايعوا رسول الله على انتهى . وذكر ابن أسحاق أن أهل العقبة الأولى كانوا ستة نفر وهم : أبو أمامة أسعد بن زرارة النجاري ، ورافع بن مالك بن العجلان العجلاني ، وقطبة بن عامر بن حديدة ، وجابر بن عبد الله ابن رئاب ، وعقبة بن عامر ـ وهؤلاء الثلاثة من بني سلمة ـ وعوف بن الحارث بن رفاعة من بني مالك بن النجار . وقال موسى بن عقبة عن الزهري وأبو الأسود عن عروة : هم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك ومعاذ بن عفراء ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة ، ويقال : كان فيهم عبادة بن الصامت وذكوان . قال ابن إسحاق :

الشريف الكبير من الناس ، وسراة جمع عزيز ، قال الجوهري : لا يعرف غيره ، وهو أن يجمع فعيل على فعلة .
 ١٧٠ ـ أحمد في مسنده ( ٣ / ٣٩٠ ) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٢ / ٣٥ ) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات .

حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قال : لما رآم النبي عليه قال : من الخزرج . قال : أفلا تجلسون أكلم ؟ قالوا : نعم . فدعام إلى الله ، وعرض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن . وكان مما صنع الله لهم أن اليهود كانوا معهم في بلادم ، وكانوا أهل كتاب ، وكان الأوس والخزرج أكثر منهم ، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا : إن نبياً سيبعث الآن قد أظل زمانه نتبعه ، فنقتلكم معه ، فلما كلهم النبي عليه قالوا : إن نبياً سيبعث الآن قد أظل زمانه نتبعه ، فنقتلكم معه ، فلما كلهم النبي عليه عرفوا النعت ، فقال بعضهم لبعض : لا تسبقنا إليه اليهود . فآمنوا وصدقوا ، وانصرفوا إلى بلادم ليدعوا قومهم ، فلما أخبروهم لم يبق دور من قومهم إلا وفيها ذكر رسول الله عليه .

١٧١ - \* روى الطبراني عن ابن إسحق قال : فَلَمَّا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِظْهَارَ دِينِهِ وإعْزَازَ نبيّهِ عَلِيْكُ وإنْجَازَ وَعْدِهِ خَرَجَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْكُ في المؤسم الـذِي لَقِيمَه فيه النّفَرَ مِنَ الأَنْصَارِ وَهُم فِيهَا يَزْعُمُونَ سِتَّةٌ فِيهِم جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ رِئابٍ ..

1٧٢ - \* روى الطبراني عن عَرُوة قال : لَمّا حَضَر الموسِمُ حَجَّ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ مِنْ بَنِي مَالِكُ مَانِنِ بِنِ النّجارِ منهَم مُعاذُ بِنُ عَفْراء وَاسْعَدُ بِنُ زُرَارَة ، ومِن بَنِي زُرَيْقِ رَافِعُ بِنُ مَالِكُ وَذَكُوانُ بِنُ عَبْدِ القَيْسِ ، وَمِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ أَبُو الْمَيْثَمِ بِنُ التَّيْهانِ ، ومِنْ بَنِي عمو بن عَوْفِ عَوْمَ بِنُ ساعِدة ، وأتاهم رَسُولُ اللهِ يَعْلَقُ وأَخْبَرَهُمْ خبرهم الذي اصْطَفَاهُ الله بِهِ مِنْ نَبُوتِيهِ وَكَرَامَتِهِ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِم القُرْآنَ ، فَلَمّا سَعِوا قَوْلَه أَنْصَتُوا واطْمَأَنْتُ الْفُسَهُمُ إِل دَعُوتِهِ وَعَرَفُوا مَا كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مِنْ ذِكْرِهِمْ إِيّاهُ بِصِفَتِهِ وَمَا يَدْعُوهُم إِلَيْهِ ، وَعَرَفُوا مَا كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ مِنْ ذِكْرِهِمْ إِيّاهُ بِصِفَتِهِ وَمَا يَدْعُوهُم إِلَيْهِ ، وَكَانُوا مِنْ أَسْبَابِ الْخَيْرِ ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ قَدْ عَلِمْتَ الذِي بَيْنَ الأَوْسِ وَعَرَفُوا مَا كَانُوا بِهِ ، وَكَانُوا مِنْ أَسْبَابِ الْخَيْرِ ، ثُمَّ قَالُوا لَه قَدْ عَلِمْتَ الذِي بَيْنَ الأَوْسِ وَالْخَرْرَجِ مِنْ الدَّمَاء وَنَحْنَ نُوجِ مَا أَرْشَدَ اللهُ بِهِ أَمْرَك ، ونَحْنَ للهِ وليك مُجتهدُونَ ، وإنّا وَالْخَرْرَجِ مِنْ الدَّمَاء وَنَحْنَ نُحِبُ مَا أَرْشَدَ اللهُ بِهِ أَمْرَك ، ونَحْنَ للهِ وليك مُجتهدُونَ ، وإنّا وَلَهُ مَنْ الدَّهُ مِنْ الدَّيْ مَاللَاهُ يَصْلُحُ بَيْنَنَا وَيَجْمَعُ أَمْرَنَا فَإِنَّا اليَوْمَ مُتَبَاعِدُونَ مُتَبَاغِضُونَ ، فَإِنْ اللهُ ورسُولِه ، فلعل الله يَصْلُحُ بَيْنَنَا وَيَجْمَعُ أَمْرَنَا فَإِنَّا اليَوْمَ مُتَبَاعِدُونَ مُتَبَاغِضُونَ ، فَإِنْ المَامُ ورسُولِه ، فلعل الله يَصْلُحُ بَيْنَنَا وَيَجْمَعُ أَمْرَنَا فَإِنَّا اليَوْمَ مُتَبَاعِدُونَ مَتَبَاغِضُونَ ، فَإِنْ المُعْمَ عَلَيْنَا اليَوْمَ وَلَهُ اللهُ يَصْلُحُ لَمْ يَكُنْ لَنَا جَمَاعَةٌ عَلَيْكَ ، وَنَحْنُ نُواعِدُكَ الْوَمِمَ مِن المَامِ اللهُ اللهُ يَصْلُحُ لَهُ يَكُنُ لَنَا جَمَاعَةٌ عَلَيْكَ ، وَنَحْنُ نُواعِدُكَ الْوَمِمَ مِن المَامِ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلُونَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ا

<sup>1</sup>۷۱ - قــــال الهيثمي في محسم السروائـــد ( ٦ / ٤٢ ) . رواه الطبراني ورجـــالـــه ثقـــات المال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٤٢ ) : رواه الطبراني مرسلاً : وفيه ابن لهيمة وفيه ضعف وهو حسنُ الحديث ، وبقية رحاله ثقات . أقول : وإنما يحسن حديث ابن لهيمة إذا وإفق المشهور ، وهو ههنا كذلك .

القابل فَرَضى رَسُولُ الله عَلِيْتِ الذي قَالُوا ، فَرَجَعُوا إلى قَوْمِهم يَدْعُونَهم سِرّاً وأخْبَروهم برسول الله عَلِيْتُ والذي بَعَثَهُ الله بـه ودعـا عليـه بـالقرآن حتى قَــلُّ دَارٌ مِنْ دُورِ الأَنْصَـارِ إلا أَسْلَمَ فيهَا نَاسٌ لاَ مَحَالَةَ ، ثُمُّ بَعَثُوا إِلَى رَسُول اللهِ عَلِيْتٍ أَن ابْعَثْ إِلَيْنَا رَجُلاً مِنْ أقبلكَ يَدْعُو الناسَ بكِتَابِ اللهِ ، فإنَّه أَدْنَى أَنْ يُتَّبَعَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ مصعبَ بنَ عمير أَخا بني عبْدِ الدار ، فَنَزلَ في بَنِي غَنَم عَلَى أَسْعَدَ بن زُرَارَةَ قَجَعَلَ يَدْعُو النَّاسَ وَيَفْشُو الإسْلامُ وَيَكُثُرُ أَهِلَهُ وَهُمْ فِي ذَلِكَ مُسْتَخْفُون بدُعَائِهِم ، ثُمَّ إِنَّ أَسْمَدَ بنَ زِرارَةَ أَقْبَلَ هُوَ ومُصْعَبُ بنُ عُمَيْرُ حَتَّى أَتَيَا بُئُرَ مَرَقٍ أَوْ قَرِيباً مِنْهَا ، فَجَلَسُوا هَنَالِكَ ، وَبَعَثُوا إِلَى رَهُط مِنْ أَهْل الأَرْضِ فَأَتَوهُم مُسْتَخْفِينَ ، فَبَيْنَمَا مصعبُ بنُ عُميْرٍ يُحَدِّثُهُمْ وَيَقُصُّ عَلَيْهِم القرآنَ أُخْبرَ بهمْ سَعدُ بنُ مُعَاذٍ فَأَتَاهُمْ وَمَعَهُ الرمحُ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَلاَمَ يَأْتِينَا في دُورِنَا بهٰذَا الوحيُّـدِ الفريد الطُّريح الغريب ، يُسَفِّه ضعفاءنا بالبّاطيل وَيَدْعُوهُم لا أَراكُما بَعْدَ هَذَا بشيء مِنْ جَوَارِنَا فَرَجَعُوا ثُمَّ إِنَّهُم عَادُوا الثَّانِيَةَ بِبِعْرِ مَرَقٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا ، فَأَخْبَرَ بهم سَعْدُ بنُ مُعَاذِ الثَّانِيَةَ ، فَوَاعَدَهُم بوَعِيدٍ دُونَ الوَّعِيدِ الأَوُّل فَلَمَّا رَأَىٰ أَسْعَدُ مِنْهُ لِينَا قَالَ : ياابنَ خَالَـةِ اسْمَعُ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ سَيِعْتَ مِنْهُ مُنْكُراً فَارْدُدُهُ يَا هٰذَا مِنهُ ، وَإِنْ سَبِعْتَ خَيْراً فأجب الله فقال : مَاذَا يَقُولُ فَقَرَّأَ عَلَيْهِم مصعبُ بنُ عبي ﴿ حَمَّ والكِتَابِ الْمبينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيّاً لعَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ ﴾ (١) فَقَالَ سَعْد وَمَا أَسْمَعُ إِلا ما أَعْرِفُ فَرَجَعَ وقد هَدَاهُ اللهُ تَعَالَى وَلَمْ يَظْهَرُ أَمْرُ الإسلام حتمى رَجِّع إلى قَوْمِهِ ، فَدَعا بَنِي عَبْدِ الأَشْهَل إلى الإسلام وَأَظْهَرَ إِلسَّلامَ وَقَالَ فِيهِ : مَنْ شَكَّ مِن صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى فَلْيَأْتِنَا بِأَهْدِى مِنْهُ نَأْخُذُ بِهِ فَوَاللهِ لَقَـدُ جَـاءَ أَمْرً لْتَحَزُّنَّ فِيهِ الرقابُ فَأَسْلَمَتْ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ عِنْدَ إِسْلام سَعْدٍ ، ودُعَائِهِ إلا مَنْ لا يُذْكَرَ فَكَانَتْ أَوَّلَ دُورِ مِنْ دورِ الأنصَارِ أَسْلَمَتْ بِأَسْرِهَا ، ثُمَّ إِنَّ بَنِي النَّجَّارِ أُخْرَجُوا مصعَبَ بن عيرٍ ، واشتَدُّوا على أسعدَ بنِ زرارةَ فانتقَلَ مصعبَ بنَ عميرٍ إلى سَعْدِ بنِ مُعاذِ فَلَمْ يزلُ يَدْعُو ويهْدِي على يَدَيْهِ حَتَّى قَلَّ دارٌ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ إلا أَسْلَمَ فِيهَا نَاسٌ لاَ مَحَالَةَ وَأَسْلَمَ أَشْرَافُهُمْ وأسلُّم عمرُو بنُ الجَمُوحِ ، وكُسِرَت أَصْنَامَهُمْ ؛ فكمَّانَ المُسْلِمُونَ أَعَزُّ أَهْلِهَـا وَصَلَحَ أَمْرُهُم وَرَجَعَ مصعّبُ بنُ عبي إلى رَسُول اللهِ مِنْ اللهِ وَكَانَ يَدْعَى المَقْرِي .

<sup>(</sup>١) الزخرف : ١ ـ ٣ .

قال ابن حجر في الفتح:

وذكر ابن إسحاق أن النبي عَلِيلِ بعث مع الاثني عشر رجلاً مصعب بن عمير العبدري، وقيل بعثه إليهم بعد ذلك بطلبهم ليفقههم ويقرئهم ، فنزل على أسعد بن زرارة ، فروى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، قال : كان أبي إذا سمع الأذان للجمعة استغفر لأسعد بن زرارة ، فسألته ، فقال : كان أول من جمع بنا بالمدينة . وللدارقطني من حديث ابن عباس : أن النبي عَلِيلٍ كتب إلى مصعب بن عمير أن اجمع بهم . أهد ، فأسلم خلق كثير من الأنصار على يد مصعب بن عمير بمعاونة أسعد بن زرارة حتى فشا الإسلام بالمدينة ، فكان ذلك سبب رحلتهم في السنة المقبلة ، حتى وافى منهم العقبة سبعون مسلماً وزيادة ، فبايعوا كا تقدم .

النَّاسَ فِي مَنَازِلِهم بِمُكَاظَ وَمِجَنَّةَ وَفِي الْمُوسِم بِمَنَ يَقُولُ : « مَنْ يُؤُوينِي ، مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أَبَلَغَ رِسَالَةَ رَبِّي وَلَهُ الْجَنّةُ ؟ » حَتَّى إِنَّ الرجلَ لِيَخْرَجُ مِن الينِ ـ أو مِنْ مَضَرَ كَذَا قَالَ ـ قَالَ : فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ فَيَعُولُونَ الْحَذَرُ غُلامَ قريش لا يَفْتِنُكَ . وَيَشْبِي بَيْنَ رِجَالِهم ، كَذَا قَالَ ـ قَالَ : فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ فَيَعُولُونَ الْحَذَرُ غُلامَ قريش لا يَفْتِنُكَ . وَيَشْبِي بَيْنَ رِجَالِهم ، وَمَ مُتَقْنَا الله إليه مِنْ يَثْرِبَ ، فَاوَيْتَاهُ ، وَصَدَّفْنَاهُ ، فيخُرجُ مِن الرجلُ مِنا فَيَقُونَ إليه بالأصابِع حَتَّى بَعَنَنا الله إليه مِنْ يَثْرِبَ ، فَاوَيْتَاهُ ، وَصَدَّقْنَاهُ ، فيخُرجُ مِن الرجلُ مِنا فَيَقُونَ إلا أَسْلِم وَيَقُونُهُ القُرْانَ ، فينْقلِبُ إلى أَهْلِهِ فَيَسْلِمُونَ بِإِسْلامِهِ ، حَتَّى لم يَبْقَ دَارُ مِنْ السُلِعِينَ يَظْهِرُونَ الإسلامَ ، ثُمَّ التَمَرُوا جيعاً فقُلنَا مِنْ قَرْمُوا جيعاً فقُلنَا مِنْ السُلِعِينَ يَظْهِرُونَ الإسلامَ ، ثُمَّ التَمَرُوا جيعاً فقُلنَا مِنْ مَتَى مَتَى نَدِكُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يُطُردُ في جِبَالِ مِكَّةَ وَيَخَافُ ، فَرَحَلَ إليهِ سَبْعُونَ رَجُلاً حَتَّى مَتَى نَدُكُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَعْمَلُ السَّعِمِ والطَّاعَةِ في حَتَّى مَتَى نَدُكُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ بَعْونَ مِنْ الْعَقْبَةِ ، قَاجْتَمْفَنَا عَلَيْهِ مِنْ رَجُلِ وَرَجَلْيُنِ حَتَى الْمُوسِ واليُسْرِ وعَلَى الأَمْرِ بِالْمُووفِ والنَّهُمِ وَالنَّهُمِ وَالْمُنَّ عَلَى اللهُ لِمُومِ والنَّهُمِ وَالْمُعَونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مُّا تَنْعُونَ مِنْ هُ أَنْفُسَكُم وَأَزُواجَكُم وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنْفَاءَكُمْ وَلَكُمْ وَلُولُولُ عَلَيْ الْمُولِ وَلِلْكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلُكُمْ وَلُولُولُ وَلَمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلُكُمْ وَلَكُمْ وَلُكُمْ وَلَكُمْ وَلُولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ وَلُولُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَولُولُ وَلَكُمْ وَلُولُهُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلِي وَلَكُمْ وَلَولُول

١٧٣ ـ أحمد في مسنده ( ٣ / ٣٢٢ ، ٣٣٩ ) ، البزار : في كشف الأستار ( ٢ / ٣٠٧ ) . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائــد ( ٦ / ٢٤ ) وقال : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح .

الجَنَّةُ ، قَالَ : فقَمْنَا إلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ وَأَخَذَ بِيدِهِ أَسْعَدُ بِنُ زِرارةً وَهُوَ أَصغَرُهُم فَقَالَ : رُويْدَا يَا أَهُلَ يَثُونِ فَإِنَّا لَمْ نَضِ بِ أَكْبَادَ الإبِلِ إلا وَنَحنُ نَعْلَمُ أَنَهُ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّ إِخْرَاجَه اليومَ مُفَارَقَةُ العربِ كَافَةً ، وقِتلُ خيارِكُم وأَن تعضَكُمُ السيوفُ فإما أنتُمْ قَومٌ تَصبرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَأَجْرَكُم عَلَى اللهِ وَإِمَّا أَنَم قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَبِيئةً فَتَبَيِّنُوا ذَلِكَ فَهُوَ عُذُر رَّ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ قَالُوا أَمِطُ عَنَّا يَاأَسْعَدُ فواللهِ لا نَدَعُ هٰذِهِ البَيْعَةُ أَبَدًا ولا نُسْلَبَهَا أَبَداً ، فَبَايَعْنَاهُ فَأَخَذَ عَلْمِ عَلَى اللهِ قَالُوا أَمِطْ وَيَعْطَيْنَا عَلَى ذَلِكَ الجُنَّة .

١٧٤ - - + روى أحمد والطبراني عن كعب بن مالِكِ وَكَانَ مِمَّنْ شَهدَ العَقَبَةَ وبَـايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : خَرَجْنَا فِي حُجّاجٍ قُومِنَا منَ المشركينَ وَقَدُ صَلَّيْنَا وَفَقِهِنَا وَمَعَنـا البَرَاءُ ابنُ معرور كبيرُنا وسيِّدُنا ، فَلَمَّا تَوَجَّهُنَا لسَفَرنَا وَخَرَجْنَا مِنَ المدينَةِ ، قَالَ البَرَاءُ لَنَا يَاهُولاء إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ والله رَأْياً وَإِنِّي واللهِ مَا أَدْرِي تُوَافِقُونِي عَلَيْهِ أَمْ لا ؟ قُلْنَا له : وَمَا ذَاكَ قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ هٰذِهِ البَنِيَّةَ مِنْ بِظَهِر يَعْنِي الكَعْبَةَ ، وَأَنْ أَصَلِّي إلَيْهَا قَالَ : فَقُلْنَا وَاللَّهِ مَا بَلَغَنَا أَنَّ نَبِيِّنَا ﷺ يُصَلِّي إلا إِلَى الشَّامِ، وَمَا نُريد أَنْ نُخَالِفَة فقالَ : إني أصلى إليها: فَقُلْنَا له: لَكنَّا لاَ نَفْعَلُ، فَكُنَّا إِذَا حَضَرتِ المسَّلاةُ صَلَّيْنَا إِلَى الشَّام وَصَلَّى إلى الكَعْبَةِ حَتَّى قَدِمْنَا مِكَّةَ قَال : وَقَدْ عِبِنَا عَلَيْهِ مَا صَنَعَ ، وَأَبِّي إِلا الإقامَةَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ : ياابنَ أَخِي : انْطَلِقُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْأَلُهُ عَمًّا صَنَعْتُ فِي سَفَرِي هٰذَا ، فَإِنَّهُ وَاللَّهُ قَدْ وَقَعَ فَى نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ لَمَا رَأَيْتُ مِنْ خِلافِكُم إِيَّايٍ . قَالَ : فَخَرَجُنَا نَسْأَلُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتُ وَكُنَّا لا نَعْرِفُهُ لم نَرَهُ قَبْلَ ذٰلِكَ ، فَلَقِيَنَا رَجُلَّ مِنْ أَهْل مَكة فَسَأَلْنَاه عَن رَسُولِ اللهِ عَلِيْتُم ، فقالَ : هَلْ تَعْرِفَانِهِ قُلْنَا : لاَ فقال : هَلْ تَعْرِفَانِ العبَّاسَ بنَ عَبْدِ المطَّلِب عَمَّهُ : قُلنَا : نَعَمْ ، قَالَ : كُنَّا نَعْرِفُ العبَّاسِ كَانَ لاَ يَزَالُ يَقْدُمُ علينَا تَاجِرًا ، قَالَ فَإِذَا دَخلتُها المُشجد ، فهُوَ الرجُلُ الجَالِسُ مَعَ العبَّاسِ قَالَ : فَدَخَلْنَا المُشجدَ فَإِذَا العبَّاسُ جَالِسٌ ورَسُولٌ الله عَلِيْنِ معه جالِسَ فَسَلَمْنَا ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَيْهِ فَقَـالَ النبيُّ عَلِيْنِ للعبَّاسِ « هَلْ تَعْرف هَـذَيْن الرجَلَيْن ياأَبًا الفَضْل ؟ » قَالَ : نَعَمُ هٰذَا البَرَاءُ بنُ معرور سيدٌ قَوْمِهِ ، وَهٰذَا كَعْبُ بنُ مَالِيكِ قَالَ : فَوَاللهِ مَا أَنْسَى قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْتُهِ « الشَّاعِرَ» . قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَقَالَ

<sup>174 -</sup> أحمد في مسنمه ( ٣ / ٤٦٠ ، ٤٦١ ) وقبال الهيثمي في مجمع الزوائمه ( ٦ / ٤٥ ) : رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق ، وقد صرح بالسهاع .

البَرَاءُ بنُ معرورِ يانبيَّ اللهِ إنِّي خَرَجْتُ فِي سَفَري هٰذَا وَهَـدانِي اللهُ للإسْلام، فَرَايتُ أن لا أجعل هٰذِهِ البَنِيَّةَ مِني بظهر ؛ فَصَلَّيْتُ إِلَيْهَا وَقَدْ خَـالْفَنِي أَصْحَـابِي فِي ذٰلِـكَ حَتَّى وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيءٌ فَمَاذَا تَرَى يارَسُولَ الله ؟ قَالَ : « لَقَدْ كُنْتَ عَلَى قَبْلَةِ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا » ، قَالَ : فَرَجَعَ البَرَاءُ إلى قِبْلَةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَصَلَّى مَعَنَا إِلَى الشَّامِ قَال ، وَأَهْلَهُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى الكَعْبَةِ حتَّى مَاتَ وَلَيْسَ ذٰلِكَ كَمَا قَالُوا نَحْنَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ. قَالَ: وَخَرَجْنَا إِلَى الحَجِّ فَوَاعَدُنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ العَقَبَةَ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الحَجِّ وكانت اللِّيلةُ التي وَعَـدَنَـا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَعَنـا عبــدُ اللهِ بنُ عمرو بن حَرَام أبو جــابـر سيدٌ مِنْ سَاداتِنا وكُنَّا نكْتُم مَنْ مَعَنَا مِنْ قَوْمِنَا مِن الْمُشْرِكِينَ أَمْرَنَا فَكَلَّمُنَاهُ وَقَلْنَا لَـهُ يَـاأَبَـا جَابِرِ إِنَّكَ سَيْدٌ مِنْ سَادَاتِنا وشريفً مِنْ أَشْرَافِنَا ، وإنَّا نَرْغَبُ بـك أَنْ تَكُونَ حَطَبـاً للنَّار غَداً ، ثُمُّ دَعَوْتُهُ إلى الإسْلام ، وأَخْبَرْتُهُ بميقادِ رسول اللهِ ﷺ فَأَسْلَمَ وَشَهِدَ مَعَنَا العَقبَةَ وَكَانَ نقيباً ، قَالَ : فَيْمُنا تِلكَ الليلة مَعَ قومِنَا في رحَالنَا حتَّى إذا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْل خَرَجُنَا مِن رِحَالِنا لميعادِ رسول اللهِ ﷺ نَتَسَلَّلُ مُسْتخفينَ تَسَلُّلَ القَطَى ، حتَّى اجتمعْنَا في الشَّعْب عِنْـدَ العَقَبَةِ وَبَحْنُ سَبْعُونَ رَجُلاً ومَعَنَا امرأتانِ مِنْ نِسَائِهم نسيبةُ بنتُ كعبِ أمُّ عَمَارَةَ إِحْدَى نِسَاء بني مازن بن النَّجار وَأَسْمَاءُ بنْتُ عمرو بن عدي بن ثابت إحْدَى نِسَاء بَنِي سَلْمَةَ وَهِيَ أُمُّ مَنيع فَاجْتَمَعْنَا بِالشَّعْبِ ننتظرَ رسولَ اللهِ عَلَيْتٍ حتَّى جَاءَنا ومقة يَوْمَنْ فِي عَمَّه العبَّاسُ بنَ عَبْدِ المطَّلِب وَهَوَ يومَدُذِ عَلَى دِين قَوْمِهِ إلا أَنَّه أَحَبُّ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ ابن أخيهِ ويتوثق ، فلما جَلَسْنَا كَانَ العبَّاسُ بنُ عَبْدِ المطَّلِبِ أَوَّلَ مَنْ تَكَلَّمَ فَقَالَ يـامعشرَ الحَـزْرَج ـ وكَـانَتُ العَرَبُّ مِمَّا يُسَمُّونَ هَٰذَا الحَيُّ مِنَ الأنصارِ الخزرجِ أُوسَهَا وخزرَجَهَا ـ إِنَّ مُحَّداً مِنَّا حَيْثُ قَـثُ علمتم وقَـدُ مَنَعُنَـاةً مِنْ قَوْمِنَـا مَّنْ هُوَ عَلَى مِثْل رَأْينَـا فِيهِ وَهُوَ فِي عِزٌّ مِنْ قَوْمِهِ ومَنَعَةٍ فِي بَلدهِ . قَالَ : فَقُلْنَا قَدْ سَمِعْنَا ما قُلتَ فَتَكَلَّمْ يارَسولَ الله فخذ لنَفْسِكَ ولرَبِّكَ مَا أَحْبَبْتَ فَتَكَلَّم رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ فَتَلا وَدَعا إلى اللهِ عَزَّ وَجِلَّ وَرَغَّب فِي الإسْلام . قال : « أَبَا يَعَكُمُ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِساءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ » ، قَالَ : فَأَخَذَ البَرَاءُ بن معرورِ بيَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ نَعَمُ والذي بَعَثَكَ بالحقِّ لنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ منْهُ أُزْرَنَا فبايعْنا يارسُولَ اللهِ فَنَحْنُ واللهِ أهلُ الحروب وأهلُ الحَلَقَةِ ورثْنَاهَا كَـابراً عَنْ كَـابر ، قَـالَ : فـاعْتَرَضَ القولَ والبَرَاءُ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبُو الهيثم بنُ التَّيّهـان حليفُ بني عبْـدِ الأشْهَـل فَقَـالَ يــارسُـولَ الله : إنّ بيننَا وبَيْنَ الرِّجَالِ حِبَالاً وإِنَّا قَاطِعُوهَا يعني العَهُودَ فَهَلُ عسيْتَ إِنْ نحنُ فَعَلْنَا ذَٰلِكَ ثَمْ أَظْهِرِكَ اللهِ عَلِيْلِةٍ فَقَال : « بل ذَٰلِكَ ثم أَظْهِرِكَ اللهِ عَلِيْلَةٍ فَقَال : « بل الدم الدم والهدم الهدم ، أَنَا مِنْكُمْ وَأَنْتُم مِني ، أَحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ وأَسَالِم مَنْ سللتُم » وقَدْ قَالَ رسولُ اللهِ عَلِيْةٍ « أُخْرِجُوا إِليَّ منكم اثْنَي عَشَر نَقِيباً يَكُونُونَ عَلَى مَا للهُ عَلَيْ « أُخْرِجُوا إِليَّ منكم اثْنَي عَشَر نَقِيباً يَكُونُونَ عَلَى قَوْمِهِم » فَأَخْرَجُوا منهم اثني عَشَر نَقِيباً مِنْهُم تِسْعَةً مِن الخُزْرَجِ وَثَلاثَةً مِن الأَوْسِ .

وأمَّا معبد بن كعب فحدَّتني في حديثهِ عَنْ أخيهِ عَنْ أبيهِ كعب بن مالِك قال : كَانَ أَوْلَ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ البَرَاءُ بنُ مَعْرُودٍ ، ثُمَّ تَتَابَعَ القَوْمُ فَلَمَّا بَايَعْنَـا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ صرخَ الشيطانَ مِنْ رَأْسِ العَقَبةِ بِأَبْعَدِ صَوْتٍ سَبِعْتُهُ قط ياأَهْلَ الجَبَاجب -والجباجبُ المنازلُ - هَلُ لَكُمْ فِي مُنتَمِّر والصِّبأةِ معه قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِكُمْ قَالَ على -يعني ابنُ إسحاق \_: ما يَقُولُ يامَحمَّدُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَتِي : « هٰـذَا أَرْبُّ العَقَبَة هٰـذَا ابنَ أذيب ، اشمَعْ أيُّ عدوَّ اللهِ أَمَا واللهِ لأَفْرَغَنَّ لَكَ » ، ثمَّ قَالَ رسولُ اللهِ عَلِيلٍ : « ارفعُوا إلى رحالِكُمْ » ، قَالَ فَقَالَ لَهُ العبَّاسُ بنُ عبادَةَ بن نضلَةَ : والذي بَعَثْكَ بالحقّ لئِنْ شِئْتَ لَنَمِيلَنَّ عَلَى أَهْلِ مِنِي غَداً بِأُسْيَافِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ : « لَمْ أَوُمَرُ بِذَٰلِكَ » ، قَالَ : فَرَجَعْنَا ، فَنَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَدَتْ عَلَيْنَا جِلَّةَ قُرَيْش حَتَّى جَاءُونَا فِي منازلنا فَقَالُوا : يَامَعْشَرَ الْخَزْرَجِ ، إِنَّهُ قَدْ بَلْفَنَا أَنْكُمْ قَدْ جِئْتُم إِلَى صَاحِبنَا هٰذَا تِسْتَخْرِجُولَـهُ مِنْ بَيْنِ أَطْهُرِنَا وَتَبَايعُونَهُ عَلَى حَرْبِنَا ، وَاللهِ إِنَّهُ مَا مِنَ العَرَبِ أَحدَ أَبغضُ إلَّيْنَا أَنْ تَنْشُبَ الحرْبُ بِيْنَنَا وبينَهُم مِنْكُمْ ، قَالَ : فانْبَعَثَ منْ هَنَالِكَ مِنْ مَشْرِي قَوْمِنَا يَحْلِفُونَ لَهُم باللهِ مَا كَانَ مِنْ هٰذَا شَيْءٌ وَمَا عَلِمْنَاهُ وَقَدْ صَدَقُوا لم يَعْلَمُوا مَا كَانَ مِنَّا قَالَ : فَبَعْضُنَا يَنْظُرُ إلى بَعْضِ قَالَ : وَقَامَ القَوْمُ وفيهم الحَرثُ بنُ هشام بن المغيرة ، وعَلَيْهِ نَعْلان جديدان قَالَ : فَقَلتُ كَانَّي أريد أن أَشْرِكَ القَوْمَ بهَا فِيهَا قَالُوا : مَا تَسْتَطِيعَ ياأَبا جَابِ ، وَأَنْتَ سَيِّت مِنْ سَادَاتِنَا أَنْ تَتَّخِذَ نَعْلَيْنِ مِثْلَ نَعْلَى هٰذَا الفَتَى مِنْ قُرَيْشٍ ، فَسَيِعَها الحرثُ فخلعَهُمَا ، ثُمَّ رَمَى بهمَا إِلَىَّ فَقَال : واللهِ لتنتعلَّنهُمَا ، قَـالَ يَقُولُ أَبُو جِـابِر : أَحْفَظْتَ واللهِ الفَتَى فَـارْدُدُ عَلَيْه نَعْلَيْه قَالَ : فَقُلْتُ وَالله لاَ أَرْدَهُمَا فَأَلّ : واللهِ صَالح لئِنْ صَدَقَ الفَأْلُ لأسلَبَنَّ . فهٰذَا

أزب العقبة : الأرب · القصير الضخم البطن والالية ـ واللئيم الـداهية ، والمراد بـه اسم شيطـان العقبـة . أحفظت : احفظه : أغضبه . الفأل : قول أو فعل يستبشر به .

حديثُ ابنِ مَالِكِ عَن العَقْبَةِ وما حَضَر مِنْها .

وقالَ الطبراني (١) في حديثه فخرجُنَا نسألُ عَنْ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ فَلَقِيَنَا رَجُلَّ بِالأَبطَحِ فَقَلْنَا لَهُ تَدُلُنَا عَلَى مُحَدِ بنِ عبد اللهِ بن عبد المطلب ؟ قَالَ : فَهَلُ تعرِفَانِهِ إِذَا رَأَيْتُمَاهُ ؟، وقَالَ أَيْضاً وَتَكلّم رسولُ اللهِ عَلَيْ وَتَلا القُرْآنَ وَرَغَّبَ فِي الإسلام فَاجَبْنَاهُ بِالإِيمَانِ بِهِ وَقَالَ أَيْضاً : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « أُخْرِجُوا مِنْكُم اثْنَي عشَر نقيباً » والتَّصُدِيقِ بِهِ ، وقَالَ أَيْضاً : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « أُخْرِجُوا مِنْكُم اثْنَي عشَر نقيباً » فأخْرَجَهُم فكان نقيب بني النجارِ أسعد بن زرارة ، وكان نقيب بني سَلَمَة البراء بن معرور وعبد الله بن عرو بن حَرَام وكان نقيب بني سَاعِدة سعد بن عبادة والمنذر ابن عمرو ، وكان نقيب بني الحَجُلانِ ، وكان نقيب بني الحَرْرَج عبادة بن الحَرْرَج عبادة بن الحَرْرَج عبادة بن الصَّامِت ونقيب بني عَوْفِ ابن الحَرْرَج عبادة بن الصَّامِت ونقيب بني عَبْدِ الأَشْهَلِ أُسَيْدُ بن حَضَيْر وأَبُو الهَيْثَمِ بن التَّيْهَانِ وكان نقيب بني عَمو بن عَوْفِ سعْد بن الأَشْهَلِ أُسَيْدُ بن حَضَيْر وأَبُو الهَيْثَمِ بن التَّيْهَانِ وكان نقيب بني عمرو بن عَوْفِ سعْد بن خَيْمَة .

140 - \* روى أحمدُ عن الشعبي قالَ : انطَلَقَ النبيُّ عَلَيْهُ وَمَمَهُ العباسُ عُهُ إِلَى السبعينَ مِن الأَنْصَارِ عِنْدَ العَقَبَةِ تحت الشَّجرة فَقَالَ لِيَتكَلَم مُتكَلِّمُكُم ولا يُطيل الخَطْبَةَ فَإِن عَلَيْكُم مِن المُشْرِكِينَ عَيْناً وإِن يَعْلَمُوا بِكُم يفضحُوكُم ، فَقَالَ قائِلهُم وهُوَ أَبُو أَمامَةَ : سَلُ يامَعمَّدُ لِرَبِّكَ مَا شَيْتَ ثُمُّ سَلُ لِنَفْسِكَ ولأَصْحَابِكَ مَا شَيْتَ ، ثُمَّ أُخْبِرُنَا مَالَنَا مِنَ الثَّوَابِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

. ١٧٦ - \* روى أبو يعلى عن أنسِ بنِ ثابتِ بن قيسٍ أنه خَطَبَ مقدِمَ النبيِّ ﷺ فَقَـالَ : إِنَّا نَمْنَعُكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنْفُسَنَا وَأُوْلادَنَا ، فَمَا لَنَا يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : « لَكُمُ الْجَنَّةُ » قَالُوا رَضِينَا .

<sup>(</sup>١) الطبراني ( ١٩ / ٨٨ ) .

١٧٥ ـ أحمد في مسنده (٤/ ١١٦ ، ١٢٠) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٤٨) وقال : رواه أحمد مرسلاً ورجاله رجال الصحيح .

١٧٦ ـ أورده الهيثمي في عجمع الزوائد ( ٦ / ٤٨ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح .

١٧٧ - \* روى أبو يعلى والبزار عن جابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ، قَـالَ : لَمَّـا لَقِيَ النبيُّ عَلِيْكُمُ النَّقَبَاءَ مِنَ الأَنْصَارِ قَـالَ لَهُمْ : « تُؤُوونِي وَتَمْنَعُونِي » ، قـالوا فَمَـا لَنَـا ؟ قَـالَ : « لَكُمُّ الجُنَّةُ » .

ونلاحظ أن الخطاب الذي وجّه للنقباء هو نفسه الذي خوطب به الجميع ، مما يشير إلى ضرورة التأكيد على الخاصة بما تطالب به العامة .

١٧٨ - \* روى البخاري عن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عَنْهَا قال : شَهدت بي خَالايَ المَقْبَةَ قَالَ ابن عُيَيْنَةَ : أُحدَها : البَرَاءُ بنُ معرور .

وفي رواية قال : أنا وأبي وخَالايَ مِنْ أَصْحَابِ العَقَبَةِ .

١٧٩ - \* روى الطبراني عن جابر بن عَبْدِ اللهِ قَالَ : كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ العَقَبَةِ
 قَالَ جَابر : وأُخْرَجَنِي خَالايَ وَأَنَا لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرْمِي بَحَجَرٍ .

أقول : في هذا الحديث إشارة إلى جواز إشراك الصبيان في العمل الإسلامي بل حتى فيما يعتبر من الأسرار ، ولكن هذا منوط بتربية الطفل ، وضانة أقاربه ، وحياطتهم له .

١٨٠ - \* روى الطبراني عن جابر بن عبد الله قال : حَمَلَنِي خَالِي جِدُ بن قيسٍ في السّبْعِينَ رَاكِباً الذِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ قِبَلِ الأَنْصَارِ لَيْلَةَ العقبة ، فَخَرَجَ عَلَى السّبْعِينَ رَاكِباً الذِينَ وَفَدُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ قِبَلِ الأَنْصَارِ لَيْلَةَ العقبة ، فَخَرَجَ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهُ عَمَّهُ العباسُ بنُ عَبد المُطلِبِ فَقَالَ : « يَساعَمُ خُدْ عَلَى أَخُو اللّهَ مَ فَقَالَ : « أَمَّا الذي أَخُو اللّهَ مَ فَقَالَ له السّبْعُونَ ياعجه سَلْ لِرَبّكَ ولِنَفْسِكَ مَا شِئْتَ فَقَالَ : « أَمَّا الذي أَسَالُكُم لِنَفْسِي مِنْهُ أَنْفُسَكُم مِ قَالُوا ؛ فَمَا لَنَا إِذَا فَعَلْنَا ذَالِكَ قَالَ : « الجُنَّةُ » .

١٧٧ - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٤٨ ) . وقال : رواه أبو يملى والبزار بنحوه ورجال أبي يملي رجال الصحيح .

١٧٨ ـ البخاري ( ٧ / ٢١١ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ٤٣ ـ باب وفود الأنصار إلى النبي عليه وبيعة العقبة .

البراء بن معرور : من أقارب أم جابر ، وأقارب الأم يسبون أخوالاً مجازاً .

١٧٩ ـ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٤١ ) : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

١٨٠ ـ قال الهيثمي في عجمع الزوائد ( ٦ / ٤٩ ) : رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات .

١٨١ ـ قال الهيثمي في عجمع الزوائد ( ٦ / ٥٠ ) : رواها كلها الطبراني ، وإسنادها إلى ابن شهاب واحد ، ورجاله ثقات .

141 - \* روى الطبراني عن ابن شهاب في تسبية مَنْ حَضَرَ العقبة مِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بني النجَّارِ: أُوسَ بنُ ثابتٍ وأُوسٌ بن يزيد بنِ أَصْرِمَ وأَبُو أَمامَةَ أَسعدُ بنُ زرارَةَ ، ومن الأنصارِ ثُمَّ مِنْ بني سَلَمةَ البَرَاءُ بنُ معرور وهو أوَّلٌ مَنْ أَوْصَ بثُلُثُ مَالِهِ واسْتَقْبَلَ الكَعْبَةَ وَهُو بَيلادِهِ وكَانَ نَقِيبًا ، وَمِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي الحَارِثِ بنِ الخزرَجِ بشيرُ بنُ سعدِ بنِ النعانِ، بيلادِهِ وكَانَ نَقِيبًا ، وَمِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ بَنِي الحَارِثِ بن صَخْرٍ ، ومِن الأَنْصَارِ ثُمِّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ ومِنَ الأَنْصَارِ ثُمِّ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ الحَارِثُ بنَ عَبْدِ القيسِ بنِ خلدة ، ورافعُ بنُ الحَارِثُ بنَ عَبْدِ القيسِ بنِ خلدة ، ورافعُ بنُ الحَارِثُ بنَ قَيْسِ بنِ مَالِكِ وقَدْ شَهِدَ بَدُراً وذكوانُ بنَ عبْدِ القيسِ بنِ خلدة ، ورافعُ بنُ الحَارِثُ بنَ قَيْسِ بنِ مَالِكِ وقَدْ شَهِدَ بَدُراً وقَدْ شَهِدَ بَدُراً ، ومِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ المُنْصَارِ ثُمَّ مِنْ الأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ الأَنْصَارِ ثُمَّ مِنْ الأَنْصَارِ ثُمْ مِنْ الأَنصَارِ ثُمْ مِنْ المُونِ الأَنصَارِ ثُمْ مِنْ الأَنصَارِ ثُمْ مِنْ المُنصَارِ ثُمْ مِنْ المُونِ عَلْمِيرُ بنَ رافِع ، ومِنَ الأَنصَارِ ثُمْ مِنْ بنِي حارِقَةَ بنِ الحَرِثِ ظَهيرُ بنَ رافِع ، ومِنَ الأَنصَارِ ثُمْ مِنْ بنِي حارِقَةَ بنِ الحَرِثِ ظَهيرُ بنَ رافِع ، ومِنَ الأَنصَارِ ثُمْ مِنْ بنِي حارِقَةَ بن المَارِثِ المُعْ مِنْ المُورِ الحَدِي المُورِثِ ظَهيرُ بنَ رافِع ، ومِنَ الأَنصَارِ ثُمْ مِنْ بني حارِقَةَ بنَ بنَارِهُ المَ بُرُدَةَ بنَ بنَارِ ...

١٨٧ - \* روى الحاكم عن سلمة بن سلامة بن وَقْش ، قَالَ : كَانَ لنا جَارٌ مِنْ يَهُودَ فِي بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَ : فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَوْماً مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَ سَلَمَةٌ وَأَنَا يَوْمَئِذِ حَدَثَ عَلَي بُرُدَةً لِى ، مُضْطَحِع فِيهَا بِفِنَاهِ الْهَلِي ، فَذَكَرَ القِيَامَةَ وَالبَعْثَ وَالبَعْثَ وَالْمَيْنَ وَالْمَنْ وَالْمَئْتَ وَالنَّرَ قَالَ : فَقَالَ ذَلِكَ فِي أَهْلِ يَثْرِبَ ، والقَوْمُ أَصْحَابُ أَوْثَانِ لا والحِسابَ والميزَانَ والجَنَّة والنَّارِ قَالَ : فَقَالُوا لَه : وَيُحَكَ أَتَرَى هٰذَا كَائِناً يَافُلانُ أَنَّ النَّاسَ يَبْعَثُونَ يَرُونَ بَعْنَا كَائِناً عِنْدَ المَوْتِ ، فَقَالُوا لَه : وَيُحَكَ أَتْرَى هٰذَا كَائِناً يَافُلانُ أَنَّ النَّاسَ يَبْعَثُونَ بَعْدَ مَوْتِهُمْ إِلَى جَنَّة وَنَارِ ويُجْزَوْنَ فِيهَا بأَعْمَالِهِم قَالَ : نَعَمْ وَالَّذِي يَخْلِفَ بِهِ ، قَالُوا يافُلانَ وَيُحْكَ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ ؟ قَالَ نَبِيَّ مَبْعُوثَ مِنْ نَحْوِ هٰذِهِ البِلادِ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى مَكَةً . وَمُتَى نَرَاهُ ؟ قَالَ : فَنَظْرَ إِلَى وَأَنَا أَصْغَرَهُمْ سِنَا فِقالَ : إِنْ يَسْتَنْفِدُ هٰذَا الفَلاَمُ عَمْرَهُ عَلَى الله وَمَتَى نَرَاهُ ؟ قَالَ : فَقَالُهِ مَا ذَهِبَ اللهُ وَالله وَالله مَا وَقَوَل عَلْ الله وَلَالَهُ مَا الْفَلَامُ عَلْمَ الله وَلَا عَلْمَ الله وَلَه وَلَا الْهُ وَلِلْ مَا لَيْلُ وَاللّهُ الله عليه وآله وسلم وَهُو حَيَّ بَيْنَ أَطْهُونَا ، فَآمَنَا بِهِ وَكَفَرَ بَنْهَا وَحَسَداً ، فَقُلْنَا لَهُ وَيُحْتَ يَافُلانَ ٱللله عليه وآله وسلم وَهُو حَيَّ بَيْنَ أَطْهُونَا ، فَآمَنَا بِهِ وَكَفَرَ بَنِي وَكُونَ بَنِي وَكُونَ بَلَى وَلَكَنَهُ لَيْسَ به .

\* \* \*

١٨٧ ـ الحاكم ( ٣ / ٤١٧ ) وقال : صعيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

# فصل: في الهجرة إلى المدينة المنورة

#### مقدمة:

١ - كانت الهجرة هي الدرس الأخير في المرحلة المكية ، وهي التصفية النهائية لأنفس الرعيل الأول ، لقد طولب الرعيل الأول من أصحاب رسول الله عَلَيْتُ بالتوحيد والعبادة ففعلوا ، وسلط عليهم الإيذاء ، وأمروا بالصبر وكف اليد ، والاستسلام لأمر الله ففعلوا ، وحب الوطن أصيل في النفس فطولبوا بالهجرة فهاجروا ، ثم قاتلوا مع الأنصار أهليهم وقبيلتهم فوجد بذلك كله جيل لم يعرف العالم له مثيلاً بالتجرّد من أهواء النفوس وعصيانها .

٢ ـ والهجرة بالنسبة للدعوة الإسلامية هي أعظم الأحداث الدعوية والحركية ، لأن بها قامت دولة الإسلام ووجدت قاعدته التي حملت هذه الدعوة ابتداء وقد يمتها للعالم انتهاء ، ولذلك أرّخ المسلمون بالهجرة .

٣ - وقد أقبل المسلمون على الكتابة في الهجرة واستخراج دروسها وعبرها وخاصة في عصرنا فمن سابق ومن مقتصد ، واستخرج بعضهم تعميات تحتاج إلى تخصيص ، وأراد بعضهم أن يستخرج نظرية محددة يقيد بها الحركة الإسلامية باعتاده فكرة الهجرة إلى جهة ما وهذا كله يحتاج إلى شيء من الإيضاح ، وستأتي الإيضاحات شيئاً فشيئاً ، وقد اخترنا أن ننقل لك في هذه المقدمة ثلاثة نقول تفتح لك آفاقاً في الهجرة بين يدي الروايات :

#### قال الشيخ الغزالي:

ليست الهجرة انتقال موظف من بلد قريب إلى بلد ناء ، ولا ارتحال طالب قوت من أرض مجدبة إلى أرض مخصبة .

إنها إكراه رجل آمن في سربه ، ممتد الجذور في مكانه على إهدار مصالحه ، وتضحية أمواله والنجاة بشخصه ، وإشعاره - وهو يصفي مركزه - بأنه مستباح منهوب ، قد يملك في أوائل الطريق أو نهايتها ، وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم ، لا يدري ما يتخض

عنه من قلاقل وأحزان ، ولو كان الأمر مغامرة فرد بنفسه لقيل : مغامر طياش ، فكيف وهو بذلك رضي وهو ينطلق في طول البلاد وعرضها ، يحمل أهله وولده ؟ وكيف وهو بذلك رضي الضير ، وضاء الوجه ؟!

إنه الإيمان الذي يزن الجبال ولا يطيش ! وإيمان بمن ؟ بالله الـذي لـه مـا في الساوات والأرض ، وله الحمد في الأولى والآخرة ، وهو الحكيم الخبير .

هذه الصعاب لا يطيقها إلا مؤمن ، أما الهيّاب الخوّار القلق ، فما يستطيع شيئاً من ذلك ، إنه من أولئك الذين قال الله فيهم : ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتَلُوا أَنْفُسَكُمْ أُو اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلٌ مِنْهُم .. ﴾ (١) .

أما الرجال الذين التقوا بمحمد ﷺ في مكة ، وقبسوا منه أنوار الهدى ، وتواصوا بالحق والصبر . فإنهم نفروا \_ خفافاً \_ ساعة قيل لهم : هاجروا إلى حيث تعزون الإسلام وتؤمنون مستقبله .

\* \* \*

الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام:

وقال الأستاذ البوطي :

يستنبط من مشروعية هذه الهجرة حكمان شرعيان :

١ - وجوب الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ، روى القرطبي عن ابن العربي : (أن هذه الهجرة كانت فرضاً في أيام النبي على ، وهي باقية مفروضة إلى يوم القيامة . والتي انقطعت بالفتح ، إنما هي القصد إلى النبي على ، فإن بقي في دار الحرب عصى ) . ومثل دار الحرب في ذلك كل مكان لا يتسنى للمسلم فيه إقامة الشعائر الإسلامية من صلاة وصيام وجماعة وأذان ، وغير ذلك من أحكامه الظاهرة .

<sup>(</sup>١) النساء : ٦٦ .

وبما يستدل به على ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ اللَّلاثِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسهم قَالُوا فِيمَ كُنْتُم قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيمَ كُنْتُم قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا أُولَئِكَ مَا أَوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَت مَصِيراً \* إِلا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالولْدَان لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴾ (١) .

٢ - وجوب نصرة المسلمين لبعضهم ، مها اختلفت ديارهم وبلادهم ما دام ذلك ممكناً . فقد اتفق العلماء والأئمة على ان المسلمين إذا قدروا على استنقاذ المستضعفين أو المأسورين أو المظلومين من إخوانهم المسلمين ، في أي جهة من جهات الأرض ، ثم لم يفعلوا ذلك ، فقد باءوا بإثم كبير .

يقول أبو بكر بن العربي : إذا كان في المسلمين أسراء أو مستضعفون فإن الولاية معهم قائمة ، والنصرة لهم واجبة بالبدن ، بأن لا تبقى منا عين تطرف ، حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتل ذلك ، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم ، حتى لا يبقى لأحد درهم من ذلك ، أه .

أقول: ليست الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام واجبة في كل حال ، وإن اشتهر من مذهب الحنفية ذلك كا اشتهر في مذهبهم وجوب الهجرة من دار البدعة إلى دار السنّة فالأمر فيه تفصيل.

فإذا كنت في دار كفر لكنك حرآمن تستطيع أن تعبد الله وتدعو إليه ولا تخشى على نفسك وأهلك وذريّتك الفتنة ، ولم يطلب منك أمير المؤمنين الشرعي الهجرة إلى دار الإسلام ، فقامك حيث أنت أجود وأطيب وأكثر أجراً ، بل اعتبر الشافعية أنه يندب لك البقاء لأنه ببقائك يصبح جزء من دار الكفر دار إسلام .

أما حيث يخاف المسلم الفتنة على نفسه وأهله أو ذريته فعندئذ تجب عليه الهجرة إن كان قادراً عليها ووجدت الجهة التي تستقبله ولا يخشى فيها الفتنة على نفسه وأهله وذريته ، وفي عصرنا تجد الأمر في غاية التعقيد ، فليس الخروج من بلد إلى بلد سهلاً ، واحتال الفتنة قائم

<sup>(</sup>۱) النساء : ۹۷ ، ۹۸ .

في كثير من البلدان ، ولـذلـك فإنني أرى أن حكم الهجرة الآن منوط بالفتوى البصيرة من أهلها ، ولا ينبغي أن يكون هناك تسرع فيه .

قال ابن حجر في الفتح بمناسبة تعليل عائشة رضي الله عنها للهجرة بقولها الـذي ورد في صحيح البخاري :

( كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه .. إلخ ) أشارت عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة وأن سببها خوف الفتنة ، والحكم يدور مع علته ، فقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت ، ومن تم قال الماوردي : إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام ، فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام .

وقال الخطابي: كانت الهجرة أي إلى النبي عليه في أول الإسلام مطلوبة ، ثم افترضت لما هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين ، وقد أكد الله ذلك في عدة آيات حتى قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمُ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِن وِلايَتِهِم مِن شَيْء حَتّى يُهاجِرُوا ﴾ (١) فلما فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب . وقال البغوي في شرح السنة ) : يحمل الجمع بينها بطريق أخرى بقوله : « لا هجرة بعد الفتح » أي من مكة إلى المدينة ، وقوله ( لا تنقطع ) أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار الإسلام ، قال : ويحمل وجها آخر وهو أن قوله لا هجرة أي : إلى النبي عليه حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإذن ، وقوله : ( لا تنقطع ) أي : هجرة من هاجر على غير هذا الوصف من الأعراب ونحوه . قلت : الذي يظهر أن المراد بالشق الأول وهو المنفي ما ذكره في الاحمال الذي قبله ، وقد ما ذكره في الاحمال الذي قبله ، وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيا أخرجه الإساعيلي بلفظ ( انقطعت الهجرة بعد الفتسح إلى رسول الله عليه ، ولا تنقطع الهجرة ما قوت لل الكفار ) أي : ما دام في الدنيا دار كفر ،

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٧٢ .

فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن عن دينه ، ومفهومه : أنه لو قدر أن لا يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها والله أعلم أ.هـ .

### لماذا اختبرت المدينة:

ولْنُرَصَّعْ جِيدَ هذه المقدمة بذكر الحِكَم التي اختيرت من أجلها المدينة داراً لهجرة رسول الله عَلَيْتَةٍ ننقلها عن الشيخ أبي الحسن الندوي في كتابه (السيرة النبوية):

وكان من حكمة الله تعالى في اختيار المدينة ، داراً للهجرة ، ومركزاً للدعوة ، هذا عدا ما أراده الله من إكرام أهلها ، أسرار لا يعلمها إلا الله ، أنها امتازت بتحصن طبيعي حربي ، لا تزاحها في ذلك مدينة قريبة في الجزيرة ، فكانت حرة الوبرة ، مطبقة على المدينة من الناحية الغربية ، وحرة واقم ، مطبقة على المدينة من الناحية الشرقية ، وكانت المنطقة الشمالية من المدينة ، هي الناحية الوحيدة المكشوفة ( وهي التي حصنها رسول الله على المنافق بالحندق سنة خس في غزوة الأحزاب ) وكانت الجهات الأخرى من أطراف المدينة محاطة بأشجار النخيل والزروع الكثيفة ، لا يمر منها الجيش إلا في طرق ضيقة لا يتفق فيها النظام العسكري ، وترتيب الصفوف .

وكانت خفارات عسكرية صغيرة ، كافية بإفساد النظام العسكري ومنعه من التقدم ، يقول ابن إسحاق : (كان أحد جانبي المدينة عورة ، وسائر جوانبها مشككة بالبنيان والنخيل ، لا يتكن العدو منها ) .

ولعل النبي ﷺ قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهية في اختيار المدينة بقول الأصحاب قبل الهجرة : « إني رأيت دار هجرتكم ، ذات نخيل بين لابتين وهما الحرتان » فهاجر من هاجر قبل المدينة .

وكان أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وإباء وفروسية وقوة وشكية ، الفوا الحرية ، ولم يخضعوا لأحد ، ولم يدفعوا إلى قبيلة أو حكومة إتاوة أو جباية ، وقد جاء ذلك صريحاً في الكلمة التي قالها سعد بن معاذ ـ سيد الأوس ـ لرسول الله عليه الله على الشرك بالله وعبادة الأوثان ، لا نعبد الله ولا نعرفه ، وهم لا

هيطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى أو بيعاً .

يقول ابن خلدون : ولم يزل هذان الحيان قد غلبوا اليهود على يثرب ، وكان الاعتزاز والمنعة تعرف لهم في ذلك ، ويدخل في ملتهم من جاورهم من قبائل مضر.

وجاء في ( العقد الفريد ) : ومن الأزد الأنصار ، وهم الأوس والخزرج وهما ابنا حارثة ابن عرو بن عامر ، وهم أعز الناس أنفسًا وأشرفهم هما ، ولم يؤدوا إتاوة قط إلى أحد من الملوك .

وكان بنو عدي بن النجار أخواله ، فأم عبد المطلب بن هاشم إحدى نسائهم ، فقد تزوج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار ، وولدت لهاشم عبد المطلب ، وتركه هاشم عندها ، حتى صار غلاماً دون المراهقة ، فذهب إليه عمه المطلب ، فجاء به إلى مكة ، وكانت الأرحام يحسب لها حساب كبير في حياة العرب الاجتماعية ، ومنهم أبو أيوب الأنصاري الذي نزل رسول الله عليه في داره في المدينة .

وكان الأوس والخزرج من قحطان ، والمهاجرون ومن سبق إلى الإسلام في مكة وما حولها من عدنان ، ولما هاجر رسول الله عليه إلى المدينة ، وقام الأنصار بنصره ، اجتمعت بذلك عدنان وقحطان تحت لواء الإسلام ، وكانوا كجسد واحد ، وكانت بينها مفاضلة ومسابقة في الجاهلية ، وبذلك لم يجد الشيطان سبيلاً إلى قلوبهم ، لإثارة الفتنة والتعزي بعزاء الجاهلية باسم الحية القحطانية أو العدنانية .

فكانت لكل ذلك مدينة يثرب أصلح مكان لهجرة الرسول عَلَيْكُ وأصحابه واتخاذهم لها داراً وقراراً ، حتى يقوى الإسلام ، ويشق طريقه إلى الأمام ، ويفتح الجزيرة ثم يفتح العالم المتدن . اه. .

١٨٣ - \* روى الحاكم عن ابن عبّاس رضي الله عنها قبال : مَكَثَ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بِمَكّة ثلاث عَشْرة سِنِينَ نبياً ، فَنَزَلَت عَلَيْهِ : ﴿ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْق وَأُخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْق ﴾ (١) بِمَثْح الميْم ، فَهَاجَرَ .

١٨٣ ـ المستدرك ( ٢ / ٢٤٣ ) وقال : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٨٠ .

١٨٤ - \* روى الحاكم عن جرير أنَّ النبيِّ عَلِيْمٌ قَالَ : « إِن اللهَ عزَّ وَجَـلَّ أَوْحَى إِليَّ أَيُّ هُولاء البِـلادِ الثَّـلاثِ نَـزَلْتَ فَهِي ذَارٌ هِجْرَتِـكَ المَـدِينَـةُ أَو البَحْرَيْنِ أَوْ قِنْسَرِين » .

١٨٥ - \* روى الحاكم عن عائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا ، قَالَت : قَـالَ النبيُّ صلى الله عليه وآلـه وسلم للسليمين : « قَـدُ أُريتُ دارَ هِجْرَتِكُمْ أُرِيتُ سَبخَـةٌ ذَاتَ نَخْـلِ بَيْنَ لا بَتَيْنِ »
 وهما الحرَّبَان .

١٨٦ - \* روى البخاري عن أبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضِيْ اللهُ عَنهُ أَنَّ النبيِّ عَلَيْهُ قَالَ : 

« رأيتُ في المَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةَ إلى أَرْضِ بِهَا نَخُلٌ ، فَذَهَبَ وَهُلِي إلَى أَنها الْيَمَامَةَ ، أو هَجَرُ ، فَإِذَا هِيَ المَدِينةُ يَثْرِبُ ، وَرَأَيْتُ فِي رُوْيايَ هٰذِهِ : أَني هَزَرْتُ الْيَمَامَةُ ، فا فَقَطَعَ صَدْرُهُ ، فإذا هُو مَا أَصِيبَ بِهِ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحَدِ ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ أَخْرَى ، فَعادَ أَحْسَنَ ما كَانَ ، فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللهُ بِهِ مِنَ الفَتْحِ ، وَإِخْتَاعِ المُؤْمِنِينَ ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بقرا والله خَيْرٌ ، فإذَا هُمْ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحدٍ ، وَإِذَا مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْخَيْر وَثَوَابِ الصَدْقِ الذِي آتَانَا اللهُ بعدَ يَوْم بدرٍ » .

إلا أنَّ عِنْدَ البُخَارِي عَنْ أبي مُوسَى : أَرَاه عن النبيِّ عَلِيلًا \_ بالشك .

وعند مسلم : عنهُ عَنِ النبيِّ ﷺ بغييْرِ شَكٌّ .

١٨٤ ـ المستدرك ( ٣ / ٢ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

البحرين: هي المنطقة الشرقية من السعودية اليوم بالإضافة إلى الكويت وقطر . قنسيرين: بلد بالشام قريب من حلب .

١٨٥ - المستدرك : ( ٣ / ٣ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . سبخة : أرض ذات ملح ، لأتكاد تنبت . اللابة : الحرّة ، والحرّة : الأرض ذات الحجارة السود .

١٨٦ - البخاري ( ٦ / ٦٢٧ ) ٦١ - كتاب المناقب - ٢٥ - باب : علامات النبوة في الإسلام .

ومسلم ( ٤ / ١٧٧٩ ) ٤٢ ـ كتاب الرؤيا ـ ٤ ـ باب رؤيا النبي ﷺ .

أهاجر: الهجرة عند العرب: خروج البدوي من البادية إلى المدن ، ليقيم بها ، يقال: هاجرت إلى مدينة كذا ، أي قصدتها للإقامة فيها ، والهجرة في البـاب الانتقـال إلى المـدينة . وَهَلي: يقـال: وَهَلَ إلى الشيء بـالفتح: يَهلُ ، وَيوهِل: بالكسر، وهلا بالسكون: إذا ذهب وهمه إليه . والله خير: قال النووي ١٥ / ٣٧: قـال القـاضي: قـال أكثر شراح أي صنع الله بالقتولين خير لهم من بقائهم في الدنيا: ثم قال والأولى قول من قـال:

المعدد المعدد المعدد المعدد الله عن قتادة : قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ وَقُل رَبِّ أَدْخِلنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُدْخَلَ مِدْقَ اللهُ مِنْ مَكَّة إلَى المدينة مَخْرَجَ صِدْق ، وَأَدْخَلَهُ المدينة مَخْرَجَ صِدْق ، وَأَدْخَلَهُ المدينة مَدْخَلَ صِدْق ، قَالَ وَبِي اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لا طَاقَةَ لَهُ بَهِذَا الأَمْرِ إلا بِسُلطان فَسَأَلَ سُلطانا نصيراً لِكِتَابِ اللهِ وَحُدُودِ اللهِ وَلِفَرَائِضِ اللهِ ولإقامَة كِتَابِ اللهِ وإن السُلطان عِزَّةٌ مِنَ اللهِ جَعَلَهُ بَيْنَ أَظْهَرِ عِبَادِهِ ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ لأَغَارَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ وَأَكَلَ شَدِيدُهُم ضَعِيفَهُمْ .

أقول: في كلام قتادة هذا إشارة إلى ضرورة وجود السلطان السياسي للإسلام، وأنه لابد من تلاحم السلطان مع القرآن ليقوم الإسلام.

## قدوم المهاجرين إلى المدينة:

۱۸۸ - \* روى الطبرانيُّ عَن البَرَاء قالَ : كانَ أَوَّلَ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِن الْمَهَاجِرِينَ مُصْعبُ ابنُ عُميرُأْخُو بني عبدِ الدَّارِ بنِ قُصَيِّ فقلتُ لَه : ما فعلَ رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ ؟ قالَ : هوَ مكانه وأصحابُهُ على أثري .

أقول: جاء مصعب إلى المدينة عقب العقبة الأولى ثم عاد ليقدم تقريره مع أصحاب العقبة الثانية، والنص ههنا يشير إلى عودته إلى المدينة بعد ذلك.

مِنْ أَصِحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ عَنَ البَرَاء بنِ عَازِب رضَي اللهُ عَنْهُ قَـالَ : أُوّلُ مَن قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصَحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَ : مُصَعَبُ بنُ عَمَيْرٍ ، وابنُ أُمِّ مَكتوم ، فَجَعَلاَ يُقْرِقَانِنَا القُرْآنَ ، ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وبلالَّ وَسَعْدٌ ، ثم جَاءَ عَمَرٌ بن الخطّابِ في عِشْرِين ، ثمِّ جَاء النبيُّ عَلَيْكُ ، فَمَا رَأَيْتُ الْمَلْكِ اللهِ يَنْ فَرِحُوا بشيءٍ فرَحَهُم بِهِ ، حَتَّى رَأَيْتُ الوَلائِدَ والصَّبْيَانَ يَقُولُونَ : هٰ فَمَا جَاءَ حَتَّى قَرَأً : ﴿ سَبِّحِ اللهِ وَلائِكَ الأَعْلَى ﴾ (١) في سُورِ هُذَارَسُولُ اللهِ قَدْ جَاءَ ، فَمَا جَاءَ حَتَّى قَرَأً : ﴿ سَبِّحِ اللهُ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ (١) في سُورٍ مثلها .

والله خير من جملة الرؤيا وكلمة ألقيت إليه وسمعها في الرؤيا : اهـ .

١٨٧ ـ الحاكم ( ٣ / ٣ ) وسكت عنه الذهبي .

١٨٨ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٦٠) وقال : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح .

١٨٩ ـ البخاري ( ٨ / ٦٩٩ ) ـ ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ٨٧ ـ سورة سبح اسم ربك الأعلى .

<sup>(</sup>١) الأعلى : ١ .

١٩٠ ـ \* روى البزارُ عن عُمَرَ بن الخطَّابِ قَالَ : لَمَا اجْتَمَعْنَا لِلْهَجْرَةِ اتَّعَدْتُ أَنَا وعيَّاشُ ابنُ أبي ربيعة وهشام بنُ العاص المَيْضَأَة مَيْضَأَة بَنِي غِفَار فوق شَرَف وَقُلْنَا : أيكُم لَم يُصْبحُ عِنْدَها فَقَد اخْتَبسَ فَلْيَمْض صَاحِبَاهُ فَحَبسَ عَنَّا هِشَامُ بنُ العاص فَلَمَّا قَدِمْنَا للدينة نَزَلْنا فِي بَنِي عَمْرُو بن عَوْفٍ وَخَرَجَ أَبُو جَهْلِ بنُ هِشَامٍ وَالحَـارِثُ بن هِشَـامٍ إلى عيــاشٍ بن أبي رَبِيعَةً وَكَانَ ابنَ عَهمًا وَأَخَاهُمَا لأُمُّهمًا حَتَّى قَدِمًا عَلَيْنَا المدينَةَ ، فَكَلَّمَاهُ فَقَالا لَـهُ : إنَّ أَمُّكَ نَذَرَتُ أَن لا يَمَسُّ رَأْسَهَا مشطِّ حَتَّى تَرَاكَ فَرِقٌ لَهَا ، فَقُلتُ له : يَاعَيَّاشُ والله إن يُرِيدُكِ القَوْمُ إلا عَنْ دِينِكَ فَاحْذَرْهُم ، فَوالله لَو قَدْ أَذَى أُمِّكَ القَمْلُ لامْتَشَطَتْ وَلَوْ قَد اشْتَدُ عَلَيْهَا حَرُّ مَكَّةَ أحسبَه قَالَ لامتَشَطَّتُ ، قَالَ : إنَّ لي هُنَاكَ مَالاً فآخُذُهُ قَالَ قلت : واللهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ أَنِّي مِنْ أَكْثَرَ قَرَيْش مَالاً ، فلكَ نِصفُ مَالِي ، ولا تَذْهَبُ مَعَهَا . فأبى إلا يَخْرُجَ مَعَهُمَا ، فقلتُ لَهُ لَمَّا أَبَى عَلَى ؛ أمَّا إِذْ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ فَخُذْ ناقة هٰذِه فَإِنَّها نَاقَةٌ ذَلُولٌ ، فَالْزَمْ ظَهْرَهَا فَإِنْ رَاتِكَ مِنَ القَوْمِ رَيْبٌ فَانجُ عَلَيْهَا فَخَرجَ مَعَهُمَا عَلَيْها حَتَّى إذا كَانُوا بِبَعْض الطَّريق قَالَ أَبُو جَهل بن هِشَام وَاللهِ لقيدِ اسْتَبْطَاتُ بَعِيري هٰذَا أَفَلا تَحْملنى على نَاقَتِكَ هٰذِهِ ؟ قَالَ : بَلَى ، فَأَنَاخَ وَأَنَاخَا لِيَتَحَوِّلَ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا اسْتَوَوْا بِالأَرْضِ عديـا عَلَيْهِ ، وَأَوْثَقَاه ، ثُمَّ أَدْخَلاهُ مَكَّةً وَفَتَنَاهُ فَافْتَتَنَّ ، قَالَ : فَكُنَّا نَقُولُ والله لا يَقْبَلُ الله ممَّنْ افْتَتَنَ صَرْفاً وَلاَ عَدْلاً وَلاَ يَقْبَلُ توبة قَوْمِ عَرَفُوا الله ، ثمَّ رَجَعُوا إِلَى الكُفْر لِبَلاء أصابَه قالَ وَكَانُوا يُتُولُونَ ذَٰلِكَ لأَنْفُسِهم ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْكِيِّ المدينَـة أَنْزِلَ فِيهم وفي قَوْلِنَـا لَهُم وَقُولِهِم لأَنْفُسِهِم : ﴿ يَاعِبَادِي الَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِم لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إنَّ اللهَ يغفرُ الذُّنُوبَ جَمِيماً إِنَّهُ هُوَ الفَّفُورُ الرحِيمِ ﴾ (١) إلى قَـوْله : ﴿ وَأَنتُم لاَ تَشْعُرُون ﴾ (١) قَالَ عُمرُ فَكَتَبَتها في صَحِيفةٍ وَبَعَثْتُ بِهَا إلى هِشَام بنِ العَاصِ قَالَ هِشَامُ : فَلَم أزل أقرَؤُهَا بذِي طُوَى أُصعَّدُ بهَا فِيهِ حَتَّى فهمتها . قَالَ : فَأَلْقِي فِي نَفْسِي أَنْمًا نَزِلت فينَا وفيها كُنَّا نَقُول فِي أَنْفُسِنَا وَيُقَال فينا فرجعتُ فَجَلَسْتُ على بَعيرِي فَلْحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بالمدينَةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ( لا متشطت ) ولا يتم للعني .

١٩٠ ــ البزار : في كشف الأستار ( ٢ / ٣٠٢ ) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٦١ ) وقال رواه البزار ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٢) الزمر : ٥٣ .(٣) الزمر : ٥٥ .

الله عنها إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب . قال : وقدمت أنا وعمر على رسول الله عنها إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب . قال : وقدمت أنا وعمر على رسول الله على الله عنها إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب . قال : اذهب فانظر هل استيقظ ؟ فأتيته فوجدناه قائلاً ، فرجعنا إلى المنزل ، فأرسلني عمر وقال : اذهب فانظر هل استيقظ ؟ فأتيته فدخلت عليه فبايعته ، ثم انطلقت إلى عمر فأخبرته أنه قد استيقظ ، فانطلقنا إليه نهرول هرولة حتى دخل عليه فبايعه ، ثم بايعته .

197 - \* روى البخاري عن أمّ العلاء الأنصارية رضي الله عنها قالت: إن عثان بن مظعون طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين ، قالت : فسكن عندنا عثان بن مظعون ، فاشتكى ، فرّضناه ، حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه ـ وذكرت الحديث ـ قالت: فنمت فأريت لعثمان عيناً تجري ، فجئت إلى رسول الله عليه المخبرة ، فقال : « ذلك عمله » .

## هجرة الرسول عليه:

١٩٣ ـ \* روى الحاكم عن عليٌّ رَضِيَ الله عَنــة أنَّ النَّبيّ صلى الله عليــه وآلــه وسلم قَــالَ لِجبُريلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ « مَنْ يَهَاجِرُ مَعِي ؟ » قَالَ : أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيقُ .

عَ ١٩٤ \_ \* روى أحمد عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وإذ يمكرُ بك الذين كفروا ﴾ (١) الآية ، قال : تشاورت قريش ليلةً بِمكة ، فقالَ بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوَثَاقِ ، يريدون النبيَّ عَلَيْ . وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : بل أخرِجوه ، فأطلَعَ الله نبيّه على ذلك فباتَ عليًّ على فراش النبي عَلَيْ تلك الليلة ، وخرجَ النبي عَلَيْ حتى لحق نبيّه على ذلك فباتَ عليًّ على فراش النبي عَلَيْ تلك الليلة ، وخرجَ النبي عَلَيْ حتى لحق

١٩١ ـ البخاري ( ٧ / ٢٥٥ ) ـ ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ٤٥ ـ باب : هجرة النبي كلي وأصحابه إلى المدينة .
 القائل: الذي أقام وقت شدة الحر ، إما في مكان أو بيت ، لينكسر الحر ويخرج أو يسير .

١٩٢ ـ البخاري ( ٥ / ٢٩٣ ) ٥٢ ـ كتاب الشهادات ـ ٣٠ ـ باب : القرعة في المشكلات .

طار لنا : كذا : أي حصل لنا ، وجرى سهمنا أي كان من حصننا بالقرعة . اشتكى : مرض . فرضناه : تمريص العليل : معالجته وتدبيره في مرضه .

١٩٣ ـ المستدرك ( ٣ / ٥ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد والمتن ولم يخرجاه وقال الذهبي: صحيح عريب .

١٩٤ ـ أحمد في مسنده (١/ ٣٤٨) قال الهيثمي (٧/ ٢٧): وفيه عثمان من عمرو الجزري وتقه ابن حبان وصعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ . وقد حسن بعضهم الحديث .

<sup>(</sup>١) الأنقال : ٣٠ .

بالغار ، وباتَ المشركونَ يحرسونَ علياً يحسبونه النبي عَلِيْقُ ، فلما أصبحوا ثاروا عليه فلما رأوا علياً رد الله مكرَم فقالوا : أين صاحبُك هذا ؟ قال : لا أدري . فاقتصوا أثرَه ، فلما بلغوا الجبلَ خُلِّطَ عليهم ، فصعدوا الجبلَ فرّوا بالفار فرأوا على بابه نسجَ العنكبوتِ فقالوا : لو دخلَ ههنا لم يكن نسجُ العنكبوتِ على بابهِ ، فكثَ فيه ثلاثَ ليال » .

190 - \* روى الحاكم عن ابْنِ عَبَّاسِ رضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ : شَرَى عَلِيًّ نَفْسَة ، وَلِبِسَ ثُوْبَ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ثم نام مَكَانَة وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَرومُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وقد كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ألبَسَة بُردَة ، وكَانَت قُرَيْشٌ تُرِيدُ أَنْ تَقْتَلَ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَجَعَلُوا يرقبون علياً وَيَرَوْنَهُ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَجَعَلُوا يرقبون علياً وَيَرَوْنَهُ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَدْ لَبِسَ بُرْدَة وَجَعَلَ علي رضِيَ اللهُ عَنْهُ يَتَضَوِّر فَإِذَا هُوَ علي فَقَالُوا إِنَّكَ للئِيمِ إِنْكَ للنبيمِ إِنْكَ النبيمِ وَلَهُ وَاللهِ اللهُ عَنْهُ يَتَضَوِّر فَإِذَا هُوَ علي فَقَالُوا إِنِّكَ للنبيمِ إِنْكَ للنبيمِ إِنْكَ للنبيمِ اللهِ عَنْهُ يَتَضَوِّر وَلِقَدِ استَنْكُرُنَاهُ مِنْكَ .

197 - \* روى أحمد والطبراني عن أساء بنت أبي بكر قالت لما خَرج رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَخَرَجَ معه أبو بكر احتمل أبو بكر معه مَالَة كلّه خسة آلاف دِرْهَم أوْ سِنَّة آلاف دِرْهَم وانْطَلَق بها مَعَة قَالَت فَدَخلَ عليْنَا جَدِّي أبو قُحَافَة وَقد ذَهَبَ بَصَرَهُ فَقَال : والله إنِّي لأرَاهُ قَدْ فَجَعَكُم بالهِ مَعَ نَفْسِهِ قَالت : قلت كَلا يَا أبتِ قَدْ تَركَ لنا خَيْراً كِثيراً قَالتُ فَأَخذْت أحجاراً فتركتها فوضعتها في كوة لبيت كان أبي يضع فيها مَالَة ثم وضعت عليها ثَوْباً ثمَّ أَحَجاراً فتركتها فوضعتها في كوة لبيت كان أبي يضع فيها مَالَة ثم وضعت عليها ثَوْباً ثمَّ أَخذتُ بيده فقلت : يَا أَبَتِ ضع يَدك عَلَى هٰذَا المَالِ قَالَتُ فَوْضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَقَال لاَ بَأْسَ أَخذتُ بيده فقلت : يَا أَبَتِ ضع يَدك عَلَى هٰذَا المَالِ قَالَتُ فَوْضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فَقَال لاَ بَأْسَ إِنْ كَانَ تَرك لَكُم هٰذَا لَقَدُ أَحْسَنَ ، وفي هذَا لَكُم بَلاَغٌ قَالَتُ وَلاَ واللهِ مَا تَرَكَ لَنَا شَيْمًا ، ولَكِن قد أَرَدُتُ أَنْ أَسَكُنَ الشَّيْخَ بذلِكَ .

١٩٧ ـ \* روى البخـاري عن أساءً بنتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَـا قَـالَتُ : صَنَعْتُ سُغْرَةً

١٩٥ ـ المستدرك ( ٣ / ٤ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

يتضوّر: أي يتلوى ويتقلب ظهراً لبطن .

١٩٦ - أحمد في مسمده (٦ / ٢٥٠) والطبراني ( ٢٤ / ٨٨ ) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائمد (٦ / ٥٩ ) وقبال : رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع .

الكوة : ثقب في الحائط .

١٩٧ ـ الىخاري ( ٦ / ١٢١ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ١٢٣ ـ باب : حمل الزاد في الغزو .

للنبي عَلَيْكُ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، حين أَرَاد أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى المدينَةِ ، فَلَمْ نَجِدُ لِسَفْرَتِه ولا لِسقَائِه ما نَربطُهما به ، فقُلْت لأبي بَكْر : واللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبطُ بهِ ، إلا نِطَاقي ، قَالَ : فشَقّيهِ باثنينِ ، فَارْبِطيه بِوَاحِدِ السَّفَاء ، وبالآخر السَّفْرَة ، فَفَعلت ، فللللك سَمِّيتُ : ذَاتَ النَّطَاقَين .

194 - \* روى الترمذي عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَ : لمَا أَخرِج رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ مَكَّة ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَخرجوا نبيَّهم ، لَيَهْلِكُنُّ فَانزَلَ اللهُ تعالى : ﴿ أَذَنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ مِنْ مَكَّة ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّه سَيَكُونُ بِاللَّهِم ظُلِمُسُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهم لقَدْيرٌ ﴾ (١) فقال أبو بكرٍ : لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّه سَيَكُونُ قَتَالًا .

وفي رواية النسائي (٢) قبال : لمنا أُخْرجَ النبيُّ ﷺ مِنْ مَكُمةَ ، قَبَالَ أَبُو بَكُرٍ : أَخْرَجُوا نَبِيَّهُمْ ، إِنَّا اللهِ وإِنهَا إليْهِ رَاجِعُون ليهلكن ، فَنَزَلَتْ ﴿ أَذِنَ للذين يُقَاتِلُونَ .... ﴾ الآية فَعَرَفْتُ أَنْهُ سَيَكُونُ قِتَالٌ . قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : هِيَ أَوْلُ آيَةٍ نَزَلَتُ فِي القِتَال .

199 - روى أبو يعلى عن ابن عَبَّاس قَالَ لَهَا خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْتُ مِنْ مَكَّةَ قَالَ : « أَمَا وَالله لأَخْرِج مِنْكَ ، وإنِّي لأَعْلُم أَنَّك أَحَبُّ بِلادِ الله إليَّ وَأَكْرَمُ لَهُ عَلَى اللهِ وَلَوْلا أَنَّ أَهْلَك لأَخْرجُونِي مَا خَرَجْتُ يَابَنِي عَبْد مُنَاف إِن كُنْتُم وُلاةَ هَذَا الأَمرِ مِنْ بَعْدِي فَلا تَمنَعُوا طَائِفًا بِبَيْتِ الله سَاعَةَ مَا شَاءَ مِنْ لِيُل وَلاَ نَهَار وَلَوْلا أَنْ تَطْغَى قُرَيْش لأَخبَرُجها مَا لَهَا عِنْدَ الله اللهم إنَّك أَذْقَت أَوَّلَهُم وَبالا فأذِق آخِرَهُم نَوَالاً » .

• ٢٠٠ - \* روى البخاري ومسلم عن أبي بكرقال : نظرت إلى أقدام المشركين على رّءوسنا ونحن في الغار فقلت : يارسول الله لوأن أحدتم نظر إلى قدميه أبصَرَنا تحت قدميه فقال : «ياأبا

لطاقي: النطاق: شيء تشد به المرأة وسطها ، وترفع به ثوبها أن يسال الأرض عند قضاء الأشغال . ميتاء: السقاء : إناء للماء من الجلود كالقربة .

١٩٨ ـ الثرمذي ( ٥ / ٣٢٥ ) ( ٤٨ ) ـ كتاب تفسير القرآن ( ٢٣ ) باب ه من سورة الحج » . قال : هذا حديث حس .

<sup>(</sup>١) الحج: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) النسائي : (٦/٦) كتاب الجهاد ـ باب وجوب الجهاد . وإسناده صحيح .

١٩٩ - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٣ / ٢٨٣ ) . وقال : رواه أبو يعلى ورجاله ثقات .

٢٠٠ ـ البخاري ( ٨ / ٣٢٥ )
 ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ٩ ـ باب : ثاني اثنين إذ هما في الغار .

بكر ما ظنُّكَ باثنين اللهُ ثالثها ».

٢٠١ - \* روى البخاري عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ : لَمْ أَعْقِلُ أَبُويٌ قَطُّ إِلا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينِ ، وَلَمْ يَرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ طَرَفِي النهارِ ، بَكْرَة وعَشِية ، فلما البُتُلِيَ المسلِمُونَ ، خَرَجَ أَبُو بكُرِ مُهَاجِراً نَحْوَ أَرْضِ الحَبَشَةِ ، حتَّى بلغ بَرُكَ الفاد ، لَقِية ابنُ الدُّعْنَة . وهو سَيِّدُ القَارَة - فَقَالَ : أَيْنَ تُريد يا أَبا بَكُر ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُر : وَقَالَ ابنُ الدُّعْنَة : فَإِنْ مِثْلَكَ أَخْرَجَنِي قَوْمِي ، فأريدُ أَنْ أُسِيحَ فِي الأَرْضِ وأَعْبَدَ رَبِّي ، فقال ابنُ الدُّعْنَة : فَإِنْ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكُو لا يَخْرَجُ ولا يَخْرَج ، إنّك تَكْسِبُ المَسْدُوم ، وتَصِلُ الرَّحِمُ ، وتَحْمِلُ الكل ، وتَعْرِي الضَّيْف ، وتَعِينُ على نَوَائبِ الحَقِّ ، فأنا لَكَ جَار ، ارْجِعُ فَاعْبُدُ ربَّكَ بِبَلَدِكَ ، وَتَعْمِلُ الرَّحِمُ ، ويَعِينُ على نَوَائبِ الحَقِّ ، فأنا لَكَ جَار ، ارْجِعُ فَاعْبُدُ ربَّكَ بِبَلَدِكَ ، وَتَعْمِلُ الرَّعْنَة ، فطاف ابنُ الدُّعْنَة فِي أَشْرَافِ قُرَيْش ، فقالَ لَهُمْ : إِنَّ أَبَا فَرَجْعَ . وارتَحَلَ معة ابنُ الدُّغَنَة ، فطاف ابنُ الدُّعْنَة فِي أَشْرَافِ قَرَيْش ، ويَعِيلُ الرَّعْمَ ، ويَعِيلُ الرَّعْمَ ، ويَعِيلُ الرَّعِمْ ، ويَعِيلُ الرَّعِمْ ، ويعيلُ الرَّعْمَ ، ويعيلُ الرَّعْمَ ، ويعيلُ الرَّعِمْ ، ويعيلُ الرَّعْمَ ، ويعيلُ الرَّعْمَ ، ويعيلُ الرَّعْنَ ، ويعيلُ الرَّعْنَ ، ويعيلُ الرَّعْنَة ، فَالْمَافِ وَالْبُ الحَقْ ؟ فلم تُكَذِّب قَرَيْش بِجَوَارِ ابنِ الدُّغُنَة .

وفي رِوَاية : فأنفذَت قُرَيْسٌ جِوَارَ ابنِ الدُّغَنَّة \_ وأَمَنُوا أَبَا بَكْرٍ \_ وقَالُوا لاَبْنِ الدُّغَنَّة : مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، فليُصَلِّ فِيها ، وليَقْرَأُ ماشَاءَ ، ولا يؤذينا بنلك ، وَلاَ يَشْتَعْلِنُ بِهِ ، فَإِنَّا نَخْشَى أَن يَشْتِنَ نِسَاءَنَا وأَبْنَاءَنا ، فَقَالَ ذَلِكَ ابن الدُّغَنَّة لأَبِي بَكَر ، فَلبث أَبُو بَكر بِذَلِك يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، وَلاَ يَشْتَعلِنُ بصَلاتِهِ ، وَلاَ يَقْرا فِي غير دَارِهِ ، ثم بَدَا لأَبِي بَكْر ، فابتنى مَسْجِداً بِفنَاء دَارِهِ ، وَكَانَ يُصَلّى فيه ، ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نِسَاء بَكُر ، فابتنى مَسْجِداً بِفنَاء دَارِهِ ، وَكَانَ يُصَلّى فيه ، ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نِسَاء المشركين وَأَبْنَاوُهُم وَهُم يُعجَبُون منْهُ ، وينْظُرونَ إليه ، وكانَ أبو بكر رجُلا بَكًاءً ، لا يَمْلِكُ عَيْنَهُ إِذَا قَرَأُ القُوْآنَ ، فأَفْرَعَ ذٰلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْش مِن المُشْرِكِين ، فأَرْسَلُوا إلى ابنِ لا يَمْلِكُ عَيْنَهُ إِذَا قَرَأُ القُوْآنَ ، فأَفْرَعَ ذٰلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْش مِن المُشْرِكِين ، فأَرْسَلُوا إلى ابنِ

 <sup>=</sup> ومسلم (٤ / ١٨٥٤) ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة - ١ - باب فصائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

٢٠١ ـ البخاري ( ٧ / ٢٣٠ ) ١٢ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ٤٥ ـ باب : هجرة النبي ﷺ إلى المدينة .

يدينان الدين: مسلمين على دين الإسلام . بَرك الفّهاد: بفتح الباء وكسر الفين وفتحها : هو بلتّ يمان . القارة : بتخميف الراء قبيلة من كتانة . تكلّب المعدوم: تعطي الفقير المعدم مالا وفعل (كسب) متعد . الكلّ : ما يثقل حله ، من صلات الأرحام ، والقيام بالميال ، وقرى الأضياف ، ونحو ذلك . فواقب الحق : النوائب : ما ينوب الإنسان من المفارم ، وقضاء الحقوق لمن يقصده ويؤمّله . فأنا لك جار: أي : حام وناصر ومَدَافِعَ .

تقصف: الناس عليه : أي : ازدحموا .

الدُّغَنَّةِ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِم ، فقالُوا : إِنَّا كُنَّا أَجرنا أَبا بِكُرِ بِجِوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبَدَ رَبَّه فِي دَارِهِ ، فأعْلَنَ بِالصَّلَاةِ والقِرَاءِةِ فِيهِ ، وإِنَّا قَدْ خشِينَا أَنْ يَغْتِنَ نساءَنا وأبناءَنا ، فَائْهَ ، فإنْ أحب أن يقتصرَ عَلَى أنْ يعبد ربّه في دَارِه فَعَل ، وَإِنْ أَبَى إِلا أَن يُعلنَ بذلكَ ، فَسَلُه أن يَرَدُ ذِمْتَكَ ، فَإِنَّا هَدْ كَرِهْنَا أَنْ نَخْفِركَ ، ولَسْنا وإِنْ أَبَى إِلا أَن يُعلنَ بذلكَ ، فَسَلُه أن يَرَدُ ذِمْتَكَ ، فَإِنّا هَدْ كَرِهْنَا أَنْ نَخْفِركَ ، ولَسْنا مُقرِّينَ لأَبِي بَكْرِ الاسْتِعْلانَ ، قَالَتْ عَائِشَة : فَأَتَى ابنُ الدُّعْنَة إِلَى أَيْ بكر ، فقالَ : قَدُ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا أَن تَقتصرَ على ذلك ، وَإِمّا أَن تَرْجِعَ إِلَي ذِمْتِي ، فَإِنِّي عَلَيْهِ ، فَإِمّا أَن تَقتصرَ على ذلك ، وَإِمّا أَن تَرْجِعَ إِلَي ذِمْتِي ، فَإِنّ الشَّعِلْانَ الذي عَاقَدُتُ لك عَلَيْهِ ، فَإِمّا أَن تَقتصرَ على ذلك ، وَإِمّا أَن تَرْجِعَ إِلَي ذِمْتِي ، فَإِنّ الشَّعْبِ وَمُنْ إِنْ يَعْبُ اللّهِ عَلَيْقِ للسليمين : « إنّي جَوْارَكُ وأَرْضَى بِجوارِ اللهِ - والنبي عَلَيْهِ يومَنْ فِي مِكَة - فَقَالَ النبي عَلِي للسليمين : « إنّي جَوَارَكُ وأَرْضَى بِجوارِ اللهِ - والنبي عَلَيْهِ يومَنْ فِي مِكَة - فَقَالَ النبي عَلَيْهِ للسليمين : « إنّي أَرْبِي تَعْمُ اللّهِ عَلَيْهِ للسليمين : « إنّي أَرِيتُ مَنْ كَانَ بأرض الحبشة إلى المدينة ، وتَجَمَّزَ أَبُو بَكْرٍ قَبَلَ المدينَة ، ورجَعَ عَامُهُ مَنْ كَانَ بأرض الحبشة إلى المدينَة ، وتَجَمَّزَ أَبُو بَكْرٍ قَبْلَ المدينَة ، ورجَعَ عَامُهُ مَنْ كَانَ بأرض الحبشة إلى المدينَة ، وتَجَمَّزَ أَبُو بَكْرٍ فَلَالَ الْهِ عَلَى رَسُولِ اللّه عَلَى رَسُولُ الله عَلَى رَسُولُ الله عَلَى عَلْ الْمَعْ الْمَهُ الْمَعْ الْمَهُ الْمَهُ الْمَعْ الْمَلْمُ وَلَقَ السَّهِ وَعَلْ الْمَعْ الْمَهُ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَعْ الْمَلِكُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى رَسُولُ اللّه عَلَى المَالِي اللهِ عَلَى المَالِمُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّه عَلَى اللّهُ اللّه عَلْمَ اللّه عَلَى اللّهُ اللّه عَلَى اللّهُ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْهُ اللّه عَلَى اللّهُ الْمَالْمُ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمُ اللّ

قال ابن شِهَاب: قالَ عُروَةُ: قَالَتْ عَائَشَةُ: فَبِيْنَا نَحْنُ يَوْماً جُلُوسٌ فِي بَيتِ أَي بَكُرِ فِي خِرِ الظّهِيرةِ قال قائِلٌ لأَي بَكْرِ: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مُتقَنَّعا، في سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَاتِينَا فيها ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: فِداء لهُ أَبِي وأَمِّي ، واللهِ ماجاء بِه فِي هَذِهِ الساعة إلا أَمرٌ ، قالتُ : فجاء رسولُ اللهِ عَلَيْهُ فاستَأذَنَ ، فأذِن له ، فدَخلَ ، فقالَ النبيُّ عَلَيْهُ لأَبِي بَكر: « أُخرِجُ مَنْ عِنْدَك » فقالَ أَبُو بكر: إِنَّا هُمْ أَهلكَ ـ بأبي أنتَ يارَسُولَ اللهِ ـ قالَ « فَإنِّي قَـدُ أُذِنَ لي في الخُروج ِ » قال أَبُو بكر: الصّحابة ، بأبي أنتَ يارَسُولَ اللهِ قالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « نَعْمُ » . قالَ أَبُو بكر: فخذْ ـ بأبي أنتَ يارسولَ اللهِ \_ إحْدَى رَاحِلَتِيَّ هَاتَيْنِ ، فقالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ : « بالشَّمَنِ » قالَتُ عائشة : فجهزنَاهَا أحَثُ الجهازِ ، وصنعنا لَها سَفْرَةً في جِرَابٍ ، فقطَعَتُ أَسَاء بنتَ أبي بكر قطْعَة مِنْ نِطَاقِها ، فَرَبَطَتْ بهِ عَلَى فَم الجراب ، فبذلِكَ سُبِّيتُ فقطَعَتُ أَسَاء بنتَ أبي بكر قطْعَة مِنْ نِطَاقِها ، فَرَبَطَتْ بهِ عَلَى فَم الجراب ، فبذلِكَ سُبِّيتُ فَقَالَ أَلْ اللهِ عَلَيْهُ وأبو بكر بِفَار في جبل ثَور ، فَكَمَنَا فيه ذات النّطَاقِ قَالَتْ : ثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ وأبو بكر بِفَار في جبل ثَور ، فَكَمَنَا فيه فال النَّالَ اللهِ عَالَتُ وَالله والله والله والله والله عَلَيْهُ وأبو بكر بِفَار في جبل ثَور ، فَكَمَنَا فيه

الذمّة : العهد والأمان . اخفرت الرجل : إذا نقضت عهده . سبخة : السبخ من الأرض : الموصع الذي لا يكاد ينبت للوحته ، وقاما يوافق إلا النخيل . على رسلك : بكسر الراء · على هينتك . الراحلة : البعير القويُّ على الأحمال والسَّير . الظهيرة : أشد الحر ، و ( نحرها ) : أوائلها . النطاق : أن تشد المرأة وسطها بحبل أو بحوه ، وترفع ثوبها من تحته، عد

ثَلاثَ ليال يبيتُ عِنْدَهُا عَبْدَ اللهِ بنُ أَبِي بَكُر ، وَهُوَ غُلامٌ شَابٌ ثَقِف لَقِنّ ، فَيدَّلج مِن عندهِمَا بَسَحَر ، فيصْبحُ مَعَ قَرَيْشِ بحَكَّة كَبَائِت ، فَلا يَشْعُ أَمْراً يكتادان به إلا وَعَاهُ ، عندهِمَا بَخبَر ذَلِكَ حِينَ يَختَلِط الظَّلامُ ، ويَرْعَى عَلَيها عامرُ ابنُ فَهيرة - مَوْلَى أَبِي حَيْ يَاتيها بَخبَر ذَلِكَ حِينَ يَختَلِط الظَّلامُ ، ويَرْعَى عَليها عامرُ ابنُ فَهيرة - مَوْلَى أي بَكُر - مِنْحَة مِنْ غَنَم ، فيريهُها عَلَيْهمَا حِينَ تَذْهبُ ساعة مِن العِشَاءِ ، فَيبيتَان فِي رِسل - وَهُو لَبَنُ مِنْحَتِها ، وَرَضِيفُها - حَتَّى يَنْعِق بها عامر بن فَهيرة بغَلَس ، يَفْعَلُ ذلك في كلّ ليلة من تلك الليالي الثَّلاثِ ، واستاجَر رسولُ الله عَلِيَّةٍ وأَبُو بكر رَجُلاً مِنْ بني الدَّيل - وَهُو مِنْ بني عبد بن عديً - هادياً خِرِّيتاً - والخِرِّيتُ : الماهرُ بالهداية - قد غَمَس حِلْفًا في وَهُو عَنْ بني عبد بن عديً - هادياً خِرِّيتاً - والخِرِّيتُ : الماهرُ بالهداية - قد غَمَس حِلْفًا في وَالله السّهمي ، وَهُو عَلَى دين كُفَّارِ قُرَيشٍ ، فَأَمِنَاهُ ، فَدفَعا إليه رَاحِلتيها ، ووَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْر بعُدَ ثلاثِ لَيَال بَراحِلتيها ، وانْطَلَقَ مَعَهُا ابنُ فهيْرة ، والدليل ، فأَخَد بهم طريق السّواحل » وفي رواية «طريق السّاحل» .

قَالَ ابنَ شهابِ (١) وأخبرني عبد الرحن بنُ مالك المدْلجِيُّ - وهُو ابنُ أخي سُراقة بن مالك بن جُعْشُم يقُولُ : جَاءَنَا رَسُل كُفَّارِ مالك بن جُعْشُم يقُولُ : جَاءَنَا رَسُل كُفَّارِ قريش يَجْعَلُونَ في رَسُولِ الله عَلَيْ وأبِي بكُر دية كُلِّ واحدٍ منها مَنْ قتله أو اسرَة ، فبَيْنَا أَنَا جَالسٌ في مَجْلِسٍ من مجالسِ قَومِي بَنِي مَدلُج ، إذ اقْبَلَ رَجُل مِنْهُم ، حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ ، فَقَالَ : ياسرَاقة ، إنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنفا أسودة بالسّاحِل ، أرَاها عَلَمْ اوأصحابَة ، قالَ سراقة : فَعَرَفْتُ أَنْهُم هُمْ ، فَقُلْتُ لَه : إنّهُم لَيْسُوا بِهِم ، ولَكِنَّك رَأَيتَ فَلاناً وفَلانا انطَلقوا باعْيُننا ، ثم لبثت في الجلِس سَاعَة ، ثم قُمتُ فَدَخَلْتُ ، فأمَرُتُ جاريَتِي أَنْ

فتعطف طرفًا من أعلاه على أسفله ، لئلا ينال الأرص .

قَيْف : تقف الرجل ثقافة ، أي : صار حاذقًا خفيفًا ، فهو ثقف ، متال ضخم ، فهو ضخم . لقين : اللّقين : سريع الفهم ، أدلج : يدلج : إذا سار من أول الليل ، وادلج يدلج ـ تشديد الدال ـ: إذا سار من آخره . كدت : الرجل أكيد : إذا طلبت له الغوائل ومكرت به منحة : الأصل في المنحة : أن يجعل الرجل لبن ناقته أو شاته لآخر وقتا ما ، ثم يقع ذلك في كل ما يرزقه المرء ويعطاه . فيريحها : الرّواح : ذهاب العشي ، وهو من زوال الشمس إلى الليل في بسلو: الرسل ، مكسر الراء وسكون السين : اللبن . الرضيف : اللبن المرصوف ، وهو الذي جعل فيه الرصفة ، وهي الححارة الحياة . نعق الراعي بالغنم : إذا دعاها لترجع إليه . بغلس : الغلس : ظلام آخر الليل . شمس : فلان حلفًا في آل فلان ، أي : أخذ بنصيب من عقدهم وحلفهم ، والحلف : التحالف .

 <sup>(</sup>١) في البخاري ( ٧ / ٢٢٨ ) ٦٢ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ٤٥ ـ باب : هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة .
 أسودة : جمع سواد ، وهو الشخص . الاكمة : الرابية المرتفعة عن الأرض من جميع جوانبها .

تَخُرَجَ بَفَرَسِي وهِيَ مِنْ وَرَاء أَكَمَةٍ ، فَتَخْبِسُها عَلَيَ ، وأخذْتُ رُمْحِي ، فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ ظَهْرِ الْبَيْتِ ، فَخَطَظْتَ بَرُجّه الأَرْضَ ، وخفَظْتُ عَالَيَهُ ، حَتَّى أَتَيْتُ فَرِسِي فَرَكِبُهَا ، فَرَفَعتها الْبَيْتِ بِيدِي تَعرّب بِي ، حَتَّى دَنَوتُ منهم ، فعَثَرت بِي فَرسِي ، فَخَرَرْتُ عنها ، فَقَمتُ فأهْوَيْتُ بِيدي إلى كِنانتي فاستخرجْتُ مِنهَا الأَرْلام ، فاستقسمت بها : أضرهم ، أمْ لا ؟ فخَرَجَ الذِي أكره ، فركِبْتُ فَرسِي و وَعَمَيْتُ الأَرْلام ـ تُقرّبُ بِي ، حتى إذا سمعتُ قراءة رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو لَا يَلْتَهْ وَهُو لَا يُتَعْتَ الرَّكْبَتَيْنِ ، وَابُو بكر يُكثِر الالْتِفاتَ : ساخت يدا فَرسِي في الأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَ الرَّكْبَتِيْنِ ، فَخَررُتُ عَنها ، ثُمَّ زَجَرُتُها فَنَهضَتُ ، فَلَمْ تَكَد تُخرِجُ يَدَيهَا ، فَلَمَّ السُنَوَتُ قَاعُةً إِذَا لأَثر يَدَيهَا عَثَانَ سَاطِع في السَّاءِ مثلُ الدُّخَانِ ، فاستقسمت بالأَرلام ، فخرجَ الذِي أَكُره ، يَدَيهَا عَثَانَ سَاطِع في السَّاءِ مثلُ الدُّخَانِ ، فاستقسمت بالأَرلام ، فخرجَ الذِي أَكُره ، فغاداديتُهم بالأَمَانِ ، فَوَمَكَ قَدْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُم أَلزَادَ والمَتَاع ، فَلَمْ يَرْزَلَنِي مَا اللّهِ عَلْتُ بَعْمَ اللّهِ عَلَيْهُم أَلزَادَ والمَتَاع ، فَلَمْ يَرْزَلَنِي في اللّهُ عَلَيْهُم أَلزَادَ والمَتَاع ، فَلَمْ يَرْزَلَنِي فيكَ الدَّيَة ـ وَأَخْبَرَتُهُم أَخْبَارَ مَا يُريدُ النَّاسُ بِهِمْ ـ وَعَرضْتُ عَلَيْهِمُ أَلزَادَ والمَتَاعَ ، فَلَمْ يَرْزَلَنِي في وَعَةٍ مِنْ أَدَم ، ومَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُم أَلزَادَ والمَتَاع ، فَلَمْ يَرْزَلَنِي في وَعَةٍ مِنْ أَدَم ، ومَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُم أَلزَادَ والمَناع ، فأَمَر عامرَ بن فَهَيَة ، فَكَتَب لِي في وَعَةٍ مِنْ أَدَم ، ومَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُم .

قَالَ آبِنُ شِهَابِ : « فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةً بِنُ الزَّبِيْرِ آنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِي الزبيرَ في رَكْبِ مِنَ المسلّمِين تُجَّاراً قافِلِينَ مِن الشَّام ، فكسّا الزبيرُ رسولَ اللهِ عَلِيلَةٍ وأَبا بَكُر ثيابَ بياضٍ ، وَسَمِعَ المسلمون بالمدينة عُرْجَ رَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ مكّة ، فكَانُوا يَفْدون كُلَّ عَدَاةٍ إلى الحَرَّة فينتَظِرُونَة ، حَتَّى يَرُدُهُم حَرُّ الظّهيرَةِ ، فاتقلّبُوا يَوْما بَعْدَمَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُم ، فَلَمَّا أُووُا إلى بُيُوتِهِم أَوْفى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أَطْمٍ مِن آطامِهِم لأَمْرٍ يَنْظُرُ إلَيْهِ ، فَبَصَر بَرسُولِ الله إلى بُيُوتِهِم أَوْفى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أَطْمٍ مِن آطامِهِم لأَمْرٍ يَنْظُرُ إلَيْهِ ، فَبَصَر بَرسُولِ الله

قرّب : الفرس يقرب تقريباً : إذا عَدا عَدوا دون الإسراع ، وله تقريبان أدنى وأعلى . الكنانة : كيس من جلد تجمل فيها السهام ، وهي الجعبة . الأزلام : القداح ، واحدها : زُلم ، وزُلم - بفتح الزاي وصها ، وفتح اللام فيها و ( القيدَ ) : السهم الذي لا نصل له ولا ريش ، وكان لهم في الجاهلية هذه الأرلام ، مكتوب عليها الأمر والنهي ، وكان الرجل منهم يضعها في كنانته أو في وعائه ، ثم يخرج منها عند عزيته على أمر ما اتفق له من غير قصد ، فإن خرج الآمر مضى على عزمه ، وإن حرج الناهي انصرف . الاستقسام : أصل الاستقسام : طلب ما قسم الله له من الأقسام . و ( القسم ) : النصيب المغيب عنه عند طلبه ، وذلك مجود إذا طلب من جهته سبحانه ، وكان أهل الجاهلية يطلبون ما غيب عنهم من ذلك من جهة الأزلام ، فما دلتهم عليه فعلوه . ساخت : قوائم الدابة في الأرض : غاصت فيها . عشان : الناس : الغبار ، وأصله الدخان ، وجمعه عواثن ، على غير قيباس . الساطع : المرتفع في الجو منتشرا ، مارزأت فلانا شيئا : أي : ما أصبت منه شيئا ، والمراد : أنها لم يأخذا منه شيئا . قافلين : القافل : الراجع من سفره .

عَلَيْ وَاصْحَابِه مَبيّضِين ، يَزُولَ بهم السّراب ، فلم يَمْلكِ اليهوديُّ أَنْ قَالَ بأَعْلَى صَوْتِهِ : يَامهُ اللهِ عَلَيْ بِظَهْرِ الْحَرِةِ ، فَعَدَل بهم ذات اليهين ، حتَّى نَزَلَ يهم في بني عرو بن عَوف ، وذلك يَومَ الاثنين مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوْل ، فَقَامَ أَبُو بَكْرِ للنّاسِ ، وجَلَسَ رَسُول اللهِ عَلَيْ صَامِتاً ، فَطَغِق مَنْ جَاء مِن الأَنصَار مِين لَم يَر رسولَ اللهِ يَلِيْ يُحَيِّي أَبَا بَكُر ، حتَّى أَصَابَتِ الشّهسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُحَيِّي أَبَا بَكُر ، حتَّى أَصَابَتِ الشّهسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَحَيِّي أَبَا بَكُر ، حتَّى أَصَابَتِ الشّهسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَعْفِى بِنِع عرو بنِ عَوْف بِضَع عَشْرة ليلة ، وأَسَل اللهِ عَلَيْ عَنْ مَنْ لَم يَر رسولَ اللهِ عَلَيْ يُحَيِّي أَبَا بَكُر ، حتَّى أَصَابَتِ الشّهسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ مَعْوَى بِضَع عَشْرة ليلة ، وأسسَ السّمِد الذي أَسسَ على التقوى ، وصلّى فيه رسولُ اللهِ عَلِيْ ، مَّ رَكِب رَاحِلتَه ، فَسَارَ يَسُولَ اللهِ عَلِيْ بالمدينَة ، وَهُو يَصَلّى فيه يَسولُ اللهِ عَلِيْ بالمدينَة ، وَهُو يَصَلّى فيه يَومَئِي بيم يَم مَعْهُ الناسُ حتَّى بَرَكَتُ عِنْ مَرسُولُ اللهِ عَلِيْ بالمدينَة ، وَهُو يَصَلّى فيه يَومَئِيلُ وَسَعْلَ مَنْ مَركب رَاحِلتَه ، فَعَد بن يَم نَالله المنولُ ، وكان مِربدًا للتر ، لِسَهُل وسَهيل علامين يتيمين في حِجْر أَسْعَد بن رَبِي النَّهُ الله عَلِيْ اللهُ عَلَيْ النَالَ مَن الله عَلِيْ النُلامَين ، وكان مِربدًا للتر ، لِسَهُل وسَهيل عَلَم مَنه الله عَلَيْ النَالَ مَن الله عَلَيْ النَّه عَلَى مَنْه الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله الله عَلْ الله الله عَلْ الله عَلْ الله الله عَلْ الله الله عَلْ الله الله الله عَلْ الله ا

اللهم إنَّ الأجرَ أجرَ الآخره فـــارحم الأنصار والمهاجِرَهُ فتشَّلَ بِشَعْرِ رَجَلِ مِنَ المهاجرينَ ، لَمْ يُسمَّ لي .

قَالَ ابنَ شِهَابٍ : وَلَمْ يَبْلغُنَا فِي الأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْثُ مَثَّلَ بَبَيْتِ شعرِ تَـامًّ غير هـٰـذهِ الأبيّات .

مبيّضين : بكسر الياء ، أي : هم ذوو ثياب بيض ، ومنه المسود مكسر الواو للابس السواد ، ولـذلـك قيل لأصحـاب المدعـوة العبـاسيـة : المسودة . يـزول بهم : زال بهم السراب ، أي : ظهرت حركتهم فيـه للمين . جـدكم : حظكم . المربـد : المكان الـذي يوضع فيـه التر . الحجال : بكسر الحـاء : من الحمل ، والـذي يحمل من خيبر هـو التر ، ولعلـه عنى : أن هذا في الآخرة أفضل من ذلك ثواباً وأحسن عاقبة .

### فوائد من فتح الباري:

١ - عن ابن شهاب قال : كان بين ليلة العقبة \_ يعني الأخيرة \_ وبين مهاجر النبي عَلَيْكُمُ ثلاثة أشهر أو قريب منها . قلت : هي ذو الحجة والحرم وصفر ، لكن كان مضى من ذي الحجة عشرة أيام ، ودخل المدينة بعد أن استهل ربيع الأول فها كان الواقع أنه اليوم الذي دخل فيه من الشهر يعرف منه القدر على التحرير ، فقد يكون ثلاثة سواء وقد ينقص وقد يزيد ، لأن أقل ما قيل إنه دخل في اليوم الأول منه ، وأكثر ما قيل إنه دخل الثاني عشر منه .

٧ - بمناسبة قول ابن الدُّغنَة عن أبي بكر ( لا يَخرج مثله ) قال ابن حجر : أي : من وطنه باختياره على نية الإقامة في غيره مع ما فيه من النفع المتعدي لأهل بلده ، ( ولا يُخْرَج ) أي : ولا يخرجه أحد بغير اختياره للمعنى المذكور ، واستنبط بعض المالكية من هذا أن من كانت فيه منفعة متعدية لا يمكن من الانتقال عن البلد إلى غيره بغير ضرورة راجحة .

٣ ـ بمناسبة أمر رسول الله مَلِيكِ لعامر بن فهيرة أن يكتب عقد أمان لسراقة . قال ابن حجر :

قوله : فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم وفي رواية بن إسحاق : ( فكتب لي كتاباً في عظم ـ أو ورقة أو خرقة ـ ثم ألقاه إلي ، فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجعت ) وفي رواية موسى بن عقبة نحوه وعندهما ( رجعت فسئلت فلم أذكر شيئاً بما كان ، حتى إذا فرغ من حنين بعد فتح مكة خرجت لألقاه ومعي الكتاب ، فلقيته بالجعرانة حتى دنوت منه فرفعت يدي بالكتاب فقلت : يا رسول الله هذا كتابك ، فقال : يوم وفاء وبر ، أدن ، فأسلمت ) وفي رواية صالح بن كيسان نحوه ، وفي رواية الحسن عن سراقة قال : ( فبلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي ، فأتيته فقلت : أحب أن توادع قومي ، فإن أسلم قومك ( أي : قريش ) أسلموا وإلا أمنت منهم ، ففعل ذلك ، قال : ففيهم نزلت : ﴿ إِلا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِيثَاق ﴾ (١) الآية ) اه .

<sup>(</sup>۱) النساء : ۹۰ .

انظر إلى الوفاء كيف أن العقد لسراقة سرى على قومه بطلبه ، مع العلم أن قومه لم يكونوا يقاتلون المسلمين ولولا ذاك ما سرى ذلك العقد إليهم .

٤ - بمناسبة الحديث عن نزول رسول الله عَلَيْهُ ابتداء في قباء ، قال ابن حجر :

وهو في التحقيق أول مسجد صلى النبي ﷺ فيه بأصحابه جماعة ظاهراً ، وأول مسجد بني لجماعة المسلمين عامة .

٥ ـ وبمناسبة خروج رسول الله ﷺ من قباء إلى المدينة قال ابن حجر عند قوله :

(ثم ركب راحلته) وقع عند ابن إسحاق وابن عائذ أنه ركب من قباء يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فقالوا : يا رسول الله هلم إلى العَدّد والعُدّدُ والقوة ، أنزل بين أظهرنا . وعند أبي الأسود عن عروة نحوه وزاد : وصاروا يتنازعون زمام ناقته . وسمى ممن سأله النزول عنـدهم : عتبـان بن مـالـك في بني سـالم ، وفروة بن عمرو في بني بيـاضــة ، وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو وغيرهما في بني ساعدة ، وأبا سليط وغيره في بني عـدى ، يقول لكل منهم : « دعوها فإنها مأمورة » وعند الحاكم من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس: ( جاءت الأنصار فقالوا إلينا يا رسول الله ، فقال : « دعوا الناقبة فيانها مأمورة » ، فبركت على باب أبي أيوب ) قوله : (حتى بركت عند مسجد الرسول عَلِيْلَةٍ بالمدينة ) في حديث البراء عن أبي بكر ( فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه فقال : إني أنزل على أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك ) وعند ابن عائذ عن الوليد بن مسلم وعند سعيد بن منصور كلاهما عن عطاف بن خالد : « أنها استناخت به أولاً فجاءه ناس فقالوا : المنزل يا رسول الله ، فقال : « دعوها » ، فانبعثت حتى استناخت عند موضع المنبر من المسجد ، ثم تحلحلت فنزل عنها ، فأتاه أبو أيوب ، فقال : إن منزلي أقرب المنازل فأذن لي أن أنقل رحلك ، قال : « نعم » ، فنقل وأناخ الناقة في منزله . وذكر ابن سعد أن أبا أيوب لما نقل رحل النبي عَلِيْتُ إلى منزله قال النبي عَلِيْتُم: « المرء مع رحله » وأن أسعد بن زرارة جاء فأخذ ناقته فكانت عنده ، قال : وهذا أثبت ، وذكر أيضاً أن مدة إقامته عند أبي أيوب كانت سىعة أشهر.

٢٠٢ ـ \* روى البخاري عن البَراء بن عَازب رَضي الله عنه قـال : جـاء أبو بَكْر رضي الله عنه إلى أبي في منزله ، فاشْتَرى منْهُ رَحْلاً ، فَقَال لِعَازِب : ابْعث ابنَـكَ يَحْمِلْـهُ مَعِي ، قال فَحَمَلْتُهُ معه ، وخَرَجَ أبي يَنتقد ثَمَنه ، فَقَالَ لَهُ أبي : يَاأبا بَكْر حدثني كَيْف صَنعْتُمَا لَيْلة سَرَيتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلِيَّةِ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، أَسْرَيْنَا لَيُلَتَنَا وَمِن الغد ، حَتَّى قَامَ قَائِمَ الظُّهيرةِ ، وخَلا الطريقُ لاَ يَمُرُّ فيهِ أَحدٌ ، فرُفِعَتُ لنا صَخْرةٌ طويلة لها ظيلٌ لم تأتِ عليه الشُّسُ ، فنَزلْنَا عِنْدَها وَسُوِّيْتُ للنِّي ﷺ مَكَاناً بيـدي يَنَـامُ عليـه وبَسَطْتُ عَلَيْهِ فَروَةً ، وَقُلتُ له : نَمْ يارَسُولَ الله ، وَأَنَا أَنفُضُ لَكَ مَاحَوْلك ، فَنَامَ ، وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَاحَوْلَه ، فَإِذَا أَنَا براعٍ مُقْبِلِ بِغَنَمِهِ إلى الصخرةِ ، يريدُ مِنْهَا الذِي أَرَدْنَا ، فَقَلْتُ : لِمن أَنْتَ ياغلامُ ؟ فَقَالَ : لَرجُل مِنْ أَهْل المدينَةِ ، فَقُلْتُ : أَنِي غَنَمِكُ لَبَنَّ ؟ قَالَ : نَعَمُ ، قُلْتُ : أَفَتَحُلُّبُ لي ؟ قَالَ : نَعَم ، فأخذَ شاةً ، فقلت : انفض الضَّرع من التَّراب والشعر والقذِّي - قالَ : فَرَأَيْتُ البراءَ يضربُ إحدى يديه عَلَى الأُخْرى يَنفُضُ - فَحَلَبَ في قَعْب كُثْبَةً مِنْ لَبَن ، قَال : ومَعِي إداوةً حملتها للنبيِّ ﷺ يَرتبوي مِنها ويشربُ ويَتَوَضًّا ، فأتيْتُ النبي ﷺ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقظَهُ فَوَافَقْتُهُ حتى استيقَظَ . فصبَبتُ منَ المَّاء على اللبن حَتَّى برة أسفَلُهُ ، فَقَلْتُ : يَـارَسُولَ الله اشربُ : فَشَربَ حَتَّى رَضِيتُ ، ثَمَّ قَـالَ : « أَلَمْ يَـأَن للرَّحيـل ؟ » قُلتُ : بَلَى ، قَالَ : فارْتَحَلنا بَعْدَمَا مالت الشُّسُ ، وأَتبَعَنَا سُراقة بنُ مالكِ ، فَقُلْتُ : أتينا يارَسُولَ الله ، فَقَالَ : « لا تَحْزَنُ ، إِنَّ الله معنا » فدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْدٍ ، فارتَطَمَت به فَرَسُهُ إلى بَطْنِها : فَقَالَ : إِنِّي أَراكُمَا قد دعَوْتًا عَلَى "، فادعُوَا لي ، فاللهُ لكُمَا أنْ أردً عَنْكُما الطُّلَبَ ، فدَعَا له رَسُولُ الله عَلِيُّةِ ، فنجَا ، فجعل لا يَلْقَى أَحَداً إلا قَال : كفيتكم مَا هُنَا ، فَلا يَلْقَى أَحَداً إلا ردُّه قال : وَوَفَى لنا .

٢٠٢ - البخاري ( ٦ / ١٢٢ ) ٦١ - كتاب المناقب ( ٢٥ ) ماب علامات النموة في الإسلام .

ومسلم (٤/ ٢٣٠٩) ٥٣ ـ كتاب الزهد والرقائق ـ ١٩ ـ باب : في حديث الهجرة .

الرَّحَل : سرج البعير ـ وهو الكور ـ وقد يراد به القتب والحداجة . قائم الطهيرة : أشد الحر وسط النهار ، وقائمها : وقت استواء الشبس في وسط السهاء (أنفض لك ما حولك ) أي أحرسك وأطوف هل أرى أحداً يطلبك .

قعب: قدح ضخم غليظ. كثبة: الكثبة: القليل من اللبن. ألم يأن: ألم يقرب ويجي، وقت الرواح. الجلد. الأرض الغليظة الصلبة. أتينا: المراد: أنهم لحقونا وأدركونا. فارتطبت: ارتطبت في الوحل: إذا شبت فيه ولم تكد تتخلص، وارتطم الرجل في أمره: إذا سدت عليه مذاهبه.

٢٠٣ ـ \* روى البخاري عن أنس بن مَالكِ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَال : أُقْبَلَ نبي الله ﷺ إلى المدينَةِ وَهُوَ مُرْدِفَ أَبَا بَكُر ، وأبو بَكْر شَيْخٌ يُعرَفُ ، ونبي اللهِ ﷺ شَابٌ لايُعْرَفُ ، فَيَلْقَى الرجُلُ أَبا بَكر، فَيَقُولُ: يَاأَبا بكر، مَنْ هٰذا الرجُلُ الذي بَيْنَ يَديكَ ؟ فَيَقُولُ: هٰذَا الرَّجُلُّ يَهْدِينِي السَّبِيلَ فَيَحسِبُ الحاسِبُ : أنه إنَّا يَعْنِي الطَّرِيقَ ، وَإِنَّا يَعْنِي بهِ سَبيلَ الخَيْرِ ، فالْتَفَتَ أَبُو بكرِ ، فإذا هُوَ بفارس قد لَحِقْهُم ، فَقَالَ : يارَسُولَ اللهِ ، هٰذَا فَارسٌ قــث لحق بنا ، فالتَّفَتَ نيُّ الله عِلْيُدُ ، فَقَال : « اللَّهُمُّ اصْرَعْهُ » ، فَصَرَعَتْهُ فَرَسُهُ ، ثُمَّ قَامَتُ تُحَمْدِمُ ، فَقَالَ : يانبيِّ اللهِ ، مُرْنِي بما شِئْتَ ، قَالَ : « فَقِفْ مَكَانَك ، لاتَتْرُكَنَّ أَحَداً يلْحَقُّ بنَا » ، فَكَانَ أَوِّلَ النَّهار جَاهِداً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وكان آخر النهار مسلحةً لَهُ ، فَنَزَلَ رَسُولُ الله عَلِيلَةٍ جَانبَ الْحَرَّةِ ، ثم بَعَثَ إلى الأنْصَارِ ، فَجاؤُوا إلى نبيِّ اللهِ عَلَيْتُهُ وأبي بَكْر ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهُمَا ، وَقَالُوا : ارْكَبَا آمِنيْنَ مطاعين ، فرَكِبَ نبيُّ اللهِ ﷺ وأَبْسو بَكْر ، وحَفُّوا دَونَهَمَا بِالسَّلاحِ ، فَقِيل في المدينَةِ : جاءَ نيُّ الله ، جَاءَ نيُّ اللهِ ، فـأَشْرَفُوا يَنْظُرُون ، ويَقُولُون : جاءَ نيُّ الله فأقْبَلَ يَسيرُ حَتَّى نَزَلَ جانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوبِ فإنه لَيحَدِّث أهلَـة ، إذ سَمِعَ بِهِ عِبِدُ اللَّهِ بِنُ سَلامٍ ـ وَهُوَ فِي نَخُلِ لأَهْلِيهِ يَخْتَرِفَ لَمْمٍ ـ فَعَجِلُ أَنْ يَضَعَ الذي يَخْتَرِفَ لَهُم فيها ، فَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ ، فَسَمِعَ مِنْ نبيِّ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ رَجِّعَ إِلَى أَهْلِيهِ ، فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : « أَيُّ بَيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ ؟ » فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ : أَنَا يانَيَّ اللهِ ، هٰذِهِ دَاري ، وَهٰذَا بَابِي ، قَالَ : « فَانْطَلِقْ فَهِيِّئْ لَنَا مَقيلاً » ، قَالَ : قُومًا عَلَى بركةِ اللهِ ، فلمَّا جَاءَ رسولٌ الله ﷺ ، جَاءَ عبدُ الله بنَ سلام ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولَ الله ، وَأَنْكَ جَنْتَ بالحَقّ ، وقَـدُ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنِي سَيِّدُهُ وَابِن سَيِّدُهُ ، وأَعْلَمُهُم وَابِنُ أَعَلَمِهُم ، فَادْعَهُمْ ، فاسْأَلْهُم عَنِّي قَبْل أَنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ ، فَإِنَّهُم إِنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسَلَمْتُ قَالُوا فِيٌّ مالَيْسَ فِيٌّ ، فأرسَلَ

٢٠٣ - البخاري ( ٧ / ٢٤٩ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار .. ٤٥ ـ باب هجرة النبي عليه .

<sup>(</sup> وأبو بكر شيخ يعرف ورسول الله ﷺ شاب لايعرف ) : لعل الراوي أنسا يعني أن أبا بكر حسب مظهره يبدو أنه أسن من النبي ﷺ والمعلوم أن النبي ﷺ كان أسن من أبي بكر بنحو سنتين ، وهذا ما ذكره ابن حجر في الفتح قال : يريد أن أبا بكر قد شاب .

جاهداً: الجاهد: المبالغ الباذل غاية ما يقدر عليه . مسلحة: المسلحة: قوم ذو سلاح ، والمسلحة أيضاً: كالثفر والمرقب وهو الموضع الذي يقيم فيه قوم يحفظون من وراءهم من العدو ، لئلا يهجموا عليهم ، ويدخلوا إليهم ، وهو بالأعجمية: اليرك . الاختراف: اجتناء الثهر من الشجر .

رَسُولُ الله عَلَيْ ، فأقبلوا فدَخلوا عَلَيْهِ فَقَالَ : « يامَعْشَرَ اليَهُودِ ، وَيُلكُم ، اتَّقُوا الله ، فَوَاللهِ الذِي لا إله إلا هُو إنَّكُم لَتَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ حَقَّا ، وأنِّي جِئْتُكُم بَحَقٌ ، فأسْلِمُوا » ، قَالُوا : مانعلَمَهُ - قَالَها ثَلاثَ مِزَارٍ - قَالَ : « فَأَيُّ رَجُلِ فِيكُم ابنُ سَلام ؟ » قَالُوا : ذَاكَ سيِّدَنا وابنُ سيِّدِنا ، واعلَمنا وابنُ اعْلَمِنَا ، قال : « أفرأَيْتُم إن أَسُلمَ ؟ » قَالُوا : ذَاكَ سيِّدَنا وابنُ سيِّدِنا ، واعلَمنا وابنُ أعْلَمِننا ، قال : « أفرأَيْتُم إن أَسُلمَ ؟ » قَالُوا : خَاشَى اللهِ ، ماكان ليسُلمَ - قَالَها ثَلاثَ مِرارٍ ، وردُّوا عَلَيْه - فقَالَ : هواللهِ « ياابُنَ سَلام ، اخْرُجُ عَلَيْهِم » فَخَرَجَ عَلَيْهِم ، فَقَالَ : يامَعشرَ اليهودِ ، اتَّقُوا اللهَ ، فواللهِ الذِي لا إله إلاَّ هُوَ ، إنَّكُم لتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ وأنه جَاءَ بِحَتِي ، قَالُوا : كَذَبْتَ ، فأخرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ .

٢٠٤ ـ \* روى البزار عن قيس بن النعان قال : لمّا انطلق رسول الله عَلَيْ وأَبُو بَكُر يَسْتَخفِيَانِ نَزَلا بأي مَعْبَد فَقَالَ : وَاللهِ مَالنَا شَاةً وإنَّ شَاءَنَا لَحَوَامِلُ فَمَا بَقِي لَنَا لَبَنَ ، فَقَالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ ـ أحسَبُه ـ « فَمَا تلْكَ الشَّاةُ ؟ » فأتي بِهَا ، فدَعَا رسولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ بَهَا ، فدَعَا رسولُ اللهِ عَلَيْ بَاللهِ عَلَيْهُ مُ حَلَبَ عُسًا ، فَسَقَاهُ ثَمْ شَرِبُوا ، فَقَالَ : أَنْتَ الذِي ترُعُمُ قريش أَنْكَ صَابِئَ ، بالبَركة عليها ثم خلَبَ عُسًا ، فَسَقَاهُ ثم شَرِبُوا ، فَقَالَ : أَنْتَ الذِي ترُعُمُ قريش أَنْكَ صَابِئَ ، قالَ : أَنْبَعُ لَيْ وَلُونَ » قَالَ أَشْهَدُ أَنْ مَاجِئْتَ بِهِ حَقً ، ثُمّ قَالَ : أَتّبَعُكَ قَالَ : « لا حتى تسَمِعَ أَنَّا قَدْ ظَهِرْنَا » فاتّبَعة بَعْدُ .

700 - \* روى الحاكم عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتُ : لما خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِن الغار مُهاجِراً وَمَعهُ أَبُو بكرٍ وعامرٌ بين فَهيْرةَ مُرْدِفَه أَبُو بكْرٍ وخَلْفَهُ عَبْدُ الله ابنَ أَرَيْقِطِ اللَّهِي ، فَسَلَكَ بِهِمَا أَشْفَل مِن مَكَة ثمَّ مَض بِهِمَا حَتَّى هَبَطَ بِهِمَا عَلَى السَّاحِل السَّاحِل أَسَفُلَ مِنْ عسفَانَ ، ثمَّ استَجَارَ بِهِمَا عَلَى أَسْفَل أَمجٍ ، ثمَّ عَارضَ الطريقَ بَعْدَ أَنْ أَجَازَ قَديْداً ثمَّ سَلَكَ بِهِمَا الحَفِيادَ ، ثمَ أَجَازَ بِهِمَا مَدْلَجَة ثمُ سَلَكَ بِهِمَا الحَفِياءَ ، ثمَ أَجَازَ بِهِمَا مَدْلَجَة لَقُون ثمُّ اسْتَجَارٍ بِهِمَا تَنْيَةَ الْمَرَارِ ، ثمَّ سَلَكَ بِهِمَا الْحَفَيَاءَ ، ثمَ أَجَازَ بِهِمَا مَدْلَجَة لَقْفُ ثمُّ اسْتَجَارَ بِهِمَا مَدْلَجَة مِحَاحٍ ، ثمَّ سَلَكَ بِهِمَا الْحَفَيْءَ ، ثمَ أَجَازَ بِهِمَا مَدْلَجَة مِعْ اللَّهُ عَلْمُ مَذْحِجَ مِنْ ذِي الفَصْنِ

٣٠٤ ـ البزار : كشف الأستار ( ٢ / ٣٠١ ) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٥٨ ) وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح .

٢٠٥ ـ الحاكم ( ٣ / ٨ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبي .

ذي الغصن : واد من حرة بني سليم .

السنيه : في الجمل كالعقبة فيه وقيل هو الطريق العالي فيه .

ثمَّ بِبَطْنِ ذِي كشدٍ ، ثمَّ أَخَذَ الجَبَاحِبَ ثمَّ سَلَكَ ذِي سَلَم مِنْ بَطن أَعْلَى مَدْلَجَةِ ، ثم أَخَذَ القَاحَة ثمَّ مَبَطَ العَرْجَ ، ثمَّ سَلَكَ ثَنِيَّة الغَائِرِ عَنْ يَمِينِ رَكُوبةٍ ثمَّ هَبَطَ بطنَ ريْم، فَقَدِم قَبَاءَ عَلَى بَنِي عَرو بن عَوْفٍ .

فائدة : عبد الله هو دليل الرحلة وكان مشركًا من بني ليث من كنانة وقد استأجره أبو بكر وفي ذلك ما يدل على أنه إذا لم يوجد مسلم لمهمة لابد منها فبالإمكان الاستفادة من الكافر الثقة .

يلاحظ أن الدليل سار بهم في طريق راعَى فيه كل مقتضيات الأمن وكان رسول الله على الله على أن أخذ الاحتياط الأمني جزء من السنة النبوية .

٧٠٦ ـ \* روى الحاكم عن محمد بن سيرين قال : ذكر رجال على عهد عمر رضي الله عنه فقال : فكانهم قضلوا عمر على أبي بكر رضي الله عنهما قال : فبتلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال : والله للثلة من أبي بكر خير من أبي بكر خير من الله عمر وليوم من أبي بكر خير من ألي عمر ، لقد خرج رسول الله عليه وآله وسلم لينطلق إلى الغار ومعة أبو بكر فجعل يمشي ساعة بين ينديه وساعة خلفة حتى فطن له رسول الله عليه فقال : « ياأبا بكر مالك تمشي ساعة بين بين يندي وساعة خلفي » فقال : يارسول الله أذكر الطلب فامشي خلفك ثم أذكر الرصد بين يندي وساعة خلفي » فقال : يارسول الله أذكر الطلب فامشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك ، فقال : « ياأبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بيك دوني » قال : نعم والذي بعثك بالحق ما كانت ليتكون من ملهة إلا أن تكون بي دونك ، فلما انتها إلى الفار قال أبو بكر : مكانك يارسول الله حتى أستبرئ لي لك الفار ، قدخل واستبرا ثم قال : انزل يارسول الله ، فنزل فقال عمر : والذي حق أستبر المحرة ، فدخل عدر المنتبر المحرة ، فدخل واستبرا مقر ال عمر .

٣٠٧ - \* روى الحاكم عن عروة بن الزُّبَيْرِ أنهُ سَمِعَ الزبَيْرَ يَدْكُرُ أَنَّه لَقِيَ الرَّكْب من المسلمين ٢٠٠ - المستدرك (٢/٢) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرساله فيه ولم يخرجاه، ووافقه الذهب

ملمة : نازلة شديدة من شدائد الـدهر . استبرئ : استبرأ الشيء : تقصى بحثه ، الجيحرة : بكسر الجيم جمع جحر. ٢٠٧ - المستدرك ( ٣ / ١١ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي . كَانُوا عَبَّاراً بالشَّام قَافِلين مِنْ مَكةَ عَارَضوا رَسُولَ الله عَلَيْتُ وَأَبا بَكُر بثيَاب بيض حين سمعُوا بخُروجِهِم فَلَمَّا سِمِع المسلِمُونُ بالمدينة بَخْرَج رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم كَانُوا يَغْدَون كُلَّ غَداة إلى الحرّةِ فَيَنْتَظِرونَهُ حَتَّى يُؤْذِيهُمْ حَرَّ الظَّهِيرَةِ فَانقَلَبُوا يَوْمًا بَعُدَمَا أَطالوا انْتِظَارَهُ فَلَمًّا أَوْوا إِلَى بيوتِهِم أَوْفَى رَجل من يَهُودَ أَطْهَا مِنْ آطامِهِم لينْظُرَ إليه ، فَبَصَر برسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابِه مُبَيِّضِين يَزُولُ بهم السَّرَاب فَلَمْ يَمُلِكِ اليَهُودِيُّ الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابِه مُبَيِّضِين يَزُولُ بهم السَّرَاب فَلَمْ يَمُلِكِ اليَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِاعْلَى صَوْتِهِ : يَامَعْشَرَ العَرَبِ هَذَا صَاحِبُكُم الذِي تَنْتَظِرُون فَثَار المسلِمون إلى السلاح فتلقوا رَسُولَ الله عليه وآله وسلم بظهر الحَرَّةِ .

مرم أخي بَنِي عَرو بنِ عَوْفِ ويُقَال : بَلْ نَزَل رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُ بَقْبَاءَ عَلَى كَلْتُوم بنِ هِرم أخي بَنِي عَرو بنِ عَوْفِ ويُقَال : بَلْ نَزَل عَلَى سَعْدِ بنِ خيشة فَأَقَامَ في بَنِي عَرو بنِ عَوْفِ يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخيس وأسس مسجدهم وخرج من بني عرو بن عوف، فأَدْرَكَتْهُ الجمعة في بَنِي سَالِم بنِ عَوْفٍ فَصَلّى الجمعة في المَسْجِد الذي ببَطْنِ الوَادِي قَالَ ابنَ إسْحاق : ثم نَزلَ رسُول اللهِ عَلِيْتُ عَلَى أَبِي أَيُّوب ، وأَمَر رَسُولُ الله عَلِيَّةِ بِبِنَاء مسْجِدِهِ في تَلْكَ السَّنَة .

٢٠٩ - \* روى الطبراني عن الشَّموس بنت النعان قَالَتُ نَظَرُت إلى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ حِينَ قَدمَ وَنَزَلَ وأُسَّنَ هٰذَا المَسْجِدَ مسجد قبّاء فَرأَيْته يأخُدُ الحجرَ أَوِ الصَّخْرة حَتَّى يَهْصُرَه الحَجْر، وأنظر إلى بَيَاضِ الترابِ على بطُنِهِ أو سُرَّتِه فَيَاتِي الرَّجُلُ مِنْ أَصحَابِه وَيَقولُ بأي وَأُمِّي وأنشرولَ اللهِ أعْطِنِي أَكْفِكُ فَيقُول : « لا ، خَدْ مِثْلَه » حَتَّى أَسَسة . ويقولُ : « إنَّ جبرُ يلَ عليْهِ السَّلامُ هُو يَوَمُّ الكَعْبة » قَالَ فَكَانَ يُقَال إنَّه أَقوم مسجد قبلة .

٢١٠ ـ \* روى الطبراني عن عَاصِم بنِ عَدِي قالَ قدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ يَوْمَ الاثنيْنِ لاثْنَتَي

قافلين : راحمين \_ القافل الراجع من سفره . أوفى . أشرف واطلع . مبيضين : بكسر الياء أي هم ذو ثياب بيض . أطامهم : الأطم : البناء المرتفع .

٣٠٨ - المعجم الكبير ( ٦ / ٣٠ ) ومجمع الزوائد ( ٦ / ٦٢ ) . قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله تقات

٢٠٩ ــ المعجم الكبير ( ٢٤ / ٣١٨ ) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٤ / ١١ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . يهصره : أي يميله .

٢١٠ ـ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦ / ٦٢) · رواه الطبراني ورجاله ثقات .

عَشَرةَ ليلة خَلَت مِن رَبيعِ الأوّل فأقامَ بالمدينةِ عشْرَ سِنينَ .

٢٢١ ـ \* روى الحاكم عن أنس رَضي الله تَعالَى عنـ ه قـال : شَهـدْت لَوْم دَخَل النبي صلى
 الله عليه وآله وسلم المدينة فَلَمْ أَر يَوْمًا أَحْسَنَ وَلا أَضْوَءَ مِنه .

٢١٢ - \* روى الحاكم عن أبي بكر الصدّيق رَضِيَ اللهُ عنـ هُ قـالَ : وَمَضَى رَسـولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم حَتَّى قدم المدينـ ق وحَرَجَ النّـاسُ حَتَّى دَخَلْنَا في الطّريق وَصَـاحَ النّسَـاءُ والخُدّامُ والغِلْمَانُ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ، فلمّـا أَصْبَحَ انْطَلَقَ فَنَزلَ حَيْثُ أُمِرَ .

هذا الحديث أصل في جواز الهتاف الذي اعتاده أبناء الحركة الإسلامية في المناسبات .

٣١٣ ـ \* روى أبو داود عن أنس بن مالـك رضي الله عنـه قــال : لَمَّا قَــدِمَ رسولَ الله عنـه قــال : لَمَّا قَــدِمَ رسولَ الله عنـه لله عنـه قــال : لَمَّا قَـدِمَ رسولَ الله عنـه لله المدينة لَعِبَتِ الحَبَشَةُ لِقُدُومِهِ ، فَرَحاً بذلك ، لَعِبُوا بِحِرَابِهِم » ·

٢١٤ - \* روى الحاكم عن عكرمة قال لما خَرَجَ صهيبُ مُهاجِراً تَبِعَهُ أَهْلُ مَكُةً فَنَثَلَ كِنَانَته فَأخرج منها أَرْبعينَ سَهُمًا فَقَالَ : لاتصلُونَ إِلَيْ حَتَّى أَصنَعَ فِي كُلِّ رَجُلِ منْكُم سَهُما ثُم أَصِيرُ بَعدُ إِلَى السَّيفِ فَتَعلَمُونَ أَنِي رجل وقد خَلَفْتُ بِمَكَّةَ قَينَتَيْنِ فَهَا لَكُم . قَالَ ( وحد تُنَنَا) حَمَّادُ بن سَلَمَة عَن ثابت عَنْ أَنِسٍ نَحوهُ وَنَزَلَتُ عَلَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَه ابتفاءَ مَرْضَاتِ الله إلاّية فَلَمًا رآه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَه ابتفاءَ مَرْضَاتِ الله إلاّية فَلَمًا رآه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ « أَبَا يَحْيَى رَبِحَ الْبَيْعُ » قَالَ : وتَلا عَلَيْهِ الآية .

٧١٥ ـ \* روى الحاكم عن سعيد بن المسيَّب عن صهيب قال : قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « أُريتُ دَارَ هِجْرَتِكُم سَبْخَة بيْن ظَهْرانِي حَرَّة فَإِمَّا أَن تكونَ هَجْرا أَوْ تكُونَ يَثْرِبَ » قَالَ : وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ، وخَرَجَ مَعَه

٢١١ - المستدرك ( ٢ / ١٢ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

٢١٧ - الحاكم ( ٣ / ١٢ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

٢١٣ - أبو داود (٤/ ٢٨١) كتاب الأدب ، باب في النهي عن الفناء . وإسناده صحيح .

فنثل : نثل الشيء نثلاً : استخرجه .

٢١٤ - المستدرك ( ٣ / ٢٦٨ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبي .

٣١٥ ـ المستدرك (٣/ ٤٠٠) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وواقفه الذهبي .

أبو بكر رضي الله عنه وكنت قد همت بالخروج معه فَصَدَّنِي فِتْيانٌ مِنْ قريشٍ فجعلت لَيلتي تلك أَقُومُ ولا أقعد فَقَالوا ، قد شغله الله عنكم ببطنيه وَلَم أَكُنْ شاكِيًا فَقَاموا فَلَحِقَنِي منهم نَاسٌ بَعْدَ مَا سِرْتُ بريدًا ليَرُدُونِي فَقَلت لَهُم : هَلْ لكم أَنْ أعطيكُم آواقي مِنْ ذَهب وتُخلُون نَاسٌ بَعْدَ مَا سِرْتُ بريدًا ليَرُدُونِي فَقَلت لَهُم : احْفُروا تَحْت أَسْكُفَة البّابِ فإن تُحتها الأواق سنبيلي وتَفُون لِي فَتَبعتُهم إلى مَكَة فقلت لَهُم : احْفُروا تَحْت أَسْكُفَة البّابِ فإن تُحتها الأواق واذهبوا إلى فُلانَة فخذُوا الحلّتين وخرجت حَتَّى قدمت عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يتحول منها يعني قباء فلمًا رَآنِي قَال : « يَاأَبنا يَحْيَى رَبِحَ البيْعُ » ثَلاثًا فقُلت : يارسُولَ الله ما سَبَقني إليْك أَحَد وَمَا أَخْبرَك إلا جَبْرِيلُ عليْه السّلام.

٢١٦ - \* روى الحاكم عن صهيب ، قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة وهو يَأكُل عَرَا فأقبَلت آكُلُ مِن التَّمْرِ وبعَيني رَمَدٌ فَقَال : « أَتَأكُلُ التَّمْر وبلكَ رَمَدٌ » فَقُلْتُ إِنَّا آكُلُ عَلَى شِقِّي الصَّحِيح لَيْسَ به رَمدٌ قَالَ : فَضَحِكَ رَسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم.

٢١٧ - \* روى البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي يَكُر رَضِيَ الله عنها ، أنها حَمَلَت بعبد الله ابن الزُّبَيرِ مِكة ، قَالَت : فَخَرَجْت وَأَنا مُتِم ، فَأَتَيْت المدينة ، فَنزلت بقباء ، فَوَلَد ته بقباء ، ثُمَّ الله عليه مُ الله عليه ، فَكَان الله عليه مُ الله عليه مُ الله عليه من الله عليه من الله عليه من الله عليه المنالة عليه المنالة عليه المنالة عليه المنالة عليه المنالة عليه المنالة الله المنالة المنالة الله المنالة الله المنالة المنال

وفي رواية : ففرحوا به فرحًا شديدًا لأَنْهُم قِيلَ لَهُم : إن اليّهُود سَحَرَتكم فلا يولد لَكُمْ .

٢١٨ - \* روى مالك عن عائشة رَضِيَ الله عنها قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ رسول الله عَلَيْكِ للدينَة

٢١٦ ـ المستدرك ( ٣ / ٢٩٩ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

٣١٧ ـ والبخاري ( ٧ / ٢٤٨ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ٤٥ ـ باب . هجرة النبي علي وأصحابه إلى المدينة .

مثمٌ : أتمت الحامل : دنا وقت ولادتها ، وأتمت أيام حملها فهي مثمّ .

مسلم ( ٣ / ١٦٩١ ) ٢٨ \_ كتاب الآداب \_ ٥ \_ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته ، وحمله إلى صالح يحنكه .

٢١٨ - الموطأ ( ٢ / ٨٩٠ ) ٤٥ - كتاب الجامع ( المدينة ) ٤ - باب ما جاء في وباء المدينة .
 والبخارى ( ٤ / ٩٩ ) . ٢٩ - كتاب فضائل المدينة ، باب ١٢ .

واسعاري (٢ / ١٠٠) . ١٠ ـ تناب فصائل المدينة ، باب ١١ . ومسلم (٢ / ١٠٠٣) . ١٥ ـ كتاب الحج ـ ٨٦ ـ باب : الترغيب في سكنى المدينة ، والصبر على لأوائها .

ومسم ( ٢ / ١٠١١ ) . ١٥ - كتاب الحج ـ ١٨ - باب ، التارفييب في المدينة ، وتصبر حتى دوبه . وصلح : وعلك فلان أصابه ألم من شدة التمب ، ووعك المرض فلاناً آذاه وأوجعه . أقلع : أقلع الشيء : انجلى وانكشف . العقيرة : الصوت رفع عقيرته : رفع صوته من الألم .

وُعِـكَ أَبُـو بَكْرٍ وبِـلالٌ ، قَـالَتْ : فــدَخَلَتُ عليهِا ، فقُلَتُ : يَــاأَبْتِ ، كَيْفَ تَجِــدُكَ ؟ ويَابِلالُ ، كيف تجدُكَ ؟ قَالَت : فكانَ أَبُو بَكر إِذَا أَخذَته الحَمْي يَقُول :

كُــلُ امْــرِي مُصَبِّــح فــي أَهلِـــهِ والمَــوْتُ أَثْنَــى مِــنْ شِــراكِ نَعْلِــــهِ وَكَان بلال إذا أُقلع عَنه ، يَرْفَع عَقِيرَتَهُ فَيقُولُ :

ألا لَيتَ شِعْرِي هـل أبيتَن ليلـة بواد، وَحَـولي إِذْخِر وَجليـل ؟ وَهَـل اردَنْ يَـوْمُـا مِيَـاه مَجَنَّـة وَهَلْ يَبْدُوْنَ لي شامَة وَطفيل ؟

قَالَتُ عَائِشَةً : فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ فَأَخْبَرْثَةَ ، فَقَالَ : « اللهمَّ حَبِّبُ إليُّنَا المدينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أُو أُشَدَّ ، وَصحِّحْها ، وَبَارِكَ لَنَا فِي صاعها ومُدَّها ، وانقُل حَمَّاها فاجْعَلَها بالجُحْفَة » .

وفي رواية نحوه ، وزَادَ بَعْدَ بيتَيْ بلال من قوله : اللهم الْغَنُ شيبة بن ربيعة ، وعَتْبة ابنَ ربيعة ، وعَتْبة ابنَ ربيعة ، وأُمَيَّة بنَ خَلَفٍ ، كَا أُخْرجُونَا مِنْ أَرضِنَا إلى أَرض الوبّاء . ثمَّ قَالَتُ : قَال رسولُ اللهِ عَلِيَّةٍ : « اللهمُّ حبَّبُ إلَيْنَا المدينة ... » .

وذَكَرَ بَاقِي الدُّعَاءِ . قَالَتُ : وقَدِمْنا المدينَةَ وهي َ أُوباً أَرْضِ اللهِ ، قَالَتُ : وَكَانَ بُطحَـانُ يَجْرِي نَجْلاً ، تَعْنِي ماءَ آجِنا » .

وأخرج الموطأ عقيب هذا الحديث عن يحبي بن سعيد أنَّ عَائِشَةَ قَالَتَ : وكَانَ عَامِرُ ابنُ فَهيْرةَ يَقُولُ :

لْقَدْ رَأَيْتُ الموتَ قَبْلَ ذَوْقهِ إِنَّ الجَبَانَ حَتُّفُهُ مِنْ فَوْقِهِ

٢١٩ ـ روى النسائي عن عَبْدِ اللهِ بنِ عبّاسِ رَضِيَ الله عنهَا قَالَ : إن رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْهِ وَأَبا بَكْرِ وَعُمَرَ كانوا مِنَ المهاجِرِينَ ، لأَنْهُم هَجَرُوا المشرِكِينَ ، وكَانَ مِن الأَنْصَارِ مُهَاجِرُون، لأَنْ المدينَة كَانَتْ دَارَ شِركِ ، فجاؤوا إلى رَسُولِ الله عَلِيْتِ ليلةَ العقبة .

٢١٩ ـ النسائي ( ٧ / ١٤٤ ) كتاب البيعة ـ باب تفسير الهجرة . وإسناده صحيح .

٢٢٠ \* روى البزار عن حذيفة قال : خَيَّرَني رَسُولُ الله عَلَيْتَةٍ بَيْنَ الهجرةِ والنَّصْرَة فاخْتَرْتُ الله عَلِيْتَةٍ بَيْنَ الهجرةِ والنَّصْرَة فاخْتَرْتُ الهجرة .

وكان حذيفة بن اليان من عبس وفَدَ مع أبيه إلى المدينة قبل الهجرة النبوية .

٢٢١ - \* روى الحاكم عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنه قال : قالَ لي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « أَتَعْلَم أَوَّل زُمْرَة تَدْخُلُ الجَنَّة مِن أُمَّتِي » قَالَ : اللهُ وَرَسُولهُ أَعْلَم الله عليه وآله وسلم : « اللهَاجِرُون يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ إلى بَابِ الجَنَّة ويَسْتَفْتِحُونَ فَيَقُولُ لَهُمُ الْخَزَنَةُ أَوَ قَدُ حُوسِبْتُم فَيَقُولُونَ بِأَيِّ شَيءٍ نُحاسَبُ وَإِنَّا كَانَت أُسْيَافُنا عَلَى الْخَزَنَةُ أَوْ قَدُ حُوسِبْتُم فَيقيلُونَ فيه أَرْبعين عَوَاتِقِنَا في سبيلِ اللهِ حَتَّى مِثْنَا عَلَى ذَٰلِكَ قَالَ : فَيَفْتَحُ لَهُم فَيقِيلُونَ فيه أَرْبعين عَاماً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُها النَّاسُ . »

وبقيت الهجرة مسترّة إلى المدينة المنوّرة في حياة الرسول عَلَيْظُ حتّى فتح مكّة عندئذ قال رسول الله عَلَيْثُ « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيّة » لكن بقيت الهجرة مشروعة حيث وجدت أسبابها : من خوف فتنة في دار الكفر أو البدعة إلى وجوب تجمّع في دار الإسلام لصالح جهاد أو قوّة للإسلام والمسلمين ، ومن تأمل هذه المعاني عرف كيف يحمل النصوص اللاحقة على محاملها الصحيحة .

٢٢٢ - \* روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس: كان قدومُنا على رسول الله عَلِيْتُهُ لِحَسْ مِن الهَجُرةِ خرجنا متواصِلِين مع قريش عام الأحزابِ وأنا مع أخي الفضلِ ومعنا غلامُنا أبو رافع حتى انتهيننا إلى العرب ثم أخذنا في طريق حتى خرجنا على بني عمرو بن عوف فدخلنا المدينة فوجدناه عَلَيْتُهُ في الخندق وأنا يومئذ ابن ثمانِ سنينَ وأخي في ثلاث عشرة .

٣٢٠ ـ البزار « كشف الأستار » ( ٣ / ٢٦٥ ) وأورده الهيثمي في عجمع الزوائد ( ٩ / ٦٥ ) وقال : رواه البزار ورجالـه رجـال الصحيح غير علي بن زيد وهو حسن الحديث .

٣٢١ ـ المستدرك ( ٢ / ٧٠ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

٣٢٢ ـ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٦٤ ) : رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الله بن عمد بن عمارة الأنصاري عن سليان بن داود بن الحصين وكلاهما لم يوثق ولم يضعف ، ويقية رجاله ثقات .

٢٢٣ ـ \* روى النّسائي ـ عن يعلى بن أمية : جئت رسولَ الله عَلَيْكَ بِابِي أمية يومَ الفَتْح فَقُلْتُ : يارسولَ الله بايعُ أبي على الهجرة فقال : « أبايعُه على الجهاد وقد انقطَعت الهجرة » .

٢٢٤ ـ \* روى النَّسائي عن عمرَ ، قال : لا هِجْرَةَ بعد وفاة رسول اللهِ عَلَيْكَ .

770 - \* روى النّسائي عن ابن عمرو بن العاص : قال رجلٌ يارسولَ الله أيُّ الهجرةِ أَفضلُ ؟ قال : « أَن تَهْجُرَ مَا كَرِه ربُّكَ » وقال : « الهجرةُ هجرتان هجرةُ الحاضر وهجرةُ البادي فأما البادي فيُجيبُ إذا دُعِي ويُطيعُ إذا أُمز وأما الحاضرُ فهو أعظمُها بليةً وأعظمُها أجرًا » .

أما الأحاديث التي تدل على عدم انقطاع الهجرة إذا وجدت أسبابها فمنها :

٢٢٦ - \* روى النَّسائيُّ عن عبد الله بن السعديّ : قلت يــارسول الله يزعمون أن الهجرة :
 قد انقطعت قال : « لا تنقطعُ الهجرةُ ماقوتِل الكفار » .

قال ابن حجر: وروى الإسماعيلي عن ابن عمر رضي الله عنها بلفظ: (انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولاتنقطع الهجرة ماقوتل الكفار). أي مادام في الدنيا دار كفر، فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشي أن يفتن عن دينه، ومفهومه أنه لو قدر أن لا يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها، والله أعلم.

٢٢٣ ـ النسائي ( ٧ / ١٤١ ) كتاب البيعة ، باب \_ البيعة على الجهاد وسنده حسن .

٣٢٤ ـ النسائي ( ٧ / ١٤٦ ) كتاب البيعة ، باب ـ في ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة وسنده حسن .

٧٢٥ ـ النسائي ( ٧ / ١٤٤ ) كتاب السيعة ، باب ـ في هجرة البادي وسنده حسن .

٣٣٦ ـ النسائي ( ٧ / ١٤٦ ) كتاب السيعة ، باب ـ في ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة وسنده حسن .

٣٧٧ ـ أبو داود (٣/٣) كتاب الجهاد ، باب ـ ما جاء في الهجرة وسكني البدو. وسنده صالح .

٣٢٨ - \* وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله السعدي : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تنقطع الهجرة مادام العدو يُقاتل » ، فقال معاوية ، وعبد الرحن ابن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص : إن النبي يَوَالِيَّةُ قال : « إن الهجرة خصلتان : إحداهما أن تهجر السيئات ، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله . ولا تنقطع المجرة ما تُقبِّلت التوبة ، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشهس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب عا فيه ، وكفى الناس العمل » .

#### تعليق:

إن من تأمل حادثة الهجرة ورأى دقة التخطيط فيها ودقة الأخذ بالأسباب من ابتدائها إلى انتهائها ومن مقدماتها إلى ماجرى بعدها يدرك أن التخطيط المسدد بالوحي في حياة رسول الله يَهَافِحُ كان قاعًا وأن التخطيط جزء من السنة النبوية وهو جزء من التكليف الإلهي في كل ماطولب به المسلم وأن الذين يميلون إلى العفوية بحجة أن التخطيط وإحكام الأمور ليسا من السنة أمثال هؤلاء مخطئون ويجنون على أنفسهم وعلى المسلمين .

٢٢٨ ـ أحمد في مسنده ( ١ / ١٩٢ ) وإسناده صحيح .

### فوائد من كتاب الهجرة للدكتور محمد أبو فارس

- إن الهجرة أهم حدث في تاريخ الدعوة الإسلامية ، إذ بالهجرة تكوَّن الكيان السياسي للأمة الإسلامية لنشر الإسلام والدفاع عن حرماته .
- \_ ولأهميتها كان التأريخ بالهجرة ولم يكن بغيرها من الأحداث الهامة كالميلاد والبعثة أو وقعة بدر أو ما شابه .
  - ـ ولم يؤرخ المسلمون بتأريخ غيرهم حفاظاً على استقلالية الأمة وتميزها .
- تعلمنا الهجرة كيف أن على الدعاة أن يبحثوا دائماً عن أماكن خصبة للدعوة تكون مركز انطلاق ونواة تأسيس .

### ومن دروس الهجرة أيضاً :

- أن في الهجرة رد على من يقول أن الأحداث مبعثها حاجات الإنسان المادية والدوافع الجنسية والبطنية . فهذه الهجرة فر أصحابها بدينهم وتركوا أموالهم وديارهم دون ربح مادي .
- بروز عنصر التخطيط في هذه الهجرة وأهية ذلك في حياة المسلمين ، فكان الهدف عدداً والوسائل محددة والعقبات مأخوذة بالحسبان واختيار الطريق والمكان والتوين ومن يحمل الأخبار والدليل ؛ كل ذلك مؤمّن ، مع إحاطة ذلك بالسرية والحيطة والحذر وكل ذلك ينبئ عن تخطيط وتنظيم وترتيب لا مثيل له .
- ينبغي على المسلم ألا يغفل أبداً عن جانب الدعاء إلى الله والتوجه إليه وطلب العون والنصرة منه ـ مع الأخذ بالأسباب ـ إذ إن الأول هو الأهم في حياة المسلم وكان هذا واضحاً في هجرة الرسول على بل على حركاته وسكناته .
- من معاملة أبي بكر لرسول الله عَلِيكَةٍ يتجلى الحب الصادق والتضحية بالنفس ، وتجلى هذا في الغار وعند الخروج منه ، وفي الطريق حينا كان يمشي تارة خلفه وتاره أمامه وتارة عن يمينه ...

- نجد رسول الله عَلَيْتَةٍ في طريقه يدعو من يراه إلى الإسلام ، وكان من ذلك أن أسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي في ركب من قوم ، مما يدل على أن الداعية يجب أن لايفتر عن الدعوة إلى الله بل يغتم كل فرصة تلوح له ولا يزهد بشيء من ذلك(١)

<sup>(</sup>١) انظر كتاب : في طلال السيرة الىبوية ـ الهجرة النبوية للدكتور محمد عمد القادر أبو مارس .

# تأملات في العهد المكي وتصويبات

أخذنا فيا مضى تصوراً إجماليا عن المرحلة المكية ، والتفصيل الكامل يحتاج إلى جهود كثيرة لايطيقها فرد ، واستكمال صورة العهد المكي يقتضي عرضاً للقرآن المكي ونقصد به القرآن الذي نزل قبل استقرار رسول الله عَلَيْكُ في المدينة وهذا القسم من القرآن يكاد يكون نصف القرآن ، والصحابة الذين عاصروا تنزل القرآن كان عندهم علم بأمكنة النزول وتسلسل النزول وأسباب النزول .

ولو أن هذا العلم وصلنا كاملاً لأمكن من خلاله أن نعرف المسيرة العلمية والتربوية لرسول الله على وأصحابه ، ولأمكننا أن نعرف كيف كان التدرج في بناء النفس والأمة بشكل تفصيلي ، وزيادة على ذلك فإنه كان بالإمكان أن نعرف تفاصيل دقيقة عن سيرة رسول الله على ، وإذا نقل ففي حدود ضيقة ، وذلك لأن الجيل الأول والأجيال اللاحقة لم يقدروا أن لذلك أهمية كبيرة ما دام ترتيب القرآن توقيفياً والله عز وجل هو الذي تولى ترتيبه ، وقد رأينا في كتابنا ( الأساس في التفسير ) الحكة بل المعجزة في هذا الترتيب .

ونتيجة لعدم وصول دقائق تاريخ النزول ؛ فإن العلماء اجتهدوا في تحديد ترتيب نزول السور القرآنية ، فكان عملهم اجتهادياً من ناحية وإجمالياً من ناحية أخرى ، ولذلك فإذا ما تكلف متكلف أن يقدم عرضاً لأحداث السيرة من القرآن فالإجمال والاجتهاد هما عمله ، نسجل هذا كأول ملاحظة على استحالة الفصل بين المرحلة المكية والمدنية من الناحية التشريعية البحتة ، ومن ههنا ننطلق لنقول :

إنّ الذين يعتبرون المرحلة المكية إمامهم في العمل الإسلامي بمعنى أنهم مطالبون بها وحدها ومكلفون بالاقتداء برسول الله عَلِيْتُم في حدودها فقط ، هؤلاء جاهلون بالإسلام .

فالتشريع الإسلامي اكتمل والأمة الإسلامية مطالبة به كله ، فهي مطالبة بالكتاب كلـه وبالسنة كلها ، وبما استقر عليه التشريع في المرحلتين المكية والمدنية .

إن الحج والصوم والحدود والقصاص والجهاد وغير ذلك ، كل ذلك لم يكن مفروضاً في المرحلة المكية فن اعتبر نفسه مكلفاً بالمرحلة المكية وحدها في بعض الشئون عليه أن يفطن لما يترتب على تفكيره من إلزامات توصله للكفر فإذا وضح هذا وهذا نقول:

إننا مطالبون أن نقتدي برسول الله عَلِيَّةٍ في كل ما لم ينسخ ومالا يعتبر خاصاً به ، وعلى هذا الأساس فكل ما لم ينسخ من المرحلة المكية أو ما لا يعتبر خاصاً به عليه الصلاة والسلام فهو محل الطلب منا ، وهو محل التكليف فإذا ما اتضح هذا نقول :

لقد ركز القرآن المكي على معان بعينها وجاء القرآن المدني فأكمل وتم ، وقد يكون من المناسب أن نلحظ في التربية الأولى للإنسان هذه المعاني مع ملاحظة أن ذلك تحصيل حاصل لمن يأخذ الكتاب والسنة جملة وتفصيلاً ، لقد ركز القرآن المكي على اليقين ونفي الريب وجاءت في ذلك سور كثيرة ، كا ركز على الإيمان بالغيب والصلاة والإنفاق وعتق الرقاب والإحسان إلى الناس عامة والضعفاء والأيتام خاصة وجاءت في ذلك سور ، وركز على أخلاق بعينها وعلى أعمال صالحة من مثل ما يدخل في تزكية النفوس ، ومن مثل التواصي بالحق والصبر والتواضع وعدم الاختيال وعدم رد السيئة بمثلها وقيام الليل وعدم الإسراف ، وإنصات القلب لآيات الله والحرص على صلاح الذرية وترك الزنا والسرقة والإقبال على الله بصلة الوالدين والأرحام ، وركز على عبادة الله وحده والإخلاص فيها وعدم مشاركة الكافرين في عبادتم .

وركز على إقامة الحجة على الكافرين وتبيان الكفر وأخلاقه وأسبابه وشبهه وأقوال

وركز على التذكير بالنعم لاستخراج الشكر .

وركز على أن القدوة الحسنة في الحياة البشرية هم الرسل .

وركز على تبيان أن الخلقين الرئيسيين الواجبي الاجتناب هما : الحسد والكبر، وهما خلقا الشيطان .

وركز على اتباع الوحي وترك اتباع الشيطان وأئمة الضلال .

هذه المعاني وغيرها تعرض لها القرآن المكي وركز عليها ، ولكنها ليست خاصة به بل هي سمة القرآن كله .

ومن ههنا لا نجد مسوغاً للتمييز بين التكليف المكي والتكليف المدني ، فنحن الآن مكلّفون بالإسلام كله ومن جملته المرحلة المكية .

في العهد المكي وجدت مرحلة سرية ، وللمسلمين إذا وجدت ظروف أن يلجاً وإلى الدعوة السرية ، ولكن هل نحن مقيدون أن تكون هذه المرحلة السرية في حدود تلك المرحلة ؟ ثم إذا خرجنا منها ألا نعود إليها ، إن الذين يريدون أن يفهموا المرحلة المكية كذلك لايدركون حقائق هذا الإسلام ، فالفتوى تقدر زماناً ومكاناً وشخصاً ، ونادراً ما تتكرر الظروف التي مرت في مرحلة بحيث تكون طبق الأصل ، والشريعة الإسلامية جاءت لتلبي كل ظرف وكل وضع ولتعطيه الحكم المناسب المستخرج من الكتاب والسنة .

\* \* \*

فإذا ما اتضح هذا الذي قدمناه وانتفى المحذور فإننا ننصخ دارس القرآن الراغب في فهم المرحلة المكية أن يتأمل السور التي توصف بأنها مكية فإن ذلك يفتح عليه آفاقاً في الفهم والسلوك والدعوة ، كا يعطيه كالاً في فهم المرحلة من الناحية التاريخية والنفسية والعملية والتكليفية .

فن خلال ذلك يدرك كيف تدرج التكليف ، ويدرك الأوليات والأساسيات في هذا التكليف ، ويدرك كيف تكامل البناء على الزمن ، ويدرك لماذا استطاع هؤلاء العدد القليل أن يصهروا بعد ذلك أضعاف أضعافهم ثم استطاعوا هم ومن صهروهم أن يصهروا الشعوب والأمم ، كا يستطيع أن يدرك من من الناس مؤهلون ومرشحون لبناء الدول والمحافظة عليها والتوسع من خلالها ، إن هذا كله يتأتى لنا من خلال دراسة متأنية للقرآن الكي ، وهذا شيء وأن تعتبر المرحلة المكية وحدها هي مناط التكليف شيء آخر ، فنحن غذر من هذا وندعو إلى ذاك .

الباب الثالث مِنَ مِنَ الاسْتِقُرار فِ المدينَةِ حَتِّ الوَفَاة



## هذه المرحلة في سطور

أرّخ المسلمون بالهجرة ؛ لأهميتها كمعلم بارز في تاريخ الـدعوة النبويّة ، لِمَا للهجرة من آثار على انتصار الدعوة وظهورها ، ولأنه بالهجرة ولدت دولة الإسلام .

ولم يبدأوا التأريخ من يوم وصول رسول الله عَلَيْتُ إلى المدينة ، بل منذ بدأ الأصحاب يتوافدون على المدينة ، ولذلك تبدأ السنة الهجرية بالحرم مع أنّ الرسول عَلَيْتُ وصل إلى المدينة بعد ذلك .

ولأهميّة الهجرة فقد اعتاد المسلمون أن يحيوا هذه الذكرى ، وأن يجدّدوا لها فرحا . وقد انتكس من أرّخ بالوفاة لخالفته للإجماع ، وكأنه أراد أن يقطع على المسلمين طريق الفرح بالذكرى ، فأرّخ بالوفاة ليقطع الدوافع التي تحييها ذكرى الهجرة ليستبدلها بالحزن .

وقد قضى الرسول عليه في المدينة المنورة عشر سنين كانت مليئة بالأحداث ، ثرة بجلائل الأعمال وعظيها ، فتحت الطريق أمام المسلمين للسيطرة على مقاليد هذا العالم إن أحسنوا العمل والتأسي ، ونحن سنعرض هذه المرحلة حسب السنين مبتدئين بأحداث السنة الأولى ثم الثانية وهكذا إلى السنة الحادية عشرة .

#### \* \* \*

## من ملامح هذه المرحلة

١ ـ أنها مرحلة حركة مسترة دعوياً وتربوياً واجتماعياً واقتصادياً وقانونياً ودستورياً
 وسياسياً وعسكرياً ، يتلاحم فيها العمل الدعوي والتربوي مع العمل السياسي والعسكري .

٢ ـ أنبًا مرحلة عمل وجهاد متواصلين لتحقيق الأهداف ، ومنها أخذ الأستاذ البنا
 فكرته عن التنفيذ .

٣ ـ كا أنّا مرحلة تجريد شامل للنفس فلا تبقى نزعة للنفس إلا وهذّبت ، ولا مظهر ارتخاء إلا وشد نحو المثل الأعلى ، فوجد بذلك وغيره جيل ليس له مثيل « خير القرون قرني » .

٤ ـ وهي مرحلة إحكام للبناء الداخلي للمجتم والأمّة والدولة ؛ يظهر ذلك في الإخاء والمؤاخاة بين المسلمين وفي التحالفات مع المواطنين من غير المسلمين ، وفي الصيغ الدستورية والعمليّة لضبط العلاقات السياسيّة والاجتاعيّة .

هـ وهي مرحلة توسّع فيها الصراع الفكري فشمل دوائر جديدة : أهل الكتاب ،
 المنافقين ، المجوس .

٦ وبهذه المرحلة قام البناء السياسي للإسلام وللمسلمين ، ووجد اللواء الأول للسلطان السياسي للأمّة الإسلاميّة في رحلتها الخامّة .

٧ - ومن ملامح الحركة السياسيّة في هذه المرحلة أنّا كانت بحثّا عن الأحلاف وفصلاً بين الأطراف ، ولذلك لم يستُطع الأعداء أن يلتقوا على حرب الإسلام في وقت واحد إلّا مرّة واحدة يوم الأحزاب ، ومع ذلك فقد قصم الرسول ﷺ هذا التحالف .

٨ ومن ملامح الحركة العسكرية أنبا كانت مطردة مسترة ، ويكفي أن نعرف أن بعضهم أوصل مجموع سراياه وبعوثه وغزواته العسكرية إلى المئة خلال عشر سنين لندرك مدى الحركية والفاعلية التي حفلت بها هذه المرحلة .

السَّنَة الأولى لِلهِجْرَة



## أحداث السنة الأولى في سطور

١ - في يوم الإثنين ٨ ربيع الأول - على القول الراجح - سنة ١٤ من النبوة الموافق لسنة ٢٢٢ م، وصل الرسول على إلى قباء ، وأقام بها أربعة أيّام ( الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخيس ) - على القول الراجح - وأسس فيها مسجد قباء ، وصلى فيه ، وهو أوّل مسجد أسس ، وفي يوم الجمعة انطلق إلى المدينة ، فأدركته الجمعة في منازل بني سالم بن عوف ، فأقام أول صلاة جمعة في الإسلام وخطب فيها ، ودخل المدينة بعد صلاة الجمعة تاركا لناقته العنان ، وكان مسجده ومنزله حيث بركت ناقته ، ونزل ريثا أسس مسجده وبنى بيوته في دار أبي أيّوب الأنصاري .

### ٢ ـ قام الرسول ﷺ في المدينة بخطوات ثلاث :

أ ـ بناء المسجد النبوي ، فأوجد بذلك مركزاً للعبادة ، ومقراً للتجمع ، ومنطلقاً للحركة .

ب ـ آخى بين المهاجرين والأنصار ، فحلّ مشكلة الهجرة عن أقرب طريق ، وصهر بين . المقيين والوافدين أقوى صهر وأجوده .

جـ ـ كتب وثيقة دستورية متفقاً عليها بين سكّان المدينة جميعاً ـ مسلمين ومشركين ويهود ـ ، وهكذا رتّب أمور البيت الداخليّة مباشرة .

٣ ـ بدأت تهديدات قريش تتوالى ، ونزل الإذن بالقتال ، وأخذ الرسول على يرسل سراياه للاستطلاع ، ولإ يجاد التعبئة النفسية ، ولعقد تحالفات مع القبائل القاطنة حول المدينة أو في الطرق التجارية لقريش .

٤ - أرسل في السنة الأولى للهجرة ثلاث سرايا ، لخص الحديث عنها صاحب الرحيق الختوم بما يلي :

(١) مريّة سيف البحر (أي : ساحل البحر) في رمضان سنة (١) هـ الموافق سنسة ٦٢٣ م :

أمّر رسول الله على على هذه السرية حزة بن عبد المطلب ، وبعثه في ثلاثين رجلاً من المهاجرين يعترض عيرًا لقريش جاءت من الشام ، وفيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل ، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيص (١) ، فالتقوا واصطغوا للقتال ، فمشى مجدي بن عرو الجهني ـ وكان حليفاً للفريقين جميعاً ـ بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم فلم يقتتلوا .

وكان لواء حمزة أول لواء عقده رسول الله ﷺ ، وكان أبيض وكان حامله أبا مَرْثَد كَنّــارَ ابن حُصَين الغَنوي .

(٢) سرية رابغ ، في شوال سنة (١) من الهجرة \_ أبريل ( نَيْسَان ) سنة ٦٢٣ م :

بعث رسول الله عَلَيْتُ عبيدة بن الحارث بن المطلب في ستين راكباً من المهاجرين ، فلقي أبا سفيان \_ وهو في مائتين \_ على بطن رابغ ، وقد ترامى الفريقان بالنبل ، ولم يقع قتال .

وفي هذه السرية انضم رجلان من جيش مكة إلى المسلمين ، وهما المقداد بن عمرو البهراني ، وعتبة بن غزوان المازني ، وكانا مسلمين ، خرجا مع الكفار ليكون ذلك وسيلة للوصول إلى المسلمين . وكان لواء عبيدة أبيض ، وحامله مسطح بن أثاثة بن المطلب بن عبد مناف .

(٣) سرية الخرار ( موضع بالقرب من الجُحْفَة ) في ذي القعدة سنة (١) هـ الموافق مايو ( آيار ) سنة ٦٢٣ م :

بعث رسول الله ﷺ سعد بن أبي وقاص في عشرين راكباً يعترضون عيراً لقريش ، وعهد إليه أن لا يجاوز الخرار ، فخرجوا مشاة يكنون بالنهار ويسيرون بالليل حتى بلغوا الخرار صبيحة خس ، فوجدوا العير قد مرت بالأمس .

كان لواء سعد رضي الله عنه أبيض ، وحمله المقداد بن عمرو .

<sup>(</sup>١) العيص : مكان بين ينبع والمروة من ناحية البحر الأحمر .

441

٥ ـ عِاقد في هذه السنة جهينة على ألّا يعتدوا ولا يعينوا ، وكانت مساكِنهم على ثلاثة مراحل من المدينة المنوّرة .

٦ - بنى في هذه السنة بالسيدة عائشة رضي الله عنها ، وكان قد عقد عليها بمكة قبل الهجرة ، وشرع في هذه السنة الأذان .

وسنعقد عدداً من الفصول بما يحسن ذكره في مثل هذا الكتاب من أحداث السنة الأولى .

### فصل: المدينة عند الهجرة

رسم الأستاذ الندوي في كتابه ( السيرة النبوية ) صورة للمدينة عند الهجرة فقال :

ولكي نأخذ صورة إجمالية صحيحة عن مدينة يثرب - التي اختارها الله دار هجرة للرسول ، ومنطلق الدعوة الإسلامية في العالم ، ومهد أول مجتم إسلامي يقوم بعد ظهور الإسلام - يجب أن نعرف وضعها المدني ، والاجتاعي ، والاقتصادي ، وصلة القبائل المقية فيها ، بعضها ببعض ، ومركز اليهود فيها ، الاجتاعي ، والاقتصادي ، والحربي ، والواقع الذي كانت تعيشه هذه المدينة الخصبة الغنية ، التي التقت فيها ديانات ، وثقافات ، ومجتمات مختلفة ، بخلاف مكة ذات الطبيعة الواحدة ، والطابع الموحد ، والدين المشترك ، وإلى القارئ بعض أضواء :

#### اليهود:

المرجح في ضوء التاريخ أن غالبية اليهود حلوا بالجزيرة العربية بصفة عامة ، ومدينة يثرب بصفة خاصة ، في القرن الأول الميلادي ، يقول الدكتور إسرائيل ولفنسون :

بعد حرب اليهود والرومان سنة ٧٠ م التي انتهت بخراب بلاد فلسطين ، وتدمير هيكل بيت المقدس ، وتشتت اليهود في أصقاع العالم ، قصدت جموع كثيرة من اليهود بلاد العرب كا حدثنا عن ذلك المؤرخ اليهودي ( يوسي فوس ) الذي شهد تلك الحروب ، وكان قائداً لبعض وحداتها ... وتؤيد المصادر العربية كل هذا .

وكانت في المدينة ثلاث قبائل من اليهود ، بلغ عدد رجالها البالغين أكثر من ألفين ، وهي : قَيْنُقاع ، والنضير ، وقُريظة ، ويقدر أن رجال قينقاع الحاربين ، بلغ عددهم سبعائة ، كا كان عدد رجال النضير مثل هذا العدد ، وكان الرجال البالغون من قريظة ما بين سبعائة وتسعائة .

وكانت العلاقة بين هذه القبائل الثلاث مضطربة متوترة ، وقد يكون بعضهم حرباً على بعض ، يقول الدكتور إسرائيل ولفنسون :

قد كانت هناك عداوة بين بني قينقاع وبقية اليهود ، سببها أن بني قينقاع كانوا قد اشتركوا مع بني الخزرج في يوم ( بعاث ) وقد أثخن بنو النضير وبنو قريظة في بني قينقاع ، ومزقوهم كل مُمَزَّق ، مع أنهم ـ أي بني النضير وبني قريظة ـ دفعوا الفدية عن كل من وقع في أيديهم من اليهود ـ من بني قينقاع ـ ، وقد استرت هذه العداوة بين البطون اليهودية بعد يوم ( بعاث ) ، حتى وقعت الحرب بين المسلمين وبين بني قينقاع فلم ينهض معهم أحد من اليهود في محاربة المسلمين .

وقد أشار القرآن إلى عداوة اليهود فيا بينهم بقوله :

﴿ وَإِذَ أَخَذَنَا مِيَشَاقَكُم لاَ تَسفِكُونَ دِماءَكُم وَلاَ تُخرِجُونَ أَنفسَكُم مِن دِيَارِكُم ثُمَّ أَقرَرتُم وَأَنتُم تَشْهَدُونَ \* ثُمَّ أَنتُم هَؤُلاَء تَقتُلُونَ أَنفُسَكُم وَتُخرِجُونَ فَرِيقاً مِنكُم من دِيارِهِم تَظَاهَرونَ عَلَيهِم بِالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهم وَهُوَ عَرَّمٌ عَلَيكُم إِنْ مِن الْحَرَاجُهُم ﴾ (١) .

وكانوا يعيشون في أحياء وقرى مختلفة خاصة بهم ، فكانت بنو قينقاع يسكنون داخل المدينة في محلة خاصة بهم ، بعد أن طردهم إخوانهم بنو النضير وقريظة من مساكنهم التي كانت خارج المدينة ، وكانت مساكن بني النضير بالعالية ـ جنوب شرق المدينة ـ بوادي ( بطحان ) على بعد ميلين أو ثلاثة من المدينة ، وكانت عامرة بالنخيل ، والزروع ، وكانت بنو قريظة يسكنون في منطقة مَهْزُور التي تقع على بعد بضعة أميال من جنوب المدينة .

وكانت لهم حصون ، وآطام ، وقرى ، يعيشون فيها متكتلين مستقلين ، لم يتكنوا من إنشاء حكومات يحكها اليهود ، بل كانوا مستقلين في حماية سادات القبائل ورؤسائها ، يؤدون لهم إتاوة في كل عام ، مقابل حمايتهم لهم ، ودفاعهم عنهم ، ومنع الأعراب من التعدي عليهم ، وقد لجأوا إلى عقد الحالفات معهم ، وكان لكل زعيم يهودي حلي م من الأعراب ومن رؤساء العرب .

وكانوا ينعتون أنفسهم بأنهم أهل العلم بالأديان والشرائع ، وكانت لهم مدارس يتدارسون

<sup>(</sup>١) البقرة : ٨٤، ٨٥،

فيها أمور دينهم ، وأحكام شريعتهم ، وأيامهم الماضية ، وأخبارهم الخاصة برسلهم وأنبيائهم ، كا كانت أماكن خاصة يقيون فيها عباداتهم وشعائر دينهم ، وكانت تسمى ( المدراس ) وكان المكان الذي يتجمع فيه اليهود لتبادل المشورة في سائر أحوالهم الدينية والدنيوية .

وكانت لهم تشريعاتهم ونظمهم الخاصة بهم ، أخذوا بعضها عن كتبهم ، ويعضها وضعه لهم كهانهم وأحبارهم من عند أنفسهم ، وكانت لهم أعيادهم الخاصة بهم ، وأيام خاصة ، يصومون فيها ، كيوم عاشوراء .

وكانت معظم معاملاتهم مع غيرهم تقوم على الرهون وتعاطي الربا ، وكانت لهم من طبيعة منطقة المدينة الزراعية فرصة إلى ذلك ، لأن الزراع عادة يحتاجون إلى اقتراض الأموال لحين الحصاد .

وكانت المراهنة لا تقتصر على الرهائن المالية ، بل تخطتها إلى مراهنة النساء والولدان وقد جاء في قصة قتل كعب بن الأشرف النضري التي رواها الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ في صحيحه ، أنه قال له محمد بن مسلمة : قد أردنا أن تُسُلفنا وَسُقا أو وَسُقِين ، فقال : نعم ، أرهنوني . قالوا : أي شيء تريد ؟! قال : أرهنوني نساءكم ، قالوا : كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب ، قال : فأرهنوني أبناءكم ، قالوا : كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رُهِنَ بوَسُق أو وسقين ، هذا عار علينا ، ولكنا نرهنك اللَّأْمَة (١) .

ومن طبيعة هذه المراهنات خصوصاً إذا كانت في الأبناء والنساء نشوء الحقد والكراهة بين الراهنين والمرتهنين ، لاسيا لأن العرب اشتهروا بالغيرة الشديدة على نسائهم وشدة الأنفة .

وقد ترتب على سيطرة اليهود على الجوانب الاقتصادية في للدينة وضواحيها أن قوي نفوذهم ألمالي، وصاروا يتحكمون في الأسواق تحكماً فاحشاً، ويحتكرونها لمصلحتهم

<sup>(</sup>١) اللامة : الدرع ،

ومنفعتهم ، فكرههم السواد الأعظم من الناس بسبب أنانيتهم واشتطاطهم في أخذ الربا ، وحصولهم على غنى وثراء بطرق يأنف العربي عن سلوكها والتعامل بها ، ولما طبعوا عليه من الجشع ، ولسياستهم التوسعية .

يقول ( De-Lacy , O'Leary في كتابه ( العرب قبل محمد ) :

ساءت العلاقات بين أولئك البدو ( المدنيين ) واليهود المستعمرين في القرن السابع الميلادي ، فإنهم كانوا قد وسعوا مناطقهم المزروعة إلى مراعى هؤلاء البدو.

وكانت علاقة اليهود بالأوس والخزرج - سكان المدينة العرب - خاضعة المنفعة الشخصية والمكاسب المادية ، فهم يعملون على إثارة الحرب بين الفريقين ، متى وجدوا في إثارتها فائدة لهم ، كا حصل ذلك في كثير من الحروب التي أنهكت الأوس والخزرج ، وكان يهمهم فقط أن تكون لهم السيطرة المالية على المدينة ، وحديثهم عن النبي المرتقب شجع الأوس والخزرج على الدخول في الإسلام .

أما لفة اليهود في بلاد العرب ، فقد كانت العربية بطبيعة الحال ، ولكنها لم تكن خالصة ، بل كانت تشوبها الرطانة العبرية ، لأنهم لم يتركوا استعبال اللغة العبرية تركأ تاماً ، بل كانوا يستعملونها في صلواتهم ودراساتهم . أ هـ .

أما الجانب الديني والدعوي فيقول الدكتور إسرائيل ولفنسون :

لاشك أنه كان في المقدرة اليهودية أن تزيد في بسط نفوذها الديني بين العرب ، حتى تبلغ منزلة أرقى مما كانت عليه لو توافرت عند اليهود النية على نشر الدعوة الدينية بطريقة مباشرة ، ولكن الذي يعلم تاريخ اليهود يشهد بأن الأمة الإسرائيلية لم تَمِل بوجه عام إلى دعوة الأمم على اعتناق دينها ، وأن نشر الدعوة الدينية من بعض الوجوه محظور على اليهود . أ هـ .

ولكن عما لا شك فيه أن عدداً من العرب المنتين إلى الأوس والخزرج وغيرهما من القبائل العربية الأصيلة ، دانوا باليهودية عن رغبة منهم ، أو بتأثير المصاهرة والزواج ، أو

بحكم النشأة في البيئة اليهودية ، وقد كان في يهود العرب جميع هذه الأنواع ، وقد ثبت أن التاجر اليهودي الكبير والشاعر المشهور كعب بن الأشرف الذي يعرف بالنضري كان من قبيلة (طَيِّئُ ) تزوج أبوه في بني النضير ، فنشأ كعب بن الأشرف يهودياً متحمساً .

قال ابن هشام: وكان رجلاً من طَيِّئُ ، ثم أحد بني نَبُهان ، وكانت أمه من بني النضير ، وكان بعض من لايعيش له ولد من العرب ينذر ، إذا ولد له ابن وعاش هَوَّدُوه ، فكان في المدينة عدد من العرب الذين دخلوا في اليهودية عن هذا الطريق .

روى الإمام أبو داود السجستاني (١) بسنده عن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مِقْلاتاً فتجعل على نفسها إن عَاشَ لها ولد أن تُهوده ، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا : لاندع أبناءنا ، فأنزل الله تعالى : ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ﴾ (٢) .

\* \* \*

### الأوس والخزرج:

تنتي بطون الأوس والخزرج - سكان المدينة العرب - إلى القبائل الأزدية الينية ، وكانت موجات هذه الهجرة من الين إلى يثرب متفرقة في أوقات مختلفة ، وكانت لعوامل متعددة ؛ منها اضطراب أحوال الين وغزو الأحباش ، وإهمال أمر الإرواء بخراب سد (مأرب) ، وعلى هذا فالأوس والخزرج أحدث عهداً في المدينة من اليهود .

وقد سكنت بطون الأوس في المنطقة الجنوبية والشرقية ، وهي منطقة العوالي من يثرب ، بينا سكنت بطون الخزرج المنطقة الوسطى الشالية ، وهي سافلة المدينة ، وليس وراءهم شيء في الغرب إلى خلاء حَرة الوبرة .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣ / ٥٩ ) كتاب الجهاد ـ باب في الأسير يكره على الإسلام .

<sup>(</sup> مِقْلاتاً ) المقلاة ، هي التي لا يعيش لها ولد .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٥٦ .

وكان من جملة بطون الخزرج أربعة أبطن ، وهم : مالك ، وعدي ، ومازن ، ودينار ، كلها من بني النجار المعروف بـ ( تيم اللات ) ، وقد سكنت بطون بني النجار في المنطقة الوسطى التي حول مسجد النبي الله الله .

وقد سكن الأوس المناطق الزراعية الغنية في المدينة ، وجاوروا أهم قبائـل اليهـود وجوعهم ، واستوطن الخزرج مناطق أقل خصباً ، وقد جاورهم قبيلة يهودية كبيرة واحـدة ، وهي القينقاع .

ليس من السهل الحصول الآن على إحصاء دقيق عن عدد رجال الأوس والخزرج، ولكن الباحث المتبع للحوادث يستطيع تحديد قوتهم الحربية من المعارك التي خاضوها بعد الهجرة، فقد بلغ عدد محاربيهم في يوم فتح مكة أربعة آلاف مقاتل.

وكان العرب في وقت الهجرة النبوية أصحاب الكلمة العليا في يثرب ، وبيدهم كان توجيه الأمور بها ، ولم يستطع اليهود مقابل ذلك أن يجمعوا كلمتهم ، ويقفوا صفا واحداً في وجه خصومهم ، فتفرقت بطونهم ، ودخل بعضها في محالفات مع الأوس ، ودخل بعضها في محالفات مع الخزرج ، وكانوا في القتال أقسى على بني جنسهم من العرب ، واستحكم عداء بين بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة ، جعل بني قينقاع يتركون أرضهم وزرعهم ، ويقتصرون على الصياغة .

ووقعت كذلك بين الأوس والخزرج حروب كثيرة ، أولاها حرب (سمير) وآخرها حرب (بُعَاث) قبل الهجرة بخمس سنوات ، وقد عمل اليهود على الدس بين الأوس والخزرج ، وتشجيع عوامل الفرقة ، وإذكاء روح التحاسد ، حتى يشغلوهم بأنفسهم عنهم ، وقد أدرك العرب منهم ذلك فلقبوهم بـ ( الثعالب ) .

## الوضع الطبيعي:

كانت يثرب عند الهجرة النبوية منقسمة إلى عدة دوائر تسكنها بطون عربية ويهودية ، وكل دائرة تابعة لبطن من البطون ، وكانت الدائرة تنقسم إلى قسمين : يشتمل القسم الأول على الأراضي الزراعية بمنازلها وسكانها ، ويشتمل القسم الثاني على الأطم أو الآطام .

وقد بلغ عدد أطام اليهود في يثرب تسمة وخمسين أطباً ، ويقول الدكتور ولفنسون في وصف هذه الأطام :

كانت أهمية الآطام عظية في يثرب ، فكان يفزع إليها أفراد البطن عند هجوم العدو ، ويأوي إليها النساء والأطفال والعجزة حين يذهب الرجال لمقاتلة الأعداء ، وقد كانت الآطام تستعمل كالخازن تجمع فيها الفلال والثار ، ذلك أنها كانت معرضة في أماكنها المكشوفة للنهب والسلب ، وكان الأطم مربعاً لكنز الأموال والسلاح ، وكان للقوافل المثقلة بالبضائع أن تنزل بالقرب منه ، كا كانت تقام على أبوابه الأسواق .

وكانت الآطام تشتل ـ كا يظن ـ على المعابد وبيوت المدراس ، إذ كانت فاخرة الأثاث ، كثيرة الأدوات ، مملوءة بالأسفار ، فكان يجتع فيها الزعماء للبحث والمشاورة حيث يقسمون بالكتب المقدسة ، حين يهمون بإبرام العقود والاتفاقات .

ويقول الدكتور في تفسير كلمة (أطم): أنها مأخوذة من اللغة العبرية ، فيقال: أطم عينيه: أغضها ، وأطم أذنيه: سدهما ، والأطم في الجدران والحيطان: هي النوافذ المغلقة من الخارج ، والمفتوحة من الداخل ، ويستعمل في السور أي الحائط الضخم ، يقول الدكتور:

وعلى ذلك عكننا أن نفترض أن اليهود أطلقوا على الحصن اسم أطم، لأنه كان في إمكانهم أن يغلقوا أبوابه ، وإن كانت له نوافذ من الخارج وتفتح من الداخل .

ومن هذه الأحياء والدوائر المحصنة كانت تتكون مدينة يثرب ، فهي في الحقيقة مجموعة من القرى تقاربت وتجمعت ، فتكونت منها المدينة ، وإلى ذلك أشار القرآن بقوله :

﴿ مَا أَفَاءَ الله على رسوله من أهل القرى ﴾ (١) ، وبقوله :

 $\star$  لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر  $\star$  ( $^{(1)}$ ).

وحَرّة وإقم التي تحد المدينة من الشرق ، كانت أكثر عراناً من الوبرة ، وحين هاجر النبي عَيِّلَةٍ إلى يثرب ، كانت حرة واقم مسكونة بأهم قبائل اليهود من بني النضير وقريظة ، وعدد من عشائر اليهود الأخرى ، كا كانت تسكنها أهم البطون الأوسية : بنو عبد الأشهل وبنو ظَفَر وبنو حارثة ، وبنو معاوية ، وفي منازل بني عبد الأشهل كان يقوم حصنهم واقم ، الذي سميت الحرة باسمه .

\* \* \*

#### الحالة الدينية والمكانة الاجتاعية:

كان العرب تابعين لقريش وأهل مكة في العقيدة والديانة ، ينظرون إلى قريش كسدنة للبيت ، وقادة في الدين ، وقدوة في الاعتقاد والعبادة ، خاضعين للوثنية السائدة على جزيرة العرب ، يعبدون من الأصنام ما تعبد قريش وأهل الحجاز ، إلا أن علاقتهم ببعض الأصنام كانت أقوى من علاقتهم ببعضها ، فكانت مناة لأهل المدينة ، وكانت أقدم الأصنام ، وكان الأوس والخزرج أشد إعظاماً لها من غيرهم ، وكانوا يهلون لها شركاً بالله تعالى ، وكانت حذو (قُدَيْد) الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل ، كا كانت اللآت لأهل الطائف ، والعُزّى لأهل مكة ، وكان أهل هذه المدن أكثر تعصباً وحية لها من غيرها ، وكان من اتخذ في داره صناً من أهل المدينة من خشب أو غيره يسبيه « مناة » أيضاً ، كا فعل ذلك عرو بن الجوح سيد من سادات بني سلمة قبل أن يسلم .

وقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد عن عروة عن عائشة في تفسير قول عتمالي ﴿ إِن

<sup>(</sup>١) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٢) ألحشر: ١٤ .

الصف والمروة من شعائر الله فسن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يَطوّف (1) .

قالت: إن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية ، التي كانوا يعبدونها عند المشلّل ، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ، فسألوا عن ذلك رسول الله على من أهل له إنا كنا نتحرّج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ إن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ الآية . ولم نطّلع على صنم لهم خاص في المدينة اشتهر كاللات ومناة ، والعزى ، أو كهبّل ، يعكفون على عبادته ، ويشد إليه الرحال من خارج المدينة ، ويبدو أن الأصنام لم تنتشر في المدينة انتشارها في مكة ، فقد كان لكل بيت في مكة صنم خاص ، وكانت الأصنام يطاف بها وتباع ، فكانوا في الوثنية عيالاً على أهل مكة وأتباعاً لهم .

وكان لأهل المدينة يومان يلعبون فيها ، فلما قدم النبي المله المدينة قال لهم : «قد أبداكم الله تعالى بها خيراً منها يوم الفطر والأضحى » ، وقد ذكر بعض شراح الحديث أنها النَّيْروز والمهرجان ، وكأنهم أخذوهما من الفرس .

وكانت قريش تعترف بشرف الأوس والخزرج ، وهم بنو قحطان العرب العاربة ، وكانوا يصاهرونهم ، ويتزوجون فيهم ، وقد تزوج هاشم بن عبد مَنَافٍ وهو سيد قريش في بني النجار ، تزوج سَلَى بنت عرو بن زيد من بني عدي بن النجار وهم من الخزرج ، إلا أنهم كانوا يرون لأنفسهم فضلاً عليهم ، وقد قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة ـ الذين دعوا إلى المبارزة يوم بدر ، فخرج إليهم فتية من الأنصار ـ فقالوا : من أنتم ؟ قالوا : رهط من الأنصار ، قالوا : مالنا بكم من حاجة ، ثم نادى مناديهم ، يا محد ! أخرج الينا أكفاءنا من قومنا ، فقال رسول الله علية : « قم ياعبيدة بن الحارث ، وقم ياحزة ، وقم ياعلي » فلما قاموا ودنوا منهم ، وسمّوا أنفسهم ، قالوا : نعم أكفاء كرام ، وكانوا ينظرون إلى الفلاحة التي كان يمارسها أهل المدينة بحكم طبيعة أرضهم لاعتادهم عليها في معاشهم نظرة

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٥٨ ،

فيها شيء من الاحتقار، وقد تجلت هذه النظرة في الكلمة التي قالها أبو جهل وهو عقير، قد قتله ابنا عفراء وهما من الأنصار، وقد أدركه عبـد الله بن مسعود وبـه رمق (لو غير أكار قتلنى).

\* \* \*

### الحالة الاقتصادية والحضارية:

كانت مدينة يثرب بطبيعتها منطقة زراعية ، وكان أكثر اعتاد أهلها على الزراعة والبساتين ، وكان من أهم حاصلاتها التمر والعنب ، فكانت فيها جنات النخيل والأعناب ، وجنات معروشات وغير معروشات ، وزروع ونخيل صنوان وغير صنوان ، ومن الزروع الحبوب والبقول ، وكان التمر وخاصة أيام الجدب ، وتخلف الأمطار ، يسد كثيراً من حاجة السكان الغذائية ، وكان كعملة يتبادل بها أهلها عند الحاجة ، وكانت النخيل مصدر خيرات كثيرة في حياتهم ، فكانوا يستخدمونه في الغذاء والبناء ، والصناعة ، والوقود ، وعلف الدواب ، ولتمر المدينة أنواع كثيرة وتفاصيل دقيقة تصعب الإحاطة بها ، لأهل المدينة تجارب وطرق في تنهية حاصل النخيل وتحسينه استفادوها من طول المراس ، منها تأبير النخل .

هذا لا ينفي وجود حركة تجارية في المدينة ، ولكنها لم تكن في القوق والانتشار بمكانة الحركة التجارية في مكة ، إذ كان اعتاد أبناء الوادي ( مكة ) وهو غير ذي زرع ومياه وفيرة \_ على التجارة ورحلة الشتاء والصيف .

وكانت في المدينة بعض الصناعات يمارس أكثرها اليهود ، ولعلهم جلبوها من الين ، فلم يزالوا فيه إلى أن غادروه في الزمن الأخير ، حاذقين في الصناعات ، وكان عامة بني قينقاع صاغة ، وكانوا أغنى طوائف اليهود في مدينة يثرب ، وكانت بيوتهم تحتوي على الأموال الطائلة ، والحلى الكثيرة من الفضة والذهب ، مع أن عددهم كان غيركثير .

وقد منحت طبيعة يثرب ، وهي بركانية التربة ، أراضيها خصباً زائداً ، وهي ذات وديان كثيرة ، تفيض بمياه السيول ، فتروي أرضها وتسقى النخل والزروع ، اشتهر منها

وادي العقيق الذي كان متنزه المدينة ، وكان يتدفق بالماء ، ويزهو بالبساتين ، وكانت الأرض صالحة لحفر الآبار ، وقد كثرت في البساتين ، ومنها ما هو مسور ويسميه أهل المدينة ( الحائط ) واشتهرت آبار كثيرة بعذوبة الماء ووفرته ، وكانت لهم شِرَاج (١) ، وكانوا يحولون الماء بالمساحى (١) إلى حدائقهم .

وكان من الحبوب الرئيسية الشعير، ثم القمح، وتكثر الخضروات والبقول، وكانت لهم طرق في المزارعة والمؤاجرة والمزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، والمعاومة، منها ما أقره الإسلام ومنها ما منعه أو أصلحه.

وكانت العملة في مكة والمدينة واحدة ، وكانت المدينة تعتمد على المكاييل وتحتاج إليها أكثر من مكة ، لاعتاد أهلها على الحبوب والثار ، وكانت الأكيال المستعملة في المدينة هي المد والصاع والفَرْق والعرق والوَسْق ، أما الأوزان المستعملة فهي الدرهم والمثقال والدانق والقيراط والنواة والرطل والقنطار والأوقية .

ولم تكن المدينة ـ على خصبها ـ مكتفية غذائياً ، فكان أهلها يستوردون بعض المواد الغذائية من الخارج ، وكانوا يجلبون دقيق الحوار والسمن والعسل ، من الشام .

قد جاء في حديث رواه الترمذي عن قتادة بن النعان \_ رضي الله عنه \_ : « كان الناس إنما طعامهم بالمدينة ، التمر والشعير ، وكان الرجل إذا كان له يسار فَقَدِمت ضافطة (٢) من الشام من الدرمك (٤) ، ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه ، وأما العيال فإنما طعامهم التمر والشعير » والقصة تلقي ضوءاً على الحالة الغذائية في المدينة \_ التي لم تحدث بعد الهجرة فجأة \_ وعلى المستويات المختلفة في المعيشة .

وكان اليهود \_ كا عرف من طبيعتهم وتاريخهم في كل بلـد \_ أكثر غني من العرب ، وكان

<sup>(</sup>١) الشَّراج : جمع شَرْج ، وهو سيل الماء من الهضاب ونحوها إلى السهل .

<sup>(</sup>٢) المساحي : هي الجارف ، وهي على أشكال .

<sup>(</sup>٣) ( ضافطة ) : قافلة الحيرة .

<sup>(</sup>٤) ( الدرمك ) : الدقيق الأبيض ،

العرب بطبيعتهم العربية البدوية ، لا يفكرون في المستقبل كثيراً ، فيوفرون لـه المال ، وكانوا أهـل ضيافة وكرم ، يضطرون إلى الاستدانة من اليهود ، وكثيراً ما تكون هذه الاستدانة بالربا والرهن .

وكان لأهل المدينة ثروة من الإبل والبقر والأغنام ، ويستخدمون الإبل في إرواء الأراضي ويسمونها به ( الإبل النواضح ) وكانت لهم مراعي اشتهرت منها : ( زُغابة ) و ( الفابة ) ، يحتطب منها الناس ، ويرعون فيها ماشيتهم وكانت لهم خيل يستخدمونها في الحروب وإن كانت قليلة بالنسبة إلى مكة ، وكان بنو سليم مشهورين باقتناء الخيل ، يجلبونها من الخارج .

وكانت في المدينة عدة أسواق ، أهمها (سوق بني قينقاع) مركز بيع الحلي والمصوغات الذهبية ، وكانت سوق البزازين ، وتوجد في المدينة المنسوجات القطنية والحريرية ، والنارق الملونة والستور المرسومة ، وكان عطارون يبيعون أنواع العطور والمسك ، وكان يوجد من يتجر في العنبر والزئبق ، وكانت أنواع من البيع منها ما أقره الإسلام ومنها ما منعه ، من النّجش والاحتكار ، وتلقي الرّكبان خارج المدينة ، وبيع المُصرّاة ، والبيع بالنّسيئة ، وبيع الحاضر للبادي ، وبيع الجازفة ، وبيع المزابنة ، والمخاطرة (١) . وكان من الأوس والخزرج من يتعامل بالربا ، وإن كان ذلك نادراً بالنسبة إلى اليهود - يعني فها بينهم .

وقد توسعت الحياة في المدينة بعض التوسع ، ورقت بحكم طبيعة أهلها ، فكانت البيوت ذات طبقات ، وكانت لبعض البيوت حدائق ، وكانوا يستعذبون الماء ، وقد يأتون به من بعيد ، وكانت توجد كراسي ، وكانت تستعمل أقداح من زجاج وأقداح من الحجارة ، وسرج منوعة ، وكانوا يستخدمون المكاتل والقفف في أعمال المنزل والزراعة ، وكان للأغنياء شيء كثير من الأثاث لبيوتهم ، خصوصاً اليهود ، وكانت أنواع من الحلي كالأساور ، والدمالج ،

<sup>(</sup>١) سيأتي شرح هذه البيوع في القسم الرابع من الكتاب بإذن الله تعالى .

والخلاخيل ، والأقرطة ، والخواتم والعقود من الذهب أو من جَزْعِ ظَفارِ (١) ، وكان الغزل والنسيج فاشيين في النساء ، فكانت الخياطة وَالدباغة وعمل بناء البيوت ، وضرب الطوب والنحت ، من الصناعات التي عرفت في المدينة قبل الهجرة .

## الوضع المعقد الذي واجهه الرسول عليه في مدينة يثرب:

وهكذا لم ينتقل رسول الله على والمهاجرون من مدينة ـ مكة ـ إلى قرية ـ يثرب ـ بل انتقل من مدينة إلى مدينة ، وإن كانت هي الأخرى تختلف عن الأولى في مظاهر كثيرة للحياة ، وكانت أصغر منها نسبياً ، ولكن الحياة فيها كانت أكثر تعقيداً ، والقضايا التي سيواجهها الرسول أكثر تنوعاً ، لوجود ديانات وبيئات وثقافات مختلفة ، لا يتغلب عليها ولا يصهر المدينة كلها في بوتقة عقيدة واحدة ، ودعوة واحدة إلا الرسول المؤيد من الله ، الذي أعطاه الله الحكة وفصل الخطاب ، وقوة الجمع بين الأغاط البشرية الكثيرة ، والقوى المتصارعة ، والأهواء المتعاكسة ، وألقى عليه محبة منه ، وصدق الله العظيم :

<sup>(</sup>١) ظَفَار : إقليم في غربي عمان على شاطئ البحر العربي .

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ٦٢ ، ٦٣ .

## فصل: التأريخ بالهجرة

٣٢٩ ـ \* روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنها قال : ما عدُّوا من مَبْعَثِ النبي عَلِيُّ ولا مِن وفاته ، ما عدُّوا إلا من مَقْدَمِهِ المدينة .

٣٣٠ ـ \* روى الحاكم ، عن سعيد بن المسيّب رضي الله عنـ قـال : جمع عمرُ النـاسَ فسألهم : مِنْ أيِّ يوم يُكتبُ التاريخ ؟ فقال علي بن أبي طالب : مِنْ يوم هـاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترك أرض الشرك ، ففعله عر ـ رضي الله عنه .

أقول: قال ابن كثير في البداية والنهاية: اتفق الصحابة رضي الله عنهم في سنة ست عشرة \_ وقيل سنة سبع عشرة ، أو ثماني عشرة \_ في الدولة العُمَرية على جعل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة ، وذلك أن أمير المؤمنين عررضي الله عنه رُفع إليه صك \_ أي حجة \_ لرجل على آخر وفيه ؛ إنه يحل عليه في شعبان . فقال عر : أي شعبان ؟ أشعبان هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضية ، أو الآتية ؟ ثم جمع الصحابة فاستشارهم في وضع تاريخ يتعرفون به حلول الديون وغير ذلك . فقال قائل : أرخوا كتاريخ الفرس فكره ذلك ، وكانت الفرس يؤرخون بملوكهم واحداً بعد واحد . وقال قائل : أرخوا بتاريخ الروم ، وكانوا يؤرخون بملك إسكندر بن فيلبس المقدوني فكره ذلك . وقال آخرون : أرخوا الروم ، وقال آخرون : بل بهجرته . وقال واشتهاره . واتفقوا معه على ذلك .

والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التأريخ الإسلامي من سنة الهجرة ، وجعلوا أولها من المحرم فيا اشتهر عنهم وهذا هو قبول جمهور الأئمة ، وذلك لأن أول شهور العرب المحرم فجعلوا السنة الأولى سنة الهجرة ، وجعلوا أولها المحرم كما هو المعروف لئلا يختلط النظام والله أعلم .

٢٢٩ ـ البخاري ( ٧ / ٢٦٧ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ٤٨ ـ باب : التاريخ من أين أرخوا التاريخ ؟

٣٠٠ ـ المستدرك ( ٣ / ١٤ ) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

أقول : للبداءة بالحرم سببان :

أولاً : لأنَّه بداية السنة عند العرب .

ثانياً : لأنَّ الأصحاب بدأوا هجرتهم من الحرِّم ، فالحرِّم وجدت فيه مقدمات الهجرة .

وقال في الفتح: وقد أبدى بعضهم للبداءة بالهجرة مناسبة، فقال: كانت القضايا التي اتفقت له ويمكن أن يؤرخ بها أربعة: مولده ومبعثه وهجرته ووفاته ، فرجح عندهم جعلها من الهجرة لأن المولد والمبعث لا يخلو واحد منها من النزاع في تعيين السنة ، وأما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما توقع بذكره من الأسف عليه ، فانحصر في الهجرة ، وإنما أخروه من ربيع الأول إلى الحرم ؛ لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في الحرم ، إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة وهي مقدمة الهجرة ، فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال الخرم فناسب أن يجعل مبتدا ، وهذا أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بالحرم .

## فصل: في حسن الاستقبال وقوة الإقبال

شهد الله عز وجل للأنصار بالإيشار وحب الأضياف المهاجرين . فقال تعالى : ﴿ والذِينَ تَبَوَّوا النَّارَ والإيانَ من قَبْلِهِم يُحبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيهِم وَلاَ يَجِدُونَ في مندُورِهِم حَاجَةً مَّا أُوتُوا وَيُوثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِم وَلَو كَانَ بهم خَصَاصَةً ﴾ (١) وبهذه الروح وبحسن التربية من رسول الله عَلَيْ وحسن التدبير حلّت مشكلة الهجرة ، وكأن ليس لها مشكلات مع أنّ مشكلات الهجرة من أعقد المشكلات في العالم .

٣٣١ - \* روى البخاري عن خَارِجَة بْن زَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَّ أُمَّ العلاء - امرأةً مِنَ الأَنْصارِ - بَايَعَتِ النَّبِيِّ عَلِيْكُ ، أَخْبَرَتُهُ : أَنَّهُ اقْتسم المَهَاجِرُونَ قُرْعة ، فَطَارَ لَنَا عَثْمَانُ بْنُ مَظْعُونُ ، فَأَنْزلنَاهُ فِي أَبْيَاتِنا ، فَوَجِعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوفِّي فيه ، فَلَمَّا تُوفِي وَغُسِّلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوابِهِ ، وَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِب ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ : أَوْابِهِ ، وَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِب ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ : لِقَدْ أَكْرَمَكَ الله أَكْرَمَكَ ؟ » فَقَلْتَ : بِأَبِي لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله أَكْرَمَكَ الله أَكْرَمَكَ ؟ » فَقَلْتَ : بِأَبِي لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْكٍ : « وَمَا يُدُريكُ أَنَّ الله أَكْرَمَكُ ؟ » فَقَلْتَ : بِأَبِي أَنْتَ يَارَسُولَ اللهِ ، فَقَنْ يُكُومُهُ الله ؟ فَقَالَ : « أَمَّا هُوَ فَقَدْ حُاءَهُ اليَقِينُ ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ ، وَاللهِ مَا أَدْرِي - وَأَنَا رَسُولُ اللهِ - مَا يَفْعَلُ بِي ؟ » قَالَتُ : فَواللهِ لاَ أَزَكِي احَدا بَعْدَهُ أَبَداً .

زاد في رواية قالت : وَأُرِيتُ لِعَثْمَانَ فِي النَّوْمِ عَيْنَا تَجْرِي ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « ذَاكَ عَمَلُهُ » .

وفي رواية قالت : فَأَحْزَنِي ذَلِكَ ، فَنمتُ ، فَرَأَيْتُ لَعَثْمَانَ عَيْنَا تَجْرِي .

<sup>(</sup>١) الحشر . ٩ .

٣٣١ ـ البخاري ( ٣ / ١١٤ ) ٢٣ ـ كتاب الجنائز ـ ٣ ـ باب الدخول على الميت بعد للوت إذا أدرج في أكفانه فطار لنا : أي وقع لنا في سهمنا ، أي صار من حظنا . أبو السائب : تعني عثمان بن مظعون .

٢٣٢ - \* روى الترمذي عن أنس بن مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، لمَا قَدِمَ النَّبِيُّ وَ اللهِ المدينة أَتَاهُ المُهَاجِرُونَ فَقَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ . مَا رَأَيْنَا قَوْماً أَبِدُل مِنْ كَثِيرٍ ، وَلا أَحْسَنَ مُواسَاةً مِنْ قَلِيلٍ ، مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ أَظْهَرِهِم ، لَقَدْ كَفُونَا المُؤْنَة ، وَأَشْرَكُونَا فِي المَهْنَأ ، حَتّى لَقَدْ خَفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالأَجْرِ كُلّه فقال النبي وَ اللهُ يَعْلَيْهِ : « لا ، مادَعَوتُمُ اللهَ لَهُمُ ، وَأَثْنَيتُم عَلَيْهِمْ » .

واختصره أبو داود (١) وقال : إن المهاجرينَ قَالُوا : يَــارَسُولَ اللهِ ، ذَهَبَ الأَنْصَــارُ بِالأُجْرِ كُلّهِ ، قَالَ : « لاَ ، مَا دَعَوْتُمُ اللهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُم عَلَيْهِمْ » .

٣٣٣ - \* روى البخاري عن أبي هريرة قال : قالت الأنصار للنبي عَلِيْكُ : اقسمُ بيننا وبين إخواننا النَّخيلَ . قال : « لا » ، فقالوا : تكفونا المؤوَّنَةَ وَنَشْرككُم في الثمرة ، قالوا : سمعُنا وأطعنا .

١٣٤ - \* روى البخاري عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال : لما قدموا المدينة آخى رسول الله ﷺ بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع . قال لعبد الرحمن : إني أكثر الأنصار مالاً ، فاقسم مالي نصفين . ولي امرأتان فانظر أعجبها إليك فسمها لي أطلقها ، فإذا انقضت عدتها فتزوجها . قال : بارك الله لك في أهلك ومالك ، أين سوقكم ؟ فدلوه على سوق بني قينقاع ، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن .... وذكر الحديث .

٣٣٠ - \* روى البخـاري عن أنس رضي اللهُ عَنْــة قَــال : قــدم عَبْــدُ الرّحن بْنُ عَــوف

٣٣٧ ـ الترمذي ( ٤ / ٦٥٣ ) ٢٨ ـ كتاب صفة القيامة ـ بات : ٤٤ . وقال : هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه .

المهنأ : السرور ـ ما يأتيك فتسيغه وتقبله طبيعتِك ، جمعه مهانع .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤ / ٢٥٥ ) كتاب الأدب ـ باب : في شكر المعروف . وإسناده صحيح .

٣٣٣ ـ البخاري ( ٥ / ٨ ) ٨١ ـ كتاب الحرث والمزارعة ـ ٥ ـ باب : إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر .

٣٣٤ - البحاري ( ٧ / ١١٢ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ٣ ـ باب إخاء النبي عَلَيْكُ بين المهاجرين والأنصار .

أقطا : الأقط : لبن جامد يابس .

٣٣٥ - البخاري ( ٤ / ٢٨٨ ) ٣٤ ـ كتاب البيوع ١ ـ باب ماجاء في قول الله تعالى : ﴿ فَإِذَا قَصْبِيت الصلاة ... ﴾ . وضر من صفرة : الوضر : الأثر ، والصفرة من الزعفران والخلوق .

مهيم : كلمة استفهام أي ما حالك وما شأنك وما وراءك أو أحدث لك شيء ؟.

المدينة ، ف آخى النبي عليه بيئنة وبَيْنَ سَعد بْنِ الرَّبِيعِ الأنصاري ، وَكَانَ سعد ذا غِنى ، فَقَالَ لِعَبْد الرَّحْمَنِ : أَقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَينِ وَأَزَوِّجُكَ . قَالَ : بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، دَلُونِي عَلَى السّوق ، فَمَا رَجَعَ حَتّى استَفْضَلَ أَقِطاً وَسَمْناً ، فَأَتى به أهل منزله ، فَمَكَنْنا يَسِيراً - أَوْ مِا شَاءَ اللهُ - فَجَاءَ وَعَلَيْه وَضَرّ مِن صَفْرةٍ فَقَالَ لَهُ النّبي عَلِية : « مَهْيَم ؟ » قال : يارسُولَ الله تزوِّجْتُ امرَأةً مِنَ الأنْصار . قَالَ : « مَا سُقْتَ إِلَيْها ؟ » قَالَ : « أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ » .

قال صاحب الفتح الرباني: قال النووي: الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من النوغيران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر، فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال، وكذا نهى الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء، وقد نهى الرجال عن الحديث، وهو الذي اختاره نهى الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث، وهو الذي اختاره القاضي والمحققون، قال القاضي وقيل: إنه يرخص في ذلك للرجل العروس، وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشاب أيام عرسه، قال: ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهذا مذهب ابن عمر وغيره، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز ذلك للرجل. اه.

٣٣٦ - \* روى أحمد عن عَائشَةِ قَالَتْ : قَـال رَسُولُ اللهِ ﷺ : « مَـا يَضُر امْرَأَةٌ نَزَلَتْ بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ بَيْنَ أَبَوَيْهَا » .

٢٣٧ - \* روى الحماكم عن أبي أيوب قال : لما نَزَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآلِهِ وَسَلَّم قُلتُ : بأبي أنت وَأمي أكرَهُ أَنْ أكُونَ فَوقَكَ وَتَكُونَ أَسْفَلَ مِنِّي ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّم : « إني أَرْفَقُ بي أَن أكُونَ في السُّفْلَي لِها يَغْشانا من

٣٣٦ ـ أحمد في مسنده (١ / ٢٥٧) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١٠ / ٤٠) وقال · رواه أحمد والبزار ورجالها رجال الصحيح .

امرأة نزلت : أي نزولها مين بيتين من الأنصار كنزولها بين أبويها .

٢٣٧ - المستدرك ( ٣ / ٤٦١ ) وقال : صعيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

أهريق : أريق . القطيفة : كساء له خيل وأهداب .

فرقاً : خوفاً من أن يصل إليه الماء .

النَّاسِ » قَالَ فَلقَدْ رَأَيْتُ جَرَّةً لَنَا انكَسَرتْ فَأَهْرِيق مَاؤها ، فَقُمْتُ أَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ بقطيفة لَنَا مَا لَنَا لِحَافَّ غَيْرُهَا نُنَشِّفُ بِهَا الماء ، فَرَقَاً أَنْ يَصِلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ شِيءَ يُؤذيه .

أقول: إن كثيراً من الناس يهملون قضية النوق العام، ولا يعطون للتصرف النوقي أهمية مع شدة أهميته في حياة المسلمين، وما أكثر ما نجد هذا في حياة رسول الله ميالية وأصحابه، وتصرف أبي أيوب وأم أيوب للذكور في الحديث نموذج على هذا.

٣٣٨ - \* روى الحاكم عن جابِر بن سَمُرة قال : نزل رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَاماً بعث إلَيْهِ بِفَضْلِهِ فَيَنْظُر إلى مَوْضِع يَدِ رَسُولِ الله صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَالهِ وَسَلّم مَوْضِع يَدِهِ ، فَصَنَعَ ذَاتَ يَوْم طَعَاماً فيه تَوْم صَعَاماً فيه تَوم طَعَاماً فيه تَوم طَعَاماً فيه وَالهِ وَسَلّم الله عَلَيه وَآلِهِ وَسَلّم به إليه فَرَدَّة رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلّم ، فأَى النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم فَقَالَ : « إِنَّه كَانَ فِيه ثوم » قال شُعبة في حديثه : قَالَ : يَا رسُولَ اللهِ لَم أَرَ أَثْر أَصَابِعك ، فَقَالَ : « إِنَّه كَانَ فِيه ثوم » قال شُعبة في حديثه : يَارسُولُ أَحْرَمٌ هُو ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلّم : « لا » وَقَال حَمَّادٌ في حَديثه : يَارسُولُ الله بَعْثَتَ إِلِيَّ عِالَمْ وَالْهُ وَسَلّم : « لا » وَقَال حَمَّادٌ في حَديثه : يَارسُولُ الله بَعْثَتَ إِلِيَّ عِالَمْ فَالَ : « إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلِي إِنه يأتِينِي الْمَلَكُ » .

٣٣٨ - المستدرك ( ٣ / ٤٦٠ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

### فصل: المسجد أولاً

قال ابن كثير في البداية والنهاية : ولما حل الركاب النبوي بالمدينة ، وكان أول نزوله بها في دار بني عمرو بن عوف وهي قُبَاء كا تقدم فأقام بها \_ أكثر ما قيل \_ ثنتين وعشرين ليلة ، وقيل : ثماني عشرة ليلة ، وقيل ، موسى بن عُقبة : ثلاث ليلة ، وقيل : ثماني عشرة ليلة ، وقال موسى بن عُقبة : ثلاث ليال . والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه السلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة ، وقد أسس في هذه المدة المختلف في مقدارها \_ على ما ذكرناه \_ مسجد قباء .

ولما ارتحل عليه السلام من قباء وهو راكب ناقته القصواء وذلك يوم الجمعة أدركه وقت الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف ، فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك ، في واد يقال له وادي رانواناء ، فكانت أول جمعة صلاها رسول الله والله والله والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله الله والله عليه والله وال

ولًا قدم المدينة كان من أوائل أعماله عليه الصلاة والسلام بناء المسجد .

٣٣٩ - \* روى البخاري عن أنس بن مالك قال : قَدمَ النبي عَلَيْ المدينة فَنزَل في أعلى المدينة في حيّ يُقالُ لَهمُ بَنُو عَمرو بنِ عَوْفٍ ، فأقامَ فيهم أربع عشر ليلة ، ثُم أَرْسَلَ إلى بني النَّجَّار فجاءُوا مُتَقَلِّدي السيوف كأنّي أنْظُرُ إلى النبي عَلَيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكُر رِدْفَه ، وملا بني النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى الْقَى بِفناءِ أبي أَيُّوبَ ، وكان يجب أن يُصلِّي حَيْثُ أَذَرَكَتُهُ وملا بني النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى الْقَى بِفناءِ أبي أيُّوبَ ، وكان يجب أن يُصلِّي حَيْثُ أَذَرَكَتُهُ الصَّلاة ، ويصلِّي في مَرَابِضِ الغنَم ، وإنَّه أمر ببناء المسجد ، فأرسَلَ إلى ملا من بني النَّجَّارِ فقال : « يَابني النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بَحَائُطكم هذا » فقالوا : لا والله لانطلب ثَمَنَهُ إلا إلى الله ، فقال أنس : فكانَ فيه مَا أقول لكم : قبُورُ المُشْرِكِيْنَ ، وفيهِ خِرَبّ ، وفيه خِلّ ، فَأَمَر النبي عَلِيلَةٍ بقبُورِ المُشْرِكِينَ فنبُوشَتْ ، ثم بالخِرَب فَسُوِّيتُ ، وبالنَّخُلِ فَقُطّعَ ؛ فَصَفُوا النَّخُلَ النَّكُ النبي عَلِيلَةٍ المُسجِدِ ، وجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الحَجَارة ، وجعلوا ينقلُونَ الصَّخُر وَهُمُ يَرْتَجِزُونَ ، والنبي قَبْلَةَ المُسْجِدِ ، وجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الحَجَارة ، وجعلوا ينقلُونَ الصَّخُر وَهُمُ يَرْتَجِزُونَ ، والنبي عَلِيلَةٍ معهم وهو يقُولُ « اللهُمَّ إنَّه لا خير إلاَّ خَير الآخرة ، فاغْفر للأنصار والمهاجرة » عَلَيْ معهم وهو يقُولُ « اللهُمَّ إنَّه لا خير إلاَّ خَير الآخرة ، فاغْفر للأنصار والمهاجرة »

٣٣٩ ـ البخاري ( ١ / ٥٢٤ ) ٨ ـ كتاب الصلاة ـ ٤٨ ـ باب : هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ، ويتخذ مكانها مساجد ؟. ومسلم ( ١ / ٣٧٣ ) ـ ٥ ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ـ ١ ـ باب ابتناء مسجد النبي ﷺ .

مِرْبَدَاً \_ وَهُوَ بَيْدَرُ التّمْرِ \_ ليتيمينِ كَانا في حِجْرِ أَسْعَدَ بن زُرَارَةَ ، وهَا سَهُلَ وسَهَيْلٌ ، مِرْبَدَاً \_ وَهُو بَيْدَرُ التّمْرِ \_ ليتيمينِ كَانا في حِجْرِ أَسْعَدَ بن زُرَارَةَ ، وهَا سَهُلَ وسَهَيْلٌ ، فَسَاوَمَهُمَا فيهِ رَسُولُ اللهِ مَلِيَّةٍ فقالا : بَل نَهْبَهُ لَـكَ يارَسُولَ اللهِ ، فَأَبى رسول الله مَلِيَّةِ أن يقبله منها هبة حَتَّى ابتّاعة مِنْهَا ثم بَنَاهُ مَسْجِداً وطفق رَسولُ اللهِ مَلِيَّةٍ يَنْقُلُ مَعَهُم اللّهِن في بنيانه ويقول :

اللهم إنَّ الأَجْرَ أَجْرُ الآخِرِهِ فَــارْحَمِ الأَنصَــارَ والمَهَــاجِرَه

٢٤١ - \* روى البخاري عن ابن عمر أن المسجدة كان على عَهد رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ مَبْنِيًّا باللّبِنِ، وسقفُه الجَريدُ، وعَمُدَهُ خَشَبُ النخُلِ، فلم يَزدُ فيه أَبُو بَكُر شَيْمًا، وزادَ فيه عُمرُ وبناهُ عَلَى بنيانه في عَهْدِ رسول الله عَلَيْتُهُ باللّبنِ والجريدِ وأعادَ عَمُدَه خَشباً. ثم غيَّرهُ عثان فزاد فيه زيادة كبيرةً، وبَنَى جدارة بالحِجارة المنتقوشة والقصّة وجعل عُده من حِجَارة منقوشة وسقفه بالسّاج.

قال ابن كثير في البداية والنهاية: زاده عثان بن عفان رضي الله عنه متأولاً قوله على الله بينا في الجنة » ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغيروه بعده ، فيستدل بذلك على الراجح من قول العلماء أن حكم الزيادة حكم المزيد ، فتدخل الزيادة في حكم سائر المسجد من تضعيف الصلاة فيه وشد الرحال إليه ، وقد زيد في زمان الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق زاده له بأمره عمر ابن عبد العزيز حين كان نائبه على المدينة ، وأدخل الحجرة النبوية فيه كا سياتي بيانه في

٢٤٠ ـ البخاري ( ٧ / ٢٤٠ ) ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ٤٥ ـ باب : هجرة النبي عِلِيْقُ وأصحابه إلى المدينة .

٢٤١ ـ البخاري ( ١ / ٥٤٠ ) ٨ ـ كتاب الصلاة ـ ٦٢ ـ باب : بنيان المسجد .

وأبو داود ( ١ / ١٢٣ ) كتاب الصلاة ـ باب : في بناء المسجد .

القَمَّة : الجَصِّ .

السَّاج: ضرب من الشجر.

وقته ، ثم زيد زيادة كثيرة فيما بعد ، وزيد من جهة القبلة حتى صارت الروضة والمنبر بعـ د الصفوف المقدمة كما هو المشاهد اليوم .

وبني لرسول الله عَلَيْكُم حول مسجده الشريف حُجَر لتكون مساكن له ولأهله ، وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء . قال الحسن بن أبي الحسن البصري ـ وكان غلاماً مع أمه خيرة مولاة أم سلمة ـ: لقد كنت أنال أطول سقف في حجر النبي عَلِيْكُم بيدي . قلت : إلا أنه قد كان الحسن البصري شكلاً (١) ضخاً طُوالاً رحمه الله .

وقال السهيلي في الروض: كانت مساكنه عليه السلام مبنية من جريد عليه طين بعضها من حجارة مرضومة وسقوفها كلها من جريد، وقد حكي عن الحسن البصري ما تقدم، قال: وكانت حُجَره من شعر مربوطة بخشب من عرعر. قال وفي تاريخ البخاري أن بابه عليه السلام كان يقرع بالأظافير، فدل على أنه لم يكن لأبوابه حلق. اه.

٢٤٧ - \* روى الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا ننقُل اللبن للمسجد لبنة لبنة وكان عمار ينقُل لبنتين لبنتين فنفَضَ رسول الله عَلَيْ عن رأسه وقال : « وَيُحَكَ يا ابنَ سميةَ تقتُلك الفئةُ الباغيةُ » .

قال ابن كثير في البداية والنهاية: وهذا الحديث من دلائل النبوة حيث أخبر صلوات الله وسلامه عليه عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية، وقد قتله أهل الشام في وقعة صفين وعمار مع علي وأهل العراق كا سيأتي بيانه وتفصيله في موضعه، وقد كان علي أحق بالأمر من معاوية، ولا يلزم من تسبية أصحاب معاوية بغاة تكفيرُ م كا يحاوله جهلة الفرقة الضالة من الشيعة وغيره؛ لأنهم وإن كانوا بغاة في نفس الأمر فإنهم كانوا مجتهدين فيا تعاطوه من القتال، وليس كل مجتهد مصيباً، بل المصيب له أجران والخطئ له أجر، ومن زاد في هذا الحديث بعد تقتلك الفئة الباغية ـ لا أنالها الله شفاعتي يوم القيامة ـ فقد افترى في هذه الزيادة على رسول الله عليه أنه لم يقلها إذ لم تنقل من طريق تقبل، والله

<sup>(</sup>١) الشَّكِل : مالونه أبيض خالطته حمرة .

٣٤٢ ـ أورده الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩ / ٢٩٦ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن .

أعلم . وأما قوله يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار ، فإن عمارًا وأصحابه يدعون أهل الشام إلى الألفة واجتاع الكلمة ، وأهل الشام يريدون أن يستأثروا بالأمر دون من هو أحق به ، وأن يكون الناس أوزاعاً (١) على كل قطر إمام برأسه ، وهذا يؤدي إلى افتراق الكلمة واختلاف الأمة فهو لازم مذهبهم وناشئ عن مسلكهم ، وإن كانوا لا يقصدونه ، والله أعلم .

ونختم هذا الفصل بكلمة للشيخ الغزالي وأخرى للسباعي حول بدئه عليه الصلاة والسلام أوّل استقراره في المدينة ببناء المسجد .

### قال الشيخ الغزالي حفظه الله:

بادر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بناء المسجد ، لتظهر فيه شعائر الإسلام التي طالما حوربت ، ولتقام فيه الصلوات التي تربط المرء برب العمالين ، وتنقي القلب من أدران الأرض ، ودسائس الحياة الدنيا .

وتم المسجد في حدود البساطة ، فراشه الرمال والحصباء وسقفه الجريد ، وأعمدته الجذوع ، وربما أمطرت الساء فأوحلت أرضه ، وقد تفلت الكلاب إليه فتغدو وتروح .

هذا البناء المتواضع الساذج ، هو الذي ربى ملائكة البشر ، ومؤدبي الجبابرة وملوك الدار الآخرة ، في هذا المسجد أذن الرحمن لنبي يـؤم بـالقرآن خير من آمن بـه ، يتمهـدهم بـأدب الساء من غبش الفجر إلى غسق الليل .

إن مكانة المسجد في الجمتع الإسلامي ، تجعله مصدر التوجيه الروحي والمادي فهو ساحة للعبادة ، ومدرسة للعلم ؛ وندوة للأدب وقد ارتبطت بفريضة الصلاة وصفوفها أخلاق وتقاليد هي لباب الإسلام .

والمسجد الذي وجه الرسول عَلِيْكُ همته إلى بنائه قبل أي عمل آخر بالمدينة ، ليس أرضاً تحتكر العبادة فوقها ؛ فالأرض كلها مسجد ، والمسلم لا يتقيد في عبادته بمكان .

إنما هو رمز لما يكترث له الإسلام أعظم اكتراث ، ويتشبث به أشد تشبث ، وهو وصل

<sup>(</sup>١) أوزاع : جماعات متفرقة .

العباد بربهم وصلاً يتجدد مع الزمن ، ويتكرر مع آناء الليل والنهار ، فملا قيمة لحضارة تذهل عن الإله الواحد ، وتجهل اليوم الآخر ، وتخلط المعروف بالمنكر ! .

والحضارة التي جاء بها الإسلام ، تذكّر أبداً بالله وبلقائه وتمسّك بالمعروف وتبغّض في المنكر ، وتقف على حدود الله ... اه. .

وقال الدكتور السباعي حول بناء المسجد: من وقائع الهجرة إلى المدينة تبين لنا أنه على الله على

فلما أن وصل إلى المدينة ، كان أول عمل عمله بناء مسجد فيها .

وهذا يدلنا على أهمية المسجد في الإسلام ، وعبادات الإسلام كلها تطهير للنفس ، وتزكية للأخلاق ، وتقوية لأواصر التعاون بين المسلمين ، وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين ، مظهر قوي من مظاهر اجتاع المسلمين ، ووحدة كلمتهم ، وأهدافهم ، وتعاونهم على البر والتقوى ، لاجرم أن كان للمسجد رسالة اجتاعية وروحية عظية الشأن في حياة المسلمين ، فهو الذي يوحد صفوفهم ، ويهذب نفوسهم ، ويوقظ قلوبهم وعقولهم ، ويحل مشاكلهم ، وتظهر فيه قوتهم وقاسكهم .

ولقد أثبت تاريخ المسجد في الإسلام أن منه انطلقت جحافل الجيوش الإسلامية لغمر الأرض بهداية الله ، ومنه انبعثت أشعة النور والهداية للمسلمين وغيرهم ، وفيه ترعرعت بذور الحضارة الإسلامية وغت ، وهل كان أبو بكر ، وعمر ، وعثان ، وعلي ، وخالد ، وسعد ، وأبو عبيدة ، وأمثالهم من عظهاء التاريخ الإسلامي إلا تلامذة المدرسة الحمدية التي كان مقرها المسجد النبوي .

وميزة أخرى للمسجد في الإسلام أنه تنبعث منه في كل أسبوع كلمة الحق مدوية مجلجلة على لسان خطيب ، في إنكار منكر أو أمر بمعروف ، أو دعوة إلى خير ، أو إيقاظ من غفلة ، أو دعوة إلى تجمع ، أو احتجاج على ظالم ، أو تحذير لطاغية ، ولقد شاهدنا في عهد

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

797

الطفولة كيف كانت المساجد مراكز الانطلاق للحركات الوطنية ضد المستعمرين يلجأ إليها زعماء الجهاد ضد الاستعار وضد الصهيونية . اه. .

# فصل : المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار

أقام الرسول عليه بعد وجوده في المدينة نوعين من التعاقدات ، تعاقد على الإخاء الخاص بين أصحابه ، وتعاقد بين المسلمين وغيرهم من سكّان المدينة .

وهذه نصوص تشير أو تتحدّث عن التعاقدات من النوع الأوّل :

٢٤٣ - \* روى مسلم عن جبير بن مطعم ، رضي الله عنـه قــال : قــال رَسُولُ اللهِ ﷺ :
 « لا حِلْفَ في الإســـلام ، وأيّمما حِلْف كــان في الجـــاهِليّــة لَمْ يَــزِدْهُ الإســـلامُ إلا شدّةً » .

قال ابن الأثير: (لا حِلْفَ في الإسلام) أصل الحِلْف: المُقاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق ، فا كان منه في الجاهلية على الفِتنِ والقتال بين القبائل والفارات ، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله عَلَيْ : «لا حِلْفَ في الإسلام » وما كان منه في الجاهلية على نَصْر المظلوم وصلة الأرحام ، كحِلْف المطيبين وما جرى مجراه ، فذلك الذي قال فيه عَلَيْ : « وأيّا حِلْف كَانَ في الجَاهلية لَم يَزِدْهُ الإسلام إلا شدّة » يريد : من المعاقدة على الخير ، والنصر للحق ، وبذلك يجتع الحديثان ، وقد حالف رسولُ الله عَلَيْ في الإسلام بين قريش والأنصار ، يعني : آخى بينهم ، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام ، وكان رسولُ الله عَلَيْ وأبو بكر من المطيبين ، وكان والمنوع منه : ما خالف حكم الإسلام ، وكان رسولُ الله عَلَيْ وأبو بكر من المطيبين ، وكان عر من الأحلاف ، والأحلاف ستُ قبائل : عبد الدار ، وجَمَت ، ومَخْزوم ، وعَدِيُ ، وكَعب ، وسَهم ، سَبُوا بذلك لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار ؛ من الحِبَابة والرقادة والسّقاية ، وأبتُ عبد الدار ، عقد كل قوم على أمرهم حِلْفا مَوْكُدا على أن لا يَتخاذَلُوا ، فأخْرَجَت بَنُو عبد مناف جَفْنَة مملوءة طيباً ، فوضعتها لأخلافهم في السجد عند الكعبة ، ثم غَمَسَ القوم أيديهم فيها وتعاقدوا ، وتعاقدت بَنُو عبد الدار المسجد عند الكعبة ، ثم غَمَسَ القوم أيديهم فيها وتعاقدوا ، وتعاقدت بَنُو عبد الدار

٢٤٣ - مسلم ( ٤ / ١٩٦١ ) ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة - ٥٠ - باب : مؤاخاة النبي ﷺ بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم .

وأبو داود ( ٢ / ١٢٩ ) كتاب الفرائض ـ باب في الحلف .

وقال أبو داود : يريد : حلف المطيبين .

وحُلَفَاؤُها حِلْفاً آخر مُؤكِّداً على أن لا يتخاذلوا ، فسَّوْها الأحلاف لذلك .

٢٤٤ - \* روى البخاري عن عاصم بن سليمانَ الأحول قَال : قُلتُ لأنسِ بن مـالـكِ رضي اللهُ عنه :

أَبَلَغَكَ أَنَّ النبي ﷺ قَال : « لا حِلْفَ في الإسلاّمِ ؟ » فَقَالَ : قَـدْ حَـالَفَ النبي ﷺ بينَ قُريْشِ والأنْصار في ذاري .

وعند أبي داود (١) قبال : سمعتُ أنسَ بنَ مبالِكِ يَقُبُول : حَبِالْفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دَارِنَا ، فقيبلَ لَـه : أَلَيْسَ قَبالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لا حِلْفَ في الإسُلام ؟ فقبال : حَالَفَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ المُهَاجِرِيْنَ والأَنْصَارِ في دَارِنَا ، مَرَّتَينِ أو تَلاثًا .

أقول: يرى بعض الناس أنّه لا تجوز التعاقدات السياسيّة بين المسلمين وغيرهم ، ومن ثمّ بين الجاعة الإسلامية وغير المسلمين أو غير الإسلاميين ، وذلك خطأ ووهم ، فحيثها وجدت مصلحة حقيقيّة للإسلام ولجماعة المسلمين جاز التحالف على أن يكون ذلك بشورى المسلمين وبالفتوى الصحيحة من أهلها ، ونحن سنرى في حياة الرسول عليه أنّ التحالفات كانت جزءاً من سيرته عليه الصلاة والسلام .

٢٤٥ - \* روى أبو يعلى عن زيد بنِ حَارِثَـةَ أنـه قـالَ : يــارسُولَ الله آخَيْت بيني وبَيْنَ
 حَمْزة بن عَبْد المطّلب .

٢٤٦ - \* روى مسلم عن أنسَ بن مَـالِـك ِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَـالَ :آخى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بين

٣٤٤ - البخاري ( ٤ / ٤٧٢ ) ٢٩ ـ كتاب الكفالة ـ ٢ ـ باب : قول الله تعالى ﴿ والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ﴾ . ومسلم ( ٤ / ١٩٦٠ ) ٤٤ ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ٥٠ ـ باب : مؤاخاة النبي ﷺ بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣ / ١٢٩ ) كتاب الفرائص ـ باب : في الحلم .

٢٤٦ - مسلم ( ٤ / ١٩٦٠ ) ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة - ٥٠ - باب : مؤاخاة النبي كلي بين أصحابه رضي الله تعالى عنهم .

أبي عُبَيْدةً بن الجراح وبين أبي طلحة .

٧٤٧ ـ \* روى الطبراني عن ابن عبـاس رضي الله عنها أن النبي عَلِيَّةٍ آخى بين الــزبير وابن مسعود .

٢٤٨ ـ \* روى أبــو يعلى عن أنس رضي الله عنــه قـــالَ : آخَى رَسُــولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَصْحَابِه ، آخى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْبَاء وَبَيْنَ عَوْفِ بن مالكِ وَبَيْنَ صَعْب بنِ جَثَّامَةً .

٢٤٩ ـ \* روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها: قال في قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِ جَعَلْنَا مَوالِيَ ﴾ : كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي ﷺ بينهم ، فلما نزلت ﴿ ولكل جعلنا موالي ﴾ نسخت ثم قال : ﴿ والذين عقدت أيمانكم ﴾ من النصر والرفادة والنصيحة ، وقد ذهب الميراث ويوصى له .

وبعقد الإخاء بين المهاجرين والأنصار حلّ رسول الله عَلِيْكُ مشكلات الهجرة عن أقرب طريق وأسهله ، وقد تحدّث الشيخ الغزالي في كتابه فقه السيرة عن هذا الموضوع فقال :

أما أمر صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر ، فقد أقامه الرسول ﷺ على الإخاء الكامل . الإخاء الذي تمحى فيه كلمة « أنا » ويتحرك الفرد فيه بروح الجماعة ومصلحتها وآمالها ، فلا يرى لنفسه كياناً دونها ، ولا امتداداً إلا فيها .

ومعنى هذا الإخاء ، أن تذوب عصبيات الجاهلية ، فلا حمية إلا للإسلام . وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن . فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه .

وقد جمل الرسول عَلِيْتُ هذه الأخوة عقداً نافذاً ، لا لفظاً فارغاً ، وعملاً يرتبط بالدماء والأموال لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر .

٣٤٧ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٨ / ١٧١ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير ، ورجال الأوسط ثقات .

٢٤٨ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٨ / ١٧١ ) وقال : رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح .

<sup>- - - - - - - - - - - -</sup> كتاب التفسير ـ ٧ ـ باب ﴿ ولكل جملنا موالى بما ترك الوالدان والأقربون ... ﴾ .

<sup>(</sup>١) النساء : ٣٣ .

وكانت عواطف الإيثـار والمواسـاة والمؤانسـة تمتزج في هـذه الأخوة ، وتملأ المجتمع الجـديـد بأروع الأمثال .

والإخاء الحق لا ينبت في البيئات الخسيسة ، فحيث يشيع الجهل والنقص والجبن والبخل والجشع ، لا يكن أن يصح إخاء ، أو تترعرع محبة ، ولولا أن أصحاب رسول الله على شائِلَ نقية ، واجتمعوا على مبادئ رضية ، ما سجّلت لهم الدنيا هذا التآخي الوثيق في ذات الله .

فَسَمُو الغاية التي التقوا عليها وجلال الأسوة التي قادتهم إليها ، نَمَّيَا فيهم خِلال الفضل والشرف ، ولم يدعا مكاناً لنجُوم خِلَّة رديئة .

ذلك ، ثم إن محداً عليه الصلاة والسلام كان إنساناً ، تجمّع فيه ما تفرق في عالم الإنسان كله من أنجاد ومواهب وخيرات ، فكان صورة لأعلى قمة من الكمال يمكن أن يبلغها بشر ، فلا غرو إذا كان الذين قَبَسُوا منه ، وداروا في فلكه ، رجالاً يحيون بالنجدة والوفاء والسخاء .

إن الحب كالنبع الدافق يسيل وحده ، ولا يُتكلف استخراجه بالآلأت والأثقال ، والأخوة لا تُفرض بقوانين ومراسم ، وإنا هي أثر تخلص الناس من نوازع الأثرة والشّع والضّعة .

وقد تُبودلت الأخوّة بين المسلمين الأولين ، لأنهم ارتقوا ـ بالإسلام ـ في نـواحي حياتهم كلها ، فكانوا عباد الله إخوانا ، ولو كانوا عبيد أنفسهم ما أبقى بعضهم على بعض .

وقد ظلت عقود الإخاء مقدمة على حقوق القرابة في توارث التركات إلى موقعة (بدر) حتى نزل قوله تعالى : ﴿ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم ﴾ (١) فألغى التوارث بعقد الأخوة ، ورجع إلى ذوي الرحم .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٧٥ .

#### أهداف المؤاخاة :

قال ابن حجر في الفتح: قال ابن عبد البر: كانت المؤاخاة مرتبن: مرة بين المهاجرين خاصة وذلك بمكة، ومرة بين المهاجرين والأنصار، فهي المقصودة هنا.

وقال السهيلي : آخى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة ويتأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد بعضهم أزر بعض ، فلما عز الإسلام واجتع الشمل وذهبت الوحشة أبطل المواريث وجعل المؤمنين كلهم إخوة وأنزل ﴿ إنما المؤمنون إخوة ﴾ يعني في التوادد وشمول الدعوة .

وأنكر ابن تبية في « كتاب الرد على ابن الطهر الرافضي » المؤاخاة بين المهاجرين وخصوصاً مؤاخاة النبي على له على على على على على قال : لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم بعضاً ولتأليف قلوب بعضهم على بعض فلا معنى لمؤاخاة النبي لأحد منهم ولا لمؤاخاة مهاجري لمهاجري ، وهذا رد للنص بالقياس وإغضال عن حكمة المؤاخاة ، لأن بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوى ، فآخى بين الأعلى والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى وبهذا تظهر مؤاخاته على الأنه هو الذي كان يقوم به من عهد الصبا من قبل البعثة واستر ، وكذا مؤاخاة حزة وزيد بن حارثة لأن زيداً مولام ، فقد ثبت أخوتها وهما من المهاجرين ، وسيأتي في عرة القضاء قول زيد بن حارثة : إن بنت حزة بنت أخي ، وأخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن ابن عباس : « آخى النبي على بين الزبير وابن مسعود » وهما من المهاجرين . قلت : وأخرجه الضياء في الختارة من المعجم الكبير للطبراني ، وابن تبية يصرح بأن أحاديث الختارة أصح وأقوى من أحاديث المستدرك ، وقصة المؤاخاة الأولى أخرجها الحاكم من طريق جميع بن عمير عن ابن عر : « آخى رسول الله على بين أبي بكر وعر ، وبين طلحة والزبير ، وبين عبد الرحن بن عوف وعثان \_ وذكر جماعة قال \_ فقال على : يارسول الله إنك آخيت بين أصحابك فن أخى ؟ قال « أنا أخوك » وإذا انضم هذا إلى ما تقدم تقوى به .

وحول المؤاخاة قال الدكتور مصطفى السباعي: في مؤاخاة الرسول بين المهاجرين والأنصار أقوى مظهر من مظاهر عدالة الإسلام الإنسانية الأخلاقية البناءة ، فالمهاجرون قوم تركوا في سبيل الله أموالهم وأراضيهم ، فجاؤوا المدينة لا يلكون من حطام الدنيا شيئا ، والأنصار قوم أغنياء بزروعهم وأموالهم وصناعتهم . فليحمل الأخ أخاه ، وليقتسم معه سراء الحياة وضراءها ، ولينزله في بيته ما دام فيه متسع لها ، وليعظه نصف ماله ما دام غنيا عنه ، موفراً له ، فأية عدالة اجتماعية في الدنيا تعدل هذه الأخوة ؟

إن الذين ينكرون أن يكون في الإسلام عدالة اجتاعية ، قوم لا يريدون أن يبهر نور الإسلام أبصار الناس ويستولي على قلوبهم ، أو قوم جامدون يكرهون كل لفظ جديد ولو أحبه الناس وكان في الإسلام مدلوله ، وإلا فكيف تنكر العدالة الاجتاعية في الإسلام وفي تاريخه هذه المؤاخاة الفذة في التاريخ . وهي التي عقدها صاحب الشريعة محمد على بنفسه ، وطبقها بإشرافه .

#### فصل: في الترتيبات الدستورية

قال الأستاذ البوطي: روى ابن هشام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تمض له سوى مدة قليلة في المدينة حتى اجتمع له إسلام عامة أهل المدينة من العرب ، ولم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها ، عدا أفراداً من قبيلة الأوس . فكتب رسول الله عليه كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم ، وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم .

وقد ذكر ابن إسحاق هذا الكتاب بدون إسناد . وذكره ابن خيثة فأسنده : حدثنا أحمد ابن جناب أبو الوليد ، ثنا عيسى بن يونس ، ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه السلام كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ، فذكر نحو ما ذكره ابن إسحاق ، وذكره الإمام أحمد في مسنده فرواه عن سريج قال حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار ... إلخ .

وقال الشيخ الغزالي في معرض كلامه عن أهم أعمال الرسول على بعد مقدمه المدينة: أما عن صلة الأمة بالأجانب عنها ، الذين لا يدينون بدينها ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سن في ذلك قوانين الساح والتجاوز التي لم تُعهد في عالم مليء بالتعصب والتغالي ، والدي يظن أن الإسلام دين لا يقبل جوار دين آخر ، وأن المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا في العالم بالبقاء والتسلط ، هو رجل مخطئ بل متحامل جريء .

أقول: هذه الوثيقة التي ذكرها الأستاذان الكريان لم تكن تنظم الحياة بين المسلمين وغيرهم فحسب، بل كانت كذلك تنظم الحياة بين المسلمين أنفسهم، وهذه الحادثة بالذات تعتبر أم معلم يجب أن تضعه الحركة الإسلاميّة نصب عينيها، بل هذه الوثيقة تعتبر من أعظم السوابق الدستورية في تاريخ البشريّة، ففي مراحل متأخّرة بدأت البشريّة تفكّر في كتابة الدساتير الناظمة لحياة الأمم في أطرها الكبرى، فأن نرى ذلك في حياة رسول الله عليات الأولى لإقامة الدولة فتلك من معجزات الإسلام، ولقد جهل ناس حاربوا

التقعيد الدستوري والقانوني لحياة شعوب الأمّة الإسلاميّة ، كا أفرط ناس في التصوّرات السياسيّة حتّى دخلوا معارك ضدّ مصطلحات لاحرج في استعالها ، وكل ذلك أثر عن تشنّجات سقية لم يعرف أصحابها الحدود بين ما يحرم أخذه وما يجوز وما يفترض ، وبين مالا يسيغ إغفاله وما يجب إبطاله له .

ومع أنّ هذه الوثيقة قد أوردها ابن إسحاق بلا إسناد فإنّ لها قوّة كبرى من حيث إنّ ابن خيثة قد أوردها بإسناد كا ذكر ذلك ابن سيّد الناس في عيون الأثر، ومن حيث إنّ هناك نصوصاً ثابتة تشير إلى أنّ عقوداً ما قد تمت بين رسول الله عَلَيْتُ وبين اليهود، وأنّ تعاقداً أبرمه رسول الله عَلَيْتُ بين المهاجرين والأنصار ولذلك فإنّ ابن كثير في البداية والنهاية قد لخص هذه الوثيقة وعنون لمضونها وقدّم لها بذكر بعض الأحاديث الصحيحة التي تشير إلى بعض مضوناتها، وعلى كل الأحوال فعلى مذهبنا الذي ذكرناه في مقدّمة هذا القسم والذي اعتدنا فيه أنّ إماماً من الأئمة عندما يذكر شيئاً بلا نكير فذلك يدلّ على أنّ مذهبه اعتاد ما ذكره فإذا كان من أهل الاجتهاد في شأن فبإمكاننا اتباعه فيه، ولا أحد يشكّ أنّ ابن إسحاق إمام الأئمة في السيرة.

وها نحن نذكر بعض ما ذكره ابن كثير عن هذه الوثيقة : فقد قال بعد ذكره عقد الرسول عليه السلام الألفة بين المهاجرين والأنصار والمؤاخاة بينهم ، وموادعته اليهود الذين كانوا بالمدينة :

وكان بها من أحياء اليهود بنو قينقاع وينو النضير وبنو قريظة ، وكان نزولهم بالحجاز قبل الأنصار أيام بخت نصر حين دوّخ بلاد المقدس فيا ذكره الطبري ، ثم لما كان سيل العرم وتفرقت شدر مدر ، نزل الأوس والخزرج المدينة عند اليهود فحالفوهم وصاروا يتشبهون بهم لما يرون لهم عليهم من الفضل في العلم المأثور عن الأنبياء ، لكن من الله على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالهدى والإسلام وخذل أولئك لحسدهم ويغيهم واستكبارهم عن اتباع الحق .

٢٥٠ ـ \* روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جمده : أنَّ رسول الله عَلَيْتُهُ

٢٥٠ ـ أحمد في مسنده ( ٢ / ٢٠٤ ) .

كتب كِتَاباً بَيْن المهاجرينَ والأنْصَارِ على أنْ يَعْقِلُوا مَعَاقِلَهُم ، ويَفْدُوا عَانيهم بالمُعْرُوفِ والإصلاح بَيْن المسلِمين .

وقال محمد بن إسحاق (١) : كتّبَ رسول الله عَلِيْدٍ كِتَابًا بينَ المهاجِرين والأنْصَارِ وادّعَ فيهِ اليهود وعاهَدَهُم وأقرَّمْ عَلَى دِينهِم وأمْوَالهِم واشْتَرَطَ عَلَيْهم وشَرطَ لَهم : « بشم اللهِ الرحمن اليهود وعاهَدَهُم وأقرَّمْ عَلَى دِينهِم وأمْوَالهِم واشْتَرَطَ عَلَيْهم وشَرطَ لَهم : « بشم اللهِ الرحمن الرحم ، هذا كتابٌ من محمَّد النبيِّ الأميِّ بين المؤمنين والمسلمين من قُريْش ويثرب ومَن تبيعهم فلَحِق بهم وجاهد معهم أنهم أمَّة واحدة من دون النَّاسِ ، المهاجِرُون مِن قريش على ربعتهم يتعاقلون بيئنهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط ، وبنو عَوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكلَّ طَائِفة تَفْدي عَانِيها بالمعروف والقسط ، بلمعروف والقسط ، بلمعروف والقسط ، بلمعروف والقسط بالمعروف والقسط بهم ، وبني النَّجَارِ ، وبني عَمْرو وبن عوف ، وبني النَّبيت ، إلى أن قال : بني ساعِدة ، وبني جَشَم ، وبني النَّجَارِ ، وبني عَمْرو وبن عوف ، وبني النَّبيت ، إلى أن قال :

« وإنَّ المؤمنين لا يتركونَ مَفْرَحًا بَيْنهُم أَنْ يَعطوهُ بِالمعْروفِ في فِ مَاء أو عقل ، ولا يحالف مؤمن مَوْلَى مُؤمِن دُونَهُ ، وإنَّ المؤمنينَ المتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى منْ بَغَى منْ اللهُ وَابِعَلَى وَابِعَهُم أَوْ إِثْم أَو عُدوَانِ أَو فَسَادِ بَينَ المؤمنينَ ، وإنَّ أَيُديَهُم عَلَيْه جميعهم ولوْ كَانَ وَلدَ أَحَدهِمْ ، ولا يَتْقُتُلُ مُؤمِنَ مُؤْمِنًا في كافِرٍ ، ولا يُنْصَرُ كَافِرٌ على مؤمِنٍ ، وإنَّ ذِمَّة اللهِ وَاحِدة يجير عَلَيْهِم أَدْنَاهُم ، وَإِنَّ المؤمنينَ بَعضهُم مَوَالِي بَعض دُونَ الناسِ وَإِنَّه مَنْ تَبِعنَا مِنْ يَهُود ، فَإِنَّ لَهُ النَّصْ والأَسْوَة غير مظلومين ولا مُتنَاصِ عَليْهم ، وَإِن سِلْمَ المؤمنين وَاحِدة لا يُسالِمُ مؤمن دونَ مظلومين ولا مُتنَاصِ عَلَيْهم ، وَإِن سِلْمَ المؤمنين وَاحِدة لا يُسالِمُ مؤمن دونَ

٢٥١ ـ مسلم ( ٢ / ١١٤٦ ) ٢٠ كتاب العتق ـ ٤ ـ باب : تحريم تولي العتيق غير مواليه .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ( ٢ / ١١٩ ) .

يتعاقلون معاقلهم : يكونون على ما كانوا عليه من أخذ الديات عند قتل أحد وإعطائها . والمَمَاقِلُ حم مَعْقَلَةٍ وهي الدِّيةُ والمُعَول جمع عَقْلٍ وهي الدِّيةُ أيضاً .

عانيهم : أسيرهم .

ربْعَتُهُمْ : الحال التي جاء الإسلامُ وهم عليها .

المفرّحُ : المثقُلَ بالدّين ، الكثيرُ العيالِ .

دَسِيعَةُ : عظيةً .

مُؤمِن في قتَـال في سَبيل الله إلاَّ على سَوَاءِ وعَـدْل بَيْنهُم ، وَإِنَّ كُل غَـازيَـةٍ غزتُ مَعَنَا يعقبُ بَعْضها بَعْضاً ، وإنَّ المؤمنين يبيء بَعضهم بَعْضاً بَمَا نَالَ دِماءَهُمْ في سَبِيلِ الله ، وإنَّ المؤمنين المتَّقينَ عَلَى أَحْسَن هَدَىَّ وأَقُومِهِ ، وإنَّه لايُجِيرُ مُشْرِك مَالًا لقرَيش وَلا نَفْساً وَلاَ يَحُول دونَهُ عَلَى مُؤْمن ، وَإِنَّهُ مَن اعتَبَط مؤمِنـاً قَتْلاً عَنْ بِيِّنةِ فَإِنَّهُ قَوَدٌ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى وَلِيَّ المُقْتُولِ ، وَإِنَّ المُؤْمِنِينِ عَلَيْهِ كَافَّةً وِلاَ يحل لَهُم إِلا قِيامٌ عَليه ، وإنَّه لا يَحِلُّ لمؤمِنِ أقرَّ بَمَا في هذهِ الصحيفةِ وآمَنَ باللهِ واليَوم الآخِر أَنْ يَنصر مُحدِثا ولا يؤويَــة ، وَإِنَّــه مَنْ نَصَرة أو آواة فــإنَّ عَلَيْــه لعنــةُ اللهَ وغَضَبَهُ يَوْمَ القيَامَةِ وَلا يُؤخذُ مِنْه صرف وَلا عَدْل ، وَإِنَّكُم مَهْمَا اخْتَلَفْتُم فيه منْ شيء فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللهِ عنَّ وجَلَّ وإِلَى مُمَّد عَيِّلْتُهِ وإِن اليهودَ ينْفقون مع المؤمنينَ ، ما دَامُوا محارَبينَ ، وَإِنَّ يهودَ بَني عَوْفٍ أُمَّةً معَ المؤمنين ، لليهود دينهُم والمسلمين دينُهُم مَواليهم وأنفسهُم إلاَّ منْ ظَلَم وأَثِم فَإِنَّه لا يُوتِغُ إلا نَفْسـة وأهـلَ بيتِهِ ، وإن ليهود بني النجَّار وبني الحَارث وبني سَاعِدة وبني جُشَم وبني الأوْس وبني ثعلبةَ وجَفْنَةَ وبني الشَّطَيْبَة مثلَ ما ليهودِ بني عَوْفٍ ، وإنَّ بطانَّة يَهود كَأَنْفُسِهم ، وإنه لايُخْرَجُ منهم أحـدٌ إلا بـإذن محمـد ، ولا ينحجز على نـــار جُرْحٌ ، وإنه من فَتك فبنَفْسه إلا مَنْ ظُلِمْ ، وإنَّ الله على أبرّ هذا ، وإنَّ على اليهود الصحيفَةِ ، وإنَّ بينَهُم النَّصحَ والنصيحة والبردون الإثم ، وإنَّــه لَمْ يـــأثم امرق بِحَليفِهِ . وإنَّ النصرَ للمظلوم وإن يثرب حرامٌ جَوْفُها لأهل هذه الصحيفَة ، وإنَّ ا الجار كالنفس غير مضار ولاآثم، وإنَّه لا تُجَارُ حرمة إلا بإذن أهلِها ، وإنَّـهُ مَـا

يجيء : يبيء من النواء أي المساواة ، يقال : با وأباء بمني ساوى . الْحُقْبَطْ : قَتْلَ بلا جناية .

قَوَةَ : القصاص . صُعْدِثاً : جانياً . صَرْفًا ولا عَدْلٌ : نافلةً ولا فرضٌ أو توبةً ولا فديةً .

لا يُوتِع : أي لا يوبق ويهلك . ولا ينحجز على فأر جرح : لا يمنع صاحب حق من حقه في القصاص . وإن الله على أبر هذا : أي أن الله رأض أو شاهد على أبر هذا العقد .

أقول : قال أبو عبيد : إنما كتب رسول الله ﷺ هذا الكتاب قبل أن تفرض الجزية وإذ كان الإسلام ضميفًا ، وكان لليهود إذ ذاك نصيب في المعنم إذا قاتلوا مع المسلمين ، كما شرط عليهم في هذا الكتاب النفقة معهم في الحروب. والبر دون الإهم : أي أن البر والوفاء ينبغي أن يكون حاجزاً عن الإثم .

لم يأثم امرؤ بحليفه : لا يحاسب الحليف على جُرْم حليفه .

كَانَ بِيْنَ أَهْلِ هذهِ الصحيفة مِنْ حَدَثِ أو اشْتِجَارٍ يُخَافَ فَسَادُهُ ، فَإِنَّ مَردَّهُ إِلَى الله وإلى محمد رَسُولِ الله ، وإِنَّ الله على أَتْقَى مَا فِي هذه الصحيفة وأبرّه ، وإِنَّهُ لا تُجَارُ قريشٌ ولا مِن نصرها وإِنَّ بينهم النصرَ على مَنْ دَهَم يَثْرِبَ ، وإِذَا دُعُوا إلى مثل إلى صلح يُصالحُونه ويلبَسونه ويلبَسونه وإنَّهُم إِذَا دعُوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين ، إلا مَنْ حارب في الدِّينِ عَلَى كُلُّ أَنَاسٍ حِصَّتُهم مِنْ جانِبهم الذي قِبَلهم ، وإنه لا يَحُول هَذَا الكِتَابُ دُونَ ظَالم أو آثِم ، وإنه من عَد آمن بالمدينة إلا مَنْ ظَلَمَ أوْ أَيْم ، وإِنَّ الله جَارً لمن بواتَّه واتّقَى » . كذا أورده ابن إسحاق بنحوه .

#### دروس من الصحيفة:

١ - هذه الوثيقة ضبطت العلاقة بين أبناء الجتمع المدني جميعهم مؤمنهم ومشركهم ويهوديهم ، ومن ههنا نأخذ أنّ على الحركة الإسلامية حيثما وجدت أن تفكّر في الصيغة الدستورية التي تحكم العلاقات بين المسلمين وبين غيرهم ، والأمر في هذا الموضوع يختلف من وضع لوضع ومن قطر لقطر ومن ضعف لقوّة ، ومن كثرة لقلّة ، ومن استخلاف لسعي نحو الاستخلاف ، والفتوى والشورى والمصلحة هي ضوابط هذا الأمر .

٢ - من تعبيرات هذه الوثيقة ( وأن يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين ، لليهود دينهم والمسلمين دينهم ) هذا التعبير يفيد في المصطلحات الحاليّة أنّ كل المواطنين شعب واحد ، وفي هذا أبلغ ردّ على بعض المتشنّجين الذين تتسع دائرة الحرّمات عندهم حتّى تصل إلى كلّ شيء .

" - إنّ على الحركة الإسلامية المعاصرة أن تأتي الناس من حيث يعرفون بما لايحلّ حراماً ولا يحرّم حلالاً ولا يناقض نصًا ولا فتوى ولا شورى ، فتلك هي مصلحة الإسلام والمسلمين في عصرنا ، وليس المكس كا يحلو لبعضهم أن يصوّر ، فليس مطلوباً منّا أن

لاتجار حرمة إلا بإذن أهلها : ليس لأحد أن يجير ذات حرمة لغيره إلا بإذن أهلها .

على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي تبِلهُم : على كل قوم أن يدافعوا عن المدينة من جهتهم إذا دوهمت .

نصارع كل شيء ولا أن نغير كل شيء والقدر الذي يجب أن نغيره لسنا مطالبين بتغييره طفرة واحدة ، فهناك قضايا للإسلام فيها أكثر من حكم على حسب الضعف والقوّة ، وهناك رخصة وعزيمة ، وأحكام أصليّة وأحكام استثنائيّة ، وأنت مطالب بالمكن والمستطاع ، على حسب المرحلة والقدرة، والفتوى والشورى من أهلها هما اللذان يضبطان السير .

٤ - إنّ فقه التحالفات وفقة الجهاد يشكّلان الأساسين النظريين لاندفاعة الحركة الإسلاميّة فا لم تدرك الجاعة الإسلاميّة دقائق هذا الفقه فإنّ حركتها تكون قاصرة أو عاجزة أو مبتورة .

و علق الدكتور السباعي حول الوثيقة فقال: وفي الكتاب الذي عقد فيه الرسول الأخوة بين المهاجرين والأنصار، والتماون بين المسلمين وغيرهم جملة من الأدلة التي لا ترد على أن أساس الدولة الإسلامية قائم على العدالة الاجتاعية، وأن أساس العلائق بين المسلمين وغيرهم - من مواطني الدولة الإسلامية - هو السلم ما سالموا، وأن مبدأ الحق والعدل والتماون على البر والتقوى والعمل لخير الناس، ودفع أذى الأشرار عن المجتمع، هو أبرز الشعارات التي تنادي بها دولة الإسلام، وبذلك تكون الدولة الإسلامية أينا قامت، وفي أي عصر نشأت قائمة على أقوم المبادئ وأعدلها، وهي تنطبق اليوم على أكرم المبادئ التي تقوم عليها الدول، وتعيش في ظلها الشعوب، وإن العمل في عصرنا هذا لإقامة دول في مجتمنا الإسلامي ترتكز قواعدها على مبادئ الإسلام عمل يتفق مع تطور الفكر الإنساني في مفهوم الدولة، عدا أنه يحقق للمسلمين بناء مجتمع من أقوى المجتمات وأكلها وأسعدها وأرقاها.

وأياً ما كان فإن من مصلحتنا أن تبنى الدولة عندنا على أساس الإسلام ، وفي ترك ذلك خرابنا ودمارنا ، والإسلام لا يؤذي غير المسلمين في الوطن الإسلامي ، ولا يضطهد عقائدهم ، ولا ينتقص من حقوقهم ، ففيم الخوف من إلزام الدول في البلاد الإسلامية بتنفيذ شرائع الإسلام وإقامة أحكامه وهي كلها عدل وحق وقوة وإخاء وتكافل اجتاعي شامل على أساس من الإخاء والحب والتماون الكريم ؟ إننا لن نخلص من الاستعار ، إلا بالمناداة

بالإسلام ، وفي سبيل ذلك فليعمل العاملون ﴿ ولو أَنْ أَهْلُ القرى آمنُوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الساء والأرض ﴾ (١) ﴿ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ (٢) ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا محتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالنغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ﴾ (٢) ﴿ ومن يتق الله يكفّر عنه سيئاته ويعظم له أجرًا ﴾ (٥) .

٦ . ومن تعليقات الدكتور سعيد رمضان البوطي على هذه الوثيقة ننقل ما يلي :

إن كلمة ( الدستور ) هي أقرب إطلاق مناسب في اصطلاح العصر الحديث ، على هذه الوثيقة ، وهي إذا كانت بمثابة إعلان دستور فإنه شمل جميع ما يمكن أن يعالجه أي دستور حديث يعني بوضع الخطوط الكلية الواضحة لنظام الدولة في الداخل والخارج : أي فيا يتعلق بعلاقة أفراد الدولة مع بعض ، وفيا يتعلق بعلاقة الدولة مع الآخرين .

وحسبنا هذا الدستور الذي وضعه رسول الله ﷺ بوحي من ربه واستكتبه أصحابه ، ثم جعله الأساس المتفق عليه فيما بين المسلمين وجيرانهم اليهود ـ حسبنا ذلك دليلاً على أن المجتمع الإسلامي قام منذ أول نشأته على أسس دستورية تامة ، وأن الدولة الإسلامية قامت ـ منذ أول بزوغ فجرها ـ على أتم ما قد تحتاجه الدولة من المقومات الدستورية والإدارية .

ومن هنا تسقط دعاوى أولئك الذين يغمضون أبصارهم وبصائرهم عن هذه الحقيقة البديهية ، ثم يزعمون أن الإسلام ليس إلا ديناً قوامه ما بين الإنسان وربه ، وليس له من مقومات الدولة والتنظيم الدستوري شيء ، وهي أحبولة عتيقة ، كان يقصد منها محترفو الغزو الفكري وأرقاء الاستعار ، أن يقيدوا بها الإسلام كي لاينطلق فيعمل عمله في المجتمات

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) الطلاق : ٢ ،

<sup>(</sup>٤) الطلاق : ٤ .

<sup>(</sup>٥) الطلاق : ٥ .

الإسلامية ، ولايصبح له شأن قد يتغلب به على المجتمعات المنحرفة الأخرى ، إذ الوسيلة إلى ذلك محصورة في أن يكون الإسلام ديناً لا دولة ، وعبادات مجردة ، لا تشريعاً وقوانين . وحتى لو كان الإسلام ديناً ودولة في الواقع ، فينبغي أن يتقلب فيصبح غير صالح لذلك ، ولو بأكاذيب القول .

إن هذه الوثيقة تدل على مدى العدالة التي اتسبت بها معاملة النبي اللهود ، ولقد كان بالإمكان أن تؤتي هذه المسألة العادلة ثمارها فيا بين المسلمين واليهود ، لو لم تتغلب على اليهود طبيعتهم من حب للمكر والغدر والخديعة ، فما هي إلا فترة وجيزة حتى ضاقوا ذرعاً عا تضنته بنود هذه الوثيقة التي التزموا بها ، فخرجوا على الرسول والمسلمين بألوان من الغدر والخيانة .

وقد دلت هذه الوثيقة على أحكام هامة في الشريعة الإسلامية نذكر منها ما يلي :

- يدلنا البند الأول منها على أن الإسلام هو وحده الذي يؤلف وحدة المسلمين وهو وحده الذي يجعل منهم أمة واحدة ، وعلى أن جميع الفوارق والميزات فيا بينهم تذوب وتضحل ضمن نطاق هذه الوحدة الشاملة ، تفهم هذا جلياً واضحاً من قوله عليه الصلاة والسلام « المسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم ، أمة واحدة من دون الناس » .
- \_ إنها تدل على مدى الدقة في المساواة بين المسلمين لا من حيث إنها شعار براق للدعاية والعرض ، بـل من حيث إنها ركن من الأركان الشرعية الهامة للمجتمع الإسلامي ، يجب تطبيقه بأدق وجه وأتم صورة .
- كا تدل أيضاً على أن الحكم العدل الذي لا ينبغي للمسلمين أن يهرعوا إلى غيره ، في سائر خصوماتهم وخلافاتهم وشؤونهم إنما هو شريعة الله تعالى وحكمه ، وهو ما تضنه كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، ومها بحثوا عن الحلول لمشاكلهم في غير هذا المصدر فهم آثمون ، معرضون أنفسهم للشقاء في الدنيا وعذاب الله تعالى في الآخرة .

# فصل: في البيعة

٢٥٢ - \* روى أحمد عن أم عَطية قَالَتْ : لَمَا قَدمَ رَسُول الله عَلَيْهِ المدينة ، جَمَعَ نِسَاءَ الأَنصَار في بَيتٍ ، ثم أَرْسَل إليهن عَرَ بن الخَطّاب ، فَقَامَ عَلَى البَاب فَسَلَم عَلَيْهنا ، فَرَدَدُن السَّلام فَقَالَ : « أَنا رسول الله عَلَيْهُ إليكن " فَقُلنَ مَرحبا بِرسُول الله عَلَيْهُ وَبرسُول الله عَلَيْهِ فَرَدَيْن ولا رَسُول الله عَلَيْهُ فَقَال : « تُبايعنَ عَلَى أَنْ لا تُشْركُنَ بِالله شَيْما ، وَلاَتَسرقُنَ ولا تَرْبَن ولا تَقْتُلن أَوْلادَكُن ولا تَأْتِينَ بِبُهتَانِ تَفْتَرينه بَيْنَ أَيْديكُن وَأَرْجلكُن وَلا تَعصين في مَعْروف » تقتُلن أولادَكُن ولا تَأْتِين بِبُهتَانِ تَفْتَرينه بَيْنَ أَيْديكُن وَأَرْجلكُن وَلا تَعصين في مَعْروف » قَلن : نَعَمْ فَمَد عُمر يده مِنْ خَارِج البَاب ، وَمَدَدن هَنَ أَيْديَهُن مِنْ دَاخل ، ثُمَّ قَال « اللهم الشهَدُ » وَأَمَر أَنْ نخرج في العيدين العَتَّق والحَيِّض وَنَهِينا عَن اتباع الجَنائِز ، وَلا جَمْعة عَلَينا ، فَسَأَلْتَهُ عَنِ البُهْتَانِ ، وَعَن قَوْهِ وَلا يَعْصِينك في مَعْروف ، قال : « هِي النّياحة » .

قال في عون المعبود في باب ما جاء في البيعة: ( فأعطته ) أي المرأة الميثاق للنبي عَلَيْثُم . وفي رواية البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي عَلَيْثُم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية ﴿ لا يشركن بالله شيئًا ﴾(١) قالت : ما مست يد رسول الله عَلَيْتُم إلا امرأة يملكها .

۲۵۲ ـ أحمد في مسنده (٦/ ١٠٨) .

وأورده الإمام الهيشي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٣٨ ) وقال : رواه أبو داود باختصار شديد ، ورواه أحمد وأبو يملى والطبراني .

أم عطيّة : اسمها نُسَيِّبة بالتصغير ، بنت الحارث الأنصارية صحابيّة مشهورة .

أراد بقتل الأولاد : وأد البنات الذي كان يفعله ( بعض العرب ) في الجاهلية .

<sup>﴿</sup> وَلا يَأْتَيْنَ بَبِهِمْتَانَ يَفْتُرِينَهُ .. ﴾ الآية : المراد منه : من تلتقط مولوداً وتقول لزوجها : هذا ولدي منك .

<sup>﴿</sup> وَلا يَعْمَمُونَكُ فِي مُعْرُوفُ .. ﴾ الآية : أي في كل أمر وافق طاعة الله وفي كل نهي عن معصية الله .

الحميض : بوزن عَتَق جمع حائض وهي المرأة زمن الحيض . والمراد أنهنّ يشهدن الحبر ويكبّرن مع المكبّرين وإن كنّ لا يصلين .

العتّق : بضم العين المهملة وفتح المثناة فوق مشددّة . جمع عاتق : وهي الشاسة أوّل مـاتــدرك وقيل : التي لم تبن من والديها ولم تتزوّج وقد أدركت وشبّت .

النوح : البكاء على الميت وتعديد محاسنه . وقيل : النوح بكاء مع الصوت ومنه ناح الحمام نوحاً .

<sup>(</sup>١) المتحنة : ١٢ .

قال النووي : فيه دليل على أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف وأنّ صوتها ليس بعورة وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة ، كتطبّب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوهما ممّا لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة .

٣٥٣ ـ \* روى أحمدُ عن محمدِ بنِ الأسودِ بنِ خلفٍ ، أنّ أباه حَضر النبيّ يبايعُ الناسَ عند قرنِ مسقلة ، فجاءه الرجالُ والنساءُ والصغارُ والكبارُ فبايَعوه على الإسلام والشهادة . قيل : وما الشهادةُ ؟ فقال محمدُ بن الأسودِ : شهادةُ أن لا إلة إلا اللهُ وأن محمدًا رسولُ اللهِ .

٧٥٤ - \* روى أحمد عن سَلْمَى بنْتِ قَيْسٍ وكَانَتُ إحدى خالات رَسُول الله عَلَيْهِ قد صَلَّتُ مَعَه القبلَتَيْن وَكَانَتُ إحدى نِسَاء بِنَي عَديِّ بن النَّجَّار . قَالَت : جئت رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَبَايَعْتُ فِي نِشُوة مِنَ الأنصار ، فَلَها شرط عَلينا أن لانَشركَ بالله شيئاً ولا نَشرِق ولا نَزْني وَلا نَقْتُلَ أُولاَ نَاتي ببهتان نَقتريه بين أيدينا وَأرجُلنا وَلا نَعْصيَة في مَعروف قال : « ولا تَغْشُشُن أزواجَكُنَّ » قالت : فَبَايعْناه ثُم انْصَرفنا ، فقلت لامرأة منهن ارْجعي فاسألي رَسول الله عَلَيْهِ مَا غِشُ أزواجنا ؟ قالت ، فَسَأَلْتَه ، فقال : « تَأْخَذُ مَالَة فَتُحَالِي به غَيْره »

٢٥٣ ـ أحمد في مسنده ( ٣ / ٤١٥ ) . والمعجم الكبير ( ١ / ٢٨٠ ) .

مجمع الزوائد ( ٦ / ٣٧ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد باختصار ورجاله ثقات .

٢٥٤ ـ أحمد في مسنده (٦/ ٢٧٩).

بهتان : الكذب المفترى .

ولا تغششن : من الغش : وهو ضد النصح ، غشَّه : لم يمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمره .

# فصل : في الإذن بالقتال وبدء الحركة القتالية

الراجح عند علماء السير أن رسول الله عَلِيْكُ حرّك ثلاث سرايا في السنة الأولى للهجرة وهي سريّة سيف البحر وكان على رأسها حمزة بن عبد المطلب ، وسرية رابغ وكان على رأسها عبيدة بن الحارث بن المطلب ، وسريّة الحَرّار وكان على رأسها سعد بن أبي وقاص .

وهذا يؤكد أنّ الإذن بالقتال كان في السنة الأولى للهجرة :

﴿ أَذِنَ لَلنَينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنهِم ظُلِمُوا وَإِنَ اللهُ عَلَى نَصْرِهُم لَقَديرٍ \* الذينَ أُخْرِجُوا مَن ديارِهُم بغير حقٌّ إلا أن يقولوا ربّنا الله .... ﴾ (١) .

ومًا يرجح أن الإذن بالقتال كان في السنة الأولى ، أنّه بالهجرة قامت دولة ، ولا دولة إلّا باستعداد لقتال ، وفي أصول هذا الكتاب إشارات لهذه السرايا المذكورة وفيها ذكر لاستعداد قريش للحرب :

حُهَيْنَةُ فقالوا : إنك نزلت بين أظهَرِنا فأوثِقُ لنا حتى نأتيك وتؤمّنا ، فأوثَقَ لهم فأسلموا ، فبعثنا صلى الله عليه وسلم في رجب ولم نكن مائة وأمرنا أن تُغيرَ على حيٍّ من كِنانة إلى جَنْب جُهينة فأغَرُنا عليهم وكانوا كثيراً ، فلجأنا إلى جَهَيْنَة فمنعونا وقالوا : لِمَ تقاتِلون في الشهرِ الحرام ؟ فقلنا : إنما نقاتل من أخرَجَنا من البلد الحرام في الشهرِ الحرام ، فقال بعضنا الشهرِ الحرام ؟ فقلنا : إنما نقاتل من أخرَجَنا من البلد الحرام في الشهر الحرام ، فقال بعضنا وقلت أنا في أناس معي : لا بل نأتي نبي الله عليه فنخبره ، وقال قوم : لا بل نقيم ههنا ، وقلت أنا في أناس معي : لا بل نأتي عير قريش فنقطعها فانطلقنا إلى العير وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئاً فهو له فانطلقنا إلى العير ، وانطلق أصحابُنا إلى النبي عليه فأخبروه الخبر فقال عن أخبره الخبرة من عندي جميعاً وجئم متفرقين ؟ إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة ، لأبعثن عليكم رجلاً ليس بخيركم أصبرتم على الجوع والعطش » فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي فكان أول أمير أمّر في الإسلام .

<sup>(</sup>١) الحج : ٢٩ ، ٤٠ .

٢٥٥ ـ أحمد في مسنده ( ١ / ١٧٨ ) والحديث حسن على مذهب النسائي ، وضعفه بعضهم .

أقول : هذا نموذج آخر على التحالفات والتعاقدات التي كان يجريها رسول الله عليه ، والتي كانت لها تمارها المباركة ، وآثارها الطيّبة على المسلمين .

٢٥٦ - \* روى الطبراني عن جَبَيْرِ بنِ مُطْعِم ، قال أبو جهل حين قدم مكة مُنْصَرفه عن حزة : يامعشر قريش إن محداً قد نزل يثرب وأرسل طلائعه ، وإغا يريد أن يُصِيب منكم شيئاً ، فاحذروا أن تمروا طريقه وأن تُقارِبوه فإنه كالأسدِ الضّاري ... وزاد : بعث حزة حين بعثه النبي علي إلى سيف البحر في ثلاثين راكباً من المهاجرين ، فلقي أبا جهل في ثلاث مائة راكب في عير لقريش جاءت من الشام فحَجَز بينهم مجدي بن عوف الجهني ولم يكن قتال .

وهذه رواية جبير كاملة :

٧٥٧ - \* روى الطبراني في الكبير عن جُبَيْر بْن مَطْعِم قال : قَال أَبُو جَهْل بْن هشام حِين قدم مكة منْصَرفَة عَنْ حَسزة : يَامَعشرَ قَرَيش إِنْ عَسداً قد نَزل يثرب وَأَرْسَلَ طلائعه : وَإِهَا يَرِيدُ أَنْ يُصِيبَ مِنْكُم شَيئاً فاحُذَروا أَن تَمُروا طُرقَه وَأَنْ تُقَاربُوه فإنه كَالأُسد الضَّاري إِنه حَنِق عَلَيكم ، نقيتهوه نَقْيَ القِرْدَان عَلَى الْمَناسِم ، والله إِن له لسخرة مَا رأيته قط ، ولا أحداً من أصحابه إلا رَأَيْتَ مَعَهُم الشَّياطين ، وإنّكُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ عَداوَة ابنى قَيْلَة فَهُو عَدو الله مَا رَايت أحداً الله مَا رَايت أحداً

٢٥٦ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٦ ) وقال : أخرجه الطبراني وجادة ورجاله ثقات .

٢٥٧ ـ المعجم الكبير ( ٢ / ١٢٣ ) قال أحمد بن صالح : أرجو أن يكون صحيحاً .

نقية و تشي القردان على المناسم : أي نقيتوه كا ينقي القردان على المناسم . والقردان : حشرة تلصق بجسم البعير ، والمناسم : مفردها منسم : خُفّ البعير .

ابنا قَيْلة : يريد الأوس والخزُّرج قبيلتي الأنصار ، وقَيْلة : اسم أم لهم قديمة ، وهي قيلة بنت كاهل .

الحبتموهم خبر كنانة : افعلوا بهم كا فعلتم بكنانة في الحرب .

دهلك : جزيرة بين بر اليّمن وبر الحبشة وأهلها مستذلون .

إن لي أساء : أراد بهذه الأساء التي عدها ما هو مذكور في كتب الله تمالى المنزلة على الأمم التي كذبت بنبوته حجة عليهم .

يحضر الناس على يدي : أي الذي يحشر الناس خلفي وعلى ملتي دون ملة غيري .

العاقب: الذي ليس بعده نبي .

أَصْدَق لِساناً ولا أُصدق مَوعداً مِنْ أَخِيمَ الذي طَرَدْتُم ، فإذا فعلتم الذي فعلتم فكونوا أكف الناس عنه . فقال أبو سفيان بن الحارث : كُونوا أشد ما كنتم عَلَيه فإن ابْنَي قَيْلَة إِنْ ظَفِرُوا بِكُم لَمْ يَرْقُبُوا فِيكُم إِلَّا وَلاذِمة ، وَإِنْ أَطَعتَسُونِي الْحَمتُ وَم خَبَرَ كنانَة أَو يُخرجوا مُحَمدًا مِنْ بَيْن أَظْهُرُهم فَيَكونَ وحِيدًا مَطْرودًا . وَأَمّا ابْنَا قَيْلَةٍ فَوالله مَا هَا وَأَهل دَهْلَكِ فِي الذّلة إِلّا سَواءً وَسِأَكفيكُم حَدَّهُمْ وقال :

سَأَمْنَتَ جَانِباً مِنِّي غَلِيظًا عَلَى مَا كَانَ مِنْ قُربِ وَبُعدِ وَبُعدِ رَجَالُ الْخَرْرَجِيِّةِ أَهلُ ذَلٌ إِذَا مَا كَانَ هَزُلٌ بَعْدِ جِدٌ

فَبَلَغَ ذَلَكَ رَسُولَ الله ﷺ فَقَالَ: « وَالَّذِي نَفْسِي بَيده لأَقْتَلْنَهُم وَلأَصلبنَّهُمُ لأَهْدينَّهُم وَهُمُ كَارِهُونَ إِنِي رَحْمَةٌ بَعَثَنِي الله عَزَّ وَجَلَّ وَلا يَتَوفَّانِي حَتَّى يُظْهِرَ الله لا هُدينَهُم وَهُمُ كَارِهُونَ إِنِي رَحْمَةٌ وَأَنَا اللّه عِنْ وَجَلَّ وَلا يَتَوفَّانِي عَمْحو الله بِي الكَفرَ وَأَنَا المَاحِي الذي يَمْحو الله بِي الكَفرَ وَأَنَا المَاقِبِ » .

أقول: المطعم بن عدي وأبو سفيان كلاهما من أسرة النبي على من عبد مناف، وكان المطعم أوصل الرجلين لرحمه، وهو الذي أجمار النبي على عند عودته من الطمائف ودخوله مكة.

والشاهد من ذكره أساءه ﷺ أنه الماحي الـذي يمحو الله بـه الكفر، فهو واثق أنـه لن يترك كافراً من قومه إلا أن يسلم أو يقتل.

٢٥٨ ـ \* روى الحاكم عن جابر بن سَبُرَة قال : أوّل مَنْ رَمَى بِسِهم في سَبيل الله سَعْدُ بنُ أبي وقاص .

قال في الفتح: وورد عن البخاري جزء من حديث سعد: (إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله) قال: وكان ذلك في سريّة عبيدة بن الحارث، وكان القتال فيها أوّل حرب وقعت بين المشركين والمسلمين، وهي أوّل سريّة بعثها رسول الله ﷺ في السنة الأولى

٢٥٨ ـ المستدرك ( ٢ / ٤٩٨ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ، وأقره الذهبي .

من الهجرة ، بعث ناساً من المسلمين إلى رابغ ليلقوا عيراً لقريش فتراموا بالسهام ولم يكن بينهم سابقة ، فكان سهمه أوّل ما رمي .

ذكر ذلك الزبير بن بكار بسند له وآخرون .

أقول: هذا وهناك خلاف بين كتّاب السير حول هذه السرايا الثلاث ، هل كانت في السنة الأولى أو الثانية ، وأيها كانت أولا ، وقد رجّح ابن كثير أنها كانت في السنة الأولى ، وقد نص كتّاب السّيّر على أن سرية حمزة وسريّة عبيدة بن الحارث لم يكن فيها أنصاري واحد، وذلك من حكته عليه الصلاة والسلام . فن خلال تحرّك الرعيل الأول للجهاد تبدأ دائرة الحركة الجهاديّة تتوسع وتبدأ الروح الجهاديّة تعمّ ، ثم إن المهاجرين كانوا معبئين نفسيا للصراع مَع قريش ، كا أنهم بحاجة إلى أن يتحرّروا من مظاهر الضعف وأسر الاضطهاد ، وقد قضايا يجب أن يفطن لها القادة ، فنقل الأمة من طور السلم إلى طور الحرب ، وتقل الجاعات من طور الاضطهاد إلى دور الجهاد ينبغي أن تصحبه تمهيدات تعين عليه ، وبمثل هذا تظهر حكة القيادات ، وكل قيادة لاتراعي الجوانب النفسية تخفق .

ويلاحظ أنه بمجرّد إذن الله بالقتال بدأت الحركة العسكريّة ، فلم ينتظر الرسول عَلَيْكُ حتى يفرض القتال ، وهذا شيء ينبغي أن تراعيه القيادات الإسلامية ، فتى أصبح الجهاد مكناً فليكن سير فيه ، ولكنّ هذا الموضوع يحتاج إلى موازنات كثيرة محليّة وعالمية فا يصلح لمكان لا يصلح لمكان ن وما يصلح في زمان لا يصلح في زمان آخر ، وتقدير الموقف واتخاذ القرار المناسب هما علامتا جديّة القيادات وكفاءتها .

ومن موقف أبي جهل وردّ المطعم بن عدي عليه نعرف حكمة الرسول عليه السياسيّة ، فأن تجمل من خصومك من يدافع عنك ، وأن تلقي الرعب في قلب عدوّك ، تلك قمة من قم النجاح السياسي والعسكري ، وهكذا كانت البدايات ناجحة .

# فصل: في أمور متفرقة حدثت في السنة الأولى

هناك أحداث ذات دلالات حدثت في هذه السنة يحسن ذكرها:

# ١ ـ إسلام عبد الله بن سلام :

٢٥٩ - \* روى ابن ماجه عن عبد الله بن سَلاَم قال : لما قَدِمَ رسولُ الله عَلَيْ المدينة انْجَفَلَ الناسُ إليه ، وقيل : قَدِمَ رسول الله عَلِيْ ، فجِئْتُ في الناسِ لأنظرَ إليه ، فلما استَبَنْتُ وجة رسولِ الله عَلِيْ عَرَفتُ أنّ وجهه ليس بوجه كذّابٍ ، فكان أول شيء تكلّم به ، أن قال : « يأيها الناسُ أفشُوا السلامَ ، وأطعِمُوا الطعامَ ، وصَلوا بالليل والناس نيام ، تدخلُوا الجنة بسلام » .

عبد الله بن سلام فقال ؛ أشهد أنّك رسول الله وأنك جِئت بَحق ، وقد عَلمت يهود أني عبد الله بن سلام فقال ؛ أشهد أنّك رسول الله وأنك جِئت بَحق ، وقد عَلمت يهود أني سيّدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعهم فاسالهم عني قبل أن يَعْلَمُوا أني قد أسلَمت فإنهم إنْ يُعلَموا أنّي قد أسلمت قالوا في ما ليس في . فأرسَل نبي الله يَلِي إلى اليهود فدخلوا عليه . فقال لهم رسول الله يَلِي : « يامَعشرَ اليهودِ وَيُلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إلة إلا هو إنّكم لتعلمون أني رسول الله حقًا وأني جئتكم فأسلموا » قالوا : ما نَعْلمه . قالوا ذلك للنبي يَلِي قالما قلات مرار . قال « فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام » قالوا ذاك سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا . قال : « أفرأيتم إن أسلَمَ » قالوا : حاش لله ما كان ليسلمَ . قال « يا ابن سلام أخْرَجُ عَليهم » فخرج فقال : يامعشر يهود اتقوا الله الذي لا

٢٥٩ ـ ابن ماجه (١/ ٤٢٣) ٥ ـ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ـ ١٧٤ ـ باب ما جاء في قيام الليل .

والترمذي ( ٤ / ٦٥٢ ) ٢٨ .. كتاب صفة القيامة .. باب : ٤٢ . وقال : حديث صحيح .

الْمَجَفَل الناس : أُقبل الناس لرؤية رسول الله ﷺ .

أفشوا : انشروا .

٢٦٠ ـ البخاري ( ٧ / ٢٤٩ ) ـ ٦٣ ـ كتاب مناقب الأنصار ـ ٤٥ ـ باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة ، وهذا جزء من الحديث .

إله إلاّ هوَ إِنَّكُم لتعلمون أنَّه رسول الله وآنه جَاء بَالحق فَقَـالوا : كَـذبت فَـأخرجَهُم رسول الله عَلَيْ عَلَيْهِ .

771 - \* روى الإمام أحمدُ عن عبد الله بن سلام قال : لما قدم رسول الله عليه الله عليه الله بقد وهو في نَخْلِه فأتاه ، فقال : إني سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي فإن أخبرتي بها آمنت بك وإن لم تعلمهن عرفت أنك لست نبي ، قال : فسأله عن الشبّه وعن أول شيء يأكله أهل الجنة وعن أول شيء يَخشر الناس ؟ قال رسول الله عليه الرجل ماء شيء يأكله أهل الجنة وعن أول شيء يَخشر الناس ؟ قال رسول الله عليه الرجل ماء جبريل آنفا ، قال : ذاك عدو اليهود ، قال : أما الشبه إذا سبّق ماء الرجل ماء المرأة ذهب بالشبه وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل ذهبت بالشبّه ، وأما أوّل شيء يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت ، وأما أوّل شيء يَخشر الناس فنار تخرج من يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت ، وأما أوّل شيء يخشر الناس فنار تخرج من يأكله أهل الجنق فزيادة كبد الحوب » فآمن ، وقال : أشهد إنك رسول الله . قال ابن سلام : فتسألهم عني فخباه رسول الله على المغرب » فنا وبيت اليهم فجاؤا فقال : « أي رجل عبد الله بن سلام فيكم » قالوا : هو خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا . فقال : « أي محداً الله بن سلام اخرج إليهم فأخبر هم » فخرج فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محداً رسول الله إن أشرنا وابن أشرنا وابن أوبن جاهلنا فقال ابن سلام : قد أخبرتك يارسول الله إن الله وأسهد أن عمداً رسول الله وقالوا : أشرنا وابن أشرنا وجاهلنا وابن جاهلنا فقال ابن سلام : قد أخبرتك يارسول الله إنه الهودة قوم بهت .

أقول: إنّ إسلام عبد الله بن سلام على علمه ومعرفته بعلامات النبوّة ، وبعد امتحانه لرسول الله عَلَيْتُهُ ، حجّة كاملة على يهود وعلى غيرهم ، فهذا الموقف هو استجابة الفطرة السلية والإنصاف الكامل ، ومتى اجتمعنا عند فرد من أهل الكتاب فإنه لابد مسلم .

ومن النصوص التي يخطئ في فهمها بعض الناس قوله عليه الصلاة والسلام : « وأمّا الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع ..... » فالسبق ههنا \_ والله أعلم \_ سبق قوّة فإذا

٢٦١ ـ أحمد في مسنده (٢٧١ ) .

يهتولي : بهت فلاناً : قذفه بالباطل .

كانت بويضة الأنثى أقوى من الحيوان المنوي تغلبت خصائص المرأة على خصائص الرجل فشايها الولد والعكس صحيح .

## ٢ ـ خروج وباء المدينة منها:

٢٦٢ - \* روى البخاري عن ابن عُمَرَ بن الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنها أَنَّ رَسُولِ الله عَلَيْكُ قال : « رَأَيْت امْرَأَة سَودَاء ثَائرةَ الرأس ، خَرجت مِنَ المدينة ، حتى قامت بَميهَةَ » وَهَى الجُحفة ، فَأَوْلِتُ : أَن وَبَاء المدينة نقل إلَيها .

أقول: انتقال وباء المدينة إلى الجحفة كان معجزة لرسول الله عليه ، وأثراً عن بركته عليه الصلاة والسلام، ولكنّا ناخذ منه درساً كبيراً ؛ لأنّه كان من فعل الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك فإنّ على الحركة الإسلامية أن تعمل جاهدة من أجل إيجاد نظام صحي رفيع المستوى، فإن كانت لها سلطة فعليها أن تبذل الجهود الكثيرة في ذلك، وفي كل الأحوال عليها أن تساعد.

\* \* \*

# ٣ ـ دخوله عليه الصلاة والسلام بعائشة:

٢٦٣ ـ \* روى مسلم عن عَائشة قَـالت : تزوَّجني رسول الله عَلِيْ في شَوال ، وَبَنَّى بِي في

٣٦٧ - البخاري ( ١٢ / ٢١٥ ) ٩١ - كتاب التعبير - ٤١ - باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كوة وأسكنه موضعاً آخر، والترمذي ( ٤ / ٤١٥ ) ٢٠ - كتاب الرؤيا - ١٠ - باب ما جاء في رؤيا النبي علي الميزان والدلو. قال : حديث حسن صحيح غريب .

ثائرة الرأس : أي شِعثة الشمر ، بعيدة العهد بالتسريح والفسل .

الجمعفة : موضع بالحجاز على ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة ، وهي ميقات أهل الشام وكانت تسمى قدياً مهيمة ، وقد هجرت ولم يبق إلا آثارها ، وقد بني فيها مسجد حديثا ، والرسول علي يقص علينا في هذا الحديث رؤيا منامية رآها ورؤيا الأنبياء وحي ، ويبدو أن وباء المدينة كان مرض الملاريا الذي أصاب الصحابة أول هجرتهم ومنهم أبو بكر وبلال وعامر بن فهيرة وعائشة ..

٣٩٣ ـ مسلم ( ٢ / ١٠٣٩ ) ١٦ ـ كتاب النكاح ـ ١١ ـ باب : استحباب التزوج والتزويج في شوال ، واستحباب الدخول فيه .

شُوَّال ، فأيَّ نساء رَسول الله عَلِيَّةِ كَان أحظى عِنده مني. قال : وكانت عَائشة تَستَحبُّ أَنُّ تُدخل نساءَهَا في شوَّال .

قال ابن كثير في البداية والنهاية: فعلى هذا يكون دخوله بها عليه السلام بعد الهجرة بسبعة أشهر ـ أو ثمانية أشهر ـ وقد حكى القولين ابن جرير، وقد تقدم في تزويجه عليه السلام بسودة كيفية تزويجه ودخوله بعائشة بَعْدما قدموا المدينة وأن دخوله بها كان بالسنّح نهاراً، وهذا خلاف ما يعتاده النّاس اليّوم، وفي دُخُوله عليه السّلام بَها في شَوال ردّ لما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين، وهذا ليس بثيء لما قالته عائشة رادة على من توهمه من الناس في ذلك الوقت: تزوّجني في شوال، وبنى بي في شوال ـ أي دخل بي ـ في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني ؟ فدل هذا على أنها فهمت منه عليه السّلام أنها أحب نَسّائه إليه، وهذا الفهم منها صحيح لما ذل على ذلك مِن الدّلائل الوّاضحة، ولو لم يكن إلا الحديث الثابت في صحيح البخاري عن عرو بن العاص: قلت ؛ يارسول الله أي النّاس أحب اليك ؟ قال: « عَائشة » قلت مِن الرّجال قال: « أَيُوهَا » .

أقول: والملاحظ أنّ الدعوة والجهاد والتربية وما يترتّب على ذلك من تعب وأحزان لم يعطّل الزواج في حياة الرسول عليه وأصحابه ، بل الزواج والإكثار منه كان عادياً جداً في حياتهم كالطعام والشراب ، وذلك من مظاهر أنّ الإسلام دين الفطرة والواقع ، وفي ذلك أبلغ ردّ على المتحرّجين من هذه المعاني واللائمين لغيرهم عليها ، لكنّ الملاحظ كذلك أنّ الزواج في حياة الرسول عليه وأصحابه لم يؤخرهم عن واجب .

\* \* \*

## ٤ - تشريع الأذان وإكال الصلاة :

٢٦٤ - \* روى أبو داود عن عَبد الله بن زَيْد بن عبد ربه قَالَ : لما أَمرَ رَسُولُ الله ﷺ

٢٦٤ ـ أبو داود ( ١ / ١٣٥ ) كتاب الصلاة ـ باب : كيف الأذان .

وابن ماجه ( ١ / ٢٣٢ ) ٣ ـ كتاب الأذان والسنة فيها ـ ١ ـ باب بدء الأذان .

بِالنَّاقُوس يَعمل ليَضْرَبَ بِهِ للنَّاسِ لِجَع للِصَلاةِ ( وفي رواية وَهُوَ كَارِه لِمُوافَقَتهِ النصارى ) طَاف بي وَأَنَا نَامُ رَجُلَ يَحْمِلُ ناقُوساً في يَده فَقَلْتَ : يَاعبد الله أَتبيعُ النَّاقوس ؟ قَال : مَا مُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلك ؟ تَصْنعُ به ؟ فَقلتُ : نَدعو به إلى الصَّلاة ، قَالَ : أَفَلا أَدَّلُكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلك ؟ فَقلْتُ له : بَلى ، قَال : تَقُولُ ، الله أَكبَرُ ، الله أكبَرُ ، الله أكبر ، الله أي إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله أكبر ، المناب وهو فقمت مع بلال ، فجعلت القيه عليه ويؤذن به ، قال : فتسع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداء ويتقول : والذي بعنك بالحق يارسول الله لقد رَأيت مثل ما وأي ، نقال رسول الله لقد رَأيت مثل ما

وَعَنه مِنْ طَرِيق ثَان بِنَحُوه وَزادَ : ثُم أُمر بالتأذينِ فَكَانَ بِلاَلٌ مَولى أَبِي بكر يؤذنَ بذلك وَيدعو رسولَ الله عَلِيَّةٍ إلى الصَّلاة قال ، فَجَاءه فَدَعاهُ ذات غَدَاة إلى الفَجْرِ ، فقيل له : إن رسول الله عَلِيَّةٍ نامٌ ، قال : فصرخ باللَّ بأعلى صَوْتِه : الصَّلاةُ خَير من النوم ، قال سَعيدُ بُنُ المسيَّب فأَدْخلَتُ هَذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر (أدخلت بأمر النبي عَلَيْهُ ) .

٢٦٥ ـ \* روى البخاري عن عائشةَ قالت : فَرضَتِ الصلاةُ أُوِّلَ مَا فُرضَتْ ركعتين ،

وأحمد في مسنده ( ٤ / ٤٣١ ) والبيهقي ( ١ / ٣٩٠ ) .

وابن خزيمة ( ١ / ١٨٩ ) كتاب الصلاة ـ ٣١ ـ باب في بدء الأذان والإقامة .

أندى صوتاً : فيه دليل على اختيار المؤذن الحسن الصوت ، وليس من الحكمة الأذان بالأصوات الرديسة المنفرة في بعض أقطار الإسلام وكان بلال قبل إسلامه مفنياً حسن الصوت بالفناء .

٣٦٥ - البخاري ( ١ / ٤٦٤ ) ٨ - كتاب الصلاة - ١ - باب : كيف فرضت الصلوات في الإسراء ؟

فَأَقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ ، وزِيدَ في صَلَاةِ الْحَضَرِ .

قال ابن جرير: ( وفي هذه السنة \_ يعني السنة الأولى من الهجرة \_ زيد في صلاة الحضر ـ فيا قيل ـ ركعتان ، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين ، ذلك بعد مقدم النبي عليه المدينة بشهر في ربيع الآخر لمضي ثنتي عشرة ليلة مضت ) .

أقول: إنّ دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعاً تقوم على العبادة ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنّه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾ (١) والعبادة مظهرها الأوّل الصلاة ، لذلك كان تشريع الصلاة وتنظيها وإقامتها من أوائل ما وقع في الإسلام ، ومّا استرّ به اهتام رسول الله عليه وهذا شيء يجب أن يفطن له الدعاة دائماً وأبداً ، والصلاة لابد لها مع التأقيت من منظم ، ولقد كان الأذان هو المنظم وقد رأينا قصته وستأتى معنا في باب الصلاة أحكامه .

ومن استقرار أمر الصلاة في السنة الأولى ندرك أنّ أوّل ما ينبغي أن تهمّ به الحركة الإسلاميّة قبل النصر وبعد النصر هو إقامة الصلاة :

﴿ الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ﴾ (٢)

# ه ـ حراسة الصحابة لرسول الله علي :

٢٦٦ ـ \* روى مسلم عن عَبْد اللهِ بن عَامِرِ رَحِمهُ اللهُ قَـالَ : سَيغْتُ عَـائشـةَ تَقُولُ : سَهِرَ رسول الله مِهِلِيُهُ مَقْدمَهُ المَدينَةَ لَيْلةً ، فَقَالَ : « لَيْتَ رَجُلاً صالحاً مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي

ومسلم ( ۱ / ۲۷۸ ) ۲ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - ۱ - باب : صلاة المسافرين وقصرها .
 (۱) الأنبياء : ۲۰ .

٣٦٦ - مسلم ( ٤ / ١٨٧٥ ) ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة - ٥ - باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . والبخاري ( ١٣ / ٢١٩ ) ١٤ - كتاب التني - ٤ - باب قوله علي الميت كذا وكذا » .

خشخشة سلاح : صوت سلاح صدم بعضه بعضاً .

غطيطه : هو بالغين المعجمعة . وهو صوت النائم المرتفع .

اللَّيْلَةَ » قَالَتُ : فَبَيْنَا نَحن كَذَلِكَ ، سَمِعْنا خَشْخَشَةَ سِلاحٍ ، فَقَـالَ :« مَنْ هـذا ؟ » قَـالَ : سَعْدُ بنَ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِيْ : « مَـا جَـاءَ بِـكَ ؟ » قَـالَ : وَقَعَ في نَفْسي خَوْفَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْلِيْ ، فَجِئتُ أَحْرُسُه ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْلِةٍ ، ثُمَّ نَامَ .

وفي رواية نحوه ، وفي آخِره : فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِمْ حَتَّى سَمِعْتُ غَطيطه .

هذا الحديث فيه جواز الاحتراس من العدو والأخذ بالحزم وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط. قال العلماء: وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى: ﴿ واللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (١) لأنّه عَلَيْةٍ ترك الاحتراس حين نزلت هذه الآية وأمر أصحابه بالانصراف عن حراسته، وقد صرّح بروايته الثانية بأنّ هذا الحديث الأول كان في أوّل قدومه المدينة ومعلوم أنّ الآية نزلت بعد ذلك بأزمان.

وقد نقل الشيخ الشعراوي أن مستشرقاً أسلم بسبب هذا الموضوع وقال : إن اهتام النبي على الشيخ بحراسته ثم صرفه للحرس بعد ذلك بعد نزول الآية ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ أكبر دليل على صدقه في رسالته عن الله فأي عاقل يصرف حرّاسه وله آلاف الأعداء الموتورين إلا أن يكون واثقاً من حراسة الله عز وجل له .

أقول: هذا وإن مما أمر الله عز وجل به المسلم أن يأخذ حذره قال تعالى : ﴿ وَخُذُوا حِنْرُكُمْ ﴾ (٢) فالمسلم مطالب بالتوكّل ومطالب بأخذ الأسباب ، وليس الكمال أن يفرّط الإنسان في الأخذ بأسباب الأمن ، هذا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أكل الخلق يرغب في الحراسة . إن أمن القيادات يشكل جزءاً هاماً من أمن الشعوب والهيئات والحكومات وأفراد الجماعات نفسها ، فكثيراً ما يعني وجود جهة ما بقاء قيادتها ، وعلى هذا فإن علينا أن نعطي لأمن القيادات دائماً الكبير الكثير ووسائل ذلك متعددة ، وبعض هذه الوسائل يصلح لما قبل الحكم وبعضها يصلح لما بعد الحكم ، ويزداد الطلب لأمن القيادات بعد الحكم ، لأنّ الحكم الإسلامي نفسه يُسْتَهُدَف من خلال استهداف العناصر القيادية .

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٧ .

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٠٢ .

تنتهي السنة الأولى وقد نظم الرسول على أمور العبادة والاجتماع والصلة التوجيهية المباشرة بالأمّة ، كا صهر بين المهاجرين والأنصار وجعل المسلمين صفًا واحداً وأوجد علاقات منضبطة بين المسلمين وغيرم داخل المجتمع المدني ، وبدأ تحرّكات واسعة خارج المدينة هدفها توسعة دائرة أمن المدينة ، وفتح الطريق أمام انتشار الإسلام ، والضغط على قريش ، وأوجد المناخ الكامل لتلقي الأحكام والخضوع لها ، فأوجد بذلك كل مقوّمات الدولة النوذجية : أرض ودستور وقوانين وجيش ودعوة ورسالة وهدف . على رأس ذلك كله رئيس يسلم له الجميع ، وبدأت بذلك عملية مدّ الرسالة من خلال أمّة لم يعرف لها العالم مثيلاً .

السَّنَة الثَّانيّة لِلهِجْرَة



## هذه السنة في سطور

حُوّلت في هذه السنة القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ، ونزلت فريضة صيام شهر رمضان ، وفرضت زكوات الأموال وزكاة الفطر ، وتم تشريع المعاقل لتصفية آثار القتل الخطأ وتوفيت رُقيعة بنت رسول الله على الله على الله على رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله على الله مهاجرة من مكة إلى المدينة ، وتزوّج على رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله على الله على السياسية متشلة في التحالفات ، والحركة العسكرية متثلة في البعوث والسرايا والغزوات على أشدها ؛ فتحقق من خلال ذلك كله : أن توسعت دائرة الأمن والنفوذ للدولة الإسلامية وأصبحت سيطرة المسلمين على الطريق بين مكة والشام كاملة ، ولذلك حاولت قريش أن ترسل تجارتها بعد بدر عبر العراق ومع ذلك سقطت بيد المسلمين ، وتربّب على ذلك تلقائيا أن تأخذ المعارك منحى أكثر شدة وأوعب تعبئة ، وهذا عرض سريع للتحالفات ، وللحركة العسكرية لهذا العام كا عرضها كتاب السير ، مع مرض سريع للتحالفات ، وللحركة العسكرية لهذا العام كا عرضها كتاب السير ، مع ملاحظة أن في تاريخ بعض السرايا والغزوات خلافاً بين كتّاب السير ، وهو خلاف لا يتربّب عليه عمل ؛ لذلك لم نشد فيه .

\* \* \*

# ١ ـ في تحالفات هذا العام:

قال ابن كثير في البداية والنهاية: ثم خرج رسول الله على غازياً في صفر على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه المدينة. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة سعد بن عبادة. قال ابن إسحاق: حتى بلغ وَدّان وهي غزوة الأبواء، قال ابن جرير: ويقال لها غزوة ودّان أيضاً، يريد قريشاً وبني ضَهرة بن بكر بن عبد مَناة بن كنانة، فوادعته فيها بنو ضورة، وكان الذي وادعه منهم مخشي بن عرو الضري، وكان سيدهم في زمانه ذلك. ورجع رسول الله عَلَيْ إلى المدينة ولم يلق كيداً فأقام بها بقية صفر وصدراً من شهر ربيع الأول. قال ابن هشام: وهي أول غزوة غزاها عليه السلام.

وقال ابن كثير نقلاً عن ابن إسحاق : نزل العشيرة من بطن ينبع فأقام بها جُمَادى

الأولى وليالي من جمادى الآخرة ، ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضَمْرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا .

### ٢ ـ في الحركة العسكرية:

حدث في هذا العام:

١ - غزوة الأبواء أو وَدَّان : في صفر سنة ٢ هـ - وودِّان بالفتح والتشديد - موضع بين مكة والمدينة بينه وبين رابغ مما يلي المدينة تسعة وعشرون ميلاً ، والأبواء موضع بالقرب من ودّان .

قال في الرحيق الختوم: خرج رسول الله على بنفسه بعد أن استخلف على المدينة سعد ابن عبادة في سبعين رجلاً من المهاجرين خاصة يعترض عيرًا لقريش حتى بلغ ودان ، فلم يلق كيداً .اه.

وفي هذه الغزوة عقد معاهدة حلف مع مَخْشِيٌّ بن عمرو الضري ، وكان سيد بني ضمرة في زمانه ، وهاك نص المعاهدة :

هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضمرة ، فإنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم ، وإن لهم النصر على من رامهم إلا أن يحاربوا دين الله ، مابَلًّ بحر صوفة (١) . وأن النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه . ( المواهب اللدنية وشرحه للزرقاني ) .

وهذه أول غزوة غزاها رسول الله ﷺ ، وكانت غيبته خمس عشرة ليلة ، وكان اللواء أبيض وحامله حمزة بن عبد المطلب .

٢ - غزوة بُواط: في شهر ربيع الأول سنة ٢ هـ الموافق سبتبر سنة ٦٢٣ م ، خرج رسول الله عَلَيْتُ في مائتين من أصحابه يعترض عيراً لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي ومائة رجل من قريش ، وألفان وخمائة بعير ، فبلغ بواطاً من ناحية رّضوى (١) ولم يلق كيداً .

<sup>(</sup>١) ما بل بحر صوفة : تمبير دارج عند العرب بمنى على الدوام .

<sup>(</sup>۲) بواط ورضوی : جبلان بینها وبین المدینة أربعة برد .

واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سعد بن معاذ ، واللواء كان أبيض ، وحامله سعـ د ابن أبي وقاص رضي الله عنه .

" - غزوة سَفُوان : في شهر ربيع الأول سنة ٢ هـ الموافق سبتبر ( أيلول ) سنة ٢٢٦م ، أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة ، ونهب بعض المواشي ، فخرج رسول الله وَاللهِ عَلَيْكِ في سبعين رجلاً من أصحابه لمطاردته ، حتى بلغ وادياً يقال له سفوان من ناحية بدر ، ولكنه لم يدرك كرزاً وأصحابه ، فرجع من دون حرب ، وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى .

واستخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة ، وكان اللواء أبيض ، وحامله على ابن أبي طالب .

٤ - غزوة ذي العُشيرة : في جادى الأولى ، وجمادى الآخرة سنة ٢ هـ الموافق نوفبر وديسمبر ( تشرين الثاني وكانون الأول ) سنة ٦٢٣ م ، خرج رسول الله والله وا

وكان خروجه ﷺ في أواخر جمادى الأولى ، ورجوعه في أوائل جمادى الآخرة على ما قالم الله ابن إسحاق ، ولعل هذا هو سبب اختلاف أهل السير في تعيين شهر هذه الفزوة . ( وبعضهم يرى أن هذه الغزوة هي نفسها غزوة وَدَّان ) .

وفي هذه الغزوة عقد رسول الله ﷺ معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة .

واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة بن عبد الأسد الخزومي ، وكان اللواء في هذه الغزوة أبيض ، وحامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه .

ه ـ سرية نخلة : في رجب سنة ٢ هـ الموافق يناير سنة ٦٢٤ م ، بعث رسول الله عَلَيْكُمُ عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في اثني عشر رجلاً من المهاجرين كل اثنين يعتقبان

على بعير ،

٦ - في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية للهجرة حدثت واقعة بدر ، وكان خروج الرسول والله من المدينة في ٨ أو في ١٢ من الشهر .

٧- قال في الرحيق: نقلت استخبارات المدينة إلى النبي عَلَيْقٍ بعد بدر أن بني سليم من قبائل غطفان تحشد قواتها للغزو على المدينة ، فباغت النبي عَلِيْقٍ في مائتي راكب هذه القبائل المتحشدة في عقر دارها ، وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له الكَدُر (١) . ففر بنو سليم وتركوا في الوادي خسائة بعير استولى عليها جيش المدينة ، وقسمها رسول الله عَلَيْهُ بعد إخراج الخس فأصاب كل رجل بعيرين ، وأصاب غلاماً يقال له ( يسار ) فأعتقه .

وأقام النبي عَلَيْكُ في ديارهم ثلاثة أيام ، ثم رجع إلى المدينة وكانت هذه الغزوة في شوال سنة ٢ هـ بعد الرجوع من بدر بسبعة أيام ، واستخلف في هذه الغزوة على المدينة سباع بن عرفطة . وقيل : ابن أم مكتوم .

٨ - وفي شوال سنة ٢ هـ حاصر رسول الله عليه بني قينقاع بعد نقضهم للعهد ، فنزلوا على حكمه فأجلاهم إلى الشام .

٩ ـ وفي هذه السنة حاول عمير بن وهب الجمحي اغتيال رسول الله عَلَيْتُ فكشف ،
 وكاشفه الرسول عَلَيْتُ بأسراره فأسلم .

١٠ ـ وفي ذي الحجة سنة ٢ هـ حدثت غزوة السويـق كرد على محـاولـة قريش أخـذ ثارها من بدر فارتدّت على أعقابها هاربة ملاحقة من رسول الله عَلَيْتُهُ .

وقال في الرحيق: وقصة ذلك أنّه بينا كان صفوان بن أمية واليهود والمنافقون يقومون بؤامراتهم وعملياتهم كان أبو سفيان يفكر في عمل قليل المفارم ظاهر الأثر، يتعجل به، ليحفظ مكانة قومه، ويبرز ما لديهم من قوة، وكان قد نذر أن لا يس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محداً. فخرج في مائتي راكب ليبر يمينه، حتى نزل بصدر قناة إلى جبل يقال له نيب، من المدينة على بريد (٢) أو نحوه، ولكنه لم يجرؤ على مهاجمة المدينة جهاراً، فقام

<sup>(</sup>١) الكدر: اسم ماء لبني سليم قبل نجد .

<sup>(</sup>٢) البريد: اثنا عشر ميلاً .

بعمل هو أشبه بأعمال القرصنة ، فإنه دخل في ضواحي المدينة في الليل مستخفياً تحت جنح الظلام ، فأتى حيي بن أُخْطَب ، فاستفتح بابه ، فأبى وخاف فانصرف إلى سَلَّام بن مِشْكَم \_ سيد بني النَّضير ، وصاحب كنزهم إذ ذاك \_ فاستأذن عليه فأذن . فقراه وسقاه الخر ، ويَطَن له من خبر الناس ، ثم خرج أبو سفيان في عقب ليلته حتى أتى أصحابه ، فبعث مفرزة منهم ، فأغارت على ناحية من المدينة يقال لها « العُريض » ، فقطعوا وأحرقوا هناك أسواراً من النخل ، ووجدوا رجلاً من الأنصار وحليفاً له في حرث لها فقتلوهما ، وفروا راجعين إلى مكة .

وبلغ رسول الله عَلِيَةِ الخبر، فسارع لمطاردة أبي سفيان وأصحابه، ولكنهم فروا ببالغ السرعة، وطرحوا سويقاً (١) كثيراً من أزوادهم وتمويناتهم يتخففون به، فتكنوا من الإفلات، وبلغ رسول الله عَلَيْتُم إلى قرُقرة الكدر (٢)، ثم انصرف راجعاً، وحمل المسلمون ما طرحه الكفار من سَوِيقهم، وسموا هذه المناوشة بغزوة السويق. وقعت في ذي الحجة سنة ٢ هـ بعد بدر بشهرين، واستعمل على المدينة في هذه الغزوة أبا لبابة بن عبد المنذر.

\* \* \*

\* وهكذا نجد في هذه السنة تلاحم عملية البناء للأمّة مع الحركة السياسيّة والعسكريّة على أشدّها فالمسلمون في حركة عسكريّة دائمة ، ومع هذه الحركة حركة سياسيّة تظهر بالتحالفات وقطع الطريق على تألّب الأعداء أو غدرهم مع تنزّل التشريع شيئاً فشيئاً بما يعمق الوحدة وينير الطريق لتقوم صروح التشريع الإسلامي على أرضيّة الواقع والخلود .

\* وبسبب من الانتصارات في هذه السنة فقـد دخل مشركو المدينة في الإسلام ، فمنهم صادق ومنهم كاذب ومن ههنا بدأت ظاهرة النفاق في المدينة المنوّرة .

\* ومن خلال الحركة السياسيّة والعسكريّة ندرك أنّ : الحكم والدولة والسياسة تحتاج إلى يقظـة وسهر دائم وأخذ بالأسباب وقوّة مبادرة وكل ذلك نجده في حيـاة رسول الله ﷺ على

<sup>(</sup>١) السويق : أن تحمص الحمطة أو الشعير أو نحو ذلك ثم تطحن ثم يسافر بها وقد تمزح باللبن والعسل والسن وإلا عمالماء .

<sup>(</sup>٢) قَرْقَرَةُ الكُذُرِ : موضع بناحية المعدن ، بينها وبين المدينة ثمانية مرد .

أكله ، وهناك تصرّفات فعلها رسول الله عَلَيْتُ قد تكون منسوخة ، ولكن يبقى المنحى العام الذي سار عليه رسول الله عَلَيْتُ سُنّة ينبغي أخذها بعين الاعتبار ، فالحركة الدائمة والتحالفات المسترّة سمتان ينبغي أن تفطن لها الحركة الإسلامية المعاصرة مع الأخذ بعين الاعتبار الشورى والفتوى والمصلحة الإسلامية العليا .

\* إنّ الذين يشتغلون بالعمل السياسي والعسكري يصبح في حكم البديهي عندهم أنّ النجاح في المعركة يقتضي أن تقطع طرق الإسداد عن عدوّك ، وأن تخفل عنه ما استطعت ، وأن تبقي طرق إمدادك مفتوحة وتجمّع حولك ما استطعت ، ومن لم تستطع أن تحشده معك فلا أقلّ أن تُحيّد في معركتك مع خصك الرئيسي ، وبقدر نجاح القائد العسكري أو السياسي في مثل هذه الأمور تظهر عبقريّته ، وقليلون من الساسة والعسكريّين هم الذين يستطيعون أن يحققوا هذه المعاني متكاملة دون أن يرتكبوا خطأ ، وقلل من القليل الذين يستطيعون أن يفعلوا ذلك دون أن يتناقضوا مع دعواتهم ورسالتهم إن كان لهم دعوة أو رسالة ، ولكنّ رسول الله علي حقّق هذه المعاني عجمعة على كالها وتمامها ، فأي شرف لهذا العالم أن يكون فيه مثل رسول الله علي ؟ وأي قدوة للإنسان هذا الرسول ؟.

\* وكل العسكريّين والسياسيّين يدركون أهيّة الحركة الداخلية والخارجية في حياة الشعوب والجيوش كا يدركون أهيّة التوعية والتربية والثقافة ، ولكنّ القلّة هي التي تقدر على أن توائم بين هذه المعاني فتحقّقها جيعاً ، وأقلّ من القليل هم الذين تكون توعيتهم وتربيتهم وتثقيفهم حقّا وحركتهم ضمن الحدود التي لا تزيد ولا تنقص عن القدر المطلوب ، ولكن رسول الله على حقق هذه المعاني كلها على غاية من الكال ما كانت لتكون لولا أنّه رسول الله على على الله على على على على على على على الكال ما كانت لتكون لولا أنّه رسول الله على على الله على على الله الله على الله ع

وما حدث في هذه السنة نموذج ، ولا يعرف أحد أبعاد هذه المعاني إلا إذا استوعب نصوص الكتاب والسنة واستوعب دروس السيرة .

\* ولما كان كثير من مواضيع السيرة تأتي في أمكنة متفرقة من كتب السنة ، فنحن ههنا لن نتحدّث عن الصغيرة والكبيرة من الحوادث والأحكام فلذلك مقاماته في هذا الكتاب ، ولذلك سنقتصر ههنا على أبرز الأحداث .

# فصل : في سرية عبد الله بن جحش

77٧ ـ \* روى الطبراني عن جُنْدَبِ بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه بعث رَهُطاً وَبَعثَ عَلَيْهِم أَبا عبيدة فلما ذهب لينطلق ، بكي صبابتة إلى رَسُول الله عَلَيْتُ فجلس ، فبَعَثَ عَلَيْهِم عَبْدَ اللهِ بْنَ جَحْشِ مَكَانَهُ ، وكَتَبَ لَه كِتَاباً وأَمَرَه أَنْ لاَ يَقُرا الكتَابَ حَتَّى يَبُلُغَ مَكَان كَذَا وَكَذَا ، وقال : « لاتكُرِهَنَ أحداً من أصحابك على المسيرِ معك » ، فلما قرأ الكتّاب ، فرجع استرجع وقال : شمع وطاعة لله ولرسوله ، فخبرهم الخبر وقرا عليهم الكتّاب ، فرجع رجلان ، ومَضَى بَقيتُهُم ، فلقوا ابن الحَضْرِي فقتلوه ، ولم يَدْروا أن ذلك اليوم مِنْ رَجب أو جبادى ، فقال المشركون للمسلمين : قتلتم في الشّهْرِ الحرّام ، فأنزل الله عزّ وجلً ﴿ يَسْأَلُولَكَ جَادى ، فقال المشركون للمسلمين : قتلتم في الشّهْرِ الحرّام ، فأنزل الله عزّ وجل ﴿ يَسْأَلُولَكَ عَنِ الشّهْرِ الحرّام ﴾ الآية . فقال بَعْضَهم : إنْ لم يكونوا أصابوا وزُرا فليس لهم أُجْر ، فأنزل يرجُون الله عز وجل ﴿ إنَّ الدينَ آمنُوا والدينَ هاجروا وجاهدُوا في سبيل الله أولئيك يَرجُون رَحِيم ﴾ (١) .

٢٦٨ ـ روى الطبراني عن زيد قـال : أول رايـة رُفِعتْ في الإسـلام رَايــة عبــدِ اللهِ بنِ جَحشٍ ، وأول مَال خُمِّسَ في الإسلامِ مال عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ .

لقد رأينا أنّ هناك سرايا سبقت سريّة عبد الله بن جحش هذه ، كا أنّ هناك غزوة قادها رسول الله على الله على الله عزوة العشيرة ، وكانت قبل هذه السريّة فالأولية بالنسبة لعلم الراوي ، وعلى كل الأحوال فلسريّة عبد الله بن جحش هذه أهيّة كبيرة في التاريخ ؛ فهي التي مهدت لتجاوز فكرة تحريم القتال في الأشهر الحرم ، فلقد انطلق الصحابة بعد ذلك وكل أيامهم جهاد ، ولو بقيت فكرة تحريم القتال في الأشهر الحرم وهي تلك السنة لأصيب المسلمون بالحرج ، ومع ذلك فقد بقي رسول الله على يلاحظ قدسية الأشهر الحرم

٣٦٧ ـ المعجم الكبير ( ٢ / ١٦٢ ) . مجمع الزوائد ( ٦ / ١٩٨ ) وقال ; رواه الطبراني ورجاله ثقات .

الرهط : الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة أو مادون العشرة .

صبابة : الشوق أو رقّتة وحرارته .

استرجع : عن مصيبة وفيها أرجع ، وأرجع في المصيبة قال : إنَّا لله وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٨ .

٢٦٨ ـ أورده الهيثمي ( ٦ / ٦٧ ) وقال رواه الطبراني بإسناد حسن .

عند العرب وتجنبهم فيها القتال وذلك من مراعاة للرأي العام ، وبعضهم يرى أنّ نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم جاء متأخراً ولا أرى ذلك .

\* \* \*

# دروس من هذه السرية:

١ ـ قال الشيخ الغزالي تعليقاً على هذه الحادثة : ووجد المشركون فيا حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله وكثر في ذلك القيل والقال ، حتى نزل الوحي حاساً هذه الأقاويل ومؤيداً مسلك عبد الله تجاه المشركين .

﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنِ الشهر الحرام قتالِ فيه قُلَ قتال فيه كبيرٌ وَمِدَّ عَن سبيل الله وكفر بهِ والمسجدِ الحرام وإخراج أهله منه أكبرٌ عند اللهِ والفتنةُ أكبرٌ من القتل ﴾ (١) .

إن الضجة التي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها ، فإن الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام وإضطهاد أهله ! فما الذي أعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة ، فأصبح انتهاكها معرّة وشناعة ؟

ألم يكن المسلمون مقيين بالبلد الحرام حين تقرر قتل نبيهم وسلب أموالهم ؟ لكن بعض الناس يرفع القوانين إلى الساء عندما تكون في مصلحته ، فإذا رأى هذه المصلحة مهددة بما ينتقضها هدم القوانين والدساتير جيعًا .

فالقانون المرعى ـ عنده في الحقيقة ـ هو مقتضيات هذه المصلحة الخاصة فحسب .

وقد أوضخ الله عز وجل أن المشركين لن يحجزهم شهر حرام أو بلد حرام عن المضي في خطتهم الأصلية ، وهي سحق المسلمين ، حتى لاتقوم لدينهم قائمة فقال : ﴿ وَلا يَزالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يُردُوكُمُ عَن دِينِكُمُ إِن استطاعُوا ﴾ (٢) .

ثم حذر المسلمين من الهزيمة أمام هذه القوى الباغية والتفريط في الإيمان الذي شرفهم

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢١٧ ،

الله به ، وناطَ سعادتهم في الدنيا والآخرة بالبقاء عليه فقال : ﴿ وَمَنْ يُرْتَد مِنكُم عَنْ دِينَهُ فَيهَا فَيتُ وَهُو كَافَر فَأُولِنُكَ أَصِحَابُ النَّار هُمْ فِيهَا فَيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١) .

وزكِّى القرآن عمل « عبد الله » وصحبه ، فقد نفذوا أوامر الرسول بأمانة وشجاعة وتوغلوا في أرض العدو مسافات شاسعة ؛ متعرضين للقتل في سبيل الله متطوعين لـذلـك من غير مكره أو محرج .

فكيف يُجْزَوْنَ على هذا بالتقريع والتخويف ؟ قال الله فيهم :

﴿ إِنَّ الذينَ آمنوا والذين هاجرُوا وجاهدُوا في سبيل الله أولئك يرجوُن رَحمة الله والله غفورٌ رحيمٌ ﴾ (٢) .

والقرآن في فعال هذه السرية ، لم يدع مجالاً للهوادة مع المشركين المعتدين مما كان لـه أثره البعيد لدى المسلمين وخصومهم .

فبعد أن كان أغلب المكتتبين في السرايا السابقة من المهاجرين ، أخذت البعوث الخارجة تتألف من المهاجرين والأنصار معا .

وزاد الشعور بأن الكفاح المرتقب قد يطول مداه ، وتكثر تبعاته ، ولكنه كفاح مستحب ، مقرون بالخير العاجل والآجل .

وأدركت مكة أنها مؤاخذة بما جد أو يجد من سيئاتها ، وأن تجارتها مع الشام أمست تحت رحمة المسلمين .

وهكذا اتسعت الهوة ، وزادت بين الفريقين الجفوة .

وكأن هذه الأحاديث الشداد هي المقدمة لما أعده القدر بعد شهر واحد من وقوعها عندما جمع رجالات مكة . وخيرة أهل المدينة على موعد غير منظور في « بدر » .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٧ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢١٨ .

٣ ـ لقد جاء قوله تعالى : ﴿ كتب عليكم القتال ..... ﴾ قبيل الآية التي تحدثت عن سرية عبد الله بن جحش ﴿ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ..... ﴾ وقد ربطنا في تفسيرنا بين آية القتال ههنا وبين سورة الأنفال ربطاً غير متعسف ولا متكلف ، فههنا يأتي قوله تعالى : ﴿ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهوشر لكم ﴾ (١) وفي سورة الأنفال يأتي قوله تعالى : ﴿ كَا أَخْرِجُكُ رَبِّكُ مِن بِيتِكَ بِالحَقِّ وَإِنّ فَرِيقاً مِن المؤمنين لكارهون ﴾ (٢) فغزوة بدر كانت هي المصداقية لحكة فرضية القتال ، فهي التي صدقت أنّ القتال وإن كان مكروها للنفس البشريّة لكنّ فيه خيراً لأهل الإيمان ، وبدر هي الدليل ، فكم ترتّب من خير على غزوة بدر .

\* \* \*

### الحكمة في السرايا :

كان مما قاله الدكتور محمد أبو فارس حول فوائد إرسال السرايا والمناوشات الأولى :

- إحياء قضية المهاجرين في أنفسهم وعلى المستوى الخارجي: فهم مظلومون مطاردون قد صودرت أموالهم وضيق عليهم في حرية التفكير والقول والتعبد، وبالتالي كان لابد من إحيائها في نفوسهم ليسمعوها للآخرين، وأنه بدون السلاح لا يمكن أن يعطي الآخرون أذناً صاغية للمستضعفين.
- إنهاك الاقتصاد القرشي ومحاصرته ، فقىد كانت قريش تعتمد على التجارة وكذلك استعادة بعض الحقوق المسلوبة .
- إضعاف قريش عسكرياً وتوجيه ضربة قاصمة لسمعة قريش لإلقاء الرعب في صفوف مقاتليها وإرباكهم .
- رفع معنويات المهاجرين وجعلهم يحطمون الخوف ، وإلقاء الرعب في نفوس المشركين

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ٥ .

247

وتحطيم معنوياتهم ورصد تحركات قريش .

- ـ التعرف على طبيعة الأرض التي سيقاتلون عليها .
- وهذه المناوشات استرار للتدريب العملي وتربية الكفاءة القتالية عند الجنود في التخطيط والتنفيذ ، وفيها تعويد على السِّرِّية في التحرك والقتال ، وفيها اختبار للرجال والتعرف على معادنهم .
- ـ وفي المناوشات إرهاب العدو الداخلي في المدينة ، وإضعاف جبهة الأعداء الخارجية ، مع اختبار قدرة العدو ، وفوائد أخرى .

\* \* \*

# فصل: في تحويل القبلة

قال صاحب الرحيق الختوم: في شعبان سنة ٢هـ الموافق فبراير (شباط) ٢٢٤م ، أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام ، وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد دخلوا في صفوف المسلمين ، لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين ورجعوا إلى ما كانوا عليه ، وهكذا تطهرت صفوف المسلمين عن كثير من أهل الغدر والخيانة .

وفي تحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد لاينتهي إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة ، أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم ، وإن كانت بأيديهم فلابد من تخليصها يوماً ما .

٢٦٩ - \* روى البخاري عن البراء بن عازِب رَضِيَ اللهُ عنْهَا أَنَّ رسول الله عَلَيْتِ صلَى إلى بَيْت المَّدِسِ ستَّة عشر شَهْراً ، أو سَبْعَة عَشر شَهْراً وكان يُعجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلتُهُ قِبَلَ البيْت ، وأنه صلى - أو صلّاها - صلاة العَشر ، وصلى مَعَهُ قَومٌ ، فَخَرجَ رَجُلٌ مِنَّن صلى مقه ، فرَّ علَى أَهل المسجِد وهم رَاكِمُونَ ، قَالَ : أشهدُ بالله لَقَدْ صلّيتٌ مَعَ النبي عَلَيْتُ - قِبلَ مكة فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ البَيْت .

قَالَ : وفي روَاية : وكان الـذي مَـاتَ عَلَى القِبْلـة ـ قبل أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ البيت ـ رجـالٌ قُتلُوا لَم نَدْرِ ما نقُولُ فيهم ؟ فأَنْزِلَ اللهُ عَزَّ وَجَلّ ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْسِيعِ إِيمَالَكُمْ ﴾ (١) .

وَفِي أُخْرِى (٢) : وَكَانَ رَسُولَ الله ﷺ يُحبُّ أَن يُوَجَّة إِلَى الْكَعَبَة ، فَأَنْزَلَ الله عَز وَجَلَّ ﴿ قَدْ نَرَى تَقلُّب وَجُهِكَ فِي السَمَاء ﴾ فتوجَّة نحو الكعبة ، وقَالَ السَّفَهاءُ من الناس -وَهُمُ اليَهُودُ - ﴿ مَاوَلاهُم عَن قِبْلَتِهِمُ التي كَانُوا عَلَيْهَا قَلْ للهِ المَشْرِقُ والمَّفْرِبُ يَهُدي مَنْ يَشَاء إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢) .

٢٦٩ - البخاري ( ٨ / ١٧١ ) ٦٥ \_ كتاب التفسير ـ ١٢ ـ باب : ﴿ سيقول السفهاءُ من الناس .... ﴾ .

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١ / ٥٠٢ ) ٨ ـ كتاب الصلاة ـ ٣١ ـ باب التوجه نحو القبلة حيث كان .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٤٢ .

وأخرجه الترمذي (١) قال : لما قدم رسول الله ﷺ المدينة ، صلّى نحو بيت المقدس سِنَّة ، أو سبعة عشر شهرا ، وكان رسول الله ﷺ يُحِبُ أَنْ يُوجُه إلى الكعبة ، فأنزلَ الله تَبَالُهُ وَتَعَالَى ﴿ قد نرى تقلّب وُجهك في السماء فَلَنُولِيّنَكَ قبلة ترْضَاها فول وجهك شعلر المسجد الحرام ﴾ (٢) فؤجّه نَحُو الكعبة ، وكان يُحِبُ ذلك ، فصلّى رجل معه المَصْر ، ثم مرّ على قوم مِن الأنْصَارِ وَهُمْ رُكوع في صَلاة العصر نَحُو بيْتِ المقدسِ . فقال : هو يشهد أنه صلّى مع رسُولِ الله عَلَيْ ، وأنه قَدْ وُجّه إلى الكَعبة ، فانحرَفوا وهم رُكُوع .

وَأَخرِجِهِ النسائي <sup>(٢)</sup> قال : قدم رسول اللهِ ﷺ المدينة ، فَصَلَّى نَحْو بيت المَّقْدِسِ ستَّةَ عَشر شَهْراً ، ثمَّ إِنَّهُ وُجِّه إِلَى الكَعبَةِ ، فرَّ رَجُلَّ قَـدُ كَـانَ صَلَّى مع النبي ﷺ عَلَى قَومٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قد وُجِّه إلى الكَعْبَةِ ، فانْحَرَفُوا إلى الكَعْبَةِ .

٢٧٠ - \* روى الطبراني عن تُويْلة بنتِ أسلم وَهِيَ مِن المبَايعاتِ قَالَت : إنَّا لبِمَقَامِنا نُصَلِّي في بَني حَارِثَة ، فَقَالَ عَبَّادُ بنُ بشرِ بنِ قِبطِيّ : إنَّ رسُول اللهِ ﷺ قَد اسْتقبَلَ البیْتَ الحَرام والكعبة ، فَتَحوَّل الرجال مكان النساء والنساءُ مَكانَ الرِّجَالِ ، فَصَلُّوا الركْمَتين البَاقيتَیْن نَحْو الكَمْبَة .

٢٧١ - \* روى الطبراني عن سهنل بن سعْد أن النبي ﷺ كَانَ يُصلِّي قِبَلَ بَيْتِ المَّدِسِ ، فَل مَّا حُوِّلَ الْطَلَقَ رَجُلَّ إلَى أهْلِ قُباء فوجَدَهُم يُصلُّونَ صَلاةَ الغَدَاةِ ، فَقَال : إنَّ رَسُول اللهِ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُصلِّى إلَى الكَعْبَةِ فَاسْتَدَارَ إِمَامَهُم حَتَّى اسْتَقْبَل بهم القبلة .

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٢ / ١٦٩ ) أبواب الصلاة ـ باب ما جاء في أبتداء القبلة وقال : حديث حسن صحيح وكذا في ( ٥ /

قبل البيت : أي حذاءًه ، وجهته التي تقابله .

شطر الشيء ؛ جهته ونحوه

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) النسائي (١ / ٢٤٣ ) كتاب الصلاة ـ باب فرض القبلة .

٧٧٠ ـ المعجم الكبير ( ٢٤ / ٢٠٧ ) . أورده الهيثمي ( ٢ / ١٤ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله موثقون .

٢٧١ ـ أورده الهيثمي ( ٢ / ١٤ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله موثقون .

مبلاة الغداة ؛ هي صلاة الفجر ،

#### دروس من تحويل القبلة:

المعبة الأستاذ الندوي: وكان المسلمون العرب - وقد رضعوا بلبان حب الكعبة وتعظيها ، وامتزج ذلك بلحومهم ودمائهم - لا يعدلون بالكعبة بيتاً ، ولا بقبلة إبراهيم وإساعيل قبلة ، وكانوا يحبون أن يصرف إلى الكعبة ، وكان في جعل القبلة إلى بيت المقدس عنة للمسلمين ، ولكنهم قالوا : سمعنا وأطعنا وقالوا : آمنا به كل من عند ربنا ، فلم يكونوا يعرفون إلا الطاعة لرسول الله على المنتق الخضوع لأوامر الله ، وافقت هواهم أم لم توافقها ، واتفقت مع عاداتهم أم لم تتفق .

فلما امتحن الله قلوبهم للتقوى واستسلامهم لأمر الله ، صرف رسوله والمسلمين إلى الكعبة يقول القرآن :

﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعام من يتبع الرسول عمن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ﴾ (١) .

٢ ـ إنّ لحادثة تحويل القبلة أبصاداً كثيرة : منها السياسي ، ومنها العسكري ، ومنها الديني البحت ، ومنها التاريخي ......

فبعدها السياسي أنها جعلت الجزيرة العربيّة محور الأحداث ، وبعدها التاريخي أنها ربطت هذا العالم بالإرث العربي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وبعدها العسكري أنها مهدت لفتح مكة وإنهاء الوضع الشاذ في المسجد الحرام حيث أصبح مركز التوحيد مركزا لعبادة الأصنام ، وبعدها الديني أنها ربطت القلب بالحنيفيّة وميّزت الأمّة الإسلاميّة عن غيرها ، والعبادة في الإسلام عن العبادة في بقيّة الأديان .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٤٣ .

#### عدد غزواته علية :

٣٧٢ - \* روى البخاري عن أبي إسحاق قال : كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له : كم غزا النبي ﷺ من غزوة ؟ قال : تسع عَشْرة قال : كم غَزَوْتَ أنتَ مَعَه ؟ قال : سبعَ عَشْرة ، قلت : فأيّهم كانت أول ؟ قال : ذاتُ العُشَير أو العُسَيرةِ . فذكرت لقتادة فقال : العُشَيرة .

٣٧٣ ـ \* روى الشيخان عن بَرَيْدَة قـالَ : غزا رسول الله ﷺ تسع عَشْرة غَزُوةً ، قـاتل في ثمان منهَن .

قال ابن حجر: قوله (تسع عشرة) كذا قال ، ومراده الغزوات التي خرج النبي الله فيها بنفسه سواء قاتل أو لم يقاتل ، لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات إحدى وعشرون ، وإسناده صحيح وأصله في مسلم ، فعلى هذا فات زيد بن أرقم ذكر ثنتين منها ولعلها الإبواء وبواط ، وكأن ذلك خفي عليه لصغره ، ويؤيد ما قلته ما وقع عند مسلم بلفظ (قلت ما أول غزوة غزاها ؟ قال : ذات العشير أو العشيرة ) أه ، والعشيرة كا تقدم هي الثالثة .

وأما قول ابن التين : يحمل قول زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ما غزا هو ، أي زيد ابن أرقم ، والتقدير : فقلت ما أول غزوة غزاها أي وأنت معه ؟ قال : العشير فهو محتمل أيضًا ، ويكون قد خفي عليه ثنتان بما بعد ذلك . أو عد الغزوتين واحدة ، فقد قال موسى ابن عقبة : « قَاتَل رسول الله عَلَيْ بنفسه في ثمان : بدر ثم أحد ثم الأحزاب ثم المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم الطائف ، وأهمل غزوة قريظة ؛ لأنه ضمها إلى الأحزاب لكونها كانت في إثرها ، وأفردها غيره لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب ، وكذا وقع لغيره عد

٧٧٢ ـ البخاري ( ٧ / ٢٧٩ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ١ ـ باب غزوة المُشَيرة أو العُسيرة .

ومسلم ( ٢ / ١٤٤٧ ) ٣٣ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٤٩ ـ باب عزوات النبي ﷺ .

والترمذي (٤ / ١٩٤ ) ٢٤ ـ كتاب الجهاد ـ ٦ ـ باب ما جاء في عزوات النبي علي وكم غرا .

٣٧٣ ـ البخاري ( ٨ / ١٥٣ ) ٦٤ ـ كتاب للفازي ـ ٨١ ـ باب كم غزا النبي ﷺ .

ومسلم ( ٣ / ١٤٤٨ ) ٣٧ ـ كتاب الجهاد والسير .. ٤٩ ـ باب عدد عزوات النبي ﷺ .

الطائف وحنين واحدة لتقاربها ، فيجتع على هذا قول زيد بن أرقم وقول جابر .

وقد توسع ابن سعد فبلغ عدة المفازي التي خرج فيها رسول الله عليه بنفسه سبعاً وعشرين ، وتبع في ذلك الواقدي ، وهو مطابق لما عده ابن إسحاق إلا أنه لم يفرد وادي القرى من خيبر ، أشار إلى ذلك السهيلي ، وكأن الستة الزائدة من هذا القبيل ، وعلى هذا يحمل ما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال : غزا رسول الله عليه أربعاً وعشرين ، وأخرجه يعقوب بن سفيان عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق فزاد فيه أن سعيداً قال أولاً : ثماني عشرة ، ثم قال : أربعاً وعشرين ، قال الزهري : فلا أدري أوهم أو كان شيئاً سمعه بعد . قلت : وحمله على ما ذكرته يدفع الوهم ويجمع الأقوال ، والله أعلم . وأما البعوث والسرايا فعد ابن إسحق ستاً وثلاثين وعد الواقدي ثمانياً وأربعين . وحكى ابن الجوزي في ( التلقيح ) ستاً وخسين ، وعد المسعودي ستين ، وبلغها شيخنا في « نظم السيرة » زيادة على السبعين ، ووقع عند الحاكم في « الإكليل » أنها تزيد على مائة ، فلعله أراد ضم المغازي إليها . اه .

لقد كانت مرحلة عجيبة في تاريخ البشريّة برجالها وأعمالها وبمجموع ما تمّ ، ويكفي أنّها وضعت الأمّة الإسلاميّة على طريق الانطلاق في حيويّة متجدّدة ، وأنهّا أسلمت الإسلام لهذا العالم هادياً قوياً دائم التوسّع والانتشار ، وجعلت العالم القديم كلّه أمام خيار وحيد إمّا أن يسلم للحق أو يستسلم لأهله .

\* \* \*

### فصل: في غزوة بدر

#### تهيد:

لبدر أهيّة كبيرة في السيرة النبويّة وفي التاريخ الإسلامي ، فلقد تركت بصاتها على كل معارك الإسلام ، فلا تجد اندفاعاً نحو الجهاد إلّا ودروس بدر وراءه ، بل إنّ سورة الأنفال التي نزلت بسببها هي التي اعتاد المسلمون أن يقرؤوها بين يدي القتال ، وأن يدرسوها كلّا أرادوا جهاداً ، ولقد كانت بدر معلماً بارزاً بين مرحلتين مرحلة الضعف ومرحلة القوة في ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ﴾ (١) .

ولذلك فقد وجد بعدها النفاق ومن قبل كان كفر وإيان فقط ، ولقد حقق الله عز وجل بها وعوداً كثيرة وعدها رسوله عليه والمسلمين وأنجز فيها وعيداً كثيراً كان تهدد به الكافرين ، وعنها وبها وجدت كثير من أحكام القتال المستقرة وآدابه المسترة ، إنّ القتال يتفرّع عنه الغنية والأسر ، ولم تنج أمّة من انحدار أخلاقي في شأن الغنائم والأسارى إلّا هذه الأمّة ، ولقد كانت غزوة بدر هي الفاتحة لإقامة الصرح الأخلاقي الأعلى في هاتين القضيتين وغيرها .

كان عدد المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً معهم فرّسان وحوالي سبعين بعيراً ، وكان المشركون الفا وثلاثمائة ابتداء ، تقلّصوا إلى حوالي ١٥٠ انتهاء ، معهم حوالي مائة فرس وستائة درع وأعداد كبيرة من الجمال ، وهؤلاء عرب وهؤلاء عرب ، ومع ذلك كانت النتيجة أن هُزِمَ المشركون وانتصر المسلمون ، وكانت هزيمة عجيبة غير متوقّعة على ضوء عالم الأسباب ، قتل من المشركين سبعون وأسر سبعون وفرّ الباقون بينما قتل من المسلمين أربعة عشر رجلاً ، ستّة من الأنصار وثمانية من المهاجرين ، إنّه في موازين المادة لأمر عجيب ، وهذه ولكنّه في الموازين الإيمانيّة نتيجة عادية ، إنّها إرادة الله التي لا يقف أمامها شيء ، وهذه هي عبرة بدر الكبرى .

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۲۳ .

عندما تلتقي قوّتان ماديتان ، ففي ميزان الأسباب تتغلّب الأوزان في قوانين الكون ، فإذا تعادل السلاح والأرض والمقاتلون والقيادة والوسائل فلا انتصار لإحدى القوّتين ، وإذا حدث التفاضل فالميزان في النهاية لمن فضل ، وإرادة الله غالبة ، أمّا في الموازين الإيانيّة فالنصر من عند الله ولو قلّت الإمكانات أمام الإمكانات ، ففي غزوة بدر كان المشركون متفوّقين من بعض النواحي ، وكان المسلمون متفوّقين من بعض النواحي ، ولكن يبقى تفوّق المشركين من الناحية الماديّة أوضح ولكنّ جند الله غلب بفضل الله عز وجل .

اجتمع على المشركين البطر والغرور والرياء والشقاق وعدم وحدة القيادة ، واجتمع للمسلمين أن خذّل الله بعض المشركين فانسحبوا ، وأنزل الله مطراً قبيل المعركة كان لصالح المسلمين ، وأرى الله عز وجل المشركين المسلمين ضعفيهم أثناء القتال فوهنوا، وأنزل ملائكة وقذف رعباً، وكان رسول الله والله والقائد وهو أحب قائد في التاريخ لجنده مع طاعة لامثيل لها ، واجتمع مع الحب والطاعة للقائد الدعاء والشورى والإقبال على الشهادة والتنافس على الآخرة ، وبذل الجهد في القتال وإحكام الرأي وتجنّب الظلم والبغي وحسن الترتيب والتنظيم والسبق إلى الأمكنة الاستراتيجيّة ، وكلها توفيقات سياسية وتأييدات ، وللمسلمين مثلها ، ومن ثمّ كان لبدر هذا الشأن العظيم في التاريخ الإسلامي وعند المسلمين فهي كا قال الأستاذ الندوي :

فكل ما حدث من فتوح وانتصارات ، وكل ما قام من دول وحكومات ، مدين للفتح المبين في ميدان بدر ، ولذلك سمى الله هذه المعركة بـ « يوم الفرقان » فقال :

﴿ إِن كُنتُم آمنتُم بِاللهِ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ﴾ (١) اه. .

ولأهميّة بدر قد ذكرها الله في سورة آل عمران كما أنزل فيها سورة كاملة هي سورة الأنفال ، وقد عرضنا ذلك في التفسير ، وههنا نعرض بدراً من خلال النصوص الحديثية .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٤١ .

## ١ ـ مقدّمات الغزوة

٢٧٤ - \* روى أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنها عن رَجل مِن أصحابِ النبي عَلِيلَةٍ : أَنَّ كُفَّارَ قَرَيْشٍ كَتَبوا إلى ابن أَبِيٍّ، ومن كان يعبد معه الأوثان مِنَ الأوْسِ وَالحزرج ، ورسولُ اللهِ عَلِيلَةٍ يَومئذِ بالمدينةِ قبل وَقعة بدر :

إنكم آوية صاحبنا - وإنا نَقْسِمُ بالله لتقاتلنّه أو لتُخْرجن ، أو لَسَين إليكم باجمعنا ، حتى نقتُل مُقاتِلتُكم ، ونستُبيح نِساء كم - فَلَما بَلغَ ذلك عَبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتموا لقتال النبي عَلِي فلما بلغ ذلك النبي عَلِي لي لقيهم فقال : « لقد بلغ وعيد قريشٍ منكم المبالغ ، ما كانت تكيد كم بأكثر بما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم ، تريدون أن تقاتلوا أبْنَاء كم وإخوانكم » فلما سَعوا ذلك من النبي عَلِي تَفرقوا ، فعلغ ذلك كفار قريش ، فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة والحصون وإنكم لتقاتلن صاحبنا ، أو لنعمل كذا وكذا ، ولا يحول بيننا وبين خدم نساكم فأرسَلوا إلى رسول الله عَلَيْ : أُخرَجُ إليننا في ثَلاثين من أصحابك ، ويَخرَجُ مِنّا قَلاثُونَ عَبْراً ، حتى نلتقي بمكان المنصف ، فَيَسْمعوا منك ، فَإن صدّقوك وآمنوا بيك ، آمنًا بك ، فقص خبره ، فلما كان الغد عليهم رسول الله عَلَيْ بالكَتائِبِ فَحَصَرهم ، فقال لهم : « إنكم فقص خبره ، فلما كان الغد عليهم رسول الله عَلَيْ بالكَتائِب فَحَصَرهم ، فقال لهم : « إنكم فقص خبره ، فلما كان الغد عليهم رسول الله عَليْ بالكَتائِب فَحَصَرهم ، فقال لهم : « إنكم فقص خبره ، فلما كان الغد عليهم رسول الله عَليه » ، فأبَوا أن يُعطوه عهدا ، فقاتلهم قوالله لا تأمنون عِنْدي إلا بعهد تُعاهدوني عَليه » ، فأبَوا أن يُعطوه عهدا ، فقاتلهم إلى أن

٣٧٤ ـ أبو داود ( ٣ / ١٥٦ ) كتاب الخراج والإمارة والفيء ـ باب في خبر النضير .

نستبيح : استباحتهم : نَهبُهم وسبيهم والتصرف فيهم .

وعيد : الوعيد : التخويف والتهديد .

تكيدكم : كاده يكيده : إذا مكر به وخدعه .

الحلقه : بسكون اللام : الدرع ، وقيل . اسم جامع للسلاح .

حبرُ : الحبُر : العالم العاضل .

مَنْصَف : النصف بالفتح : صف الطريق ، أراد : أنهم يجتمعون في موضع لا يميل إلى جهته ولا جهتهم ، ليكون أعدل وأقرب إلى الأمن .

الكتائب : جمع كتيبة ، وهي الجيش .

يُعَاهِدُوه ، فَعَاهَدُوهُ ، فَانْصَرف عَنْهم ، وغَدَا على بني النَّضِير بالكتّائِب ، فَقَاتَلَهم حتى نزلُوا على اللَّهُ اللَّه ، فَجَلَتْ بنو النَّضير ، واحتملوا مَا أقلَّتِ الإبلُ مِنْ أمتعتهم ، وَأَبُوابِ بيوتِهِم وَخَشَبِها ، فَكَانَ نَخْلُ بني النضير لرَسولِ الله عَلِيِّةٍ خَاصة ، أعطَاهُ الله إيَّاهَا ، وَخَصّه بِهَا ، فَعَال : ﴿ وَمَا أَفَاء الله على رسُولِهِ مِنْهم فَا أُوجِفتُم عليهِ مِن خَيْلٍ وَلا ركابٍ ﴾ (١) .

يَقُول : بغير قِتَالِ ، فَأَعطَى النبي ﷺ أكثرها للمهاجرين ، وقسمها بينهم وقسم منها لرجُلينِ مِن الأنصار غيرهما ، وبَقي منها صَدَقَةُ رسول الله ﷺ التي هِيَ في أيدي بني فاطمة رضي الله عنها .

700 - \* روى البخاري عن عبد الله بن مَسْعُود رضي الله عنه حَدَّثَ عن سَعْد بن مَعَاذ أنه قال : كَانَ صدِيقاً لأميَّة بن خَلْف ، وكَانَ أُميَّة إذا مرَّ بالمدينة نزل على سَعْد ، وكان مَعْد إذا مرَّ بالمدينة : انطلق سَعْد ، وكان مَعْد إذا مرَّ بالمدينة : انطلق سَعْد مُعيراً ، فَنَزلَ عَلَى أُمية بَكَة ، فَقال لأميّة : انظر لي سَاعة خلوة ، لعلي الطوف بالبيت ، فخرج به فريباً من نصف النّهار ، فلقيها أبو جَهْل ، فقال : يا أبا صَفُوان ، مَنْ هذا مَعَك ؟ فقال : هذا سَعْد ، فقال له أبو جَهْل : ألا أرّاك تطوف بحكة آمِنا ، وقَد زَعَمْتُم آويتُم الصّباة، وزَعمتم أنكم تنْصرونهم وتعينونهم ، أما والله ، لؤلا أنك مع أبي صَفُوان مَا رَجعْت إلى أهْلِك سَالِيا ، فقال له شعْد - ورَفَع صَوْتَه عَلِيه ـ: أما والله ، لَكُنْ مَنَعْتني هذا لأمُنعَنك مَا هو أشد عَلَيْك منا الله عنه عنونك يا سَعْد عَلَى أبي الحكم سيد منة : طريقك عَلَى المدينة ، فقال له أمية : لا ترفع صَوْتَكَ يا سَعْد عَلَى أبي الحكم سيد

<sup>=</sup> الجلاء : النفي عن الأوطان .

أقلت الإبل: الأحال ، أي : حلتها .

ما أفاء الله : الغيء : ما يحصل للسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا قتال .

أُوجَفْتُمُ : الإيجـاف : الإسراع والحثُّ في السير ، وأراد به : الإسراع في القتال .

<sup>(</sup>١) الحشر : ٦ .

٧٧٥ ـ البخاري ( ٧ / ٢٨٢ ) ٦٤ ـ كتاب المغازي ـ ٢ ـ باب : ذكر النبي ﷺ من يقتل ببدر .

السُّبَاةِ : جمع صابىء ، وهو الذي فارق دينه إلى غيره .

اسْتَنْفَر : الاستنفار : طلب النَّصْرة من الناس ، ليَنفِروا معه إلى مقصده .

المِّريخُ : الصائح ، وهو الذي يستنجد الناس .

أهل الوادي ، فقال سَعْد : دَعْنا عَنْك يا أميّة ، فَوَاللهِ ، لَقَدْ سَعِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْكُ يقول « إنَّهم قاتِلُوكَ » ، قال : بمكّة ؟ قال : لاَ أَدْرِي ، فَفَرْعِ لذِلكَ أُميّة فَزْعاً شديداً ، فَلمَّا رَجَع أُمية إلى أهله ، قال : ياأم صفوان ، ألم تَريْ ما قَالَ لي سَعْد ؟ قالت : ومَاقَالَ لك ؟ قال : زَعَمَ أَنْ محمّدا أَخَبَرهُم : أنهم قاتلي ، فقلت له : بمكّة ؟ قال : لا أدْري . فقال أمية : والله لا أخرج مِنْ مكة ، فلما كان يَوْمُ بدر اسْتَنْفَر أبو جَهْلِ الناسَ ، فَقَالَ : أَدْرِكوا عِيرَكُم ، فكرة أُميّة أَنَّ يَخْرج ، فأتَاهُ أبو جَهْلٍ ، فقالَ : يا أبا صفوان ، إنّك مَتَى ما يَرَاك النّاسُ قد تَخَلَفُوا مَعْك ، فَلَمْ يَزَل به أبو جَهْل حتى قال : أمّا إذْ تَخَلَفُوا مَعْك ، فَلَمْ يَزَل به أبو جَهْل حتى قال : أمّا إذْ غَلَبْتَنِي ، فَوَاللهِ ، لاَشتَرينَ أُجودَ بعير بمكّة ، ثمّ قالَ أُميّة : ياأمٌ صفوان ، جَهْزِيني ، فقالت له : يأبا صفوان ، وَقَدْ نَسِيتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوك اليَشْرِي ؟ قَالَ : لاَ ، وَمَا أُريد أَن أُجوزَ مَهُم إلا قريباً ، فَلَمّ يَزَلُ بذلكَ حَتّى مَعْم إلا قريباً ، فَلَمّا خَرَجَ أُميّةُ أَخَذَ لا يَنْزِل مَنزِلاً إلا عَقَل بَعِيرة ، فَلم يَزَلُ بذلكَ حَتّى قَتَلة الله عز وجل بهدر .

وفي رواية نحوه ، إلا أنَّ فيه : فجَعَل أمية يقُول لسَعْد : لا تَرُفَعُ صَوْتَكَ ، وجَعَل يُمسكُهُ ، فَغَضِبَ سَعْد ، فَقَالَ : دَعْنَا مِنْكَ ، فَإِنّي سَعْتُ محمداً عَلَيْتُ : يزعُم أنَّه قَاتِلُكَ ، قَال : إيَّاي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَال : والله ، مَا يَكُذِبُ محمد إذا حدَّثَ ، فرَجَعَ إلى امْرَأْتِهِ ، فقَال : إيَّاي ؟ قَالَ : زَعَم أنَّه سَعَ محمداً يَزْعُم أَنَّهُ فقالَ : أَتَعْلَمَيْنَ مَا قَال أَخِي اليثْرِي ؟ قَالت : وَمَا قَالَ ؟ قَالَ : زَعَم أَنَّه سَعَ محمداً يَزْعُم أَنَّهُ قَالَ : فَالَّتُ : فَقَالَ لَهُ أَبُو لَوْمَ أَنْ اللهُ بَدْرِ وَجَاء الصَّرِيخُ ، قَقَالَ لَهُ أَبُو لَهُ امْرَأَتُه : أَمَا ذَكُرُتَ مَا قَالَ لَكَ أَخُوك اليثْرِيّ ؟ قَالَ : فَأَرادَ أَنْ لا يَخُرَجَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلِ : إِنَّكَ مِنْ أَشِرافِ الوَادِي ، فَسِرْ يَوْماً أُو يَوْمَيْنِ ، فَسَارَ معهُم ، فَقَتَلَهُ اللهُ .

قال في الفتح: وفي الحديث معجزات للنبي عَلَيْتُ ظاهرة ، وما كان عليه سعد بن معاذ من قوة النفس واليقين ، وفيه أن شأن العمرة كان قديماً ، وأن الصحابة كان مأذوناً لهم في الاعتار من قبل أن يعتمر النبي عَلَيْتُ بخلاف الحج ، والله أعلم .

٧٧٦ ـ \* روى الطبراني عن عروَةَ قَالَ : كَانَتُ عَاتِكةً بنت عبْدِ المطلب عَمــة رَسُول اللهِ

\_ ٢٧٦ ـ أورده الهيثمي في عمع الزوائد ( ٦ / ٧٠ ) وقال : رواه الطبرابي مرسلاً وفيه ابن لهيمة ، وبيه صعف ، وحديثه حسن .

عَلِيْتُ سَاكِنَةً مِعَ أَخِيهَا عَبَّـاسِ بَنِ عَبِـدِ المطلبِ ، فرأت رُؤيـا قُبَيْل بَـدُر فَفَزعْتَ ، فأرْسَلَتُ إِلَى أَخِيهَا عَبَّاسٍ مِن لَيُلتِهَا حِينَ فَزِعَتْ وَاسْتَيْقَظَتْ مِنْ نَوْمِهَا ، فَقَالَتْ : قَـد رأيْتُ رؤيـا وَقَدْ خَشِيتُ مِنْهَا عَلَى قَوْمِكَ الْمَلَكَة ، قَال : وَمَا رَأَيْتِ ؟ قَالَت : لَمْ أَحدَّثُك حتى تُعاهدنى أن لا تَذْكَرَها ، فإنهم إن يسمعوها آذؤنا فأسمعونا مالا نُحبُّ ، فَعَاهَـدَهَـا عبَّـاسٌ ، فَقَـالتُ : رأيت رَاكِباً أَقْبَلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مِنْ أَعْلَى مَكَةً يصيحُ بأَعْلَى صَوْتِهِ : ياأَلَ غُدر وياأَلَ فجر اخْرجُوا مِنْ ليلتَيْن أو ثَـلاتِ ، ثمَّ دَخَـلَ المُشجــدَ عَلَى رَاحِلتــهِ فَصَرَخَ في المسجــد ثــلاتَ صَرَخَاتٍ ، وَمَالَ عَلَيهِ مِنَ الرجَالِ والنَّسَاء والصِّبيّانِ وفزع النَّاسُ لَه أشد الفزع ، ثم أراه مَثُل على ظهر الكفَّبَة عَلَى رَاحِلتِهِ فَصَرّخ ثلاث صرخات يـا آل غُـدَر ويَـا آل فُجَر اخْرُجُوا مِن ليلتين أوْ ثَـلاتِ حتى أسمع مَنْ بين الأخشبين من أهـل مكة ، ثم عمـد لصّخرةِ عَظيــةِ فَنَزَعَها من أصلها ثم أرسلها على أهل مكة ، فأقبلت الصخرة لها دَويٌّ ، حتى إذا كانت على أَصْلِ الجِبل رمضت ، فلا أعلم بمكة بيتاً ولا داراً إلا قد دخلها فرقةً مِنْ تلك الصخرة ، فَلَقد خَشِيتُ عَلَى قومِكَ أَن يَنزل بِهِم شر، ففَزع عباس، وخرج مِنْ عِنْدها، فَلَقِيَ مِنْ لَيْلتِيهِ الوليدَ بنَ عُتْبةَ بن ربيعة ، وكان خليلاً للعباس فقص عَلَيهِ رُؤْيَا عَاتِكة وأمرهُ أن لا يَذْكُرهَا لأَحَدِ ، فذكرها الوليد لأبيه ، وذكرها عتبة لأخيه شيبة ، وارتَّفَع حَديثُها حتَّى بَلغ أبا جَهْل بن هشام واسْتَفَاضَتْ ، فَلما أصبحوا غَدَا العباس يَطوف بالبينت حتَّى أَصْبِحَ ، فَوَجِد أَبا جهل وعتبة بنَ ربيعة وشيبةَ بنَ ربيعةَ وأُميَّةَ بنَ خَلَفٍ وزمْعةَ بنَ الأسود وأبا البَخْتَري في نفَر يَتَحدَّثُونَ ، فَلَما نَظَرُوا إلى عبَّاس يَطُوفُ بالبيت ؛ نَادَاه أَبُو جهل بن هِشَام : ياأبا الفَضْل إذا قَضيت طَوَافَك فائتِنَا ، فَلَّما قَضَى طَوَافَةُ أَتَى فَجَلَسَ . فقَال أَبُو

مَثُل به : قام به .

غدّر : جمع غدور .

الأخشبان : الحبلان المطيقان بمكة وهما أبو قبيس والأحر .

رمضت : اشتدت .

سجلاً : الكتاب يدون فيه ما يراد حفظه .

يا مُصَغِّرَ اسْته : رماه بالأَبْنة وأنه كان يُزَعْفِر استه ، وقيل هي كلمـة تقـال للمُتنعم المَثرُف الـذي لم تحنكـه التجـارب والشدائد وقيل : أراد يا مضرِّط نَفْسِه من الصفير وهو الصوت بالفم والشفتين ، كانه قال يــا ضرّاط . نستَبـه إلى الجَبن والخوّر ، وقيل كان به بَرَصّ فكان يردعه بالزعفران .

جَهْلِ: يَا أَبِا الفَصْلِ ، مَا رُوْيَا رأَتِهَا عَاتِكَة ؟ قَالَ : مَا رَأْت مِنْ شَيءٍ . قَالَ : بَلَى ، أَمَا رَضِيم يا بَنِي هَاشِم بكَذِبِ الرجَالِ حَتَّى جَنْمُونَا بكَذِبِ النَّسَاء ، إِنَا كُنَّا وأَنتُم كَفَرَسِي رَهَانِ فَاسْتَبَقْنَا الْجُد منْذُ حَيْنٍ ، فَلَمَا حَاذَت الركُبَ قَلْتم : منّا نِيِّ ، فَا بقي إِلَّا أَنْ تَقُولُوا مِنْا نَبِيّة ، ولا أَعلَمُ أُهلَ بَيت أكذب رَجُلا وَلا أَكْذَب الْمَرَاة مِنْكُم . فَآذَوْهُ يَوْمئُذِ أَشَدُ الأَدْى ، وقَالَ أَبُو جَهْلِ : زَعَمَتُ عَاتِكَة أَنَّ الرَّاكِبَ قَالَ : اخْرَجُوا فِي لَيْلَتَيْنِ أُو ثَلاثٍ ، فَلَو الأَدْى ، وقَالَ أَبُو جَهْلٍ : زَعَمَتُ عَاتِكَة أَنَّ الرَّاكِبَ قَالَ : اخْرَجُوا فِي لَيْلَتَيْنِ أُو ثَلاثِ ، فَلَو الأَدى ، وقَالَ أَبُو جَهْلٍ : رَعَمَتُ عَاتِكَة أَنَّ الرَّاكِبَ قَالَ : اخْرَجُوا فِي لَيْلَتَيْنِ أُو ثَلاثٍ ، فَلَو وَلَيْتُ مِنْ اللّهِ الْمُولِي وَلَيْتُ اللّهُ مَنْ عَلَى وَيَعْدُ الشَدَّ الأَذَى ، وقالَ لَهُ العباسُ : مَعْلاً والمُواة ، أَمَا رَضِيتُم يا بَنِي قُصِيَّ أَنَكَ ذَهْبُم بالحَجَابة والنَّدوة والسّقاية واللوّاء حَتَّى جَئْتَمُونا زَعَمْم بنيٍّ منكم ، فآذوه يَومَئذ أَشَدُ الأَذَى ، وقالَ لَه العباسُ : مَعْلاً والمُواة ، أَمَا رَضِيتُم يا بَنِي قُصِيَّ أَنكَ مَنْ عَنْ اللّه المِنْ عَاتِكَة أَدَى شَديداً فِيها أَفْشَى مِنْ يَا الفَضْلِ مَا كُنْتَ بِجَاهِلِ ولا خَرِف وَبَال عَبَّاساً مِنْ عَاتِكَة أَدَى شَديداً فِيها أَفْشَى مِنْ الليالي التي رَاتُ فيها عَاتِكَة أَدَى شَديداً فِيها أَفْشَى مِنْ الليالي التي رَاتُ فيها عَاتِكَة أَلَى اللهُ الفَرُع وأَشْفَوا مِنْ قَبلُ الذِي بَعْلُ المُؤْمِ وأَلُولُ . وأَلْتُهُ والْفَرَع وأَشْفَوا مِنْ قَبلَ الله وَلَو المَالِي الْقَرَعُ وأَشْفَوا مِنْ قَبلُ والله وأَلُولُ .

من عائشة أنّ رسول الله عَلَيْكُ أَمَرَ بالأجراسِ أن تُقطّع من عائشة أنّ رسول الله عَلَيْكُ أَمَرَ بالأجراسِ أن تُقطّع من أعناق الإبل يوم بدر.

وهناك سببان لهذا الأمر:

السبب الأول : كراهة الأجراس لشبهها بالنواقيس ، وكان رسول الله عَلَيْ حريصاً على الله يَلِيْ حريصاً على الله يتعلق على الله يتعلق على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

السبب الثاني : عسكري ، فالأجراس تدلّ وتشعر الخصم فتنبّه .

<sup>\* \* \*</sup> 

٢٧٧ ـ أحمد في مسنده ( ٦ / ١٥٠ ) . قال في المحمع ( ٥ / ١٧٤ ) : رواه أحمد ورجاله رحال الصحيح .

٢٧٨ ـ \* روى الطبراني عن أبي أيَّـوب الأنصـاري قــال : قــالَ رســول الله عَلَيْكُ ونحن بالمدينة : « إنِّي أُخْبِرْتُ عن عِير أبي سفيانَ أنَّها مَقْبلَة فَهَلْ لَكُم أَن نخرجَ قِبَلَ هَذا العِيرِ لعلَّ اللهَ يُغْنِمَنَاهَا » فقلنا : نعم فخَرج وخرجنَا ، فلمَّا سِرْنا يوماً أو يَومَين قالَ لَنا : مَا تَرُونَ فِي القومِ فَإِنَّهُم قَدَ أُخْبُرُوا بَخْرَجِكُم : فَقُلْنَا : لا وَاللَّهِ مَا لَنا طاقةً بقتَالَ العَدُو ولكِنْ أَردْنا العِيرَ ، ثم قَال : ما تَرَوْنَ في قتال القوم ؟ فقُلْنا مثل ذلك . فقالَ المقدادُ بنُ عَمرِو : إذاً لا نقولُ لكَ يا رسُول الله كما قَالَ قومٌ مؤسى لموسى : اذهب أَنْتَ وربُّك فقاتِلا إِنَّا هَهُمْنَا قَاعِدُونَ . قَالَ : فَتَمَنَّيْنَا مَعَشَرَ الْأَنْصَارِ لُو أَنَّا قُلْنَا كَمَا قَالَ اللَّه دَادُ أُحبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ يكونَ لنا مال عظيم فأنزَلَ اللهُ عز وجلُّ عَلَى رَسُولِهِ ﴿ كَا ٱخْرِجَكِ رَبُّكَ مِن بَيْتُكَ بالحقِّ وإنَّ فريقاً مِنَ المؤمِنينَ لَكَارِهُون \* يجادلونك في الحقِّ بَعْدَما تَبيّنَ كَأَمَا يُساقُونَ إلى المؤت وهُمْ يَنْظرون ﴾ (١) ثم أنزل الله عز وجلٌّ : ﴿ إِنِّي معكُم فَثبِّتُوا اللَّذِينَ آمنُوا سألتي في قُلُوبِ الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ﴾ (٢) وقال ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهِ إِحِدِى الطَّائِفَتِينَ أَنْهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنْ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ (٦) والشوكة القوم وغير ذات الشوكة العير، فلما وعدنا إحدى الطائفتين إما القوم وإمّا العير طَابِتُ أَنْفُسنا ، ثمَّ إنَّ رسُول الله عَلَيْتُ بعث رجلاً لينظر ما قبل القوم ، فقال : رأيتٌ سواداً ولا أدري فقـال رسول الله ﷺ : «هُم هُم ، هَلُمُّوا أَن نَتَمَـادً» ففعلنـا فـإذا نَحنُ ثلثمائـة وثَلاثَةَ عشرَ رجلاً ، فأخْبرنا رسول الله ﷺ بعدَّتِنا فسرَّه ذلك فحمد الله وقال « عِـدَّةً أَصحاب طالُوتَ » ثمَّ إنَّا اجْتَمَعنا مَعَ القَوْم فصففنا فبدرت مِنَّا بَادِرة أمام الصَّف فنظر رسول الله عَلَيْدٍ إليهم فَقَالٌ : « مَعي مَعي » ثم إن رَسُول الله عَلَيْدٍ قال : « اللهمَّ إني

۲۷۸ ـ المعجم الكبير ( ٤ / ١٧٤ ) وإسناده حسن .

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٧٣ ) وقال : رواه الطبراني وإسناده حسن .

حسد لنا : على أخذ الفدية .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٥ ، ٦ .

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ١٢ .

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ٧ .

أنشُدَكَ وَعْدَكَ » فقال ابن رَوَاحة : يا رسول الله إني أريد أنْ أشير عليك ورسول الله عَلِيْهِ أفضل مِنْ يشير عليه وإن الله أعظم من أن تنشده وعده فقال : « ياابن رواحة لأنشدن أفضل مِنْ يشير عليه وإن الله أعظم من أن تنشده وعده فقال : « ياابن رواحة لأنشدن الله وعده فإن الله لا يُخْلِفَ الميعاد » فأخذ قبضة مِنَ التراب فرمى هَا رَسُول الله وَجُوه القوم فانزل الله عز وجل : ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ (١) فقتلنا وأسرنا فقال عرب بن الخطاب : يارسول الله منا أرى أنْ تكون لك أسرى فإنما نحن داعون مؤلفون فقلنا معشر الأنصار : إنما يَحْمل عُمر عَلى مَا قَالَ حسد لنا ، فنام رسول الله عَلَيْ مُ ما الله عن وجل قد أنزل على " في الأرض تريدون عَرض الدنيا على " : ﴿ مَا كَان لنبي أن يكون له أسرى حتى يُثخنَ في الأرض تريدون عَرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ﴾ (١) .

أقول: فيه ابن لهيعة ، والملاحظ أن الهيثمي يحسن أحاديث ابن لهيمة ولو كانت عن غير العبادلة ، وذلك فيا نعتقد لملحظ دقيق يلحظه الشيخ الهيثمي ، ولذلك فإننا كثيراً ما نتابعه على تحسينه في هذا الكتاب لقوة مدركه في الحديث .

٣٧٩ - \* روى مسلم عن أنس بن ماليك رَضِي الله عَنْه قَال : بَعَث رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بَسِيْسَة ، عَيْناً ينظرُ ما صنعَتْ عِير أبي سَفيان ، فَجَاء ومَا فِي البيتِ احدٌ غَيري وَغَيْر رسولِ اللهِ عَلَيْهُ - قال : لا أدري ، ما استثنى بَعْضَ نِسائِه .. - قال : فحدثَة الحديث ، فخرَج رَسُولُ اللهِ عَلِيْهُ فَتَكُلَّم ، فقال : « إِنَّ لَنَا طَلِبَةً ، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُه حَاضِراً فَلْيَرْكَبُ مَعَنا » فَجَعَلَ رِجَالٌ يَستأذِنُونه في ظهرانِهم في عُلُو المدينة ، فقال : « إلا مَنْ كان ظهرة حَاضِراً » فَانْطَلَق رَسُولُ الله عَلَيْهُ وأصحابة حَتَّى سَبقوا المشركين إلى بَدْر ، وجاء المشركون ، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ : « لا يَقُدِمَن أحدٌ منكم إلى شَيء حَتَّى أَكُونَ أنا دُونه » فدنا المشركون ، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ : « قُومُوا إلى جنة عَرضَها السموات دُونه » فدنا المشركون ، فقال رسولُ الله عَلَيْهِ : « قُومُوا إلى جنة عَرضَها السموات والأرض » قال : يقول عَمَيْر بن الحَهم الانصاري : يا رسولَ الله ، جنة عَرضَها السموات

<sup>(</sup>١) الأنفال : ١٧ .

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ٦٧ .

٣٧٩ ـ مسلم ( ٣ / ١٥١٠ ) ٣٣ ـ كتاب الإمارة ـ ٤١ ـ باب : ثبوت الجنة للشهيد .

والأرض؟ قال: « نعم » قال: بخ بخ يا رسول الله ، فقالَ رسولُ الله عَلَيْتُ : « ما يحْمِلُك على قولِك : بخ بخ ؟ » قال: لا والله يا رسول الله ، إلا رَجَاءَة أن أكون من أهلها ، قال: « فإنك من أهلها » قال: فأخرج تمرات من قرنه ، فجعل يأكلُ منهن ، ثم قال: لين أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لَحَياة طَوِيلة ، قال: فرمى بمّا كَان معه مِن التّمر ثُمُّ قَاتَلَهم حَتَّى قُتِلَ .

قال النووي : قوله : ( بَعَثَ رَسُول الله عَلَيْتُهِ بُسَيْسَة عَيْناً ) هكذا هُوَ في جَمِيع النسخ بُسَيْسَة بباء موحدة مضومة وبسينين مهملتين مفتوحتين بينها ياء مثناة تحت ساكنة ، قال القاضى : هكذا هو في جميع النسخ ، قال : وكذا رواه أبو داود وأصحاب الحديث . قال : والمعروف في كتب السيرة بَسْبَس بباءين موحدتين مفتوحتين بينهما سين ساكنة وهو بسبس ابن عمرو، ويقال: ابن بشر من الأنصار من الخزرج، ويقال: حليف لهم، قلت: يجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له والآخر لَقباً . وقوله (عيناً ) أي : متجسساً ورقيباً . قوله ( ما صنعت عير أبي سفيان ) هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره من الأمتعة ، قال في المشارق: العير هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات ، قال: ولا تسمى عِيرًا إلا إذا كانت كمذلك . وقمال الجوهري في الصحاح : العير الإبىل تحمل الميُّرة وجمعها عيّرات · بكسر العين وفتح الياء . قول م عَلِيلَةٍ : ( إن لنسا طّلبة فمن كان ظهره حـاضراً فليركب ) هي بفتح الطاء وكسر اللام أي شيئاً نطلبه والظهر الدواب التي تركب . قوله : ( فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم ) هو بضم الظاء وإسكان الهاء أي مركوباتهم في هذا استحباب التورية في الحرب وأن لا يبين الإمام جهة إغارته وإغارة سراياه لئلا يشيع ذلك فيحذرهم العدو. قوله ( في علو المدينة ) بضم العين وكسرها. قوله عليه : ( لا يتقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه ) أي قدامه متقدماً في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلمونها . قوله : ( عمير بن الحمام ) بضم الحماء المهملة وتخفيف الميم . قولمه : ( بخ بخ ) فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منوناً وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير . قوله : ( لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها ) هكذا هو في أكثر النسخ المعتدة رجاءة بالمد ونصب التاء ، وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين ممدودان

بحذف التاء ، وكله صحيح معروف في اللغة ، ومعناه والله ما فعلته لشيء إلا لرجاء أن أكون من أهلها . قوله ( فأخرج تمرات من قرنه ) هو بقاف وراء مفتوحتين ثم نون أي جَعْبة النَّشَاب (١) ووقع في بعض نسخ المغاربة فيه تصحيف . قوله : ( لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل ) فيه جواز الانغار في الكفار والتعرض للشهادة وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء . قوله : ( وهو بحضرة العدو ) هو بفتح الحاء وضها وكسرها ثلث لغات ، ويقال أيضاً بحَضَر بفتح الحاء والضاد بحدف

وقال الأستاذ البوطي: يجوز للإمام أن يستعين في الجهاد وغيره بالعيون والمراقبين، يبثهم بين الأعداء ليكتشف المسلمون خططهم وأحوالهم وليتبيّنوا ما هم عليه من قوة في العدة والعدد. ويجوز اتخاذ مختلف الوسائل لذلك، بشرط أن لا تنطوي الوسيلة على الإضرار بمصلحة هي أهم من مصلحة الاطلاع على حال العدو، وربما استلزمت الوسلية تكتماً أو نوعاً من المخادعة أو التحايل، وكل ذلك مشروع وحسن من حيث إنه وسيلة لابد منها لمصلحة المسلمين وحفظهم.

٢٨٠ - \* روى الإمام أحمد عن عَبْد اللهِ بن مَسْعُودِ قَالَ : كُنّا يَومَ بَـدْرِ ثَلاَثـة عَلَى بَعِيرِ كَانَ أَبُو لِبـابـة وعلي بن أبي طـالب زَميلي رسُول اللهِ عَلِيلًةٍ قـال : وكَـانَتُ عَقْبـة رسول اللهِ عَلِيلًةٍ فقالاً : نَحْنُ نمشي عَنْكَ فَقَالَ : « مَا أَنتُها بِـأَقوى مِنّي ولا أنا بأغْنَى عَن الأَجْرِ مَنْكُما » .

أقول: إن مواساة القائد جنده بقدر ما يستطيع تستخرج من الجندي أقصى الطاقات وأعلى الطاعات وأشد الحب، وحياة الرسول عليه مليئة بهذه المواساة والمساواة إلا إذا كان هناك عقيد لمبدأ.

<sup>(</sup>١) النُّهَّابِ : النبل .

٠٨٠ ـ أحمد في مسنده (١/ ٤١١) وكذا في (١/ ٤٢٤).

عقبة : نوبة . أي دور أو نوبة رسول الله ﷺ في المشي .

ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما : لست بغني عن الثواب . شأني شأنكم في الحاجة إلى الثواب والأجر من الله تعالى .

٢٨١ - \* روى أبو داوة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها أن رسول الله عنها أنهم حُفَاةً فَاحْمُلُهم ، اللَّهمُّ إنهم عَرَاةٌ فَاكْسَهُم ، اللَّهمُّ إنهم جِيمَاعٌ فَأَشْبِعْهُم » فَفَتَح اللهُ له يَوْمَ بدرٍ ، فَانْقَلَبُوا - حِينُ انْقَلَبُوا - وَمَا مِنْهُم رَجُل إلا وَقَدْ رَجِعَ بِجَمَلٍ ، أو جَمَلينِ ، واكْتَسَوُا . وَشَبِعُوا .

أقول: بعض الروايات تذكر أنّ عدد المسلمين يوم بدر كانوا ( ٣١٣ ) وبعضها تذكر أنهم كانوا ( ٣١٣ )، وبعضها تذكر أنهم كانوا ( ٣١٥ )، وبعضها تدكر أنهم كانوا ( ٣١٧ )، وبعضها تدكر أنهم كانوا ( ٣١٧ ) وسبب الخلاف يعود إلى أن بعضهم أدخل ما لم يدخله الآخر، فثلاً هناك روايات صحيحة تذكر حضور أنس وهو صغير، وهناك روايات تذكر أن بعض الناس ردهم الرسول عليه إلى المدينة للقيام بأمرها ، فبسبب من الإدخال والإخراج تعددت الروايات ، عد منهم عثان بن عفان ولم يحضر ، أمره النبي عليه أن يمرض امرأته رقية ، وكذلك عد منهم قوماً كلفوا بمهات ولم يحضروا المعركة ، وقد وردت أسماء تسعة لم يحضروا وضرب لهم بسهم وأجر ذكروا في هذا الكتاب تحت عنوان من غاب عن بدر وكان كأهلها .

وفي سنن أبي داود (١) عَنْ جابِر بن عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ حَرّام أنه قال : كنت أميح (١) لأصحابي الماء يوم بَدرِ .

وهذا الحديث لم يذكره البخاري ولا الضياء . كذا في البداية والنهاية .

٢٨٧ - \* روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قبال : كنا أصحاب محمد نتحدّث : أن عِدَّة أصحاب بدر على عِدَّةِ أصحاب طبالوت البذين جاوزُوا مَعَهُ النَّهر ـ ولم يُجاوزُ معه إلا مؤمِن لـ بِضْعة (٣) وَثلاثَائة ، وَفي روّاية قَالَ البَراءُ : لا ، والله مَا جَاوز معه

٧٨١ ـ أبو داود ( ٣ / ٧١ ) كتاب الجهاد ـ باب : في نفل السرية تخرج من العسكر .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣ / ٧٥ ) كتاب الجهاد ـ باب : في المرأة والعبد يحذبان من الغنية .

<sup>(</sup>٢) أميح : استقى .

۲۸۲ ـ البخاري ( ۷ / ۲۹۰ ) ۲۶ ـ كتاب المفازي ـ ۲ ـ باب عدة أصحاب بدر .

<sup>(</sup>٣) بضعة : البضع : ما بين الثلاثة إلى التسعة .

النهر إلا مؤمن .

۲۸۳ - \* روى البخاري عن البراء بن عازب رَضِي الله عنـه قـال : اسْتُصْغِرْتُ أنـا وابنُ عُمَرَ يَـوْمَ بَـدُرِ ، وكان المهـاجِرُون يَـوْم بَــدْرِ : نَيِّفــاً على ستين ، والأنصــار نَيِّفــاً وأربعين ومائتين .

٣٨٤ - \* روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنها أنّ رسّول الله صلى الله عليـ وآلـه وسلم دَفَعَ الراية إلى عَليّ رضي الله عنه يوم بدر وهو ابن عشرين سنة .

٠٨٥ - \* روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : خَرجَ رسول اللهِ عَلَيْتُ قِبَلَ بدُر ، فلما كان بحرّةِ الوبْرة أدركمة رجّل قد كانَ يَذْكَر منه جُرَأةٌ ونَجْدة ، ففرح أصحاب النبي عليه عن رأوه . فلما أدركة ، قال لرسول الله عَلَيْتُ : جئْتُ لأَتْبعُك وأصيبَ مَعَك ، قال له رَسولُ اللهِ عَلَيْتُ : « تُومِنُ باللهِ ورَسُوله » ؟ قال : لا ، قال « فَارْجِعُ ، فلنْ أستعين بمشرك » قالتُ ثم مضَى ، حتّى إذا كنا بالشجَرة أدركة الرَّجُلُ ، فقال له كا قال أوّل مرة ، فقال له النبي عَلِيْتُ كا قال أوّل مرة قال : « فارْجِعْ فلنْ أستعين بمشرك » ثم رَجَعَ ، قال ، فقال له النبي عَلِيْتُ كا قال أوّل مرة ، « تؤمِنُ باللهِ وَرَسولِهِ ؟ » قال : نعم ، فقال له رسول الله عَلَيْتُ : « فانْطَلِقُ » .

وأخْرجه الترمذي (١) إلى قوله : « فَلَنْ أَسْتَعِين بِمشْرِكِ » قَالَ : وفي الحديثِ كَلامً أكثرُ مِنْ هَذَا .

٢٨٣ ـ البخاري ( ٧ / ٢٩٠ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٦ ـ باب : عدة أصحاب بدر .

ليَّف : بوزن الهيِّن : الزيادة يخفف ويشدّد ، وكل مازاد على العقد فهو نيف حتىّ يبلغ العقد الثاني .

٣٨٤ ـ المستدرك ( ٣ / ١١١ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي وقال : هـذا نص في أنّه أسلم وله أقل من عشر سنين ، بل نص في أنّه أسلم وهو ابن سبع سنين أو ثمان وهو قول عروة .

٣٨٥ ـ مسلم ( ٣ / ١٤٤٩ ) ٣٣ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٥١ ـ باب : كراهة الاستعانة في الغزو بكافر ،

حرّة الوبرة : موضع على بعد أربعة أميال من المدينة .

نجدة : النجدة : القوة والشجاعة .

<sup>(</sup>١) الترمـذي ( ٤ / ١٢٧ ) ٢٢ ـ كتـاب السير ١٠ ـ بـاب : مـا جـاء في أهـل الـذمـة يغزون مع المسلمين هـل يسهم لهم . وقال : هذا حديث حسن غريب .

وَاخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ عُنْتَصَراً أَنَّ رَجُلاً مِنَ المشرِكين لَحق بالنبي ﷺ لَيُقاتِلَ مَعَهُ ، فَقَـال : « ارْجعُ » ، ثم اتفقا فقال : « إِنَّا لاَ نَسْتَعِينُ بمشْرِكِ » .

قال النووي: قوله عليه الصلاة والسلام: (فارجع فلن أستعين بمشرك) وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين، وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له أي أعطاه قليلاً ولا يسهم له، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجهور، وقال الزهري والأوزاعي يسهم له والله أعلم.

٢٨٦ - \* روى مسلم عن أبي الطُّفيل رحمه الله قال : حدَّثنا حذيفةً بنُ اليان قال : مَا مَنْقَنِي أَن أشهدَ بَدْراً إِلا أَنِّي خرَجْتُ أَنا وأبي ، حُسَيْلٌ ، فَاخَذَنا كُفَّارُ قُرَيْشٍ ، فقالوا : إِنَا مَريدُ وما نريد إلا المدينة ، فَأَخذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ ومِثاقَة : لَنَّ تُريده ، وما نريد إلا المدينة ، فَأَخذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ ومِثاقَة : لَنَّ تُريده ، وَلا نُقَاتِل مَعه ، فَأَتَيْنا رَسُولَ الله عَلَيْهِم ، فَأَخْبَرنَاهُ الحَبَر ، فَقال : « انصَرفا نَفِي لهم بِعهْدِهم ، وَنَسْتَعينُ الله عَلَيْهم » .

قال النووي: في هذا الحديث جواز الكذب في الحرب، وإذا أمكن التعريض في الحرب فهو أولى، ومع هذا يجوز الكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وكذب الزوج لامرأته كا صرح به الحديث الصحيح وفيه الوفاء بالعهد، وقد اختلف العلماء في الأسير يعاهد الكفار أن لا يهرب منهم، فقال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون: لا يلزمه ذلك بل متى أمكنه الهرب هرب، وقال مالك: يلزمه، واتفقوا على أنه لو أكرهوه فحلف لا يهرب لا يمين عليه لأنه مكره، وأما قضية حذيفة وأبيه فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبي يمين عليه لأنه مكره، وأما النبي عملين بالوفاء. وهذا ليس للإيجاب فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه ولكن أراد النبي عملين أن لا يشيع عن أصحابه نقض العهد وإن كان

<sup>(</sup>١) أبو داود مختصراً ( ٣ / ٧٥ ) كتاب الجهاد ـ باب ؛ في المشرك يسهم له .

٢٨٦ - مسلم ( ٣ / ١٤١٤ ) ٢٧ - كتاب الجهاد والسير - ٣٥ - باب : الوفاء بالعهد .

لا يلزمهم ذلك لأنّ المشيع عليهم لا يذكر تأويلاً .

٢٨٧ - \* روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : شهدت من المقداد ابن الأسود مشهدًا لأن أكون صاحبة أحب إلي مما عدل به : أتنى النبي عَلَيْد وهو يدعو على المشركين فقال : لا نقول كا قال قوم موسى : ﴿ فاذهب أنت وربك فقاتلا ﴾ (١) ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يَدَيْكَ وخَلْفَك . فرأيتُ النبي عَلِيْدُ أشرق وجهة وسرّه ، يعني قوله .

وفي رواية (٢): قال المقدادُ يومَ بدرٍ: يا رسولَ اللهِ ، إنّا لا نقولُ لك كا قالتُ بنو إسرائيل لموسى : ﴿ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنّا ها هنا قاعدون ﴾ ولكن امضِ ونحن معك . فكأنه سَرِّيَ عن رسول الله ﷺ .

قال ابن حجر: قوله ( مما عدل به ) بضم المهملة وكسر الدال المهملة أي وزن أي مِنْ كل شيء يُقابلُ ذَلك من الدنيويات ، وقيل مِن الثوابِ ، أو المرادُ الأعَمَّ مِنْ ذلك ، والمراد المبالغة في عَظمة ذَلِك المشهد ، وأنّه كان لو خُيِّر بَيْن أن يكون صاحبه وبين أن يحصلَ له ما يقابل ذلك كائناً ما كان لكان حصوله له أحب إليه ، وقوله : ( لأنْ أكون صاحبه ) هو بالنصب ، وفي رواية الكشبيهني ( لأن أكون أنا صاحبه ) ويجوز فيه الرفع والنصب ، قال ابن مالك : النصب أجود . قوله : ( وهو يدعو على المشركين ) زاد النسائي في روايته ابن مالك : النصب أجود . قوله : ( وهو يدعو على المشركين ) زاد النسائي في روايته وصل النبي عَلِيْ الصفراء وبلغة أن قريشاً قصدت بدراً وأن أبا سفيان نجا بَنْ مَعة فاستشار الناس ، فقام أبو بكر فقال فأحسن ، ثم قام عمر كذلك ، ثم المقدادُ فذكر نحو ما في حديث الباب وزاد " فقال : والذي بَعثَكَ بالحق لو سَلَكْتَ بنا بِرْكَ الغِادِ لجاهدُنا مَعَكَ مِنْ دُونِه . الباب وزاد " فقال : والذي بَعثَكَ بالحق لو سَلَكْتَ بنا بِرْكَ الغِادِ لجاهدُنا مَعَكَ مِنْ دُونِه . قال: فقال: (أشيروا علي) قال : فعرفوا أنه يريد الأنصار، وكان يتخوف أن لا يوافقوه لأنهم لم

٢٨٧ ـ البخاري ( ٧ / ٢٨٧ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٤ ـ باب : قول الله تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغَيْثُونَ رَبُّكم فاستجاب لكم ٥ .

<sup>(</sup>١) المائدة : ٢٤ ،

 <sup>(</sup>۲) البخاري ( ۸ / ۲۷۳ ) ٦٥ \_ كتاب التفسير \_ ٤ \_ باب : فاذهب أنت وربك فقاتلا ، إنا هاهنا قاعدون .
 سُرّي : عن الهزون وغيره : إذا كشف عنه ما به .

يبايعوة إلا على نُصرته بمن يقصده لا أن يَسير بهم إلى العدو ، فقال له سعد بن معاذ : امض يا رسولَ الله لما أمرت به فنحن معك . قال فسره قوله ونشطه » وكذا ذكره موسى ابن عقبة مبسوطا ، وأخرجه ابن عائذ من طريق أبي الأسود عن عروة ، وعند ابن أبي شيبة من مرسل علقمة بن وقاص في نحو قصة المقداد ( فقال سعد بن معاذ : لئِنْ سرت حتى تَأْتي برك الغياد من يَمن لنسيرَن معك ، وَلا نكون كالذين قَالُوا لموسى . فذكره وفيه - لعلك خرَجْت لأمر فأحدث الله غيرة ، فامض لما شئت ، وصل حبّال من شئت ، واقطع حبّال من شئت ، وسالم من شئت ، وعاد من شئت ، وخد من أموالنا ما شئت » قال : وإنّا خرَجَ يريد غنية مَا مَعَ أبي سفيان فأحدث الله له القتّال .

وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي أيوب قال : قال لنا رسول الله وَلِمْنُ وَحَن بِللهِ بِللدينة : « إِني أخبرت عَنْ عِير أبي سُفْيَان ، فَهَلْ لَكُم أَن تَخْرَجُوا إليها لَعْلَ الله يغناها ؟ » قُلنا : نَمَ ، فَخرجُنا . فَلما سِرْنا يَوما أو يَؤمنين قال : « قَدْ أُخبرُوا خَبرَنا فاسْتَعِدُوا للقتال » فقلنا : لا والله ما لنا طاقة بقتال القوم ، فاعادة ، فقال له المقداد : لا نقول لك كمّا قالت بنو إسرائيل لموسى ولكن نقول : إنّا مَعَكُما مُقاتِلُون . قال : فتمنينا عمسر الأنصار لو أنّا قُلْنا كا قال المقداد . فأنزَل الله تعالى : ﴿ كما أخرجك رَبّك من بينيك بالحق وإن فريقا مِن المؤمنيين لكارهون ﴾ (١) وأخرج ابن مردويه من طريق محمد ابن عرو بن علقمة بن وقاص عن أبيه عن جده نحوه ، لكن فيه أنّ سعد بن مُعاذ هو الذي قال ما قال المقداد ، والحفوظ أنّ الكلام المذكور للمقداد كا في حديث الباب ، وأن سعد بن معاذ إنما قال : ( لو سِرْتَ بنا حتَّى تَبلغ بَرُك الغِماد لمبرنا مَعَك ) كذلك ذكره موسى بن عقبة . وعند ابن عائد في حديث عروة ( فَقَالَ سَعْدَ بن مُعَاذ : لو سِرْتَ بنا حتَّى تبلغ أخرجه ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة ، وفيه نظر لأن سعد بن عَبَادة هو الذي قال ذَلك ، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من مرسل عكرمة ، وفيه نظر لأن سعد بن عَبَادة أم يشهد بَدُرا ، وإن كان يعد فيهم لكونه بمن ضرب له بسهمه كا سأذكره في آخر الغزوة ، ويكن الجمع بأن النبي كن يعد فيم لكونه بمن ضرب له بسهمه كا سأذكره في آخر الغزوة ، ويكن الجمع بأن النبي أستشارهم في غزوة بدر مرتين : الأولى : وهو بالمدينة أول ما بلغه خبر العير مع أبي

<sup>(</sup>١) الأنمال : ٥ .

سفيان ، وذلك بين في رواية مسلم ولفظه (أن النبي عليه ألله ساور حين بلغه إقبال أبي سفيان ) والثانية : كانت بعد أن خرج كا في حديث الباب ؛ ووقع عند الطبراني أن سعد ابن عبادة قال ذلك بالحديبية ، وهذا أولى بالصواب ، وقد تقدم في الهجرة شرح برك الغاد ، ودلت رواية ابن عائذ هذه على أنها من جهة البين ، وذكر السهيلي أنه رأى في بعض الكتب أنها أرض الحبشة ، وكأنه أخذه من قصة أبي بكر مع ابن الدغنة ، فإن فيها أنه لقيه ذاهبا إلى الحبشة ببرك الفهاد فأجاره ابن الدغنة كا تقدم في هذا الكتاب ، ويجمع بأنها من جهة البين تقابل الحبشة وبينها عرض البحر . أ.ه.

٢٨٨ - \* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ رَسولَ الله عَلَيْ شَاور حين بَلغة إِقْبَالُ أَبِي سَفْيَان ، قَالَ: فَتَكَلّم أبو بَكْرٍ ، فَأَعرضَ عَنْه ثم تكلم عَمَرُ فأَعْرَضَ عَنْه ، فَقَامَ سَعْدَ ابن عَبَادة ، فَقَالَ: إِيَّانا تُريدُ يَارَسُولَ الله ؟ وَالذِي نَفْسي بِيَدهِ ، لَو أَمْرتنَا أَنْ غَيضَها البَحْرَ لأخضناها ، وَلَوْ أَمْرْتَنَا أَنْ نَظْربَ أَكْبَادَها إِلى بَرُكِ الغَمَادِ لَقَمَلنا، قَالَ : فَندب رَسُولُ الله عَلَيْ النّاسَ فَانطلَقوا ، حتّى نَزلوا بَدْراً ، وَوَرَدتُ عَلَيْهم رَوايا قُريشٍ وفيهم غَلامٌ أسودُ لبني الخَبّاجِ ، فَأَخذُوه ، فكانَ أَصْحَاب رسول الله عَلَيْ يَسألونَه عَن أبي سَفْيانَ وأَصْحَابِ عَلَى الله عَلَيْ يَسألونَه عَن أبي سَفْيانَ وأَصْحَابِه ؟ فَيَعُولُ . مَالي عِلْم بأبي سَفْيان ، وَلكن هذا أبو جَهْل ، وعَنبة ، وَشَيْبة ، وأُميّة بنَ خَلف فإذا قال ذَلك ضَرَبُوه ، فقال : نَعم أنا أَخْبركُم ، هذا أبو سفيان ، فإذَا تَرَكُوه فسألوه قال : مَالي بأبي سفيان علم وَلكنْ هذا أبو جهل ، وَعتبة ، وشيبة ، وأميّة بن خلف في النّاسِ ، مَالي بأبي سفيان علم وَلكنْ هذا أبو جهل ، وَعتبة ، وشيبة ، وأميّة بن خلف في النّاسِ ، فإذَا قال هذَا أيضًا ضَرَبُوه ، وَرَسُولُ الله عَلَيْ قَائِم يُصَلّى ، فَلَمَا رَأَى ذَلِكَ انْصَرف ، وَقَالَ : سَعْل الله عَلَا وَالذِي نَفْسِي بِيده ، لَ لَتَضْربُوه إذا صَدَقَكُم ، وَتَشْركوه إذا كَذَبَكُم » قال : فقالَ رَسُولُ وَالذِي نَفْسِي بيده ، لَتَضْربُوه إذا صَدَقَكُم ، وَتَشْركوه إذا كَذَبَكُم » قال : فقالَ رَسُولُ

۲۸۸ - مسلم ( ۲ / ۱٤٠٣ ) ۲۲ \_ کتاب الجهاد والسير - ۲۰ \_ باب : غزوة بدر .

مخيضها : الضير يعود على الحيل .

الكبد : أوسط الثيء ومعظمه .

برك الفهاد ؛ بَرْك بفتح الباء وإسكان الراء ، وقال بعضهم : صوابه كسر الراء والفهاد بغين معجمة مكسورة ومضومة لفتان مشهورتان ، لكن الكسر أفصح والمشهور عند المحدثين ، والضم هو المشهور في كتب اللفة .

دوایا : جمع راویة ، وهي المزادة ، والمراد به هاهنا : الجمال التي تحمل المزاد ، والجمل : راویة ، وتسمى به المزادة .

اللهِ عَلِيْهِ : « هَذَا مَصْرِعُ فَلَانِ » وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ هَاهُنَا وِهَاهُنَا ـ قَـالَ : فما مَـاطـ أَحَدُهُم عَنْ مَوضِع يَدِ رَسُولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَليه وَسَلم .

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوِدَ (١) ، وَأُوّلُ حَديثِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةِ نَدبَ أَصْحَابَه ، فَانْطَلَقَ إِلَى بَدرٍ ، فَإِذَا هُمُ بَرَوَايَا قُرِيْشٍ ، فِيها عَبْد أُسودَ لبني الحَجَاج ... وَذَكَر الحَديثَ إِلَى آخِرِهِ بَتَغْييرِ شَيءٍ مِنْ أَلْفَاظِهِ ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ : وَالذي نَفْسي بِيده ، ما جَاوَزَ أَحَدٌ مِنْهُم عَنْ مَوضِع يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، فَأُخِذُوا بِأَرْجَلِهم فَسَحِبوا ، فَأَلْقُوا فِي قليب بدر .

٢٨٩- \* روى الطبراني عن عبد الله يعني ابنَ مسعود قال : لقَدْ قُلْلُوا فِي أَعْيننَا يَوْم بَدْرِ حَتَّى قُلتُ لصاحِي الذي إلى جَانبي أتراهم سَبْعين ؟ قال : أراهم مائة ، حتى أَخَذنَا مِنْهُم رَجُلاً فَسَأَلْنَاه قال : كُنَّا أَلْفاً .

وقد ذكرنا الحديث مع أن فيه عنعنة ابن إسحاق لما يشهد له من ظاهر النصوص القرآنية كا ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية فقال :

قال تعالى : ﴿ وَ إِذْ يريكُمُوهُم إِذِ التقيتُم فِي أُعينِكُم قليلاً ويقلّلُكُم فِي أُعينِهِم ليقضِيَ اللهُ أُمراً كان مفعولاً ﴾ (١) فعندَمَا تقابل الغريقانِ قلّلَ اللهُ كُلاً مِنْها فِي أُغينِ الآخرينَ ليجترئ هؤلاء عَلَى هؤلاء عَلَى هؤلاء لما لَهُ فِي ذَلِك مِنَ الحِكْمَةِ البَالِغَةِ ، ولَيْسَ مَذَا مُعارضاً لقولِهِ تَعَالَى فِي سُورة آل عُرانَ ﴿ قَدْ كَانَ لَكُم آيةٌ فِي قَتَتيْنِ الْتَقَتَا فِقَةً وَمَا يَلُو مِن الْجَالِمَةِ مِنْ الْجَالِمُ فِي سَورة آل عُرانَ ﴿ قَدْ كَانَ لَكُم آيةٌ فِي قَتَتيْنِ الْتَقَتَا فِقَةً تُقَالِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وأخرى كَافِرة يَرَوْنهم مثليهم رأي العَيْنِ والله يَوْيدُ بِنَصِرِهِ مَنْ تُقَالِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وأخرى كَافِرة يَرَوْنهم مثليهم رأي العَيْنِ والله يَوْيدُ بِنَصِرِهِ مَنْ اللهِ فَي سَبِيلِ اللهِ وأخرى كَافِرة يَرَوْنهم مثليهم رأي العَيْنِ والله يَوْيدُ بِنَصِرِهِ مَنْ اللهُ لَا لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وأَخْرَى كَافِرة يَرَوْنهم مثليهم رأي العَيْنِ والله يَوْيدُ بِنَصِرِهِ مَنْ الْحَدْدِ اللهُ يَوْيدُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وأَخْرَى كَافِرة لَا يَوْلِهُ إِلَيْ الْعَيْنِ والله يَوْيدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْعَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَقْلِيلُ الللهُ عَلَي الْهُ إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مَمْرَع : المصرع : موضع القتل .

ماماط : أي : مازال وما بعدُ ، والميْط : الميل والعدول .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣ / ٥٨ ) كتاب الجهاد ـ باب : في الأسير يُنَالُ منه ويضرب .

نَتَبَ : ندبتُ الرجل لهذا الأمر ، أي : هيأتُه له ، وبعثتُه فيه ، فانتدب ، أي : أجاب . الغليب : البئر لم تَطْو ، وإنما هي حفيرةَ قُلب ترابّها ، فسميت قليباً .

٧٨٩ ـ أورده الهيشي في مجمع الزوائـد ( ٦ / ٨٤ ) وقال : رواه الطبراني . ولم يتكلم عليمه في المجمع ، وفيمه عنعنسة ابن إسحاق .

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ٤٤ .

يشاء ﴾ (١) فإن المَعْنى فِي ذَلِك عَلَى أَصَحِ القَوْلِيْنِ أَنَّ الفرْقة الكافرة تَرى الفرقة المؤمنة مثلي عدد الكافرة على الصحيح أيضاً ، وذلك عند التحام الجرب والمسابقة أوقع الله الوهن والرعب في قلوب الذين كفروا فاستدرجهم أولاً بأن أراهم إياهم عند المواجهة قليلاً ، ثم أيد المؤمنين بنصره فجعلهم في أعين الكافرين على الضعف منهم حتى وهنوا وضعفوا وغلبوا . ولهذا قال : ﴿ والله يؤيدٌ بنَصْرِهِ من يشاء إنّ في ذلك لعبرة الأولِي الأبْصار ﴾ .

أقول: كان هذا من فعل الله عنر وجل لرسوله وللمؤمنين ، ولو أخلص المسلمون وأحسنوا لوجدوا التوفيقات والتأييدات تحفّهم من كلّ جانب .

وقد علَّل الله عز وجل لإراءته المسلمين المشركين قلَّة بقوله : ﴿ ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكنّ الله سلَّم ﴾ (7) .

إنّ هذا التعليل يوحي بأشياء كثيرة: منها: أولاً: أنّ المسلمين يحكمهم عالم الأسباب فعندما يرون أنّ القوى غير متكافئة لابدّ أن يختلفوا في أمر القتال هل يقاتلون أو لا يقاتلون ؟ فالله عز وجل بحكته جنّبهم هذا الموقف يوم بدر، ولكنّ هذا الموقف يكن أن يواجه المسلمين في كل لحظة فعلى قياداتهم أن تلاحظ ذلك أوّلاً في الموازنات التي تسبق القرأر، ثانياً: في القرار نفسه، ثالثاً: في الخطّة المناسبة على ضوء تفاضل القوى، رابعًا: في الإعداد النفسي والتدريبي، خامساً: في إدارة المحركة.

٢٩٠ ـ \* روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله عَلَيْتُكُم يَوم بَـدْر :
 « من اسْتَطَعْتُم أن تأسِرُوه من بني عبد المطلب فإنَّهم خَرجُوا كَرُهاً » .

معنى الحديث : من استطعتم عليه من بني عبد المطلب فأسروه ولا تقتلوه .

تعليق : لم تكن قريش كلُّها مقتنعة بهذه الحرب ولـذلـك خرج بعضهم ثمَّ نكص وبعضهم

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۳ .

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ٤٣ .

۲۹۰ ـ أحمد في مسنده ( ۱ / ۸۹ ) ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲ / ۸۵ ) وقـال : رواه أحمـد والبزار ، ورجـال أحمـد ثقات .

لم يخرج أصلاً . وقد عرض ابن كثير صورة عن هذه الأمور في البداية والنهاية قال : وقال الأخنس بن شريق بن عرو بن وهب الثقفي \_ وكان حليفاً لبني زهرة \_ وهم بالجحفة : يا بني زهرة قد نجّي الله لكم أموالكم ، وخلص لكم صاحبتكم غُرَمَة بن نوفل ، وإنحا نفرتم لتنعوه وماله فاجعلوا بي جَبُنها وارجعوا فإنه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة لا ما يقول هذا . قال : فرجعوا فلم يشهدها زُهري واحد ، أطاعوه وكان فيهم مطاعاً ولم يكن بقي بطن من قريش إلا وقد نفر منهم ناس إلا بني عدي لم يخرج منهم رجل واحد ، فرجعت بنو زُهرة مع الأخنس فلم يشهد بدراً من هاتين القبيلتين أحد . قال : ومضى القوم وكان بين طالب بن أبي طالب \_ وكان في القوم \_ وبين بعض قريش محاورة . فقالوا : والله لقد عرفنا يا بني هاشم \_ وإن خرجتم معنا \_ أن هواكم مع محمد ، فرجع طالب إلى مكة مع من رجع .

١٩٩١ - \* روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لما نزل المسلمون بدراً وأقبل المشركون نظر رسول الله عليه إلى عثبة بن ربيعة وهو على جَمل أحْمر فقال : « إنْ يكن عينه أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر ، إن يُطيعوه يَرْشُدوا » وهو يقول : يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم فإنكم إنْ فعلتم لنْ يَزَالَ ذَلك في قلوبكم ، يَنْظر كل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه فاجعلوا جبنها برأسي وارْجِعوا ، فقال أبو جهل : انتفخ والله ستحره حين رأى متحمَّداً وأصحابه ، إنما متحمَّد وأصحابه كأكلة جَزُور لوْ قد التقينا ، فقال عتبة : ستعلم من الجبان المفسد لقومه ، أما والله إنّي لأرى قوْماً يَضْربُونكم ضَرْباً ، أما ترون كأنَّ رُووسهم الأَفاعي وكأنَّ وَجُوههم السيوف ، ثمَّ دعا أخاه واثنه فخرجَ يَمْشي بَيْنَهَا ودعا بالمبارزة .

٢٩٢ - \* روى الإمام أحمد عن علي قال : لما قدمننا المدينية أصَّبْنيا مِنْ ثمارها

٢٩١ - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٧٦) وقال : رواه البزار ورجاله ثقات . كشف الأستار (٢ - ٣١٣).
 انتفخ سحره : السحر الرئة ، والمحنى امتــلاً خوفاً وحيناً .

٣٩٧ ـ أحمد في مسنده ( ١ / ١١٧ ) . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٧٥ ) وقال : روى أبو داود منــه طرفــاً ، ورواه أحمد والبزار ، ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مُضرّب وهو ثقة .

فَاجْتَوَ يُناهَا وأَصَابِنَا بِهَا وَعُكَّ وَكَانَ النِّي ﷺ يَتَخَبَّرُ عَنَ بَدْرٍ ، فَلَمَّا بَلغَنَا أَن المشركين قمدُ أَقْبِلُوا سَارَ رَسُولَ الله عَلَيْتُم إِلَى بَدْرَ ، وَبَدْرَ بَثْرَ ، فَسَبَقْنَا المَشْرِكُونَ إليها فوجدنا فيها رجَّلين منهم رجلاً من قريش ومولى لِمُقبة بن أبي مُعَيِّط ، فأما القرشي فانفلت وأما مولى عقْبةً فَأَخَذُنَاهُ فَجَعَلْنَا نَقُولَ لَه : كم القوم ؟ فَيَقُولُ : هُم واللهِ كثيرٌ عددهُم ، شديدٌ بأسّهم فجمل المسْلُمُون إذا قال ذلك ضَربُوه ، حتى انْتهوا به إلى النبي عَلِيْتُمْ فقــال لـه : «كُم القومُ» قــال : هُم واللهِ كثيرَ عددهم شديــ بأسهم فجهــد رسول الله عَلِيلَةٍ أنَّ يُخْبره كم هم فـأبي ، ثمَّ إنَّ النبي عَلَيْهِ سَالَه : « ثُمْ يَنْحِرُون مِن الْجَزُورِ» قال : عَشْراً كلُّ يوم . فقال رسولُ الله عَلَيْهُ : « القوم ألف كل جَزور لمائة وتبعها » ثم إنه أصابنا من الليل طش من مَطَر فَانْطلقْنا تحْت الشجر والحجفِ نسْتظيلٌ تحتها من المطر ، وبـات رسولُ الله ﷺ يـدْعو ربُّــه ويقول : « اللهم إنك إن تُهلِك هذه الفئة لا تُعْبِدُ » قال : فلما أنْ طلع الفجر ، نادى الصلاة عباد الله فجاء الناسُ من تحت الشجر والحَجَف فصلى بنا رسُول الله عَلَيْدُ وَحرض عَلى القتال ثم قال : « إن جَمْع قريش تحت هَذه الضَّلع الحراء من الجبل » فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل لـه أحمرَ يسيرُ في القوم فقـال رسولُ الله عَلَيْكُم : « يـاعليُّ نــادِ حمزةً » وكان أقرَبهم من المشركينَ منْ صــاحب الجمل الأحْمر ومــاذًا يقُول لهم ، ثم قــال رسول الله عَلِيْنَةِ : « إنْ يكنْ في القومِ أحدٌ يأمرُ بخيرِ فعسىَ أن يكونَ صاحبَ الجلِّ الأحمرِ » فجاء حمزة فقال : هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول لهم : يا قوم إنى أرَى قوماً مُستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خَير، يا قوم اعصِبوها اليوم برأسي وقولوا جَبَّنَ عُتْبَةً بنُ ربيعة وقد علمتم أني لسنتُ بأجبَّنِكم فسَمَعَ ذَلكَ أبو جهل فقال : أنْت تقولُ

فاجتو يناها :أي أصابهم الجوى وهو المرض وداء إذا تطاول وذلك لم يوافقهم هواؤها .

واستوخموها : يقال اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة .

الوعك : أذى الحيّ ووجمها .

طش : هو الضعيف القليل .

الخَجْفَة : الترس جمها : حَجْف .

المنلخ : جبيل منفرد صغير يشبه بالضلع .

صاففناهم : أي واقفناهم وقمنا حذاءهم .

ذَلِك والله لو غيرُك يقول لأغضَضْتُه ، قد ملئت رئتُك رُعبًا فقال عتبة : إياي تعني يامصَفّر إسته ستعلم اليوم أينا الجبان قال : فبرزَ عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية ، فقالوا : مَنْ يَبارِز ؟ فخرج فِتية مِن الأنصار سِتة ، فقال عتبة : لا نُريدُ هؤلاء وَلَكن يَبَارِزُنا من بني عنا من بني عبد المطلب . فقال رَسُولُ الله عَلَيْ : « قم يا عَلَيْ وقم يا يَبارِزَنا من بني عنا من الحرب الحرب المطلب » فقتل الله شيبة وَعتبة ابْني ربيعة ياحمزة وقم ياعبيدة بن الحرب بن المطلب » فقتل الله شيبة وَعتبة ابْني ربيعة والوليد بن عتبة وَجرح عبيدة ، فقتلنا منهم سَبْعين وأسرنا سبعين ، فجاء رجل من الأنصار بالعباس بن عبد المطلب أسيرًا ، فقال العباس : يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني ، أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم . فقال الأنصاري : أنا أسرتُه يا رسول الله قال : « اسكت فقد أيدك الله بملك كريم » قال علي عليه السلام أسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيلاً ونوفل بن الحارث .

٢٩٣ - \* روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عَنْه قال : تَقَدَّم عَتْبَةً بن ربيعة ، وتَبِعه ابنة وأخُوه ، فنادَى : مَنْ يَبارِزْ ؟ فانتَدَبَ لَه شَبَابٌ مِنَ الأَنصَارِ ، فَقَالَ : مِنْ أَنْتُم ؟ فأخبروه فقال : لا حَاجَة لَنَا فيكُم ، إنّا أرَدُنا بَنِي عَنّا ، فقالَ رسُولُ الله عَلِيّة : قَم يا حزة ، قَمْ ياعلِيّ ، قَمْ يا عبيدة بن الجارثِ ، فأقبَل حزة إلى عَتْبَة ، وأَقْبَلْتُ إلى شَبْبة ، وأختَلف بين عبيدة والوليدِ ضَرْبتان ، فأفن كلّ وَاحِدٍ مِنْهَا صَاحِبَه ثم مِلنا على الوليد ، فقتلنّاه ، واختَمَلنَا عبيدة .

لأعضضته : عضَّ هن أبيك ( وهي كلمة شتم عند العرب ) .

ملئت رئتك رعباً : تعبير يقال لمن خاف خوفاً عظيماً .

يامصفر استه: الاست: المقمدة ، والتصفير يكون بدهنها بالخلوق وهو طيب أصفر اللون ، وهي شتهة .

أجلح : الـذي انحسر شعره عن جـانبي رأسـه . حميـة : الأنفـة . أبلق : بَلَـق الفرس : كان فيـه سـواد وبياض .

٢٩٣ ـ أبو داود ( ٣ / ٥٢ ) كتاب الجهاد ـ باب : في المبارزة .

يبارز: ينفرد عن جماعته ويظهر أمام عدوه .

فانتدب: ندبه إلى الأمر: كنصره ودعاه وحثّه ،

اختلفت ضربتان : تردّدت الضربة خلف الضربة الأخرى .

أثخن : بالغ في جراحة عدَّوه .

وفي رواية ذكرها رزين: لما كان يوم بدر تقدّم عتبة بن ربيمة ، وشَيْبة أخوه ، والوليد بن عتبة ... وذكره ، وفيها : إنّا أردْنا أكْفاءَنا مِنْ بَني عّنا . وفيه قَالَ عَليٍّ : فَامّا أَنَا وَحِزة : فأَخَرْنا صاحِبَيْنا ، وأما عبيدة والوليد: فأنخن كل واحد منها صاحبه ... وذكره أقول : أخرج النبي عليه للمبارزة ثلاثة هم أقرب الناس إليه نسباً فلم يكن لمه ولمد ذكر أو أب وكان أقرب الناس منه حزة عمه وعلي ابن عمه وعبيدة ابن عمه الأعلى وهذا يعلمنا ألا نبخل بأقرب الناس منا لنقدمهم للجهاد ونعرضهم للشهادة ، وكان في هذا درس للصحابة والمسلمين بليغ .

٢٩٤ ـ \* روى البزار عن عبد الله يعني ابن مسعود قال : كَانَ سَعْدٌ يُقَاتِلُ مَعَ رَسُول اللهِ عَلَيْتِ يَوْم بَدُر قَتَال الفارس والرَّاجل .

بين يَدَي الرحمن للخصومة يَوْم القيامة ، قالَ قَيْس : وفيهم نزلت : ﴿ هـذان خَصْمان بِينَ يَدَي الرحمن للخصومة يَوْم القيامة ، قالَ قَيْس : وفيهم نزلت : ﴿ هـذان خَصْمان اختَصَمَوا فِي ربهم ﴾ (١) قالَ : هم الذين بارزُوا يَوْمَ بدرٍ : عَليٌّ ، وَحَمْزة ، وَعَبَيْدَة ، وشَيبَة أَبنَ ربيعة ، والوليد بن عُتبة .

وَفِي رِوايةٍ أَنَّ علياً قال . فينا نزلت هذه الآية ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبُّهِمْ ﴾ .

٢٩٦ - \* روى البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ؛ قال قيسُ بن عُبَادٍ : سمعت أبا ذَرِّ يُقسِمُ قسمًا أن هذه الآية : ﴿ قذان خعمان اختصموا في ربِّهِمْ ﴾ نزلت في الذين برزُوا يوم بَدرٍ : حمزة وعلي ، وعبيدة بنِ الحارث ، وعُتبة وشيبة ابنَيُ ربيعة ، والوليد بن عتبة .

٢٩٤ - كشف الأستار (٢/ ٢١٥) ،

مجمع الزوائد ( ٦ / ٨٢ ) وقال : رواه البزار بإسنادين أحدهما متصل والآخر مرسل ورجالهم ثقات .

٢٩٥ - البخاري ( ٨ / ٤٤٢ ) ٦٥ - كتاب التفسير - ٣ - باب ﴿ هذان خصان اختصموا في ربهم ﴾ .
 يَجْثُو : أي : يقمد على رُكْبتيه .

<sup>(</sup>١) الحج : ١٩ .

٢٩٦ ـ البخاري ( ٧ / ٢٩٧ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ٨ ـ باب : قتل أبي جهل .

ومسلم ( ٤ / ٢٣٢٣ ) ٥٤ ـ كتاب التفسير ـ ٧ ـ باب : في قوله تعالى : ﴿ هٰذَان خَمَانَ اخْتَمَمُوا في ربهم ﴾ .

٣٩٧ - \* روى أحمد عن عُتبةً بنِ عبد السَّلَميِّ أنَّ النبي عَلِيْكِ قَال لأصحَابِهِ : « قُومُوا فَقَاتِلُوا » قالوا : نَعَم يا رسُول الله ولا نقُول كَما قَالت بَنُو إسرائيسل لموسَى عليه السلام انطلق أنت وربُّك فقاتلا إنّا هَهَنا قَاعِدون ، ولكن انطلق أنت وربُّك يباعمه فقاتلا وإنّا معكم نُقاتِل .

٢٩٨ - \* روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها أنَّ رسولَ الله ﷺ قال ـ وهو في قُبَّةٍ يوم بَدرٍ ـ: « اللهم إني أنشُدُك عَهدَك ووَعْدَك ، اللَّهم إنْ تَشأَ لاتُعبَدُ بعدَ اللهوم » فأخذ أبو بكر بيدهِ فقال : حَسْبُك يارسولَ اللهِ أَلْحَثْت على ربّك ، وهو يَثِبُ في الدّرعِ ، فخرج وهو يقول : ﴿ سَيُهُوْمُ الجَمْعُ وَيُولُونَ الدّبُر ﴾ (١) .

قال في الفتح: وعن سعيد بن منصور من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: «لما كان يوم بدر نظر رسول الله على المشركين وتكاثرهم وإلى المسلمين فاستقلهم ، فركع ركعتين وقام أبو بكر عن يمينه ، فقال رسول الله على وهو في صلاته : « اللهم لاتّودع مني ، اللهم لاتّدذني ، اللهم لا تَترئني » .

وعند الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: « ما سمعنا مناشداً ينشد ضالة أشد مناشدة من محد لربه يوم بدر: « اللهم إني أنشدك ما وعدتني » قال السهيلي: سبب شدة اجتهاد النبي علي ونصبه في الدعاء لأنه رأى الملائكة تنصب في القتال، والأنصار يخوضون غار الموت، والجهاد تارة يكون بالسلاح وتارة بالدعاء، ومن السنة أن يكون الإمام وراء الجيش لأنه لا يقاتل معهم فلم يكن ليريح نفسه، فتشاغل بأحد الأمرين وهو الدعاء. قوله: ( اللهم إن شئت لم تعبد) في حديث عمر « اللهم إن تَهلكُ هذه العصابه من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض » . أما « تهلك » فبفتح أوله وكسر اللام ، « والعصابة » بالرفع ، وإنما قال ذلك لأنه علم أنه خاتم النبيين فلو هلك هو ومن معه حينئذ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان ، ولاستمر المشركون يعبدون غير الله ، فالمعني لا يعبد في الأرض

٣٩٧ ـ أحمد في مسنده ( ٤ / ١٨٤ ) . ومجمع الزوائد ( ٦ / ٧٤ ) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات .

۲۹۸ ـ البخاري ( ۸ / ۲۱۹ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ٥ ـ باب : قوله تعالى : ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾

<sup>(</sup>١) القمر : ٤٥ .

بهذه الشريعة ، ووقع عند مسلم من حديث أنس أن النبي علي قال هذا الكلام أيضاً يوم أحد ، وروى النسائي والحاكم من حديث علي قال : « قاتلت يوم بـدر شيئاً من قتـال ، ثم جئت فإذا رسول الله علي يقول في سجوده : « يـا حي يـا قيـوم » فرجعت فقـاتلت ، ثم جئت فوجدته كذلك » .

قال الخطابي: لا يجوز أن يتوهم أحد أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي على في تلك الحال ، بل الحامل للنبي على خلا على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم ، لأنه كان أول مشهد شهده ، فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك ، لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة ، فلما قال له أبو بكر ما قال كف عن ذلك وعلم أنه استجيب له لما وجد أبو بكر في نفسه من القوة والطهأنينة ، فلهذا عقب بقوله «سيهزم الجمع » انتهى ملخصاً .

قوله ( فخرج وهو يقول : سيهزم الجمع ويولون الدبر ) وفي رواية أيوب عن عكرمة عن ابن عباس لما نزلت ﴿ سيهزم الجمع ويولون الدبر ﴾ قال عر : أى جمع يهزم ؟ قال : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله علي شب في الدرع ويقول : ( سيهزم الجمع ) أخرجه الطبري وابن مردويه ، وله من حديث أبي هريرة عن عمر : ( لما نزلت هذه الآية قلت : يا رسول الله أى جمع يهزم ؟ ) فذكر نحوه وهذا ممّا يؤيد ما قدمته أن ابن عباس حمل هذا الحديث عن عمر ... ) اهد .

وَفِي أَخْرَى لأَبِي داود (١) « إِذَا أَكْتَبُوكُم فَارِمُوهُم بِالنبل ولاَ تَسَلُّوا السَّيوفَ حتى يَغْشَوْكُم » .

۲۹۹ ـ البخاري ( ۷ / ۳۰۹ ) ٦٣ ـ كتاب المغازي ـ باب ـ ١٠ .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣ / ٥٢ ) كتاب الجهاد .. باب : في سل السيوف عند اللقاء .

أكثبوكم : قربُوا منكم ، والكَثْبُ : القُرْبُ . فَهُوكُم : دنوا منكم أو ازدحموا عليكم وكثروا .

طَرَفَاهَا ، قَالَ عُرُوَةً ؛ فسأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّاتٍ ، فاعْطَاهُ ، فلما قَبِضَ رسول الله عَلَيَّةٍ الْخَذَها ، ثمَّ طَلَبَها أَبُو بكر سَأَلَهَا إِياه عُمَرُ ، فأَعْطَاهُ إِيَّاهَا ، ثمَّ طَلَبَها عُثَانَ منْه ، فأَعْطَاهُ إِيَّاهَا ، فَلَمَّا قَتِلَ عثان وَقَعَتُ عند آل عَلَيٍّ ، فَطَلَبَها عَبْدُ اللهِ بنُ الزَّبَيْرِ ، فكَانَتُ عنده حَتَّى قُتِل .

أقول : هذا الحديث يصلح أصلاًلفكرة المتاحف على أن يلحظ حدود الجائز في شأنها .

٣٠١ - \* روى أبو يعلى عن على بن أبي طالب قال : كنْتُ على قليب فكُنْتُ يومَ بدر أميح وأمتح منه فجَاءتُ ريح شديدة شديدة شديدة شديدة فلم أر ريحاً أشد منها إلّا التي كانَتُ قَبْلهَا ، ثم جَاءَتُ ريح شديدة ، فكانت الأولى ميكائيلَ في ألف من الملائكة عن يسار النبي مَلِيلًا ، والثانية إشرافيلَ في ألف من الملائكة عن يسار النبي مَلِيلًا ، والثالثة جبريلَ في ألف من الملائكة وكان أبو بَكْرِ عن يَمينه ، وكنتُ عن يَساره ، فَلَمَّا هَزَمَ اللهُ الكفَّارَ حَملني رسولُ اللهِ مَلِيلًا على فَرَسه ، فلما استويْتُ عليه حمل بي فَصِرْتُ على عَنْقِه فدَعوتُ الله فَشَبّتني عَلَيْه فَطعنْتُ برُعي حتى بلغ الدم إبطي .

٣٠٧ ـ \* روى الطبراني عن عروة قبال :نَزَل جَبْرِيل عَلَيه السَّلاَمُ يَبُومَ بَمَدْرِ عَلَى سِيمَسا الزَبَيْر ، وَهُوَ مَعْتَجَر بِمَامَةٍ صَفْراء .

٣٠٣ ـ \* روى البزار عن عليّ قال : قال لي النبي عَلَيْ ولأبي بَكْر يـومَ بَــدْرِ : « مَـعَ أَحـدِكُما جبريلٌ وَمَـعَ الآخَرِ ميكائيـلُ ، وإسْرَافِيلُ مَلَـك عظيمٌ يَشْهَـدُ القِتَـالَ ، أو

٣٠١ - أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٧٧ ) وقال : رواه أبو يعلي ورجاله ثقات .

متح : متح الدلو يمتحها إذا جنبها مسقياً لها ، وماحها يميحها إذا ملأها .

حمل بي : ظهر واشتد .

استويت عليه : صعدت عليه .

٣٠٢ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٨٤ ) وقال : رواه الطبراني ، وهو مرسل صحيح الإسناد .

سيما : السيما : العلامة .

معتجر : اعتجر فلان بالمامة : لفَّها على رأسه وردّ طرفها على وجهه .

قال في الفتح: والذي يظهر لي أن معنى قوله « واستبقوا نبلكم » لا يتعلق بقوله « ارموهم » وإنما هو كالبيان للمراد بالأمر بتأخير الرمي حتى يقربوا منهم ، أي إنهم إذا كانوا بعيداً لا تصيبهم غالباً ، فالمعنى استبقوا نبلكم في الحالة التي إذا رميتم بها لا تصيب غالباً وإذا صاروا إلى الحالة التي يمكن فيها الإضابة غالباً فارموا . أ . هـ

\* \* \*

### عوامل النصر

جرت عادة القادة في الحروب أنهم يتقدّمون لجندهم بتوجيهات القتال بين يـدي المعركـة والملاحظ من خلال هذا الحديث وغيره تمّا مرّ معنا و يمرّ ما يلي :

- ١ .. أنّ توجيهات القتال كانت واضحة وحكية .
- ٢ ـ أنّ التعبئة النفسيّة كانت على أرقاها وأعلاها .
  - ٣ ـ أنّ القناعة بالمركة كانت كاملة .

وكل ذلك كانت عوامل مناسبة للوصول إلى النصر وهي جزء من عالم الأسباب الذي يجب أن يلاحظه المسلمون في معاركهم .

٣٠٠ ـ \* روى البخاري عن الزبير بن العوام القرشي قال : لقيت يَوْمَ بَدْرِ عَبيدة بنَ سعيد بنِ العاص ، وَهُوَ مدجَّج ، لا يُرى مِنْهُ إلاَّ عَيناهُ ، وكَانَ يَكُنى أَبَا ذَاتِ الكَرِشِ ، فَقَالَ : أَنَا أَبُو ذَاتِ الكَرشِ ، فَحَمَلْتُ عليه بالعَنزَةِ ، فطعنته في عينه ، فمات ، قَالَ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ الزبيْر قَالَ : لَقَدُ وَضَعْتُ رَجلِي عَلَيْهِ ، ثُم تمطأت فكان الجَهد : أن نزَعْتُها ، وَقَدِ انْتَنَى

٣٠٠ ـ البخاري ( ٧ /٢١٤ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ باب : ١٢ .

مدجج : المدجّج : الغائص في سلاحه ،

العنزة : شبه العكَّازة في رأسها سنان كسنان الرمح .

تمطيت : تمطّي : امتد وطال ومنه التمطي .

الجُهد : بضم الجيم . الوسع والطاقة وبفتحها : المشقَّة . وقيل : هما لغتان في المشقَّة .

يَكُون في الصَّفِّ ».

٣٠٤ ـ \* روى البخاري عن عبـد الله بن عبـاس رَضِيَ اللهُ عَنهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ يَوم بدْرٍ : « هَذَا جِبْريلُ آخِذٌ بِرأْسِ فَرَسِهِ ، عَلَيهِ أَدَاةُ الحَرْبِ » .

٣٠٥ ـ \* روى الحاكم عن أبي أمامة بن سهل قال : قال لي أبي : يـابُنَيّ لقـدْ رأيتُنـايَومَ بدرٍ وإنّ أحدنا يُشِيرُ بسيفِه إلى رَأسِ المشْرِكِ فيقَعُ رأسُه عن جسدِه قبلَ أن يَصِلَ إليه .

٣٠٦ - \* روى مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قسال : حستتني عمر بن الخطاب قال : لما كَانَ يوم بدر نَظَر رَسولُ الله عَلَيْتُ إلى المشركين وهم ألف ، وأصحابه ثلاثائة وتَسعَ عشر رَجُلا ، فاستقبَل نبي الله عَلَيْتُ القبْلة ، ثُمّ مد يديه ، فجَعَلَ يَهْتف بَربّه يقول : « اللهم أنجز لي ما وعَدْتني ، اللهم آتني مَاوَعَدْتني ، اللهم إنْ تَهْلِكُ هَذِه العصابة مِنْ أَهْلِ الإسلام ، لا تُعبد في الأرض » فما زَال يَهتِف بِربّه ماذًا يتديه مستقبل القبلة ، حتى سقط رداؤه عَنْ مَنكبيه ، فأتاة أبو بَكْر ، فأخذ رداء ه ، فألقاه على منكبيه ثم التزمة مِن وَرَائه ، وقال : يانبي الله كذاك مناهدتك ربّك ، فإنه سيَنْجز لك مَا منكبيه ثم التزمة مِن وَرَائه ، وقال : يانبي الله كذاك مناهدتك ربّك ، فإنه سيَنْجز لك مَا الملائكة مَرْدفين ﴾ (أ) فأمده الله بالملائكة ، قال سِمَاك : فَحَدّثني ابن عبّاس قبال : بَينا رَجُل مِن المشركين أمامه ، إذ سَع ضَرْبَة بالسوط فَوْقَة ، وَصَوْتَ الفارس يقول : أَقْدِم حَيْزُوم فنظر إلى المشرك أمامة ، إذ سَع ضَرْبَة بالسوط فَوْقة ،

٣٠٤ ـ البخاري ( ٧ / ٢١٢ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ١١ ـ باب شهود الملائكة بدراً .

٣٠٥ ـ المستدرك ( ٣ / ٤٠٩ ) كتاب معرفة الصحابة ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

٣٠٦ - ( ٣ / ١٣٨٣ ) ٢٣ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ١٨ ـ باب : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ، وإباحة الغنائم .

هتف به : إذا ناداه وصاح به ، والمراد به ؛ الدعاء والتضرع في السؤال .

العصابة : الجاعة من الناس .

يناشده : المناشدة : المسألة والطلب ، والابتهال إلى الله تعالى .

صُرفِين : أي : متتابعين ، يتبع بعضهم بعضاً .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ١ .

يشتد : الشدُّ : العَدْوُ .

خَيْزُوم ؛ اسم فرس من خيل الملائكة الذين أمَدُ الله بهم المسلمين يوم بدر .

فَإِذَا هَوَ قد خُطِمَ أَنْفُه وشَقَّ وجُهُه ، كَضْرُبة السُّوط ، فاخْضَّرٌ ذلك أَجْمَع ، فجاء الأنصاريُّ ، فَحَدَّث بذلك رَسول الله عَلَيْلًا ، فقال : « صَدَقتَ ، ذلك من مَدد السماء الثالثة » فقتَلُوا يَوْمئذ سبْعِين ، وأُسَروا سبْعين ، قال ابن عَبَّاس : فَلَمَا أَسْرُوا الأُسَارَى ، قال رسول الله عَلَيْتُ لأبي بَكر وعُمرَ : « مَا ترونَ في هؤلاء الأسارى ؟ » فقال أبو بَكر : يانبي الله ، هم بَنو العمِّ والعشيرة ، أرَى أن تَأْخذَ منهم فِدْية ، فَتَكُونَ لَنَا قُوَّةً على الكَّفار ، فعَسَى الله أَنْ يهديهم إلى الإسلام فقال رَسول الله عَلَيْلَم : « ما تَرى ياابن الخَطَّاب ؟ » قُلْتُ : لا والله ، يمارسولَ اللهِ ، مما أرى السذي رأى أبو بكر ، ولكنِّي أرى أنْ تُمكِّنَّما ، فَنَضْرِبَ أَعنَاقَهم ، فَتُمَكِّن علياً من عقيلِ فَيَضْرِب عُنقه ، وتُمَكِّيِّ مِنْ فَلان \_ نسيباً لعمر \_ فأضربه عُنقَه ، فَإِن هؤلاء أَمُمْ الكُفر وصَنَاديدُها ، فهَويَ رسول الله ﷺ ما قال أبو بَكرٍ ولم يَهْوَ مَا قَلْتُ ، فَلَمَا كَأَنْ مِنَ الغَد جئتُ ، فإذا رَسُولُ الله ﷺ وأبقُ بَكر قـاعِـدَيْن يَبْكيـان ، قلتُ : يـا رسـول الله ، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصَــاحِبُــك ؟ فــإن وجـــــثـتُ بكاءً بكَيْت ، وإن لم أجد بكاءً تباكَيْتُ لبكَائِكُما ، فقال رسول الله ﷺ : « أبكى للـذي عَرَض عليَّ أصحابُك من أُخُذِهم الفداء ، لقد عُرض عَليَّ عذابُهم أُدنَى مِنْ هذه الشَّجَرَة » لشَجَرَة قريبة من نبي الله عَلِيلاً \_ وأنزل الله عزّ وجلّ : ﴿ مَا كَانَ لنبيُّ أَن يكون له أشرى حتى يَثْخن في الأرض تُريدُونَ عَرَضَ الدُّنيا والله يُريد الآخرة والله عزيز حكيم . لَـولا كتــابّ مِن الله سَبَــق لَمَسّكُم فيها أَخَــدُتُم عَــذَاب عظيمٌ . فكلُــوا مها غَنِيئتُم حَـلالاً طيّبًا ﴾ (١) . فأحلّ الله الغنية لهم .

وأخرج الترمذي (٢) منه إلى قوله : فأمدُّه اللهُ بالملائِكة .

خُطِم أنفه : الخَطْم . بالحاء المهملة . الدَّقُ والكسر ، وبالحَاء المعجمة : الأثر على الأنف ، كا يَخْطَم البعيرُ بالكِيّ ، يقال : خطمتُ البعيرُ : إذا وسمتَه بكي في الأنف إلى أحد خدَّيه ، والخِطامُ : السَّمةُ في عرض الوجه إلى الحُدّ . ومناديدها : الصناديد جم صنَّديد ، وهو السيد الشجاع .

فَهَوِيَّ : هَو يتُ الشيء أهواه : إذا ملت إليه ، ورغبت فيه .

يثخين ؛ أي حتى يُكثر فيها القتل ، ويتكّن منها ، وتقوى شوكته .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٦٧ ، ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٥ / ٢٦٩ ) كتاب تفسير القرآن ـ باب : ومن سورة الأنفال . قال : حديث حسن صحيح غريب .

وأخرج أبو داود (١) منه طَرفاً قَال : حدّثني عُمَرُ بنُ الخطاب قَال : لـمَّاكَـانَ يَومُ بـدر ، فأخذ ـ يَعْني النبي ﷺ ـ الفِداء ، فأنزل الله عزّ وجلّ ﴿ مَا كَـانَ لَنبيّ أَن يكونَ لَـه أسرى حتى يُثْخِنَ في الأرْض ﴾ إلى قوله : ﴿ لَمسّكم فِيما أَخَذْتُم ﴾ منَ الفِداء ، ثم أحلّ لهم الغنائم .

وفي أخرى (٢) قال : إني لفي الصف يوم بدر ، إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٢ / ٦١ ) كتاب الجهاد ـ باب : في فداء الأسير بالمال .

٣٠٧ - البخاري ( ٦ / ٢٤٦ ) ٥٧ - كتاب فرض الحس - ١٨ - باب : من لم يخمس الأسلاب .

ومسلم ( ٣ / ١٣٧٢ ) ٢٢ \_ كتاب الجهاد والسير ـ ١٣ \_ باب : استحقاق القاتل سلب القتيل .

بين أَسْلَعَ منها أي : أقوى منها وأشد ، والضَّليعُ : القوي الشديد .

سوادي سواده : أي شخصي شخصه .

حتى يموت الأعجل منا : أي لا أفارقه حتى يموت أحدنا ، وهو الأقرب أجلاً .

لم أنفب : أي لم ألبث . أي لم يض زمن كثير على سؤالمها إلا وأنا رأيته .

كلاك قتله : تطييباً لقلب الآخر من حيث أن له مشاركة في قتله . وإلا فالقتل الشرعيّ الذي يتعلق به استحقاق السلب ، وهو الإشخان وإخراجه عن كونه ممتنعاً ، إنما وُجِدَ من مماذ بن عمرو بن الجموح ، فلهذا قضى لـه بالسلب .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٧ / ٣٠٧) ٦٢ \_ كتاب المفازي \_ باب : ١٠ .

قتيان حديثا السنّ ، فكأني لم آمَنْ بمكانها ، إذ قال لي أحدهما سِرًا مِنْ صَاحبه : ياع ، أرني أبا جَهل ، فقلت : يا ابن أخي وماتصنع به ؟ قال : عاهدت الله إن رأيتَه أن أقتله أو أمّوتَ دُونه ، فقال لي الآخر سرًّا مِنْ صَاحبه مثله ، قال : فما سَرني أني بين رجلين مكانها ، فأشّرت لها إليه فَشدًا عَلَيه مثل الصَّقْرِيْن ، حَتى ضَرَبَاه ، وَهُما ابْنَا عَفَراءً .

٣٠٨ - \* روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي عَلَيْتُ يوم بدر « مَنْ يَنظر ما صَنَع أبو جَهل » فانطلق ابن مسعود فوجَدَهُ قد ضربه ابنا عَفراء ، حتى برد فأخذ بلخيته ، فَقَال : أنْتَ أبو جَهْل ؟ قال : وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتْلُتُوهُ ؟ أَوْ قَال : قَتَلَهُ وَهُمُهُ ؟ .

وفي رواية : قَالَ أَبُوَ جَهُلٍ : فَلَو غير أَكَّار قَتَلَني .

٣٠٩ - \* روى الطبراني عن ابن مَسْعُود قال : أَذْرَكْتُ أَبا جَهْل يَوم بَدر صريعاً ، فقلت : أي عَدُو الله قَدْ أَخْزَاك الله قال : وبما أخزَاني مِنْ رَجُل قَتَلْتَمُوه . ومَعي سَيف لي فَجَعلت أَضْرِبه ولا يَحْتَكُ فيه شيء ومَعه سَيْف له جيد فضَرَبْتُ يَدَه فَوَقَعَ السَّيْف مِنْ يده فأَخَذْته ، ثم أَتَيْتُ النبي عَلِي فَأَخْبَرْتَه فَقَالَ : « فأَخَذْته ، ثم أَتَيْتُ النبي عَلِي فَأَخْبَرْتَه فَقَالَ : « الله الذي لا إله إلا هُو » قلت : الله الذي لا إله إلا هُو قَالَ : « انطلق فَاسْتَبْبِت » فأنطلقت وأنا أسْعى مِثلَ الطَّائِر ثم جِئْتُ وأنا أسْعى مِثلَ الطَّائِر أَصْحَك فَأَخْبَرْتَه ، فقال رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَلِيهٍ قَالَ : « انطلق قالَ : « هَذَا لَيْ يَعْلَى الله عَلَيْهِ قَالَ : « هَذَا لَيْ مَوْفَ عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه عَلْه عَلَيْه عَلْهُ عَلَيْه عَلْه عَلْه عَلْمُ عَلْمُ المَاعْمُ وَلَا عَلَى المَاعْد عَلَى المَاعْد عَلَيْه عَلَيْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْمُ المَاعْد عَلَيْه عَلْه عَلَى الله عَلْه عَلَى المُعْلَقُ عَلَى المَاعْمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَاعْلُولُو الله عَلَى المَاعْمُ عَلَى الله عَلَى المَاعْمُ عَلَى الله عَلَى المَعْمَ عَلَى المَاعْمُ عَلَى المَعْمُ المَاعْمُ عَلَى المُعْمَ عَلَى المُعْمَلُولُو الله عَلْهُ عَلْمُ عَلَى الله المُعْمُ عَلَى المُعَلِقُ عَلْمُ عَلَى المُعْمَا وَاعْمَ عَلْمُ المُعَ

٣٠٨ ـ البخاري ( ٧ / ٣٢٢ ) ٢٤ ـ كتاب المفازي ـ ٨ ـ باب : قتل أبي جهل ، وكذا في ( ٧ / ٣٢١ ) ٢٤ ـ كتاب المفازي ـ ١١ ـ باب : شهود الملائكة بدراً .

ومسلم (٣ / ١٤٢٤ ) ٢٧ ـ كتاب الجهاد والسير ـ ٤١ ـ باب : قتل أبي جهل .

أكَّار : الأكَّار : القَلاح ، وأراد بقوله ذلك استصفاراً واستعظاماً ، كيف مثله يقتل مثلًه .

حتى برد : أي صار في حالة من مات ولم يبق منه إلا حركة المذبوح .

٣٠٩ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٧٩) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، غير محمد بن وهب بن أبي كريمة ، وهو ثقة .

المففر ؛ زَرَدٌ ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة .

٣١٠ ـ \* روى الطبراني عن حَكِيمِ بن حِـزامٍ قَــالَ : سَمِعْنــا صَـوتَــا وقـعَ من الساء إلى الأرض كأنه صوتَ حَصاةٍ في طَسْتِ ورَمَى رسولُ اللهِ عَلِيلَةٍ بتلكَ الحصاةِ فانهزَمْنا .

٣١١ ـ \* روى البزارُ عن ابنِ عباسٍ ، قال : أَخَذَتْهم ريحٌ عقمٌ يومَ بدرٍ .

٣١٧ - \* روى الطبراني عن ابن عباس ، أن النبي عَلَيْ قال لعلي : « ناولُني كفًا من حَصَى » فناوَلَه ، فرمَى به وجوة القوم في أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء ، فنزلت : ﴿ وما رميت إذ رميت ولكنّ الله رمى ... ﴾ (١) .

أقول: وهكذا اجتمع في بدر الأخذ بالأسباب بالقدر المكن مع التوفيق الربّاني في تهيئة جميع أسباب النصر متعاونة متكافئة مع التأييدات الربّانيّة الخارقة والغيبيّة ، ففي عالم الأسباب تشكّل دراسة الأرض والطقس ووجود القيادة والثقة بها والروح المعنويّة لبنات أساسية في صحة القرار العسكري ، ولقد كانت الأرض لصالح المسلمين وكان الطقس مناسبا للمعركة ، والقيادة الراقية موجودة والثقة بها عالية والروح المعنوية سابقة ، وبعض من هذه المعاني كان من الله بشكل مباشر وتوفيقه وبعضها كان من فعل رسول الله عليه أخذا الأسباب المطلوبة فتضافر الأخذ بالأسباب مع توفيق الله وزيد على ذلك التأييدات الغيبية والخارقة فكان ما كان ، وذلك نموذج على ما يعطاه المسلمون بفضل الله إذا ما صلحت النيّات عند الجند والقادة ووجدت الاستقامة على أمر الله ، وأخذ المسلمون بالأسباب .

\* \* \*

٣١٠ ـ أورده الهيشي في المجمم ( ٦ / ٨٤ ) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن .

٣١١ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٧٧ ) وقال : رواه البزار ورجاله ثقات .

الريح العقيم : هي التي لا تُلْقِح .

٣١٣ ـ المعجم الكبير ( ١١ / ٢٨٥ ) وأورده الهيثمي في المجمع ( ٦ / ٨٤ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١٧.

٣١٣ - \* روى البخاري عن أنس بن مالك رَضِي الله عنه أن أُمِّ الرَّبَيِّع بنت البَراء - وهي أم حارثة بن سُرَاقة - أتت النبي عَلِيِّة ، فقالت : يانبي الله ألا تحدّثني عَن حَارثنة - وكان قُتِلَ يوم بدر ، أصابه سهم غَرْب - فإن كان في الجنة صَبَرَت ، وَإِن كان غيرُ ذلك اجتَهدْت عَلَيه في البكاء ؟ قال : « ياأمٌّ حارثة ، إنها جِنَانٌ في الجنة ، وإن ابنك أصاب الفيرُدُوسَ الأعْلَى » .

وفي رواية (١): قال أنس: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام ، فَجاءت أمه إلى النبيّ عليه الله ، قد عَرَفْتَ منزلة حارثة منيّ ، فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب ، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع ، فقال: « وَيْحَكِ \_ أو هَبِلْتِ \_ أو جَنّة واحدة هي ؟ إنها جنانٌ كثيرةٌ ، وإنه في جنة الفرْدَوْس » .

وزاد رَزِين : « وإنه في الفردوس الأعلى. وسَقْفُه عَرْسُ الرحمن ، ومنه تَفَجَّر أَنهارُ الجنة ، وإن عَدُوةً في سبيلِ الله أو رَوْحةً خير مِنَ الدنيا وما فيها ، ولَقَابُ قُوس أحدِكم \_ أو موضع قِده \_ من الأرض في الجنة خير من الدنيا وما فيها ، ولو أنَّ امرأة من نساء أهلِ الجنة اطلَّعَتْ إلى الأرضِ لأضاءت الدنيا وما فيها ، ولَنصيفها \_ يعنى خيارَها \_ خير من الدنيا وما فيها » .

٣١٤ ـ \* روى الحاكم عن عبد الله بن عباس، ذكر حديثَ المبارَزةِ وأَن عُتْبةَ بن ربيعةَ قتل عُبَيْدةَ بن الحارث مبارزةً ضربَه عُتْبةً على ساقِهِ فقطعها فحمله رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلم فات بالصَّفراء مُنصرفِهِ من بدر فَدَفَنه هنالك.

٣١٣ ـ البخاري ( ٦ / ٢٦ ) ٥٦ ـ كتاب الجهاد ـ ١٤ ـ باب : من أتاه سهم غرب فقتله .

سهم غرب : يقال : أصابه سهم غرب ، يضاف ولا يضاف ، وتحرك الراء وتسكن إذا لم يدر من أين أتاه . وَلَقَابُ قُوسٍ أَحدَمُ ـ أَو مَوْشِع قِدُه : القاب : القَدْر ، والقَدُّ : السؤط ، يَمني لَقَدْرُ قَوْسِه مِنَ الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدنْيـا

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١١ / ٤١٥ ) ٨١ ـ كتاب الرقاق ـ ٥١ ـ ١١٠ ؛ صفة الجنة والنار

٣١٤ ـ المستدرك ( ٣ / ١٨٨ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

الصفراء: واد قرب المدينة كثير النخل والزرع والخير يجلب منه التمر إلى المدينة .

٣١٥ ـ \* روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : كاتبت أمية بن خلف كتاباً : بأن يَخْفَظَني في صَاغِيَتِي بكّة ، وأَحفَظَة في صَاغِيَته بالمدينة ، فلما ذكرت (الرحمن ) قال : لا أعرف الرحمن ، كَاتِبْني باشهك الذي كان لك في الجاهليّة ، فكَاتَبْتُه (عبد عَمْرو) فلمًا كَان يَوم بَدُر خَرَجُت إلى جَبَلِ لأُحْرِزَه حين نام الناس فأبْصَرة بلال ، فخرج حتى وَقَف على مجلس مِن الأنصار ، فقال : أميّة بن خلف ، لا نَجوْت إن نجا أمية ، فخرج مته فريق مِن الأنصار في آثارنا ، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ، لأشغلهم به ، فقتلوه ، ثم أبوا حتى يَتْبَعُونَا ، وكان رَجلاً ثقيلاً . فلما أَدْرَكُونا قلْت له : ابْرُك ، فبرك ، فألقيت عليه نفسي لأمنعه ، فتجلّلوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه ، وأصاب أحده رجلي بسيفه ، وكان عبد الرحمن يُرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه .

وفي رواية : فَلَما كان يَومُ بَدر ، حَصَل لي درعان ، فلقيني أُميَّة فقال : خُـدني وابني ، فأنا خَيْرٌ لك من الدِّرعَيْن ، أفتدي مِنْك ، فَرَآه بلالٌ ، فقال : أُميةٌ رأسُ الكفر ، لا نجوتُ إن نجا أُمية ، فقتلَهَا ، فكان ابنُ عَوْفٍ يقول : يَرْحَمُ الله بلالاً ، فلا دِرْعيُّ ولا أُسِيرَيُّ .

قال في الفتح: قوله: (بأن يحفظني في صاغيتي) الصاغية بصاد مهملة وغين معجمة خاصة الرجل، مأخوذ من صغى إليه إذا مال. قال الأصعي: صاغية الرجل كل من يميل إليه، ويطلق على الأهل والمال. وقال ابن التين: رواه الداودي ظاعنتي بالظاء المشالة المعجمة والعين المهملة بعدها نون، ثم فسره بأنه الشيء الذي يسفر إليه قال ولم أر هذا لغيره. قوله: (لا أعرف الرحمن) أي لا أعترف بتوحيده، وزاد ابن إسحق في حديثه أن أمية بن خلف كان يسميه عبد الإله. قوله: (حين نام الناس) أي رقدوا، وأراد بذلك اغتنام غفلتهم ليصون دمه، قوله ( فقال: أمية بن خلف ) بالنصب على الإغراء، أي عليكم أمية، وفي رواية أبي ذر بالرفع على أنه خبر مبتدأ مضر أي هذا أمية. قوله: ( خلفت لهم

rsa . المحاري ( £ / ٤٨٠ ) ٤٠ ـ كمات الوكالة ـ ٢ مات . إذا وكل المسلم حربياً في دار الحرب أو في دار الإسلام .

لأُخْرَزه : أي : لأحوطه وأحفظه من القتل ، ومنه الحرزُ ، وهو الموضع الذي يجمط فيه الشيء .

فتحلُّلوه : تَحلُّلوه بالسَّيوف . أي : قتلوه بها طمناً ، جَعْل السَّيوف في هذه الحالة كالأخلُّة ، حيث لم يقدروا أن يصربوه بها .

ابنه) هو علي بن أمية ، ووجه أخذ الترجمة من هذا الحديث أن عبد الرحمن بن عوف وهو مسلم في دار الإسلام فوض إلى أمية بن خلف وهو كافر في دار الحرب ما يتعلق بأموره ، والظاهر اطلاع النبي عَلِيَّةً عليه ولم ينكره ، قال ابن المنذر : توكيل المسلم حربياً مستأمناً وتوكيل الحربي المستأمن مسلماً لا خلاف في جوازه . قوله ( وكان رجلاً ثقيلاً ) أي ضخم الجثة .

٣١٦ ـ \* روى الطبراني عن شقيق أن ابن مَسْعود حَدَّقَهُ : أن الثانية عشر الذين قُتلوا مِن أَصْحاب رَسُول الله عَلَيْتُ يَـ وم بَـدر جَعَـل الله أَرْوَاحَهمُ في الجَنَّة في طَيْرِ خُضْرِ تَسْرَحُ في الجَنة ، فبينا هم كَذَلك إذ اطلَعَ عَلَيْهم رَبُّك اطلاعة ، فقال : ياعبادي مَاذَا تَشْتَهون ؟ فَقَالُوا : ياربُنا هَل قَوْقَ هَذَا شيءٌ قال : فيقول عبادي مَاذَا تَشْتَهون ؟ فَيَقُولُون فِي الرَّابِعَة تَرَدُّ أرواحَنا في أَجْسَادِنَا فَنَقْتلُ كَا قُتِلْنَا .

أقول : المشهور أنّ الذين استشهدوا من المسلمين يوم بدر أربعة عشر فلعل ذكر الثانية عشر ههنا وهم ، وقد ذكر أسماء الشهداء ابن كثير في البداية والنهاية فقال :

وكان الذين استشهدوا من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلاً: من المهاجرين ستة وهم: عبيدة بن الحارث بن المطلب قطعت رجله فمات بالصفراء رحمه الله ، وعُمير بن أبي وقاص الزَّهْري قتله العاص بن سعيد وهو ابن ست عشرة سنة ويقال إنه كان قد أمره رسول الله عَلِيَّ بالرجوع لصغره فبكي فأذن له في الذهاب فقتل رضي الله عنه ، وحليفهم ذو الشالين بن عبد عمرو الخَزاعي ، وصَفُوان بن بيضاء ، وعاقل بن البُكير الليثي حليف بني عدي، ومهجّع مولى عمر بن الخطاب وكان أول قتيل قُتِلَ من المسلمين يومئذ، ومن الأنصار ثمانية وهم : حارثة بن سراقة رماه حبّان بن العَرقة بسهم فأصاب حَنْجرته فات ، ومُعوِّذ وعوف ابنا عفراء ، ويزيد بن الحارث ـ ويقال ابن قَسْحُم ـ وَعُمير بن الحام ، ورافع بن المعلى وسعد بن خيثة ، ومبشر بن عبد المنذر رضي الله عن جميعهم ،

٣١٧ ـ \* روى الترمذي عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنها قـال : لمـا فرغ رَسُول الله

٣١٦ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ١٠ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات .

٣١٧ ــ الترمذي ( ٥ / ٢٦٩ ) كتاب التفسير ــ باب : ومن سورة الأنفـال . وقــال : هــذا حــديث حسن صحيح .

عَلَيْهُ مِنْ بَدرِ قيل له : علينك العير ، ليس دُونها شيء ، قال : فَنَاداه العباس وهو في وثاقيه : لا يصلّح ، وقال لأن الله وَعَدَك إحدى الطائفتين ، وقد أعطاك ما وعدك .

قال صاحب الفتح الرباني: العير بكسر العين الإبل بأحالها يعني عير أبي سفيان التي كان رسول الله عليه خرج بالمسلمين من المدينة يريدها فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها وسبقت العير المسلمين، فلما فاتهم العدو نزل النبي عليه بالمسلمين بدراً فوقع القتال، وهذه العير يقال كانت ألف بعير وكان المال خسين ألف دينار وكان فيها ثلاثون رجلاً من قريش وقيل أربعون وقيل ستون، (ليس دونها شيء) أي ليس دون العير شيء يزاحك، (فناداء العباس) يعني ابن عبد المطلب وكان إذ ذاك أسيرًا (في وثاقه) بكسر الواو وفتحها ما يشد به من قيد وحبل ونحوهما (لا يصلح لك) أي لا ينبغي لك. المراد بالطائفتين العير والنفير فكان في العير أبو سفيان ومن معه كعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وما معه من الأموال، وكان في النفير أبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهم من روساء قريش، زاد الترمذي قال: أي النبي عليه ( صدقت ) أي فها قلت . اه .

٣١٨ - \* روى البخاري عن أنس بن مالك رَضي الله عنه عن أبي طلحة قال : إنَّ نَبي الله عَلَيْ ، أمرَ يوم بدر بأربعة وعشرين رَجُلاً مِنْ صَنَاديدِ قُريْشٍ ، فقذفوا في طَوِيٍّ من أَطُوَاء بَدْرِ خَبيثٍ مُخْبثُ ، وكان إذا ظهرَ عَلَى قوْمٍ أقام بالعَرْصَة ثلاث ليال ، فلما كان بيدْر اليوم الثالث : أمر براحِلَتِه فَشُدُ عليها رحُلها ، ثم مشى ، واتبعه أصحابه ، وقالوا : منازى يَنْطِقُ إلا لبعض حاجتِه حتى قام على شفة الرَّيِّ فجعل يَناديهم بأسمائهم وأشاء منازى يَنْطِقُ إلا لبعض حاجتِه حتى قام على شفة الرَّيِّ فجعل يَناديهم بأسمائهم وأشاء أبائهم : « يافلانُ بنَ فلان ، ويافلانُ بنَ فلان ، أيسرَّكُم أنكم أَطَعْتُم الله ورسوله ؟ فقال عر : فإنا قد وَجَدُنا ما وعَدَنا ربُنا حقاً ، فهل وجدتم ما وعدَ ربُكم حقاً ؟ » فقال عر : يارسول الله ما تكلمٌ مِنْ أَجْسَادٍ لا أرواح لها ؟ فقال رسول الله عَلَيْ : « والذي نَفسُ محمد يارسول الله ما تكلمٌ مِنْ أَجْسَادٍ لا أرواح لها ؟ فقال رسول الله عَلَيْ : « والذي نَفسُ محمد يارسول الله ما تكلمٌ مِنْ أَجْسَادٍ لا أرواح لها ؟ فقال رسول الله عَلَيْ : « والذي نَفسُ محمد يارسول الله ما تكلمٌ مِنْ أَجْسَادٍ لا أرواح لها ؟ فقال رسول الله عَلَيْ : « والذي نَفسُ محمد يارسول الله ما تكلمٌ مِنْ أَجْسَادٍ لا أرواح لها ؟ فقال رسول الله عَلَيْ : « والذي نَفسُ عمد يارسول الله ما تكلمُ مِنْ أَجْسَادٍ لا أرواح لها ؟ فقال رسول الله عليه المِنْ الله ما تكلمُ مِنْ أَجْسَادٍ لا أرواح لها ؟ فقال رسول الله عليه المُنْ المُنْ الله ما تكلمُ مِنْ أَجْسَادٍ لا أرواح لها ؟ فقال رسول الله عليه المِنه المؤمن أَسْمَا مُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المؤمن المؤمن أَنْ أَنْ المؤمن أَنْ المؤمن أَنْ المؤمن أَنْ أَنْ المؤمن أ

<sup>=</sup> وأحمد في مسنده (١/ ٢٢٩).

٣١٨ = البخـاري ( ٧ / ٢٠٠ ) ٦٤ ـ. كتــاب المغــازي ــ ٨ ـ بــاب : قتـل أبي جهل . ومـــلم ( ٤ / ٢٢٠٤ ) ٥١ ـ كتــاب الجنــة وصفة نميها وأهلها ـ ١٧ ـ باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه .

عرصة الدار ؛ ساحتها .

الرحل : رحل البعير : ما يوضع على ظهره للركوب فكل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع وغيره .

بيــده ، مـا أنتم بـأُشْبَعَ لمـا أقــولُ منهم » قــال قتــادة : أَحْيَـاهُم الله حتى أَشْبَعهم قــولـــهُ ، توبيخًا ، وتصُغيرًا ، ويَقْمة ، وَحَشْرة ، وَنَدَما .

قال صاحب فتح الباري: وسيأتي من حديث البرّاء أن قتلى بدر من الكفار كانوا سبعين ، وكأن الذين طرحوا في القليب كانوا الرؤساء منهم ثم من قريش ، وخصوا بالخاطبة المذكورة لما كان تقدم منهم من المعاندة ، وطرح باقي القتلى في أمكنة أخرى . وأفاد الواقدي أن القليب المذكور كان حفره رجل من بني النار فناسب أن يلقى فيه هؤلاء الكفار . قوله : ( على شفة الركي ) أي طرف البئر ، وفي رواية الكشيهني ( على شفير الركي ) والركي بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخره : البئر قبل أن تطوى . والإطواء جمع طوى وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار ، ويجمع بين الروايتين بأنها كانت مطوية فاستهدمت فصارت كالركي . قوله : ( فجعل يناديهم بأسمائهم وأساء آبائهم : يافلان بن فلان ) في رواية حميد عن أنس ( فنادى يا عتبة بن ربيعة ، وياأمية بن خلف ، ويا أبا جهل بن هشام ) أخرجه ابن إسحق وأحمد وغيرها ، وكذا وقع عند أحمد ومسلم من طريق ثابت عن أنس ، فسمى الأربعة ، لكن قدم وأخر ، وسياقه أتم . قال في أوله : ( تركهم ثلاثة أيام حتى جيفوا ) فذكره ، وفيه من الزيادة : فسمع عمر صوته فقال : يارسول الله تناديهم بعد ثلاث ، وهل يسمعون ؟ ا هـ

٣١٩ ـ \* روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال : وقف رسول الله على أهل القليب فقال : « ياأهل القليب هل وجدتم مَاوَعَدَ رَبُّكُم حقاً فإنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حقاً » قالوا : يارسُولَ الله هل يَسْبَعُونَ ما تقول ؟ قال : « مَا أَنْتُم بأَسْبَعَ لما أقول مِنْهم وَلَكنَّهم اليؤم لا يُجيبُونَ » .

٣٢٠ ـ \* روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ ترك قَتلَى بدرِ ثلاثاً ، ثم أتاهم ، فقام عليهم ، فناداهم فَقال : « ياأبا جهل بن هشام ، ياأميَّةُ بنُ

٣١٩ ـ أورده الهيشي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٩١ ) وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح .

٣٢٠ ـ مسلم ( ٤ / ٢٠٠٣ ) ٥١ ـ كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها ـ ١٧ ـ باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ،

و إثبات عذاب القبر ، والتعوذ منه .

خَلَفِ ، يا عُتبةً بنُ ربيعة ، يا شَيبة بنُ ربيعة ، أليس قد وَجَدتم ما وعَدَ ربُّكم حقاً ، فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً » فسمع عمر قول النبي عليه ، فقال : عارسول الله ، كيف يسمعوا ؟ وأنَّى يُجيبوا وقد جَيَّفُوا ؟ قال : « والذي نَفْسي بيده ، مَا أَنتم بأشْمَعَ لما أقولُ مِنهم ، ولكنهم لا يَقْدرونَ أَن يُجيبُوا » ، ثم أمِر بهم فسُحبوا ، فألتُوا في قليب بدر .

قال النووي: (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم): قال المازري: قال بعض الناس: الميت يسمع عملاً بظاهر الحديث ثم أنكره المازري وادعى أن هذا خاص في هؤلاء وردًّ عليه القاضي عياض وقال: يحمل ساعهم على ما يحمل عليه ساع الموتى في أحاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع لها وذلك بإحيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به ويسمعون في الوقت الذي يريد الله . ا ه . .

هذا كلام القاضي وهو الظاهر الختار الـذي تقتضيـه أحـاديث السلام على القبور والله أعلم . ولأنَّ عائشة رضي الله عنها كان لها تحفّظ على بعض هذه الروايات فقد قال ابن حجر في الفتح :

ومن الغريب أنّ في المغازي لابن إسحق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث أبي طلحة وفيه « ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » وأخرجه أحمد بإسناد حسن ، فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار لما ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونها لم تشهد القصة ، قال الإسماعيلي : كان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والفوص على غوامض العلم مالا مزيد عليه ، لكن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلا بنص مثله يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته ، فكيف والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن .

٣٢١ ـ \* روى الحاكم عن أمامة بن سهل قال : لما فَرَغ رسول الله صلى الله عليه وآلمه

جَيِّفُوا : جاف القتيلُ وجَيِّف : إذا أنتن .

القَلِيْبُ : البئر يذكر ويؤنث .

٣٢١ ـ المستدرك ( ٣ / ٢١٨ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبي .

وسلم من بدر بعث بشيرَيْنِ إلى أهل المدينة ، بعَثَ زيد بنَ حارثة إلى أهل السّافلة وبعث عبد الله بنَ رَوَاحة إلى أهل العّالية يَبشَّرُونَهم بفتح الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فوافق زيد بن حارثة ابنه أسامة حين سوى التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقيل له : ذَاك أبوك حين قدم قال أسامة : فجئت وهو واقف للناس يقول : قَتِل عَتْبَة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بنُ هشام ونبّية ومنبه وأميّة بن خَلف فقلت : يا أبت احق هذا قال : نعم ، والله يا بُنيً .

## ٣ \_ الأنفال

٣٢٧ ـ \* روى أحمدُ عن عبادة بن الصامِتِ قال : خَرَجنَا مع النبي عَلَيْهِ فشهد مَعَهُ بَدْرًا فَالْتَقَى النَّاسُ فَهَرَمَ الله تبارك وتعالى العدو فانطلقت طَائفة في آثارِهم يَهْرَمُون ويَقْتُلُون ، فأكبّت طَائفة عَلَى العَسْكر يَحوونَهُ ويَجمَعُونَهُ أَحْدَقَتُ طَائفة برسُول الله عَلَيْهُ لا يُصِيبُ العدو منه غُرَة حتى إذا كان الليل و فَاءَ النَّاسُ بعضهم إلى بعض قال الذين جَمَعوا الغنائم نحن جَوَيْناهَا وجمعناها قليس لأحد فيها نصيب ، وقال الذين خَرجوا في طلب العدو لسم بأحق بها منًا نحن نَفَيْنا عنها العدو، وَهزمناهم ، وقال الذين أحدتقوا برسُول الله عَلَيْهُ لسم بأحق بها منًا ، نحن أحدَقنا برسول الله عَلَيْهُ وخِفْنا أَنْ يصيبَ العدو منه غُرَّة واشتقلنا به فزلت : ﴿ يسمُلُونُكُ عن الأنفال قلل الأنفال لله والرسُول فاتقوا الله وأصليحُوا ذَات فنزلت : ﴿ يسمُلُونُكُ عن الأنفال قلل الأنفال لله والرسُول فاتقوا الله عَلَيْهُ إذا أغار في أَن العدوونفل الربع ، وإذا أقبل رَاجِعاً وَكُلُ النَّاسِ نَفَل الثَلُثُ ، وَكَان يَكُره الأَنفال ويقول : « ليرُدُّ قويُّ المؤمنين على ضَعيفهم » .

العالية : اسم لما كان من جهة نجد من المدينة من قراها وعمائرها .

سؤى : سوى الشيء : قوّمه وعدّله وجمله سويّاً .

٣٢٢ ـ أحد في مسنده (٥/ ٣٢٤).

غِرّة : غفلة في اليقظة \_ جمع غِرّر .

فاء ۽ رجع .

النفل : الغنية .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ١ .

روى الترمذي وابن ماجه منه : كان يَنفّل في البَداَّةِ الرَّبَعَ وفي القُفُولِ الثلث فقط . وفي روى الترمذي وابن ماجه منه : كان يَنفّل في البَداَّةِ الرَّبَعَ وفي القُفُولِ الثلث فقط . وفي رواية عندهُ سألت عبادة بن الصامت رحمه الله عن الأنفال فقال : فينا معْشَر أصحاب بدر نزلت حين اخْتَلَفْنَا في النّفُل وساءت فيه أخْلاقنا ، فانتزَعَهُ الله مِنْ أيْدينا وجَعَلَه إلى رَسُولِ الله عَلَيْهِ بَيْن المسلمين عن بَوَاء يَقُولُ على السّواء .

أقول: (في البَدَأة الرَّبع): أراد بالبدأة ابتداء الغزو، وبالرجعة القفول منه. قال في النهاية باختصار: (أي إذا نهضت سرية من جملة العسكر المقبل على العدو فأوقعت بهم نفلها الرَّبع، وإذا فعلت ذلك عند عود العسكر نفلها الثلث لأن الكرة الثانية أشق ولأنهم في الأول أنشط وأشهى وهي عند القفول أضعف وأفتر.

٣٣٣ ـ \* روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص قال : لما كَان يَومَ بدرٍ ، جِئْتُ بسَيْف، فقلت : يارسُولَ الله ، إن الله قد شَفَى صَدري من المشركينَ ـ أو نحو هذا ـ هب لي هذا السَّيف ، فقال : « هذا لَيْسَ لي ولا للك » ، فقلت : عَسى أن يُعطَى هذا من لايَبُلي بلائي ، فجاءني الرسولُ فقال : « إنك سألتني وليست لي وقد صارت لي ، وهو لك » قال : فنزلت ﴿ يسألونك عن الأنفال .. ﴾ الآية .

٣٣٤ - \* روى الترمذي عن عُبادَة بْنِ الصّامت : أنَّ النَّبِي ﷺ كان يَنفَّل في البَّدأَةِ الرُّبِّع وفي القُفُولِ الثُّلُثَ .

٣٢٥ ـ \* روى الترمذي عن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنه أنَّ النَّبي عَلِيلَةٍ تَنَفَّلَ سَيْغَهُ ذَا الفَقَـارِ

٣٣٣ : الترمذي ( ٥ / ٢٦٨ ) كتاب تفسير القرآن ـ باب : ومن سورة الأنفال . وقال : حديث حسن صحيح . وأبو داود ( ٣ / ٧٧ ) كتاب الجهاد ـ باب : في النفل .

يُبْلِي بَــلاَئِي : ٱَبْلَيْتُ بَــلاَءاً حسنناً ، أي : صَنعْتُ ، والأصل فيــه : الابتــلاءُ والاختبــار ، أي : فَعَلْتُ فِمْـلاً اخْتُبِرتُ فيه ، وظهر به خيري ويَّرِي .

٣٢٤ ـ الترمذي ( ٤ / ١٣٠ ) كتاب السير ـ باب : في النفل .

وقال : وفي الباب عن أبن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وأبن عمر وسلمة بن الأكوع . وحديث عبادة حديث حسن .

٣٢٥ ـ الترمدي (٤ / ١٣٠) كتاب السير ـ باب : في النفل . وقال : هذا حديث حسن غريب .

تنفل : تنفّل الشيء : إذا أخذه زيادة عن السهم .

ذا الفَقَار : اسم سيَّف النبي ﷺ ، سمي بذلك لأنه كان فيه حُقر صغار حسان ، فيقال للحفرة : فَقُرة .

يَومَ بَدْرٍ وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤيَا يُومَ أُحُدٍ .

قال الترمذي: وَقَد اخْتَلَفَ أَهلُ العِلم في النَّفَل مِنَ الْحَمْسِ. فَقَالَ مَالِكُ بن أنسٍ: لَمْ يَبْلُغْني أَنَّ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ نفَّل في مَغَازيه كُلّها.

وَقَدُ بَلَغِنِي أَنَّـهُ نَفَّل فِي بَعْضِها وَإِنِمَا ذَلِكَ عَلَى وَجُهِ الاجتهادِ مِنَ الإمام فِي أَوَّل المُغْنَم وَآخرِه ، قَالَ ابْنُ مَنْصُورٍ : قُلتُ لِأَحْمَدَ : إِنَّ النَّبِي ﷺ نَفَّل إذا فَصَل بالربَع بَعْدَ الْحُمُس وإذَا قَفلَ بالثَّلْثِ بَعْدَ الْخُمُسِ ؟ فَقَالَ : يُخْرِجُ الْحُمسَ ثُم يَنْفل مَّا بَقِيَ وَلاَ يُجاوزُ هَذَا .

قَالَ أَبُو عيسى : وَهَذَا الْحديثُ عَلَى مَا قَالَ الْسَيَّبُ النَّفَلُ مِنَ الْحُمسِ ، قَال إسحٰقَ كا

٣٢٦ - \* روى أبو داود عن جَابر بن عَبــدِ اللهِ رَضَي اللهُ عَنْهُمَــا قَــالَ : كُنتُ أُميــحُ أَصْحَابِي المّاء يَومَ بدُر .

وفي نسخة : أمنَحُ أصْحَابي الماءَ يوم بدُرٍ .

قَالَ أَبُو دَاوِد : مَعْنَاه : أَنْهُ لَم يُسْهِمُ لَه .

٣٢٧ - \* روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رَسول الله عَلَيْ قال : « لم تَحلُّ الغنائم لأحد سُودِ الرؤوسِ من قَبلكُم كَانَتُ تَنزلُ نار مِنَ السَّماء فتأكُلُها » تَحلُّ الغنائم لأحد سُودِ الرؤوسِ من قَبلكُم كَانَتُ تَنزلُ نار مِنَ السَّماء فتأكُلُها » قَال سليان الأعش : فَمَن يقول هذا إلا أبو هُرَيرة الآن ؟ فَلَما كَانَ يَوْمُ بَدرٍ ، وَقَعوا في الغَنائم قبل أن تحِلُّ لَهُم ، فأنزَل الله تعالى : ﴿ لَوْلاَ كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَمَسَّمَ فيها أَخذُتُمُ

<sup>=</sup> الرؤيا : التي رَاها النبي ﷺ يوم أحُد : هي أنه رأى كأن في سيفه فُلُولاً ، فأوَّلها : هزيمةٌ ، وكانت يوم أحد .

٣٢٦ - أبو داود ( ٣ / ٧٥ ) ، كتاب الجهاد ، باب : في المرأة والعبد يُخذيان من الغنية ، وإسناده قوي .

أَمْنَح ، أميح : المانح : المُعْطي ، والمائح : الذي ينزل إلى أسفل البئر فيهلاً الدلو ، ويدفعها إلى الماتح ، وهو الـذي يستقى الدلو .

٣٣٧ ـ الترمذي ( ٥ / ٢٧١ ) ، ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ، ٩ ـ باب : « ومن سورة الأنفال » وقال : حديث حسن صحيح غريب .

لأحد سود الرءوس : للناس . فمن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن : أي لا يروي هذا عن النبي ﷺ إلا أبو هريرة .

عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ (١) .

أقول: ورد في الحديث: وأحلت لي الغنائم. وكانت الغنائم لا تحل لبني إسرائيل وإحلالها للأمة الإسلامية من التيسير في دين الإسلام ﴿ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ﴾ (٢).

٣٢٨ ـ \* روى الطبراني عن الأرقم بن أبي الأرقم قال : قال رسول الله عَلَيْتُ يَـوْمَ بـدرِ : «رُدُّوا مَا كَانَ مَعَكُم مِنَ الأَّنْفَال» فَرفع أَبُو أُسَيد السَّاعدي سَيْف بني العابد المرزَبَان فعرفَـة الأَرْقَم ، فقال : هَبُهُ لي يارسول الله فأعْطَاهُ إيًّاه .

٣٢٩ ـ \* روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : قال رَسُول الله عنها قال : قال : فَتَقدّم عَلَيْ يَوم بدر : « من فَعَل كذا وكذا ، فله من النَّفَل كذا وكذا » قال : فَتَقدّم الفِتْيَانُ ، وَلَزِمَ المشيخةُ الرايَاتِ ، فلم يَبْرَحوها ، فلما فتَح الله عليهم ، قال المشيخةُ ، كُنا رِدْءاً لكم ، لو أنهَزَمْتُم لفِئْم إلينا ، فلا تذهبوا بالمغنم ونَبقى ، فأبي الفِتْيان ، وقالوا : جَعَله رسول الله عَلَيْ لنا ، فأنزل الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَك عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَال للهِ والرسولِ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كُنْم مُؤْمِنين \* إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجِلَتُ قلوبهم وإذا تُليتُ عليهم آياتُه زادَتُهُم إياناً وعلى ربهم يَتَوكُلُون \* الذين يقيمون الصلاة ومما رَزَقْناهُم يَنْفِقُون \* أولئك هُمُ المؤمنون حقًا لهم درجاتً عند

<sup>(</sup>١) الأنفال : ١٨ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ١٥٧ .

٣٢٨ ـ المعجم الكبير ( ١ / ٣٠٧ ) مختصراً .

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٩٢ ) ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ، ورجاله ثقات . بنو عابد : من بني مخزوم ، والأرقم : مـن بني مخزوم ، والمرزبان : اسم السيف فقد طلب الأرقم رضي الله عنــه سيف أسرته المشهور .

٣٢٩ ـ أبو داود ( ٣ / ٧٧ ) ، كتاب الجهاد ، باب في النفل .

النَّفل: بفتح الفاء: الغنية ، وأصله الزيادة ، وهو أيضاً : ما يُمطاه الإنسان زيادة على سهمه من الغنهـة ، وتروى بسكون الفاء .

رِدْءًا لَكُم : الرَّدِّء : المساعد والمعين .

فِئْمَ : فاء ، يغيء : إذا رجع ، يعني : إن خفتم أمراً رجعتم إلينا .

ربهم ومغفرة ورزق كريم \* كا أخرجك ربُّك من بيتك بالحق وإن فريقًا من المؤمنين لكارِهُون ﴾ (١) يقول : فكان ذَلك خيْرًا لهم ، فكذلك أيضًا فأطيعُوني ، فإني أعْلم بَعاقبة هَذَا مِنْكم .

وفي رواية يقول : فَكَبا كَان خُروجُه خَيراً لكم ، فَكَذلك فـأطيعوا الله ربُّكم ، فـإنـه أعلم بعاقبة أموركم ومصالحها ، فاصْطلَموا ، ورَضِيَ كل بقشم الله فيهم .

في رواية بإسناده (٢) ومعناه ، قال : فَقَسَمها رَسُولُ الله عَلِيْتُ بالسُّواء .

٣٣٠ - \* روى البخاري عن الـزبير بن العوّامِ رَضِي الله عنـه قـال : ضَرِبَتْ يَـومَ بـدرٍ للمهاجرين بمائة سَهْم .

قال البخاري : فَجَميع منْ شَهِدَ بَدْراً مِنْ قريشٍ بمن ضَرِبَ لـه بسَهْمـه : أَحَـدُ وثمانون رجُلاً ، وَكَان عُروَة بنُ الزبير يقول: قال الزبير : قُسِمت سَهمَانُهم ، فَكَانُوا مائـةً . وَالله أعلم.

قال الحافظ في الفتح: قوله (ضربت يوم بدر المهاجرين بمائة سهم) عند ابن عائذ من طريق أبي الأسود عن عروة (سألت الزبير على كم سهم جاء المهاجرين يوم بدر؟ قال : على مائة سهم) قال الداودي هذا يغاير قوله (كانوا إحدى وثمانين) قال : فإنكان قوله بمائة سهم من كلام الزبير فلعله دخله شك في العدد ، ويحتمل أن يكون من قول الراوي عنه ، قال : وإنما كانوا على التحرير أربعة وثمانين ، وكان معهم ثلاثة أفراس فأسهم لها سهمين سهمين ، وضرب لرجال كان أرسلهم في بعض أمره بسهامهم فصح أنها كانت مائة بهذا الاعتبار . قلت : هذا الذي قاله أخيراً لا بأس به ، لكن ظهر أن إطلاق المائة إنما هو باعتبار الخس ، وذلك أنه عزل خس الغنية ثم قسم ما عداه على الغانين على ثمانين سها عدد من شهدها ومن ألحق بهم ، فإذا أضيف إليه الخس كان ذلك من حساب مائة سهم ، وإلله أعلم .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ١ ـ ٥ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٣ / ٧٧ ) كتاب الجهاد ، باب : في النفل .

٣٣٠ ـ البخاري ( ٧ / ٣٢٤ ) ، ٦٤ ـ كتاب المفازي . ١٢ ـ باب : حدثني خليفة .

### فوائد:

1 ـ قال ابن كثير في البداية والنهاية : قال ثم أقبل رسول الله عَلَيْ حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سَيَر إلى سرحة به فقسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء ، ثم ارتحل حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين فقال لهم سلمة بن سلامة بن وقش كا حدثني عاصم بن عر ويزيد بن رومان ما الذي تهنؤننا به . والله إن لقينا إلا عجائز صلعاً كالبدن المعقلة فنحرناها ، فتبسم رسول الله عليه ثم قال : (أي ابن أخى أولئك الملأ) قال ابن هشام: يعني الأشراف والرؤساء .

٢ - المسلم يقاتل لله وفي الله ، والغنية لا تشكل بالنسبة له هدفاً يؤثر على نيّة القتال في سبيل الله ، ولكنّها في الوقت نفسه تعتبر حافزاً للنفس البشريّة ، وقد أراح الله عز وجل هذه النفس فأعطاها من الغنائم حتّى لا تفكر أصلاً .

وقد نزلت سورة الأنفال تحدد استحقاق المقاتلين بأنه أربعة أخماس الغنية بعد أن يأخذ أهل البلاء ما وعدوه من الإمام وبعد أن يأخذ الإمام الخس ليضعه في المصارف التي حددها الله عز وجل.

" - وأعطى الإسلام للإمام أو الأمير أن يَصِد أهلَ البلاء بأن لهم كذا وكذا ، وقد يعطي مجموعة حصة من الغنية قبل التخميس ، وذلك كذلك يشكّل حافزاً ولا ينبغي أن يؤثر على أصل النيّة .

٤ ـ بالنسبة لغنائم بدر فقد أعطى الرسول عليه ما وعد به أهل البلاء من نَفَل ، ثم من خس الغنية ، ووزع أربعة أخماسها على المقاتلين أو من هم في حكمهم ورضخ لغير المقاتلين ، وأعطى بعض المقاتلين من الخس لأنه عليه الصلاة والسلام كان له خس الخس .

ه ـ من هذه المعاني ندرك أنّه ينبغي للأمير أن ينفل المقاتلين فيقول : من قتل قتيلاً فله سلبه ، أي ما يحمله أثناء القتل ، أو يقول : له سلبه وله ربع ما يملك أو ثلث ما يملك فكل ذلك من السنّة ، وما زاد على ذلك يخمس فتأخذ المجموعة المقاتلة أربعة أخماسه ،

والخس يصرفه الإمام في مصارفه .

وفقه هذا الأمر من أهم أنواع الفقه لمن يمارس شؤون القتال .

## \* \* \* ٤ ـ فضل أهل بدر

٣٣١ - \* روى البزار عن أبي هريرة رضي الله عنـه قـال : قـال رسـول الله ﷺ : « إني لأرجُو أن لاَيدُخُلَ النَّارِ مَنْ شَهد بدراً إن شاء الله » .

٣٣٧ - \* روى الطبراني عن أبي هريرة أن رجلاً من الأنصار عَمِي فبعث إلى رسول الله عَلَيْكُ وقد اجتمع إليه قومه عنه الخطيط لي في داري مَسْجداً لأصلي فيه فجاء رسول الله عَلَيْكُ وقد اجتمع إليه قومه فتغيّب رجل فقال رسول الله عَلَيْنَ : « ما فعل فلان ؟ » فذكره بعض القوم فقال رسول الله عَلَيْنَ : « أليس قد شَهدَ بدرًا » قالوا : نعم وَلكنه كَذا وَكَذَا فقال رسول الله عَلَيْنَ : « فلعل الله اطلع إلى أهل بَدْرٍ فقال اعْمَلوا ما شئتم فَقَدْ غَفرت لكم » .

٣٣٣ - \* روى البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي - وكان من أهل بدر - رضي الله عنة قال : جَاء جَبْريل عليه السلام إلى النبي عَلَيْتُم ، فقال : مَا تَعَدُّون أَهل بَدرٍ فيكُم ؟ قَال : « من أَفضَل المُسلمين » أو كَلمِة نحوها - قَال : وكَذَلك من شَهِدَ بَدْرًا من الملائكة .

وفي حديث حَاد بن زيد : وكَان رِفاعةُ مِنْ أهل بدْرٍ ، وكان رَافع من أهل العقبة فكان يقول لابنه : ما يَسرُني أني شهدتُ بدُراً بالعقبة ، قال : سأل جبريل النبي عَلَيْتُ يعني فقال : ما تعدُون أهل بدر فيكم ؟ ... وذكر باقي الحديث نحوه .

٣٣١ - البزار ( ٣ / ٢٨٨ ) ، كتاب علامات النبوة ، باب : مناقب أهل بدر والحديبية .

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٩ / ١٦١ ) ، وقال : رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح .

٣٣٢ - أورده الهيثمي في عجمع الزوائد ( ٦ / ١٠٦ ) ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وإسناده جيد . فذكره بعض القوم : أي يسوء .

الرجل الأعمى : هو عتبان بن مالك الأنصاري .

٣٣٣ ـ البخاري ( ٧ / ٣١٢ ) ، ٦٤ ـ كتاب المغازي . ١١ ـ باب : شهود الملائكة بدراً .

في رواية (١) : أن مَلَكًا سأل النبي ﷺ .

٣٣٤ ـ \* روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنــ قــال : قــال رَسُـول الله ﷺ : « اطَّلع الله على أهل بَدْرِ ، فَقَال : اعْمَلوا مَاشِئْتُم ، فَقَدْ غَفَرتُ لَكُم » .

٣٣٥ ـ \* روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها : أن عَبْداً لحاطب جَاء إلى رَسُول الله عَلَيْثُ مِن الله عَلَيْثُ مَاطبً النار ، فقال رَسُول الله لَيَدْخُلنَّ حَاطبً النار ، فقال رَسُول الله عَلَيْثُ وَ الله عَلَيْثُ وَ الله عَلَيْثُ وَ الله عَلَيْثُو : « كَذَبتَ لا يَدْخُلُها ، فإنه شَهدَ بَدْراً والحَديْبية » .

قال النووي في شرحه على مسلم: وفيه فضيلة أهل بدر والحديبية وفضيلة حاطب لكونه منهم وفيه أن لفظة الكذب هي الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه عمدًا كان أو سهواً سواء كان الإخبار عن ماض أو مستقبل وخصّته المعتزلة بالعمد وهذا يردّ عليهم.

وقال بعض أهل اللغة لا يستعمل الكذب إلا في الإخبار عن الماضي بخلاف ما هو مستقبل وهذا الحديث يرد عليهم .

٣٣٦ ـ \* روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال : ﴿ لايَسْتُوي القَاعدُون مِنَ اللهِ عنها قال : ﴿ لايَسْتُوي القَاعدُون مِنَ المُؤمِنين ﴾ (٢) عَنْ بَدْرِ والْخَارجُون إلى بدر .

٣٣٧ ـ \* روى الترمذي : لَمَا نَزَلَتُ غَزْوَةً بِدْرٍ ، قَالَ عَبِد الله بنَ جَحْشٍ ، وابنَ أُمَّ مَنُ تُوم : إِنَا أَعْمَيان يارسول الله ، فهل لنا رخصة ؟ فنزلت : ﴿ لا يَستوي القاعدونَ مِنَ المُؤمنين غيرٌ أُولِي الشِّرَرِ ﴾ و﴿ فَضَّلَ اللهُ المُجَاهدين على القَاعِدِين دَرَجَةٌ ﴾ فَهَوُلاء القاعدون

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧ ـ ٢١٢ ) ٦٤ ـ كتاب المفازي ـ ١١ ـ باب : شهود الملائكة بدراً .

٣٣٤ ـ أبو داود ( ٤ / ٢١٣ ) ، كتاب السنة ، باب : في الخلفاء ، وإسناده صحيح .

٣٣٥ - مسلم (٤ / ١٩٤٢) ، ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة ، ٣٦ - باب : من فضائل أهل بدر ، رضي الله عنهم ، وقصة حاطب بن أبي بلتمة .

٣٣٦ ـ البخاري (٨ / ٢٦٠) ، ٦٥ ـ كتاب التفسير ، ١٨ ـ باب : لا يستوي القاعدونِ من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. (٢) النساء : ٩٥ .

٣٣٧ - الترمذي مطولاً ( ٥ / ٢٤١ ) ، ٤٨ ـ كتاب تفسير القرآن ، ٥ ـ باب : « ومن سورة النساء » ، وقال : هـذا حـديث حسن غريب .

غَيْر أُولِي الضَّرر ، ﴿ وَفَضِلَ اللهُ الجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينِ أَجِرًا عَظَيَّمًا \* دَرَجَات مِنْمَهُ ﴾ عَلَى القَاعِدِين مَنَ المؤمنين غَير أُولَى الضَّرَر .

قال صاحب الفتح: وأما أولو الضرر فملحقون في الفضل بأهل الجهاد إذا صدَقَت نياتهم كا تقدم في المغازي من حديث أنس (إن بالمدينة لأقواماً ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم حبسهم العذر). ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ﴿ فضل الله الجماهدين على القاعدين درجة ﴾ أي من أولي الضرر وغيرهم.

# من غاب عن بدر وكان كأهلها:

٣٣٨ - \* روى البخاري عن ابنِ عمر رضي الله عنها قال : إنما تغيّب عثانُ عن بدرِ فإنه كان تحته بنتُ رسولِ الله عليه وكانت مريضة ، فقال له النبي عليه الله الله عليه أجر رجل من شَهدَ بدرًا وسهمه » .

قال ابن كثير في البداية والنهاية : وفي الذين عدهم ابن إسحاق في أهل بدر من ضرب له بسهم في مغنها وأنه لم يحضرها تخلف عنها لعذر أذن له في التخلف بسببها وكانوا ثمانية أو تسعة وهم ، عثمان بن عفان تخلف على رقية بنت رسول الله على يمرضها حتى ماتت فضرب له بسهمه وأجره ، وسعيد بن زيد بن عرو بن نفيل كان بالشام فضرب له بسهمه وأجره ، وابو لبابة بشير بن عبد وطلحة بن عبيد الله كان بالشام أيضاً فضرب له بسهمه وأجره ، وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر رده رسول الله على من الروحاء حين بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره ، والحارث بن عبيد بن أمية رده رسول الله على أيضاً من الطريق وضرب له بسهمه وأجره ، والحارث بن الصة كسر بالروحاء فرجع أيضاً من الطريق وضرب له بسهمه وأجره ، وأجره ، وخوّات بن جَبَير لم يحضر الوقعة وضرب له بسهمه وأجره ، وأجره ، وخوّات بن جَبَير لم يحضر الوقعة وضرب له بسهمه وأجره ، وأبو الصياح بن ثابت خرج مع رسول الله عَلَيْ فأصاب ساقه فَصِيل

حَجَر (١) فرجع وضرب له بسهمه وأجره .

#### \* \* \*

# ه ـ الأساري

٣٣٩ - \* روى الطبراني عن ابن عبّاس رضي الله عنها ، قال : فدى رسول الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ بِنُ أَبِي مُعيطٍ قَبْلَ الفداء ، وَقُتِلَ عَقبةُ بِنُ أَبِي مُعيطٍ قَبْلَ الفداء ، قَامَ إليه عَلَيٌ بِنَ أَبِي طَالب فَقَتَله صَبْرًا فقال مَنْ لِلصّبْيَةِ ياعجد ؟ قال : « النارُ » .

٣٤٠ ـ \* روى الحاكم عن ابن عبّاس رَضي الله عَنْهَما أن النبي عَلَيْكُ جعَل فَداء أهلِ الجاهلية يَوْمَ بدر أَرْبِعَ مِائة .

قال ابن كثير : وهَذَا كَانَ أَقَل مَا فُودِيَ بِهِ أَحَـدٌ مِنَ المَـال ، وأكثر مَـا فُوديَ بــه الرَّجُل مِنْهم أربعة آلافِ دِرْهَم .

٣٤١ - \* روى أحمد عن ابن عباس قال : كَانَ نَاسٌ مِنَ الأَسْرى يَوم بَدر لم يكُنُ لَهم فِداءٌ فجعل رَسُول الله عَلَيْ فِدَاءُ مَ أَنْ يُعلِّمُوا أُولاد الأَنْصَار الكتابة ، قال فَجَاءَ يؤمًا غلام يَبْكي إلى أبيه فَقَال : مَا شَأْنَك ؟ قال : ضربَني مَعلَّمي قال : الخبيث يَطلُب بذحل بدر والله لا تأتيه أبدًا .

٣٤٧ - \* روى الترمذي عن علي بن أبي طالب رَضي الله عنه أنَّ رسول الله عَلَيْهُ قَال : « إِنْ جِبْرِيلَ عليهِ السلامُ هَبَطَ عليه ، فَقَال له : خَيِّرُهُم - يعني أَصْحابَك - في

<sup>(</sup>١) فصيل حجر : قطعة من حجر .

٣٣٩ ـ المعجم الكبير ( ١١ / ٤٠٦ ) .

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٨٩ ) ، وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله رجال الصحيح .

٣٤٠ ـ المستدرك ( ٢ / ١٢٥ ) ، كتاب الجهاد ، وقال : هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه وأقره الذهبي .

٣٤١ ـ أحمد في مسنده ( ١ / ٢٤٧ ) . وهو على شرط السنن .

الذبحل : الحقد والثأر ، جمها أذحال وذحول .

٣٤٢ ـ الترمذي ( ٤ / ١٢٥ ) ، ٢٢ ـ كتاب السير . ١٨ ـ باب ماجاء في قتل الأسارى والفداء ، وإسناده صحيح .

أسارى بَدْرٍ: القتلُ ، أو الفِدَاءُ ، على أن يُقتَلَ مِنهم قابلَ مثلَهُم » قالوا : الفداء ، ويُقتل منّا .

٣٤٣ - \* روى البخاري عن أنس بن ماليك رضيَ اللهُ عَنْـهُ : أَنَّ رِجَـالاً مِن الأَنْصَـارِ اللهُ عَنْـهُ : أَنَّ رِجَـالاً مِن الأَنْصَـارِ اللهُ عَلَيْتُ مَنَا اللهُ عَلَيْتُ لَا لَهُ عَلَيْكُ لا بُنِ أَخْتِنا عَبَّاسٍ فَـداءَهُ فقـال : « لا تَدَعُونَ مِنها دِرُهَا ﴾ .

٣٤٤ - \* روى الطبراني عن أبي عَـزير بن عُمَيْر أخي مُصْعب بن عمير قـال : كُنْتَ في الأَسْرَى يَوْمَ بَدرِ فقال رسُول الله عَلِيلِيْم : « اسْتَوصُوا بالأَسَـارى خَيْراً » وكُنتَ في نَفَر مِنَ الأَسْرَى يَوْمَ بَدرِ فقال رسُول الله عَلِيلِيْم : « اسْتَوصُوا التَّمر وَاطْعَمُـونِي البَّر لوَصِيَّة رَسُول الله الأَنصار فكانوا إذا قدموا غَداءهم وعشاءهم أكلُوا التَّمر وأطْعَمُـونِي البَّر لوَصِيَّة رَسُول الله عَلَيْهِ .

٣٤٥ - \* روى البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال في أسارى بدر: « لو كان المطعم بنُ عَدِيٍّ حيّا ، ثم كلَّمني في هؤلاء النَّتْنَى ، لتركتُهم لـ ه » وفي بعض الروايات : « لما له من يَدٍ » .

قال في الفتح: المراد باليد المذكورة ماوقع منه حين رجع النبي عليه من الطائف ودخل في جوار المطعم بن عدي ، وقد ذكر ابن إسحٰق القصة في ذلك مبسوطة ، وكذلك أوردها الفاكهي يإسناد حسن مرسل وفيه (أن المطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح ، وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة ، فبلغ ذلك قريشاً فقالوا له : أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك ) وقيل المراد باليد المذكورة أنه كان من أشد من قام في نقض الصحيفة التي

<sup>=</sup> من قابل: في المام التالي.

٣٤٣ البخاري ( ٦ / ١٦٧ ) ، ٥٦ \_ كتاب الجهاد . ١٧٢ \_ باب : فداء المشركين .

٣٤٤ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٨٦ ) ، وقال : رواه الطبراني في الصغير والكبير ، وإسناده حسن . البّر : القمح ، أي : الحبّز ، وقد كان الحبّز خيراً من القمر عند العرب .

٣٤٥ـ البخاري ( ٦ / ٢٤٣ ) ، ٥٧ ـ كتاب فرض الخس ـ ١٦ ـ باب : ما منّ النبي ﷺ على الأسارى من غير أن يخمس . النّتنّى : أراد بهم الأسرى ، وجعلهم نَتْنى لأنهم كفــار مشركــون ، والمشركـــون نجس ، فــاستمــار لهم النتن مجـــازأ . وإطلاقهم له ليد كانت للمطعم .

كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل السيرة ، وروى الطبراني من طريق محمد بن صالح التارعن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه قال : (قال المطعم بن عدي لقريش : إنكم قد فعلتم بمحمد ما فعلتم ، فكونوا أكفً الناس عنه ) وذلك بعد الهجرة ثم مات المطعم بن عدي قبل وقعة بدر وله بضع وتسعون سنة وذكر الفاكهي بإسناد مرسل أن حسان بن ثابت رثاه لما مات مجازاة له على ما صنع للنبي عليه ألى النبي عليه يوانسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن علي قال : (جاء جبريل إلى النبي عليه يوم بدر فقال : خير أصحابك في الأسرى ، إن شاءوا القتل وإن شاءوا الفداء على أن يقتل منهم عاماً مقبلاً مثلهم ، قالوا : هو أنه عليه قال : « ما ترون في هؤلاء الأسرى ؟ » فقال أبو بكر : أرى أن نأخذ منهم قوة تكون لنا ، وعسى الله أن يهديهم ، فقال عمر : أرى أن تمكنا منهم فتضرب أعناقهم ، فإن هؤلاء ألم من عرد ) الحديث ، وفيه نزول قوله فإن هؤلاء ألمة منه ناك لنبي أن يكون له أمرى حتى يثخن في الأرض كه .

وقد اختلف السلف في أي الرأيين كان أصوب ؟ فقال بعضهم : كان رأي أبي بكر لأنه وإفق ما قدر الله في نفس الأمر ولما استقر الأمر عليه ، ولدخول كثير منهم في الإسلام إما بنفسه وإما بذريته التي ولدت له بعد الوقعة ، ولأنه وافق غلبة الرحمة على الغضب كا ثبت ذلك عن الله في حق من كتب له الرحمة ، وأما العتاب على الأخذ ففيه إشارة إلى ذم من آثر شيئاً من الدنيا على الآخرة ولو قل ، والله أعلم .

٣٤٦ - \* روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى - قال رسّولُ الله عَلَيْتُهُ : « مَا تَقُولُون في هـؤلاء الأُسّارى ؟ » فَذَكر في الحديث قصة ـ فقال رسّول الله عَلَيْتُهُ : « لا يَنْفِلْتَنَّ منهم أُحدد إلا بفداء ، أو ضَرْب عُنْق » قال عَبْدُ الله بن مسعود فقلت : يارسولَ الله ، إلا سَهَيْلَ بنَ بَيْضًاء فإني قد سمعته

٣٤٦- الترمـذي ( ٥ / ٢٧١ )، ٤٨ ـ كتـاب تفسير القرآن ـ ٩ ـ بـاب : « ومن ســورة الأنفـال » ، وقــال : هــذا حديث حـــن . وقد حـــننه مع انقطاعه لكثرة شواهده .

يذكر الإسلام ، قال : فَسَكت رَسُول الله ﷺ قال : فما رأيْتني في يوم أُخُوَف أن تقع عَليَّ حِجَارةٌ من السماء مِنِّي في ذلك اليوم ، قال : حتى قال رسول الله ﷺ : « إلا سَهَيْلَ بنَ بَيْضَاءً » قَال : وَنَزل القرآن بقول عمر : ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيُّ أَنْ يكون لَهُ أَسَرى حتى يَتُنْخِنَ فِي الأَرض ... ﴾ (١) إلى آخر الآيات .

٣٤٧ - \* روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدر نظر رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ إِلَى المشْركِينَ وَهُمُ أَلْفَ ، وَأَصْحَابُهُ ثَلاثُمِائَةٍ وَيَسْعَةً عَشَرَ رَجُلاً . فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُمَّ ! أَنْجِزُ لِي مَا وَعَدُّتَنِي . نَبِي اللهَمَّ ! أَنْجِزُ لِي مَا وَعَدُّتَنِي . اللّهَمَّ ! إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ اللّهَمَّ ! أَنْجِزُ لِي مَا وَعَدُّتَنِي . اللّهَمَّ ! إِنْ تُهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابة مِنْ أَهْلِ الإسلام لاَتُعْبَدُ فِي الأَرْضِ » فَهَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ ، صَاداً يَسَدَيْهِ ، مُسْتَقبِلَ القِبْلَة ، حَتَّىٰ سقط رَدَاوَهُ عَنْ مَنْكَبَيْهِ . فَأَنْ اللهُ الْمَرْصَة مِنْ وَرَائِهِ ، وَقَالَ : مَنْكَبَيْهِ . فَأَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْ وَجَلْ الله عَلَى مَنْكَبَيْهِ ، ثُمَّ الْتَرْمَة مِنْ وَرَائِهِ ، وَقَالَ : يَا نَبِي اللهِ ! كَذَاكَ مَنَاشَدَتُكَ رَبُكَ ، فَإِنهُ سَيَنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ . فَأَنْزَلَ اللهُ عَزْ وَجَلّ يَ اللهِ اللهَ الله إلى الله الله الله عَلَى مَنْكَبَهُ بِلله مِن الْمَلائِكَة مُردِفِين ﴾ (٢) فَأَمَدُهُ الله بالمَلائِكة . مُالمَالائِكة . مُولِين ﴾ (٢) فَأَمَدُهُ الله بالمَلائِكة .

قَالَ أَبُو زُمِيْلِ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ: بَيْهَا رَجُلَّ مِنَ الْمَسْلِمِينَ يَوْمَئِذِ يَشْتَدُ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمَسْرِكِينَ أَمَامَهُ ، إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ ، وَصَوْتَ الفَارِسِ يَقُولَ: أَقُدِمُ حَيْزُومَ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِم أَنْفَهُ ، وَشُقَّ حَيْزُومَ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِم أَنْفَهُ ، وَشُقَّ

يذكر الإسلام: أسلم سهيل بحكة وكتم إسلامه فأخرجته قريش إلى بدر فأسر وشهد له ابن مسعود أنه رآه يصلي
 بحة ، كذا في الإصابة .

يثخن : يبالغ في القتل .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ١ .

٣٤٧ـ مسلم ( ٣ / ١٣٨٣ ) ـ ٣٣ ـ كتاب الجهاد والسير . ١٨ ـ باب : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ، وإباحة الفنائم . العصابة : الجاعة .

مناشدتك : طلبك من ربك

مدكم : مرسل إليكم .

مردفين : متتابعين بعضهم في إثر بعض ،

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ٦٧ ـ ٧١ .

وَجُهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ ، فَاخْضَرَّ ذَلِكِ أَجمَعُ ، فجاءَ الأنْصاريُّ فحدَّث بـذلـكَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَـالَ : « صَـدَقْتَ . ذَلِـكَ مِنْ مَـدَدِ السَّمَـاءِ الشَّالِثـةِ » فَقَتَلُوا يَوْمَئِـذِ سبعين ، وَأُسَرُوا سَبْعِينَ .

قَالَ أَبُو زُمِيْلِ : قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : فَلَمّا أَسَرُوا الأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لأَبِي بَكُرِ وَعُمَرَ : « مَا تَرَوْن في هَوَلاَء الأُسَارَى ؟ » فقالَ أَبُو بَكُرِ : يَا نَبِي اللهِ ! هَمْ بَنُو الْعَمّ وَالْمَشِيرةِ . أَرَىٰ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً . فَتَكُونَ لَنَا قُوّةً عَلَى الْكَفّارِ ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِينَهُمْ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ فَدْيَةً . فَتَكُونَ لَنَا قُوّةً عَلَى الْكَفّارِ ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِينَهُمْ وَاللهِ اللهِ اللهِ إلله اللهِ إلى اللهِ عَلَيْهُمْ ، وَلَكِنّي أَرَىٰ أَنْ تُمَكّنًا فَنَضْرِبَ عَنْقَهُ ، فَإِنَّ هَوُلاَء يَارَسُولَ اللهِ إلى اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَكُنّي مِنْ فَلاَنِ ( نَسِيباً لِعَمَرَ ) فَأَضْرِبَ عَنْقَهُ ، فَإِنَّ هَوُلاَء عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ أَنْ وَجَدْتُ بُكُمِ وَاعِدَيْنِ يَنْكِيانِ . قَلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٤٨ - \* روى الحاكم عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لما كان يوم بدر قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ما تقولون في هؤلاء الأسارَى ؟ » فقال عبد الله بن رواحة : ايت في واد كثير الحطب فَأَضْرِمْ ناراً ثم القيهم فيها ، فقال العباس رضي الله عنه :

لولا كتاب من الله سبق لمستكم : لولا قضاء من الله سبق في اللوح الحفوظ ــ لمسكم : لنالكم وأصابكم .

فيما أخذتم : من الفداء .

يشخن : الإثخنان في الشيء : المبالغة فيه والإكثار ، يقال : أثخنه المرض : إذا أثقله وأوهنه ، والمراد به هاهنا : المبالغة في قتل الكفار ، والإكثار من ذلك .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٦٧ \_ ٦٩ .

٣٤٨ المستدرك ( ٣ / ٢١ ) ، كتاب المفازي ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

قطع الله رَحِمَك، فقال عُمَرُ رضي الله عنه: قادتهم ورؤساؤهم قاتلؤك وكذبوك فاضرب أعناقهم بعد، فقال أبو بكر رضي الله عنه: عشيرتَك وقومَك، ثم دخل رَسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض حاجته فقالت طائفة: القولُ ما قال عرر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلّم فقال: «ما تقولُون في هؤلاء ؟ إن مَثَلَ هؤلاء كثل إخوة لهم كانوا من قبلهم قال نوح: ﴿ رب لا تَندر على الأرض مِن الكافرين دَيّساراً ﴾ (١) وقسال موسى: ﴿ ربنا اطمِس على أموالهم واشد على قلوبهم ﴾ (١) الآية قال إبراهيم: ﴿ فَمَن تبعني فَإِنّه مِني وَمن عَمّانِي فَإِنْكَ غَفُور رحيم ﴾ (١) وقال عيسى: ﴿ إن تعذيم فإنّهم عبادًك وَإِن تعفيرُ لهم فإنّك أنت العزيزُ الحكيم ﴾ (١) وقال عيسى: ﴿ إن تعذيم فإنّه لا عبادًك وَإِن تغفيرُ لهم فإنّك أنت العزيزُ الحكيم ﴾ (الله: فقلت إلا سهيلُ بنَ بيضاءَ فإنّه لا واحدٌ منهم إلا بفداء أو بضرب عُنُق » قال عبد الله: فقلت إلا سهيلُ بنَ بيضاءَ فإنّه لا يقتل وقد سمِعْته يتكلم بالإسلام . فسكت ، فا كان يوم أخوف عندي أن يلقى عليً حجارة من الساء من يومي ذلك حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « إلا سهيلً بنَ بيضاءً » .

قال الرازي: ﴿ إِن تعنبهم فإنهم عبادك وإن تففر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ معنى الآية ظاهر وفيه سؤال وهو إنه كيف جاز لميسى عليه السلام أن يقول وإن تغفر لهم والله لا يغفر الشرك ، والجواب عنه من وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما قال لعيسى عليه السلام : ﴿ أأنت قلت للناس المخذوفي وأمي إلهين من دون الله ﴾ علم أن قوماً من النصارى حكوا هذا الكلام عنه والحاكي لهذا الكفر عنه لا يكون كافراً بل يكون مذنباً حيث كذب في هذه الحكاية وغفران الذنب جائز فلهذا المعنى طلب المغفرة من الله تعالى ( والثاني ) أنه يجوز على مذهبنا من الله تعالى أن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل الزهاد والعباد النار ؛ لأن الملك ملكه ولا اعتراض لأحد عليه فذكر عيسى هذا الكلام ومقصوده منه تفويض الأمور كلها إلى الله ، وترك التعرض والاعتراض بالكلية ولذلك ختم الكلام بقوله فإنك أنت العزيز

<sup>(</sup>١) نوح : ٢٦ .

<sup>(</sup>۲) يونس : ۸۸ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم : ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) المائدة : ١١٨ .

الحكيم يعني أنت قادر على ما تريد حكيم في كل ما تفعل لا اعتراض لأحد عليك ، فن أنا والخوض في أحوال الربوبية وقوله : إن الله لا يغفر الشرك فنقول : إن غفرانه جائز عندنا وعند جهور البصريين من المعتزلة قالوا : لأن العقاب حق الله على المذنب وفي إسقاطه منفعة للمذنب وليس في إسقاطه على الله مضرة فوجب أن يكون حسنا بل دل الدليل السمعي في شرعنا على أنه لا يقع فلعل هذا الدليل السمعي ما كان موجوداً في شرع عيسى عليه السلام ( الوجه الثالث في الجواب ) أن القوم لما قالوا هذا الكفر فعيسى عليه السلام جوز أن يكون بعضهم قد تاب عنه فقال إن تعذبهم علمت أن أولئك المعذبين ماتوا على الكفر فلك أن تعذبهم بسبب أنهم عبادك وأنت قد حكت على كل من كفر من عبادك بالعقوبة وإن تغفر لهم علمت أنهم تابوا عن الكفر وأنت حكت على من تاب عن الكفر بالمغفرة ( الوجه الرابع ) إنا ذكرنا أن من الناس من قال إن قول الله تعالى لعيسى أأنت بالمغفرة ( الوجه الرابع ) إنا ذكرنا أن من الناس من قال إن قول الله تعالى لعيسى أأنت وعلى هذا القول فالجواب سهل لأن قوله إن تعذبهم فيانهم عبادك يعني إن توفيتهم على هذا الكفر وعذبتهم فإنهم عبادك فلك ذاك ، وإن أخرجتهم بتوفيقك من ظلمة الكفر إلى نور الكفر وغذبتهم ما سلف منهم فلك أيضاً ذاك وعلى هذا التقدير فلا إشكال .

٣٤٩ ـ \* روى الطبراني عن عبد الله بن الزبير قال : كانت قريش ناجت قتلاها ثم ندمت وقالوا : لا تَنُوحُوا عليهم فيبلغ ذلك محدًا وأصحابه فيشْبتُوا بكم ، وكان في الأسرى أبو وداعة بن ضُبَيْرة السَّهُمي ، فقال رَسُول الله عَلَيْ : « إن له بمكة ابناً تاجراً كيِّساً ذَا منال كَأْنكم قد جاءكم في فِداء أبيه » فَلمَّا قَالَت قُريش في الفداء مَا قالت قال المطلب : صدقتم والله لئن صدقتم ليثاربن عليكم ، ثم انسل من الليل فقدم المدينة ففدى أباه بأربعة آلاف درهم .

قال ابن كثير في البداية والنهاية : وأول مَنْ أُسِرُوا عُقبة بنَ أبي معيه والنَّضر بن الحارث قُتلا صبراً بينَ يَدَي رسول الله عَلِيَّةٍ من بين الأسارَى ، وَقَد اختَلِف في أيّها قُتِل

٣٤٩ ـ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٦ / ٩٠ ) ، وقال : رواه الطبراني ، ورجاله ثقات .

ما قالت : قالت قريش : لاتستعجلوا بفداء أسراكم . يثار بـن : ثرّب فلاناً وعليه : لامه وعيّره بذنه .

أوّلاً على قوليْنِ وأنّه عليه السلام أطلق جَمَاعَة مِنَ الأَسَارِى مَجَّاناً بلا فِداء ، منهم : أبو العَاصِ بن الربيع الأُمَويّ ، والمطلّب بن حَنْطَب بن الحَارِث الخُرومي ، وصيْفِي بن أبي رفاعة ، وأبو عَزَّة الشاعر ، ووَهبُ بن عُمير بن وهب الجُمحي ، وفادَى بقيتهم حتى عمّه العباس أخذ منه أكثر مما أخذ من سائر الأشرى لِثَلاَّ يحابية لكَوْنِه عَمّه ، مع أنّه قَدْ سَاله الذينَ أسَرُوهٌ مِنَ الأَنْصَار أَنْ يَتُركُوا لَهُ فِداءَه فَأَلِى عَلَيهم ذلِك ، قال لاَ تَتُركوا مِنْهُ دِرْهمًا ، وقد كَانَ فِدَاوُهُم مُتفَاوِتًا فأقلُ مَا أُخِذَ أَرْبِهُائَة ، ومِنْهم مَنْ أُخِذَ منْهُ أَرْبِعُون أوقيَّة مِنْ ذَهب ، ومنهم مَن أُخِذ مِن المستوجر عَلَى عَلَيه مِنْ ذَهب ، ومنهم مَن السُتؤجر عَمَل بقدار فدائه .

### \* \* ، ٦ ـ آيات بدريّة

٣٥٠ - \* روى الحاكم عن ابن عبّاس رضي الله عنها قال : كان المسلمون يُحبّون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب ، وكان المشركون يحبّون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان ، فذكر ذلك ألمسلمون لأبي بكر رضي الله عنه ، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم « أما أنهم سيّهْزَمُونَ » صلى الله عليه وآله وسلم « أما أنهم سيّهْزَمُونَ » فذكر أبو بكر لهم ذلك ، فقالوا : اجْعَل بيننا وبينك أجلاً فإن ظهروا كان لك كذا وكذا ولذ وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا أبو بكر الله عليه وآله وسلم فقالوا : « ألا جعلته (أراه قال ) دون ، العشرة » ، قال : للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال : « ألا جعلته (أراه قال ) دون ، العشرة » ، قال : فظهرت الروم بعد ذلك فذلك قوله تعالى : ﴿ الّم \* غُلبَتِ الرّوم \* في أذنى الأرض وهم مِن بعد بعد غلبهم سيغلبون ﴾ قال : فغُلبت الروم ثم غُلبت بَعد ﴿ لله الأمر من قبلُ ومِنْ بعد بعد غلبهم سيغلبون ﴾ قال : فغُلبت الروم ثم غُلبت بَعد ﴿ لله الأمر من قبلُ ومِنْ بعد ويومئذ يغرح المؤمنون بنصر الله ﴾ (ا) قال سفيان : وسمعت أنهم ظهروا يوم بدر .

٣٥١ - \* وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنها في قول اللهِ عَز وجل ﴿ ويقولون

٣٥٠ المستدرك ( ٢ / ٤١٠ ) ، كتاب التفسير ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي . (١) الروم : ١ .

٣٥١ ـ المستدرك ( ٢ / ١١٤ ) ، كتاب التفسير ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي .

متى هذا الفتح إن كنتم صادقين \* قبل يوم الفتح لا ينفع الذين كفرُوا إيمانهم ولا هم يُنظرُون ﴾ (١) قال : يوم بدرٍ فُتِحَ للنبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فلم يَنفع الذينَ كفروا إيمانَهُم بَعدَ المؤتِ .

٣٥٧ - \* روى الحاكم عن ابن عباس رَضي الله عنها في قوله عزَّ وجل : ﴿ إِنْ كَنَتُم آمَنَتُمُ اللهُ بِينَ بِاللهُ وَمَا أَنْزِلْنَا عَلَى عبدنا يوم الفُرقان ﴾ (٢) يعني بالفرُقان يَوْم بُدرٍ يومَ فرَّق الله بين الحق والباطل .

٣٥٣ ـ \* وروى الحاكم عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : ﴿ وَلَنَّذَ يَقَنَّهُم مِنَ العَذَابِ الأَدْنَى دُونَ العَذَابِ الأَكْبِر ﴾ (7) قال : يوم بدر .

٣٥٤ - \* وروى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في هذه الآية : ﴿ وَمَنْ يُولِّهِم يُومَنْ ذَبُرَهُ ﴾ (1) قال : نَزَلَتْ فينا يومَ بدر .

٣٥٥ ـ \* روى البخاري عن سَعيد بن جبَيْر رحمه الله قالَ : قُلتُ لابنِ عبَّـاسٍ رضي الله عنها سُورةُ الأنفال ؟ قَالَ : نَزلتُ في بَدْر .

قال صاحب الرحيق الختوم: حول موضوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفال، وهذه السورة تعليق إلهي ـ إن صح هذا التعبير ـ على هذه المعركة، يختلف كثيراً عن التعاليق التي ينطق بها الملوك والقواد بعد الفتح.

<sup>(</sup>١) السجده : ۲۸ ، ۲۹ .

٣٥٢ ـ المستدرك ( ٣ / ٢٢ ) ، كتاب المغازي ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٢) الأنقال : ٤١ .

٣٥٣ - المستدرك ( ٢ / ٤١٤ ) ، كتاب التفسير ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٣) السجدة . .

٣٥٤ ـ المستدرك (٢ / ٢٢٧) كتاب التفسير ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٤) الأنقال : ١٦

٣٥٥- البخاري ( ٨ / ٣٠٦ ) ٦٥ ـ كتاب التفسير ـ ١ ـ باب ؛ قوله : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ه ، من سورة الأنفال .

ومسلم نحوه مطولاً ( ٤ / ٣٣٢٢ ) ٥٤ ــ كتاب التفسير ٥ ــ : باب : في سورة براءة والأنفال والحشر .

إن الله تعالى لفت أنظار المسلمين \_ أولا \_ إلى التقصيرات والتفريطات الأخلاقية التي كانت قد بقيت فيهم ، وصدر بعضها منهم ، ليسعوا في تكيل نفوسهم وتزكيتها عن هذه التفريطات .

ثم ثنى بما كان في هذا الفتح من تأييد الله وعونه ونصره بالغيب للمسلمين . ذكر لهم ذلك لئلا يغتروا بشجاعتهم وبسالتهم ، فتتسور نفوسهم الغطرسة والكبرياء بل ليتوكلوا على الله ويطيعوه ويطيعوا رسوله عليه الصلاة والسلام .

ثم بين لهم الأهداف والأغراض النبيلة التي خاض الرسول عليه لأجلها هذه المعركة الدامية الرهيبة ، ودلهم على الصفات والأخلاق التي تسببت في الفتوح في المعارك .

ثم خاطب المشركين والمنافقين واليهود وأسارى المعركة ، ووعظهم موعظة بليغة ، تهـ ديهم إلى الاستسلام للحق والتقيد به .

ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنائم ، وقنن لهم مبادئ وأسس هذه المسألة .

ثم بين وشرع لهم من قوانين الحرب والسلم ما كانت الحاجة تمس إليها بعد دخول الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة ، حتى تمتاز حروب المسلمين عن حروب أهل الجاهلية ، ويقوم لهم التفوق في الأخلاق والقيم والمثل ، ويتأكد للدنيا أن الإسلام ليس مجرد وجهة نظرية ، بل إنه يثقف أهله عملياً على الأسس والمبادئ التي يدعو إليها .

ثم قرر بنوداً من قوانين الدولة الإسلامية التي تقيم الفرق بين المسلمين الذين يسكنون داخل حدودها ، والذين يسكنون خارجها .

### \* \* \* ٧ ـ من فقه غزوة بدر

# قال الدكتور البوطي:

۱ - إن عامة ممتلكات الحربيين تعتبر بالنسبة للمسلمين أموالاً غير محترمة ، فلهم أن يستولوا عليها ويأخذوا ما امتدت إليه أيديهم منها ، وما وقع تحت يدهم من ذلك اعتبر

ملكاً لهم . وهو حكم متفق عليه عند عامة الفقهاء ، على أن للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأبنائهم في مكة عذراً آخر في القصد إلى أخذ عير قريش والاستيلاء عليها ، وهو محاولة التعويض ـ أو شيء من التعويض ـ عن ممتلكاتهم التي بقيت في مكة واستولى عليها المشركون من ورائهم .

إنه بالرغ من مشروعية هذا القصد ، فإن الله تعالى أراد لعباده المؤمنين قصداً أرفع من ذلك وأليق بوظيفتهم التي خلقوا من أجلها ، ألا وهي الدعوة إلى دين الله والجهاد في سبيل ذلك ، والتضحية بالروح والمال في سبيل إعلاء كلمة الله ، ومن هنا كان النصر العظيم حليف أبي سفيان في النجاة بتجارته ، بقدار ما كانت الهزية العظيمة حليف قريش في ميدان الجهاد بينهم وبين المسلمين ، وإن هذه التربية الإلهية لنفوس المسلمين لتتجلى بأبرز صورها في قوله تعالى :

و وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين (1).

٢ - وعندما نتأمل كيف يجلس رسول الله عليه إلى أصحابه ليشاورهم في الأمر الذي فوجئوا به بعد أن أفلت منهم العير وطلع عليهم النفير العظيم المدجج بالسلاح الكامل ، نقف على دلالتين شرعيتين لكل منها أهمية بالغة :

الدلالة الأولى: التزامه على مبدأ التشاور مع أصحابه ، وإذا استعرضنا حياته على ، مما له علاقة وجدنا أنه كان يلتزم هذا المبدأ في كل أمر لا نص فيه من كلام الله تعالى ، مما له علاقة بالتدبير والسياسة الشرعية ، ومن أجل هذا أجمع المسلمون على أن الشورى في كل مما لم يثبت نص مُلْزِم فيه من كتاب أو سنة ، أساس تشريعي دائم لا يجوز إهماله . أما مما ثبت فيه نص من الكتاب أو حديث من السنة أبرم به الرسول على حكمه ، فلا شأن للشورى فيه ولا ينبغي أن يقضي عليه بأيّ سلطان .

الدلالة الثانية : خضوع حالات الغزو أو المعاهدات أو الصلح بين المسلمين وغيرهم لما

<sup>(</sup>١) الأثنال : ٧ .

يسمى بالسياسة الشرعية أو ما يسميه بعضهم بـ (حكم الإمامة). وبيان ذلك أن مشروعية فرض الجهاد من حيث الأصل ،حكم تبليغي لا يخضع لأي نسخ أو تبديل ، كا أن أصل مشروعية الصلح والمعاهدات ثابت لا يجوز إبطاله أو اجتثاثه من أحكام الشريعة الإسلامية ، غير أن جزئيات الصور التطبيقية الختلفة لذلك ، تخضع لظروف الزمان والمكان وحالة المسلمين وحالة أعدائهم ، والميزان الحكم في ذلك إنما هو بصيرة الإمام المتدين العادل وسياسة الحاكم المتبحر في أحكام الدين مع إخلاص في الدين وتجرد في القصد ، إلى جانب اعتاد دائم على مشاورة المسلمين والاستفادة من خبراتهم وآرائهم الختلفة .

فإذا رأى الحاكم أنّ من الخير للمسلمين أن لا يجابهوا أعداءهم بالحرب والقوة ، وتثبّت من صلاحية رأيه بالتشاور والمذاكرة في ذلك ، فله أن يجنح إلى سلم معهم لا يصادم نصاً من النصوص الشرعية الثابتة ، ريثا يأتي الظرف المناسب والملائم للقتال والجهاد ، وله أن يحمل رعيته على القتال والدفع إذا ما رأى المصلحة والسياسة الشرعية السلمة في ذلك الجانب .

وهذا ما اتفق عليه عامة الفقهاء ودلت عليه مشاهد كثيرة من سيرته عليه اللهم إلا إذا داهم العدو المسلمين في عقر دورهم وبلادهم، فإن عليهم دفعه بالقوة مها كانت الوسيلة والظروف، ويعم الواجب في ذلك المسلمين والمسلمات كافة بشرط توفر مقومات التكليف اه.

#### \* \* \* ٨ ـ في أعقاب بدر

٣٥٦ - \* روى الحاكم عن أبي رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عَلَيه وآلهِ وسلم قال : كنْت غُلاماً للعباسِ بن عبد المطلب ، وكنْتُ قَدْ أَسُلَمْتُ وأَسُلَمَتُ أُمّ الفضْلِ وأَسُلَم العباسُ وَكَان عُدْتُم إسلامته مخافة قَوْمِهِ ، وَكَانَ أَبُو لَهَبِ قَدْ تَخَلَّفَ عَنْ بدر وَبَعَثَ مَكَانَة العَاصَ بنَ هِشَامٍ وَكُانَ لهُ عَلَيْه دَيْن فقال له : اكْفِنِي هَذَا الفَرْوَ وأثرك لكَ مَا عَلَيْكَ ، فَفَعَل فَلَمًا جَاءَ الحَبْرَ

٣٥٦ - المستدرك ( ٣ / ٢٢١ ) ، كتاب معرفة الصحابة . وسكت عنه الذهبي . وفي أحد رواته خلاف فالرواية حسنة على رأي بمضهم .

اكفني : كفاه الشيء كفاية : استغنى به عن غيره فهو كاف ، وكفيء .

وكبّت الله أبا لهب وكنّت رَجُلاً ضعيفاً أخَت هذه الأقداح في حُجرة فو الله إنّي لجّالِس في الحَجْرة انْحَت افتداحي وَعِنْدي الم الفضل إذ أقبل الفاسق أبو لهب يَجر رجليه أرّاه قال عند طنن الحَجْرة وكان ظهرة إلى ظهري فقال النّاس: هذا أبو سفيان بن الحارث فقال أبو لهب: هلم إلى ياابن أخي فجاء أبو سفيان حتّى جَلَس عنْدة فَجَاء الناس فقاموا عليها فقال: ياابن أخي كيف كان أمر الناس فقال لا شيء فوالله إن لقيناهم فمنخناهم أكتافنا يقتلوننا ياابن أخي كيف كان أمر الناس فقال لا شيء فوالله إن لقيناهم فمنخناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا وَأيم الله ما لمت الناس قال: ولم ؟ قال: رأيت رجالا بيضاً على خيل بكل لا والله ما تليق شيئاً ولا يقوم لها شيء قال فرفعت طنب الحجرة فقلت : والله تلك الملائكة ، فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي وثاورته فاحتملني فضرب بي فضرب بي فضربته به فلمت في رأسه شجة منكرة وقالت : يا عدّو الله استضغفته إنْ رَأيْت سيدة غائباً عنه في رأسه شجة منكرة وقالت : يا عدّو الله بالمدسة فقتلته فلقد تركه ابناه عنه فقام ذليلاً فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى ضربه الله بالمدسة فقتلته فلقد تركه ابناة قد أنتن في بيته فقالا : إنا لخشي هذه القرّحة ، وكانت قريش لابنيه ؛ ألا تستحيان أن أباكا قد أنتن في بيته فقال رجل : إنطاقا فأنا معكا قال : فوالله ما غَسّلُوه إلا قَذْفًا بالماء عليه مِنْ بعيد الطاعون فقال رجل : انطاقا فأنا معكا قال : فوالله ما غَسّلُوه إلا قَذْفًا بالماء عليه مِنْ بعيد ثم الله عليه مِنْ الميد ثم الله المحتارة .

قال الشيخ الغزالي : شُدِة العرب قاطبة للنصر الحاسم الذي ناله المسلمون في بدر ، بل إن

<sup>=</sup> كبت : الكبوت : المتلىء خمّاً .

كبته : يكبته : صرعه وأخزاه وضربه وكسره ورد العدو بغيظه .

الأقداح : القِدْحُ : السهم قبل أن يراش وينصل ، ونحتها : بريها ، وتأتي القدح بمعنى : السهم الـذي كانوا يستقسمون به في الجاهلية .

الطُّنْبُ : حبلٌ طَويلٌ يشدُّ به سرادق البيت أو الوتد .

بُلُقٌ : جمع أَبْلَق ، بَلَقَ الفرس ونحوه بَلْقاً وبُلْقَةٌ كان فيه سواد وبياض فهو أبلق وهي بَلْقاء .

وثاورته : ثاوره مثاورة وثواراً : واثبه .

فَلَعت ؛ شَقَّت .

العدسة : بثرة تخرج بالبدن فتقتل ، ربما الجُدَري .

أنتن : نتن نتناً : خبثت رائحته ، فهو نتن .

أهل مكّة استنكروا الخَبَر أول ما جاءهم ، وحسبوه هَذَيان مجنون ، فلما استبان صدقه صُعِقَ نفر منهم فهلك لتَوُّهِ ، وماج بعضهم في بعض من هول المصاب لا يدري ما يفعل ...

وكا استبعد أهل مكة الهزيمة على أنفسهم حتى جوبهوا بعارها ، استبعد مشركو المدينة ويهودها ما قرع آذانهم من بشريات الفوز ، وذهب بعضهم إلى حدّ اتهام المسلمين بأن ما يسذاع عن نصرهم محض اختلاق ، وظلوا يكابرون حتى رأوا الأسرى مقرنين في الأصفاد ، فسقط في أيديهم .

وقد اختلفت مسالك الأحزاب الكافرة بإزاء المسلمين بعد هذا الغلب الـذي مكن للإسلام وأهله ، وجعل سلطانهم مهيباً في المدينة وما حولها ، ومد نفوذهم على طريق القوافل في شال الجزيرة ، فأصبح لا يمر بها أحد إلا بإذنهم .

فأما أهل مكة فقد انطووا على أنفسهم ، يداوون جراحهم ، ويستعيدون قواهم ويستعدون لنيل ثأرهم ، ويعلنون أن يوم الانتقام قريب ، ولم تزدهم الهزيمة إلا كرها للإسلام ، ونقمة على محمد وصحبه ، واضطهاداً لمن يدخل في دينه ، فكان من ينشرح صدره للإسلام يختفي به أو يعيش ذليلاً مستضعفاً. ذلك في مكة ، حيث كانت الدولة للكفر .

أما في المدينة حيث المسامون كثرة مكينة ظاهرة ؛ فقد اتخذت العداوة للإسلام طريق المدس والنفاق والخاتلة ، فأسلم فريق من المشركين واليهود ظاهراً وقلوبهم تغلي حقداً وكفراً ، وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن أبي .

روى أسامة بنُ زَيْد قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ وَاصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب \_ كا أمرهم الله تعالى \_ ويصبرون على الأذى :

﴿ ودَّ كثير منْ أهل الكتاب لو يردُّونكم منْ بعدِ إيانكم كُفاراً حسداً من عند أنفسهمْ منْ بعدِ ما تبين لهم الحقُّ فاعفوا واصفحُوا حتى يأتيّ الله بأمرهِ ﴾ (١) .

فكان النبي ﷺ يتأول في العفو الذي أمره الله به ـ حتى أذن فيهم فلما غزا بدراً ، وقتل

<sup>(</sup>۱) البقرة ۱۰۹۰.

الله فيها من قتل من صناديد قريش ، وقفل رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه منصورين غاغين معهم أساراهم . قال « عبد الله بن أبيّ » ومن معه من المشركين عبدة الأوثان هذا أمر قد توجه (أي استقر فلا مطمع في إزالته ) فبايعوا رسول الله عليه على الإسلام فأسلموا ..

على أن هذا الخداع لاذ به فريق من الكفار في الوقت الذي عالن فيه فريق آخر من اليهود بسخطهم على محمد ، وألمهم للهزيمة التي أصابت قريشاً في « بدر » بل إن كعب بن الأشرف \_ من رجالات اليهود \_ أرسل القصائد في رثاء قتلاهم والمطالبة بثأرهم . !

ولقد اتسعت شقة العداوة بين المسلمين واليهود إثر هذا الموقف النابي .

ثم حاول اليهود أن يحقروا من شأن النصر الذي حظي به الإسلام ، مما مهد للأحداث العنيفة التي وقعت بعد ، ودفع اليهود ثمنها من دمهم ، أفراداً وجماعات .

وعلق الدكتور السباعي على غزوة بدر فقال رحمه الله: إن النصر في المعارك لا يكون فقط بكثرة العدد ، ووفرة السلاح ، وإنما يكون بقوة الروح المعنوية لدى الجيش ، وقد كان الجيش الإسلامي في هذه المعارك عثل العقيدة النقية والإيمان المتقد ، والفرح بالاستشهاد ، والرغبة في ثواب الله وجنته ، كا يمثل الفرحة من الانعتاق من الضلال ، والفرقة ، والفساد ، بينما كان جيش المشركين يمثل فساد العقيدة ، وتفسيخ الأخلاق ، وتفكّك الروابط الاجتاعية ، والانغاس في الملذات ، والعصبية العمياء للتقاليد البالية ، والآباء الماضين ، والآلهة المزيفة .

انظر إلى ما كان يفعله الجيشان قبل بدء القتال ، فقد حرص المشركون قبل بدء معركة بدر على أن يقيوا ثلاثة أيام ، يشربون فيها الخبور ، وتغني لهم القيان ، وتضرب لهم الدفوف ، وتشعل عندهم النيران لتسبع العرب بما فعلوا فتهابهم ، وكانوا يظنون ذلك سبيلاً إلى النصر ، بينا كان المسلمون قبل بدء المعركة يتجهون إلى الله بقلوبهم ، يسألونه النصر ، ويرجونه الشهادة ، ويشون روائح الجنة ، ويخر الرسول مَنْ ساجداً مبتهلاً يسأل الله أن ينصر عباده المؤمنين ، وكانت النتيجة أن انتصر الأتقياء الخاشعون ، وانهزم اللاهون العابثون.

والذي يقارن بين أرقام المسلمين المحاربين ، وبين أرقام المشركين المحاربين في كل معركة . يجد أن المشركين أكثر من المسلمين أضعافاً مضاعفة . ومع ذلك فقد كان النصر للمسلمين ، حتى في معركتي أحد وحنين حيث انتصر فيهما المسلمون ، ولولا ما وقع من أخطاء المسلمين في هاتين المعركتين ومخالفتهم لأمر رسول الله عليه الله ما لقي المسلمون هزيمة قط .

\_ إن شدة عزائم الجيش واندفاعه في خوض المعركة ، وفرحه بلقاء عدوه يزيد القائد إقداماً في تنفيذ خطته ، وثقته بالنجاح والنصر . كا حدث في معركة بدر .

ي إن على القائد ألا يكره جيشه على القتال ، وخوض المعارك إذا كانوا غير راغبين ومتحمسين حتى يتأكد من رضاهم وتحمسهم ، كا فعل الرسول ﷺ من استشارة أصحابه يوم بدر قبل خوض المعركة .

ي إن احتياط الجنود لحياة قائدهم أمر تحتمه الرغبة في نجاح المعركة والدعوة ، وعلى القائد أن يقبل ذلك ، لأن في حياته حياة الدعوة ، وفي فواتها خسارة المعركة .

وقد رأينا في معركة بدر كيف رضي صلى الله عليه وسلم بناء العريش له ، ورأينا في بقية المعارك : « أحد » و « حنين » ، كيف كان المؤمنون الصادقون والمؤمنات الصادقات يلتفون جيماً حول رسولهم ، ويحمونه من سهام الأعداء ، بتعريض أنفسهم لها ، ولم يعرف عنه والمؤلفة أنه أنكر ذلك مع شجاعته وتأييد الله له ، بل أثنى على هؤلاء الملتفين حوله ، كا رأينا في ثنائه على نسيبة أم عمارة ، ودعائه لها بأن تكون هي وزوجها وأولادها رفقاءه في الجنة .

. إن الله تبارك وتعالى يحيط عباده المؤمنين الصادقين في معاركهم بجيش من عنده ، كا أنزل الملائكة يوم بدر ، وأرسل الريح يوم الأحزاب . وما دام هؤلاء المؤمنون يحاربون في سبيله ، فكيف يتخلّى عنهم وهو الذي قال : ﴿ وكان حقا علينا نصر المؤمنين ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الروم : ٤٧ .

وقال : ﴿ إِنَّ اللهَ يدافعُ عن الَّذين آمنوا ﴾ (١) .

- إن من طبيعة الداعية الصادق أن يحرص على هداية أعدائه ، وأن يفسح لهم الجال لعل الله يلقي في قلوبهم الهداية ، ومن هنا نفهم سرّ ميل الرسول إلى فداء الأسرى يوم بدر ، فقد كان يرجو أن يهديهم الله ، وأن تكون لهم ذرية من بعدهم تعبد الله وتدعو إليه ، وإذا كان القرآن الكريم قد عاتب الرسول على ذلك ، فلأن هناك مصلحة أخرى للإسلام يومئذ ، وهو إرهاب أعداء الله والقضاء على رؤوس الفتنة والضلالة ، ولو قتل الأسرى يوم بدر لضعفت مقاومة قريش للقضاء على زعمائها ومؤجّجي نار الفتنة ضدد المؤمنين .

ويلوح لي سرَّ آخر في قبول الرسول أمر الفداء ، وهو أن العباس عم الرسول عليه كان من بين الأسرى ، وللعباس مواقف في نصرة الرسول قبل إعلان إسلامه ، فقد شهد معه بيعة العقبة الثانية سراً ، وكان يخبر الرسول عن كل تحركات قريش ، مما يؤكد عندي أنه كان مسلماً يكتم إسلامه ، فكيف يقتله الرسول وهذا شأنه معه ؟ ولو استثناه الرسول من بين الأسرى لخالف شرعته في تحريم قتل المسلم إن كان العباس مسلماً . وإن كان مشركاً ، فشريعته لا تفرّق بين قريب وبعيد في الوقوف موقف الحزم والعداء من كل مَنْ يحارب الله ورسوله ، ولاغتنها المشركون والمنافقون فرصة للتشهير به ، ولإضعاف الثقة بعدالته وتجرده عن الهوى في كل ما يصدر عنه ، وليس ذلك من مصلحة الدعوة في شيء .

### فوائد من كتاب غزوة بدر للدكتور محمد أبو فارس

وبما قاله الدكتور أبو فارس حول دروس بدر الكبرى:

. - أهمية الشورى في الإسلام وفي مجال الحرب خصوصاً ، وإذا كان النبي ﷺ الموحى إليه من ربه يستشير أصحابه في القتال وغيره ، أفلا تكون الشورى في حق غيره آكد وأوجب .

- ضرورة تعرف القائد على مدى رغبة الجنود في القتال وهذا ما فعله رسول الله عَلَيْتُمْ في مشاورة أصحابه ، إذ إن المكره على القتال لا يمكن أن يقدم نتيجة إيجابية .

<sup>(</sup>١) الحج : ٣٨ .

ي تتجلى في بدر صفات القائد الناجح ومن ذلك : التواضع وعدم التميّز والسهر على راحة الجنود وبذل الحب لهم وتوثيق الصلة بالله والسرية في التحرك والإيثار ...

## ومن نعم الله على المسلمين في غزوة بدر :

١ ـ النعاس والنوم : وفي ذلك راحة للجسم واطمئنان للنفوس وسكينة وهدوء وهمة متوثبة على عكس عدوهم الذي كان متوتراً هائجاً قلقاً مضطرباً .

٢ ـ إنزال المطر: يأخذون منه حاجتهم وناحية أخرى أن المطر في جانب المسلمين كان
 معتدلاً حتى تماسكت الأرض تحتهم ، أما في جانب المشركين فكان غزيراً فأوحلت الأرض .

- ٣ إراءة الله المسلمين المشركين قلة .
- إنزال الله الملائكة تؤيد المؤمنين وتقاتل معهم .
  - ٥ ـ إلقاء الرعب في قلوب الكافرين .

٦ - أوحى الله إلى النبي عليه أن يرمي الحصباء فاستقبل قريشاً ورماها قائلا : شاهت الوجوه ، فأوصل الله ذرات الرمل إلى أعين المقاتلين فانشغلوا بذلك عن القتال وكل ذلك بقدرة الله فر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى > (١) .اه بتصرف من كتاب غزوة بدر.

فائدة أخيرة : في كتاب فن الحرب لـ « صن تزو » ـ وهو مؤلف صيني قديم ـ ذكر أن قرار الحرب لا ينبغي أن يتخذ إلا إذا توافرت شروط :

- ١ ـ ثقة الشعب بحكومته .
- ٢ ـ ارتفاع معنويات الجنود .
  - ٣ ـ وجود القائد الكفء .
    - ٤ ـ معرفة الأرض .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ١٧ .

ه . مراعاة الطقس وأن يتخذ قرار الحرب ينبغي أن يتخذ في المعبد ليباركه الله .

وهو كلام حكيم ولو أنـك تـأملت غزوة بـدر لوجـدت توجهـا نحـو الله ولرأيت ثقـة لا مثيل لها ومعنويات لا مثيل لها وقيادة لا مثيل لها واختيار لأرض المعركة .

ولرأيت مع هذا كله طقساً مواتياً لأهل الحق وذلك كله من التوفيقات الإلهية التي تجعل أفعال رسول الله عليه على أعلى ما تصل إليه حكمة الحكاء مع احتال خطئهم .

\* \* \*

# فصل : في إجلاء يهود بني قَيْنُقَاعِ

٣٥٧ - \* روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنها قال : لمّا أصّابَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ قُر يُشاً يومَ بدر ، وَقَدِمَ المدينَة ، جَمع اليهودَ في سُوقِ بني قَيْنَقاع ، فَقَالَ : « يا مَعْشَر يَهُودٍ ، أَسْلِموا قبل أَنْ يَصِيبَكُم مِثْلُ ما أَصّابَ قُريْشاً » قَالُوا : يا محمَّدَ ، لا يغَرنَّكَ مِنْ نَفْسِك أَنَّك قتلْتَ نَفَرا مِنْ قرَيْشِ كَانُوا أَغْمَاراً لا يعْرفُون القِتالَ ، إنَّك لو قاتلتنا لعَرفُت أَنَّا نَحْن النَّاسُ ، وأنَّك لَمْ تلْق مِثْلُنا ، فأنزلَ الله تَعَالى في ذلك : ﴿ قُلْ للّذِين كَفَروا سَتُغْلَبُون ﴾ إلى قوله : ﴿ فَمُنَّة تَقساتِولَ في سَبِينُولِ اللهِ ﴾ بِبُور ﴿ وأُخْرى كَافَرةً ﴾ (١) .

وقد فصّل كُتّاب السير ما آل إليه أمر بني قينقاع فـذكرهـا ابن هشام وابن سعـد في طبقاته ويذكر المفسّرون قصّتهم عند قوله تعالى : ﴿ قُلُ لَلَّذَيْنَ كَفُرُوا سَتَعْلَبُونَ وَتَحْشُرُونَ إِلَى جَهِمْ وَبِئْسَ المهاد ﴾ . وعند قوله تعالى :

﴿ يَا أَيَّهَا الذِّينَ آمنُوا لاتتخذُوا اليهود والنصارى أُولِيآء بعضهم أُولِيآء بعض ومن يتوهِّم منكم فَإِنَّه منهم إِن الله لا يهدي القوم الظالمين \* فترى النَّذِين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين ﴾ (٢) .

وهناك خلاف بين كتّاب السير حول السنة التي حدثت فيها واقعة بني قينقاع ، والواقدي يرى أنهًا كانت في يوم السبت النصف من شوّال سنة ثنتين من الهجرة .

قال ابن حجر العسقلاني في الفتح: ونون قينقاع مثلثة والأشهر فيها الضم، وكانوا أول من أخرج من المدينة كا تقدم في أول الباب. وروى ابن إسحاق في المغازي عن أبيه عن

٣٥٧ ـ أبو داود ( ٣ / ١٥٤ ) ، كتاب الخراج والإمارة والغيء ، باب : كيف كان إخراج اليهود من المدينة ، وهو حديث حسن بشواهده .

أغمارًا ؛ الأغمار : جمع غُمر بضم الغين ، وهو الجاهل الغرّ الذي لم يجرب الأمور .

<sup>(</sup>١) أل عمران : ١٢ ، ١٢ ،

<sup>(</sup>٢) المائدة : ٥١ ، ٥٢ .

عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال : لما حاربت بنو قينقاع قام بأمرهم عبد الله بن أبي ، فتبرأ عبادة أبي فشى عبادة بن الصامت وكان له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن أبي ، فتبرأ عبادة منهم . قال : فنزلت : ﴿ يَا أَيّهَا الذَّيْنَ آمَنُوا لا تَتَخَذُوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ﴾ \_ إلى قوله ﴿ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ﴾ وكان عبد الله بن أبي لما سأل الذي يَلِي الله و عليهم قال : يا محمد إنهم منعوني من الأسود والأحمر ، وإني امرؤ أخشى الدوائر ، فوهبهم له . وذكر الواقدي أن إجلاءهم كان في شوال سنة اثنتين ، يعني بعد بدر بشهر ، ويؤيده ما روى ابن إسحٰق بإسناد حسن عن ابن عباس قال : « لما أصاب رسول الله يَلِي قريشاً يوم بدر جمع يهود في سوق بني قينقاع فقال يا يهود : أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشاً يوم بدر ، فقالوا : إنهم كانوا لا يعرفون القتال ولو قاتلتنا لعرفت يصيبكم ما أصاب قريشاً يوم بدر ، فقالوا : إنهم كانوا لا يعرفون القتال ولو قاتلتنا لعرفت الأبصار ﴾ وأغرب الحاكم فزع أن إجلاء بني قينقاع وإجلاء بني النضير كان في زمن واحد ، ولم يوافق على ذلك . أ.ه. .

وقد قال ابن كثير في البداية والنهاية: قال ابن إستحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا العهد وحاربوا فيا بين بدر وأحد . قال ابن هشام فذكر عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي عون قال : كان أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بحلب لها فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى صائغ هناك منهم ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت ، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها فلما قامت انكشفت سوأتها فضحكوا بها ، فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله ، وكان يهودياً فشدت اليهود على المسلم فقتلوه ، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فأغضب المسلمون فوقع الشربينهم وبين بني قينقاع . قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال فحاصرهم رسول الله يها حق نزلوا على أسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال فحاصرهم رسول الله عنها أيه عبد اله بن أبي بن سلول حين أمكنة الله منهم فقال : ياعمد أحسن في موالي وكانوا حلقاء الخزرج قال : فأخل يده في حقيب درع النبي علية قال ابن هشام : وكان يُقال لها لها

ذَاتَ الفضول فَقَالَ لَهُ رسولَ اللهِ عَلَيْ : «أُرسِلْنِي» وغَضب رسولَ اللهِ عَلَيْ حَتَى رَاوا لِوَجْهِه ظَلَلا (۱) ثم قَالَ : « وَيُحَكَ أُرسِلْنِي » قَالَ : لاَ واللهِ لا أُرسِلُكَ حَتَى تُحْسنَ في مَوَالِيَّ أَربِعائَةً حَاسِرِ وَبْلَمْائَة دارع قَدْ مَنْعُونِي مِن الأَحْمَرِ والأَسْوَد تُحْصَدهُم في غَدَاةٍ وَاحدةٍ إِنَّ واللهِ إمرؤ أَحشَى الدوائر. قَالَ فقالَ له رسولُ اللهِ عَلَيْ : «هُمْ لك » . قالَ ابن هشام واستعْمَل رسولُ اللهِ عَلَيْ : «هُمْ لك » . قالَ ابن هشام واستعْمَل رسولُ اللهِ عَلَيْ في عاصَرتِه إِيَّام أَبا لُبَابَة بشير بن عَبْد المنذر وَكَانَتُ مَحَاصَرَتُه إِيَّاهُم خَمس عَشْرَةً لَيْلَةً قالَ ابن إسحاق : وحدَّنِي أبي عن عَبَادَة بن الوليد عن عبادَة بن الصاميت قالَ : لمّا حَارَبَتُ بنو قينقاع رَسُولَ اللهِ عَلَيْ تشبّتُ بامرهِم عبد اللهِ بن أبي وقام دونَم ومشَى عبادة بن الصامِت إلى رسول الله عَلَيْ وَنَبُوا إلى اللهِ وإلى رسولِه من اللهِ عن عبادة بن الميلهِ من أبي فَجَعلهم إلى رسول الله عَلَيْ وَبَبُوا إلى اللهِ وإلى رسولِه عن حلفهم وقالَ : يا رسولَ اللهِ اتَوَلى الله ورسولَة والمؤمنين وأبراً مِنْ حِلْفِ هؤلاء الكفَّارِ وولايَتهم قالَ وفيه وفي عبد اللهِ بن أبي فَجَعلهم إلى رسول الله عَلَيْ وَبَبُوا إلى اللهِ وإلى رسولِه لا تتَخذُوا وفيه وفي عبد اللهِ بن أبي نولت الآيات مَن المائِدة ﴿ يَالَيا اللهِ والى سَولِه لا تتَخذُوا وفيه وفي عبد اللهِ بن أبي نزلت الآيات مِن المائِدة ﴿ يَالَيا اللهِ بن أبي عَنْ اللهِ بن أبي اليهودَ والنَّه الله بن أبي عنه قلوله : ﴿ ومَنْ يَتُولُ اللهُ وَلُولُه والذِينَ آمَنُوا قَالِنْ حِزْبَ اللهِ هُمُ الفَالِبُون ﴾ يعني عبد الله بن أبي عبدة بن الصامت .اهـ.

وقال ابن حجر: وكان الكفار بعد الهجرة مع النبي على ثلاثة أقسام: قسم وادعهم على أن لا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه، وهم طوائف اليهود الثلاثة قريظة والنضير وقينقاع. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش. وقسم تاركوه وانتظروا ما يئول إليه أمره كطوائف من العرب، فنهم من كان يحب ظهوره في الباطن كخزاعة، وبالعكس كبني بكر، ومنهم من كان معه ظاهراً ومع عدوه باطناً وهم المنافقون، فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حكمه، وأراد قتلهم

<sup>(</sup>١) ظللاً : جمع ظُلَّة ، يعنى تغير وجهه عند اشتداد الغضب .

<sup>(</sup>٢) المائد : ٥١ ــ ٥١ .

فاستوهبهم منه عبد الله بن أبيّ وكانوا حلفاءه فوهبهم له ، وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات .اهـ.

أقول: من أجل اعتداء على حجاب امرأة مسلمة واحدة فعل رسول الله على ما فعل، وهذه القصة ذات دلالات كثيرة على طبيعة اليهود وطبيعة النفاق، وكيف أنّ الحزم من ناحية وحسن السياسة من ناحية أخرى هما طريقا المسلمين في معالجة أمور الدولة.

\* \* \*

## تقويم الموقف في نهاية السنة الثانية للهجرة

في نهاية السنة الثانية للهجرة أخذت الهيبة المسكرية للمسلمين مداها الكبير في دائرة واسعة من الجزيرة العربية ، وأحس ضعفاء المشركين بالخطر وشعر أقوياؤهم بغلبة الإسلام ، وبدأت النفوس تتطلّع إلى الإيمان ، فتوسّعت دائرة الدخول في الإسلام ، ورأى الكثيرون أن يدخلوا في الإسلام نفاقاً ضعفاً أو خديعة ، وبهذا كله أصبحت الدولة الجديدة أمام أوضاع جديدة من المكر والتآلب والتحالفات ، ولكن عين رسول الله عليا الساهرة وحكمته الباهرة وتأييد الله له أوّلاً وآخراً دفع الأمور في غير الطريق التي يخطّط لها الأعداء :

﴿ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ﴾ (١)

﴿ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متمّ نوره ولو كره الكافرون ﴾ (٢)

(١) الأنفال : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الصف : ٨ .

### الفهرس

| الصفحة           | لوضوع                         |
|------------------|-------------------------------|
| ٥                | قدمة الناشر                   |
| 1                | قدمة الأساس في السنة وفقهها   |
| 11               | أولاً: تعريف بهذا الكتاب      |
| 11               | : عهيد :                      |
| يثية             | ضخامة المكتبة الحد            |
| كتاب             | منهج تأليف هذا ال             |
| TY               | أقسام الكتاب                  |
| كتاب ومصنفيها ٢٥ | ثانياً : التعريف بأصول هذا ال |
| جه               | ١ ـ الإمام البخاري وصحيه      |
| ٣٧               | الجامع الصحيح                 |
| المحِيح          | الحامل له على تأليف           |
| . الصحيح         | منهج البخاري في جمع           |
| 79               | براعة البخاري في النق         |
| صحيح في القمة    | شروط البخاري في الت           |
|                  | ٢ ـ الإمام مسلم وصحيحه        |
| ٤٣               | صحيح الإمام مسلم              |
| ٤٤               | سماحة الإمام في البحد         |
| ££               |                               |
| £0               | خصائص صحيح مسلم               |
| £Y               |                               |
| ٥٠               |                               |
| ٥١               |                               |

| ۰۳                                     | ٦ ـ ابن ماجه وسننه                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ٥٦                                     | ٧ ـ الدارمي وسننه                                        |
| /7                                     | ٨ ـ الإمام مالك وموطؤه                                   |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٩ ـ الإمام أحمد ومسنده                                   |
| <b>ጎ</b> ለ                             | ١٠ ، ١١ ، ١٢ ـ معاجم الطبراني الثلاثة                    |
| ٧٠                                     | ۱۳ ـ ابن حبان وصحيحه                                     |
| ٧٢ ٢٧                                  | ۱۶ ـ ابن خزيمة وصحيحه                                    |
| γο                                     | ١٥ ـ أبو يعلى ومسنده                                     |
|                                        | ١٦ ـ أبو بكر البزار ومسنده                               |
| γγ                                     | ١٧ ـ الحاكم ومستدركه                                     |
| ۸۰                                     | ١٨ - رزين وابن الأثير وابن الديبع الشيباني والأصول الستة |
|                                        | ١٩ ـ نور الدين الهيثمي ومجمع الزوائد                     |
|                                        | ٢٠ ـ محمد بن محمد بن سليان المغربي وكتابه جمع الفوائد    |
| 11                                     | لقسم الأول : في السيرة النبوية :                         |
| 40                                     | القدمة:                                                  |
|                                        | تصحيح مفاهيم حول السيرة                                  |
|                                        | ١ ـ حاجة البشرية إلى الدين                               |
| 1.7                                    | ٢ ـ محمد الرسول الأكمل صلى الله عليه وسلم                |
| 1.7                                    | الشروط الصحيحة لسيرة الهادي القدوة                       |
|                                        | ٣ ـ شرط التاريخية                                        |
|                                        | ٤ ـ شرط الكال المطلق                                     |
|                                        | ٥ ـ شرط الشمولية                                         |
|                                        | ٦ - واقعية السيرة المحمدية                               |
|                                        | ٧ ـ عالمية السبرة المحمدية                               |

| ٨ ـ حقيقة الرسالة المحمدية وأياديها على البشرية                  |
|------------------------------------------------------------------|
| لباب الأول : من البدء حتى النبوة الشريفة                         |
| هذه المرحلة في سطور ١٣٥                                          |
| فصل : في فضل النسب وفي فضل الجيل                                 |
| نسب الرسول صلى الله عليه وسلم                                    |
| اصطفاء نبينا من خير بني آدم ومن خير الأجيال                      |
| تزكية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصحابة                     |
| « هاجر » جدة رسولنا ـ عليها الصلاة والسلام ـ                     |
| تعليق حول صدق إبراهيم عليه السلام                                |
| قصة إسماعيل الذبيح _ عليه السلام _ وبناء البيت                   |
| فائدة : في التعريف بالقبائل العربية                              |
| فصل: في بعض البشارات بنبينا صلى الله عليه وسلم                   |
| بشارات في الكتب السابقة                                          |
| قصة تدل على أن الراسخين في العلم كانوا يعرفون علامات من شأنه ٥٢  |
| قصة بحيرا وما بها من شاهد على أنه عليه الصلاة والسلام مبشر به ٥٤ |
| فائدة حول موضوع الكشف للأولياء ٥٥                                |
| فصل : في الميلاد                                                 |
| متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ٥٦                        |
| ولد يتياً صلى الله عليه وسلم ٥٧                                  |
| تعليق حول الحكمة من هذا اليتم وذاك الفقر                         |
| فصل : في أسمائه صلى الله عليه وسلم ٥٥                            |
| فائدة حول تنشئته صلى الله عليه وسلم في البادية                   |
| فصل: في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وتكرار هذه الحادثة       |

| فوائد حول حادثة شق الصدر                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|
| فصل : في رعيه صلى الله عليه وسلم الغنم والحكة من ذلك                  |
| فصل: في عصته عليه ما يشينه حتى قبل البعثة                             |
| عصته من فعل الجاهلية                                                  |
| فصل: في حضوره حلف الفضول                                              |
| فوائد حول حادث حلف الفضول                                             |
| فصل: في الإجارة عند خديجة ثم زواجه ﷺ منها                             |
| فمبل: في رجاحة عقله عليه وتلقيبه بالأمين قبل البعثة                   |
| فائدة حول تحكيه ﷺ في وضع الحجر الأسود                                 |
| بركته ومحبة الناس له وثقتهم به                                        |
| فصل: في مقدمات بعثته صلى الله عليه وسلم                               |
| تطلعات إلى دين جديد صحيح                                              |
| ضلال العرب في عقائدهم وفساد تصرفاتهم                                  |
| نقل حول ما وصل إليه العرب من سوء الأحوال وحاجتهم إلى الدين الجديد ١٨٠ |
| الفترة التي بين عيسى ونبينا ـ عليها الصلاة والسلام                    |
| إرهاصات بنبوته صلى الله علسه وسلم                                     |
| خاتمة الباب                                                           |
| الباب الثاني: من البعثة حتى الاستقرار في المدينة                      |
| هذه المرحلة في سطور                                                   |
| من ملامح هذه المرحلة                                                  |
| فصل : في بدء الوحي وفترته واستئنافه                                   |
| السر في الخلوة                                                        |

| حياته قبل النبوة                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|
| المراحل الأولى للوحي                                              |
| فصل : في ظاهرة الوحي                                              |
| أقسام الوحي                                                       |
| حفظ أمر الساء بعد النبوة                                          |
| القرآن : معجزة الرسول ﷺ الخالدة                                   |
| متى وكيف نزل القرآن                                               |
| فصل : في الدعوة السرية                                            |
| بداية الدعوة في سريتها وفرديتها                                   |
| فصل : في الدعوة الجهرية                                           |
| أصناف خصوم الدعوة الجهرية                                         |
| فعبل ووصل:                                                        |
| فصل : في هجرتي الحبشة                                             |
| دروس من الهجرة إلى الحبشة ببيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي |
| فمبل : في إسلام عمر وحمزة                                         |
| دروس من إسلام عمر وحمزة                                           |
| فصل : في حصار الشعب                                               |
| درس من الحصار                                                     |
| جزاء المقاطعة                                                     |
| فصل : في انشقاق القمر                                             |
| فصل : الإيذاء مستر والدعوة مسترة                                  |
| فصل : عام الحزن والشدة                                            |

| • IN                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|
| فصل: في رحلة الطائف                                             |
| فصل : في تبليغ الجن                                             |
| الفرج بعد الشدة                                                 |
| فصل: في تكسير بعض الأصنام                                       |
| فصل : في الإسراء والمعراج                                       |
| زمن الإسراء والمعراج                                            |
| الإيمان بالإسراء والمعراج                                       |
| الإسراء بالروح وبالجسد                                          |
| فصل: في بداية دخول الإسلام المدينة المنورة وفي بيعتي العقبة ٣١٤ |
| فصل : في الهجرة إلى المدينة المنورة                             |
| الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام                             |
| هجرة الرسول ﷺ                                                   |
| فوائد من فتح الباري                                             |
| فوائد من كتاب الهجرة للدكتور محمد أبو فارس                      |
| تأملات في العهد المكي وتصويبات                                  |
| الباب الثالث : من الاستقرار في المدينة حتى الوفاة               |
| هذه المرحلة في سطور                                             |
| من ملامح هذه المرحلة                                            |
| السنة الأولى للهجرة                                             |
| أحداث السنة الأولى في سطور                                      |
| فمبل : المدينة عند الهجرة                                       |
| اليهود                                                          |
| الأوس والخزرج ٣٧٦                                               |

| 019         |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
|             | الوضع الطبيعي                                          |
|             | الحالة الدينية والمكانة الاجتاعية                      |
|             | الحالة الاقتصادية والحضارية                            |
| ያለፕ         | الوضع المعقد الذي واجهه الرسول عَلِينَةٍ في مدينة يثرب |
| ۳۸٥         | فصل: في التأريخ بالهجرة                                |
| <b>۳</b> ۸۷ | فصل : في حسن الاستقبال وقوة الإقبال                    |
| 791         | فصل : المسجد أولاً                                     |
| <b>٣</b> ٩٧ | فصل : المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار                  |
|             | أهداف المؤاخاة                                         |
| ٤٠٣         | <b>فصل : في الترتيبات الدستورية</b>                    |
| ٤٠٧         | دروس من الصحيفة                                        |
| ٤١١         | فصل : في البيعة                                        |
| ٤١٣         | فصل: في الإذن بالقتال وبدء الحركة القتالية             |
| ٤١٧         | فصل : في أمور متفرقة حدثت في السنة الأولى              |
| ٤١٧         | ١ - إسلام عبد الله بن سلام                             |
| ٤١٩         | ٢ ـ خروج وباء المدينة منها                             |
| ٤١٩         | ٣ ـ دخوله عليه الصلاة والسلام بعائشة                   |
| ٤٢٠         | ٤ ـ تشريع الأذان وإكال الصلاة                          |
| ٤٢٢         | ٥ ـ حراسة الصحابة لرسول الله علية                      |
| 273         | تقويم الموقف في نهاية السنة الأولى                     |
| ٤٢٥         | السنة الثانية للهجرة                                   |
| ٤٢٧         | هذه السنة في سطور                                      |
|             | ١ ـ في تحالفات هذا العام                               |

| ٧٥<br>٢ ـ في الحركة العسكرية                |
|---------------------------------------------|
| فصل : في سرية عبد الله بن جحش               |
| دروس من هذه السرية ٢٤٤                      |
| الحكة في السرايا                            |
| فصل : في تحويل القبلة                       |
| دروس من تحويل القبلة                        |
| عدد غزواته ﷺ ١٤١٠                           |
| فمثل في غزوة بدر ٢٤٤                        |
| غيية                                        |
| ١ ـ مقدمات الغزوة ١٤٥                       |
| ٢ ـ صور ومشاهد ٥٠١                          |
| عوامل النص ٢٦٠                              |
| ٣ ـ الأنفال١٨١                              |
| ٤ ـ فضل أهل بدر ٤٨٠                         |
| ه ـ الأساري                                 |
| ٦ ـ آيات بدرية ١٩٧                          |
| ٧ ـ من فقه غزوة بدر٧                        |
| ٨ ـ في أعقاب بدر                            |
| فوائد من كتاب غزوة بدرللدكتور محمد أبو فارس |
| ومن نعم الله على المسلمين في غزوة بدر       |
| فصل : في إجلاء يهود بني قينقاع              |
| تقدم الموقف في نيابة السنة الثانية للمحرة   |

رقــم الايــداع : ۲۸۷۲ / ۸۹ الترقيم الدولى : ۵ ــ ۲۲ ــ ۱٤۷۱ ــ ۹۷۷







erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

